سِلْسِلَةُ الْجُهُودِ النَّاصِرِيَّةِ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الطَّائِفَةِ الْمَنْحُوسَةِ الْوَهَابِيَّةِ

# كَشْفُ الْحِجَابِ

عَنْ وَجْهِ ضَلَالَاتِ ابْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ

تَأْلِيفُ الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ

أَحْدَ ابْنِ الْمُلَّا عَلِيًّ ابْنِ الْمُلَّا عَبَّادِيًّ الْبَصْرِيِّ

الشَّهِيرِ بِ (الْقَبَّانِيِّ)

الشَّهِيرِ بِ (الْقَبَّانِيِّ)

الْمُعَاصِرِ لِلظَّالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ النَّجْدِيِّ

تَحْقِیقُ الشَّیْخِ
نَاصِرٍ عَبْدِ اللَّهِ دُسُوقِیٍّ إِبْرَاهِیمَ رَحِیمٍ
(الْمُجَدِّدُ لِلتَّرَاثِ)
۲۰۲۳م

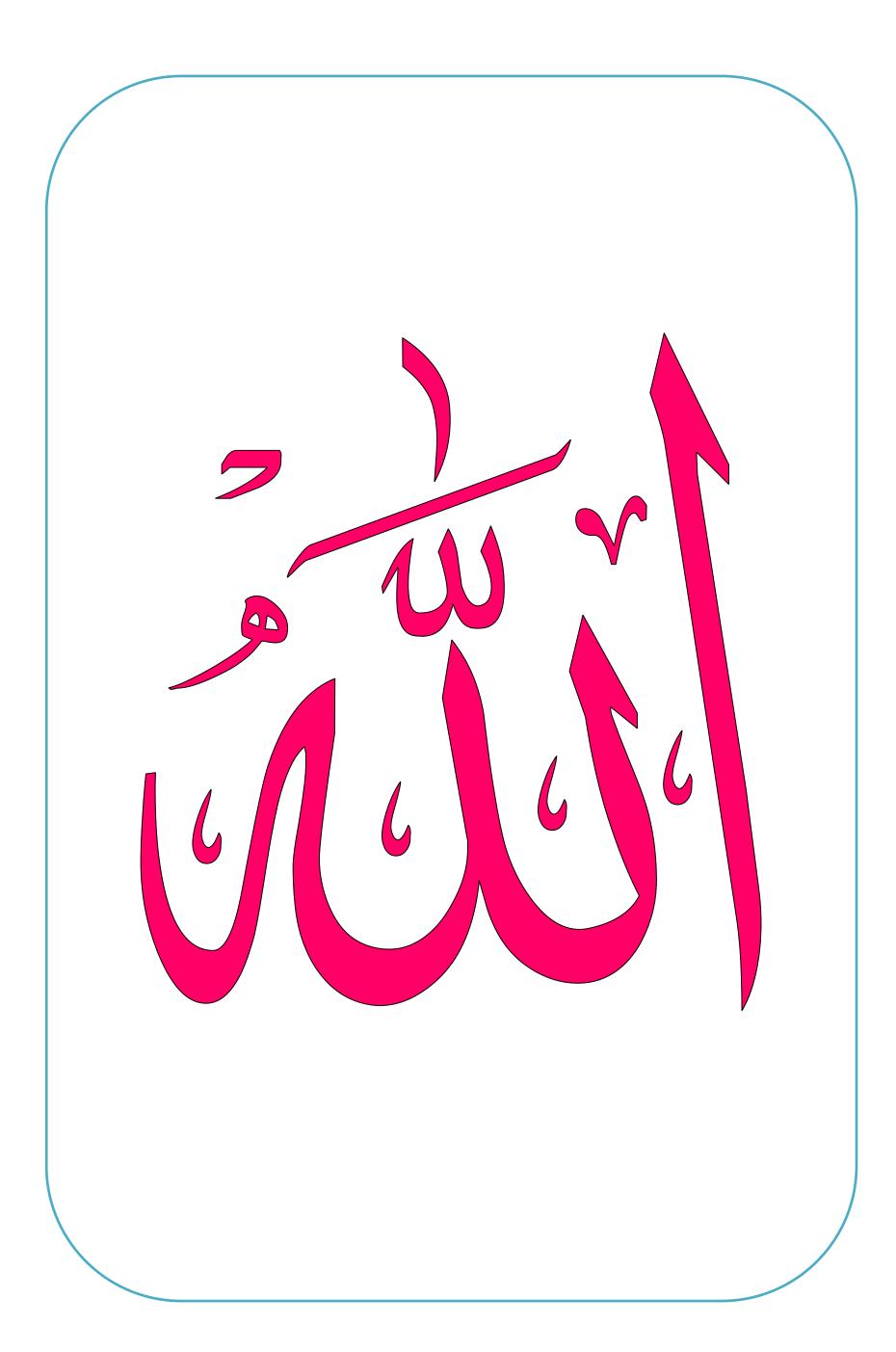

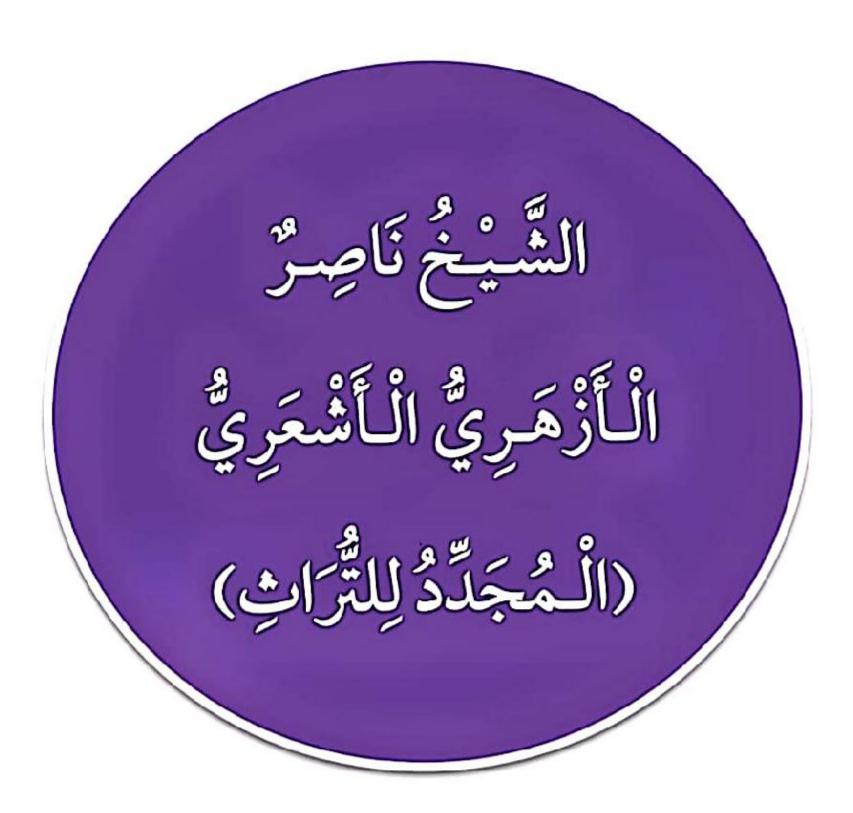



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

صُورَةُ الشَّيْخِ نَاصِرِ مُحَقِّقُ الْمَخْطُوطِ، وَ (الْمُجَدِّدُ لِلتَّرَاثِ)

# مُقَدِّمَةُ الْمُحَقِّقِ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحَازِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ الْأَنْبِينِ وَرَضِيَ عَنَّا بِمِمْ، وَصَحْبِهِ أَجْعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، وَرَضِيَ عَنَّا بِمْ، وَأَكْرَمَنَا بِمَحَبَّتِهِمْ وَشَفَاعَتِهِمْ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

## وَ يُعْدُ

فَهَاٰذَا تَحْقِيقٌ لِمَخْطُوطٍ قَيِّمٍ لِعَالِمٍ جِهْبَذٍ يَرُدُّ بِهِ عَلَىٰ الضَّالِّ الْمُضِلِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِيَّةِ الضَّالَّةِ، وَالَّتِي مُوَسِّسِ الْفِرْقَةِ الْوَهَّابِيَّةِ الضَّالَّةِ، وَالَّتِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِيَّةِ النَّالَّذِيِّ مُؤسِّسِ الْفِرْقَةِ الْوَهَّابِيَّةِ الضَّالَةِ، وَالَّتِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِيَّةِ النَّالَةِ، وَالَّتِي مُؤسِّسِ الْفِرْقَةِ الْوَهَابِيَّةِ الضَّالَةِ، وَالَّتِي مُؤسِّسِ الْفِرْقَةِ الْوَهَابِيَّةِ الضَّالَةِ، وَالَّتِي مُؤسِّسِ الْفِرْقَةِ الْوَهَابِيَّةِ الضَّالَةِ، وَالتَّيْقِ الْمُسْلِمِينَ تُسْمَّى نَفْسَهَا الْيَوْمَ بِ (السَّلَفِيَّةِ) تَدْلِيسًا وَتَمْوِيهًا عَلَىٰ عَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ الْبُسَطَاءِ.

وَصَاحِبُ هَاٰذَا الْمَخْطُوطِ هُوَ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبَّادِ الْبَصِرِيُّ الشَّهِيرُ بِرِالْقَبَّانِيِّ)، وَكَانَ مُعَاصِرًا لِهَاٰذَا الضَّالِّ الْمَدْعُو بِمُحَمَّدِ الْبَصِرِيُّ الشَّهِيرُ بِرِالْقَبَّانِيِّ)، وَكَانَ مُعَاصِرًا لِهَاٰذَا الضَّالِ الْمَدْعُو بِمُحَمَّدِ الْبَصِرِيُّ الشَّهِيرُ بِرِالْقَبَّانِيِّ)، وَكَانَ مُعَاصِرًا لِهَاٰذَا الضَّالِ الْمَدْعُو بِمُحَمَّدِ الْبُوهَ الْمُهَارِكِ الَّذِي سَمَّاهُ:

## (كَشْفُ الْحِجَابِ

# عَنْ وَجْهِ ضَلَالَاتِ ابْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ)

وَعَدَدُ صَفَحَاتِ هَاذَا الْمَخْطُوطِ ١٣٣ صَفْحَةً، وَعَدَدُ سُطُورِهِ ٢١ سَطْرًا، وَعَدَدُ سُطُورِهِ ٢١ سَطْرًا، وَعَدَدُ كَلِمَةً، وَخَطُّ سَطْرًا وَكُمَ ابِينَ ١٧ وَ١٨ كَلِمَةً، وَخَطُّ

٢\_\_\_\_\_\_٢ مُقَدِّمَةُ الْمُحَقِّقِ

الْمَخْطُوطِ وَاضِحْ إِلَىٰ حَدٍّ كَبِيرٍ مَعَ صُعُوبَةٍ فِي بَعْضِ كَلِمَاتِهِ أَحْيَانًا.

وَمَنْهَجُ الْمُصَنِّفِ فِي كِتَابِهِ: أَنَّهُ يَذْكُرُ كَلَامَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الَّذِي فِي رِسَالَتِهِ بِقَوْلِهِ: (قَالَ) ثُمَّ يَسْرُدُ بَعْضَ كَلَامِهِ ثُمَّ يَقُولُ: (أَقُولُ) ثُمَّ يَلُودُ عَلَىٰ الْفَقْرَةِ الَّتِي سَرَدَهَا مِنْ كَلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَابِ.

## وَالْمَخْطُوطُ عِبَارَةٌ عَنْ قِسْمَيْنِ:

الْأُوَّلُ: رَدُّ عَلَىٰ رِسَالَةٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ.

الثَّانِي: إِجَابَةُ الْمُصَنِّفِ عَلَىٰ الْأَسْئِلَةِ الَّتِي وَرَدَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ انْتِهَائِهِ مِنَ التَّانِي: إِجَابَةُ الْمُصَنِّفِ عَلَىٰ الْأَسْئِلَةِ الَّتِي وَرَدَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ انْتِهَائِهِ مِنَ التَّذَّ الْمَذْكُورِ مِمَّا يَخُصُّ هَلْذَا الرَّدَّ.

هَٰذَا، وَمِنَ الْجَدِيرِ بِالذِّكْرِ أَنْ أُشِيرَ إِلَىٰ شَيْءٍ مُهِمٍّ جِدًّا، وَهُو أَنِّي حِينَمَا حَصُلْتُ عَلَىٰ الْمَخْطُوطِ.. أَرْسَلْتُهُ إِلَىٰ سَيِّدِي وَأُسْتَاذِي الْأُسْتَاذِ الدُّكْتُورِ / عَلِيٌّ عَايِدْ مِقْدَادِيٍّ الْحَاتِمِيِّ الْأَشْعَرِيِّ الْأُرْدُنِيِّ، وَالْتَمَسْتُ مِنْ جَنَابِهِ الْعَالِي أَنْ يُحَقِّقَ هَلْذَا الْمَخْطُوطَ الْمُبَارِكَ وَأَنْ يُعَلِّقَ عَلَيْهِ مِنْ غَزِيرِ جَنَابِهِ الْعَالِي أَنْ يُحَقِّقَ هَلْذَا الْمَخْطُوطَ الْمُبَارِكَ وَأَنْ يُعَلِّقَ عَلَيْهِ مِنْ غَزِيرِ عِلْمِهِ، فَمَا كَانَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ سَارَعَ بِالْمُوافَقَةِ مَعَ إِبْدَاءِ الرُّحْبِ وَالسَّعَةِ وَالسَّعَةِ وَالسَّعَةِ الْمُرْدِيسِهِ فِي الْجَامِعةِ الْمُزْدُنِيَّة، وَلَكَّمُ وَالسَّعَةِ الْمُؤْدُونِيَّة، وَلَيْ إِلَى الْعَامِ، فِي مُجَلَّدَيْنِ كَبِيرَيْنِ، وَيَذْكُرُ نَصَّ وَلَلَّ وَقَدْ أَفْرَعَ فِيهِ وُسْعَهُ بِمَا يَزِيدُ عَلَىٰ الْعَامِ، فِي مُجَلَّدَيْنِ كَبِيرَيْنِ، وَيَذْكُرُ نَصَّ وَلَقَةً بِعَالَيْ وَعَيْمُ أَنْ الصَّحِيفَةِ ثُمَّ يُعْلِقُ عَلَيْهِ فِي هَامِشْهَا تَعْلِيقَاتٍ وَاسِعَةً الْمُؤْفِطُ فِي الْمَخْطُوطِ فِي أَعْلَى الصَّحِيفَةِ ثُمَّ يُعْلِقُ عَلَيْهِ فِي هَامِشْهَا تَعْلِيقَاتٍ وَاسِعَةً الْمُؤْفِولِ فِي الْمَعْقِلِقِ وَالْمَالِيَّةِ بِحَيْثُ لَلْ الصَّحِيفَةِ ثُمَّ يُعْلِقُ عَلَيْهِ فِي هَامِشْهَا تَعْلِيقَاتٍ وَاسِعَةً اللَّهُ الْمَعْرَاضِ، وَيَطَعُ أَرْقَامًا لِلْعَالِقَ عَلَيْهِ فِي هَامِشْهَا تَعْلِيقَاتٍ وَاسِعَةً اللَّهُ اللَّهِ تَعَالَىٰ، حَيْثُ إِنَّهُ لَمْ يُعْرِفِ مِنْهُ أَيَّ رَبْحِ مَادِيًّ، وَإِنَّمَا غَرَضُهُ دُلُكَ لِوَجُهِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَكَانَ عَمَلُهُ ذُلِكَ لِوَجُهِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَكَانَ عَمَلُهُ ذُلِكَ لِوسَاءُ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَكَانَ عَمَلُهُ ذُلِكَ لِوسَاءُ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَكَانَ عَمَلُهُ وَلَكَ إِنْ مَاءُ اللَّهِ اللَّهِ عَالَىٰ عَالَىٰ عَمَلُهُ وَلَٰ الْمَاءُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ مُنْ وَالْمَا عَرَضُهُمُ وَضَاءُ اللَّهِ الْمَلْ الْمُعْرَافِهُ الْمُؤْمِلُونَ عَمَلُكُ الْمُؤْمِلُكُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُكُ الْمُولُ الْمُؤْمِلِكُ الْمُؤْمِلُ الْعُلَى مُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُولُ الْعَلَى الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِ الْمَعْمُلُهُ

وَالدَّارُ الْآخِرَةِ أُوَّلًا، ثُمَّ انْتِشَالُ الْمُسْلِمِينَ ثَانِيًا مِنْ وَهْدَةِ وَوَرْطَةِ الطَّائِفَةِ الطَّائِفَةِ الْوَهَّابِيَّةِ الَّتِي أَفْسَدَتِ الدُّنيَا وَالدِّين.

حَفِظَهُ اللَّهُ وَبَارَكَ لَهُ فِي عُمْرِهِ وَعِلْمِهِ وَصِحَتِهِ وَمَالِهِ وَأَهْلِهِ، آمِينَ بِجَاهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ.

وَقَدْ يَسْأَلُ سَائِلٌ وَيَقُولُ: إِذَا كَانَ الْأُسْتَاذُ الدُّكْتُورُ/ عَلِيٌّ عَايِدْ مِقْدَادِيٌّ الْحَاتِمِيُّ الْأَشْعَرِيُّ الْأُرْدُنِيُّ قَدْ تَفَضَّلَ هُوَ وَقَامَ بِتَحْقِيقِ الْكِتَابِ وَخِدْمَتِهِ الْحَاتِمِيُّ الْأَشْعَرِيُّ الْأُرْدُنِيُّ قَدْ تَفَضَّلَ هُو وَقَامَ بِتَحْقِيقِ الْكِتَابِ وَخِدْمَتِهِ الْحَاتِمِيُّ الْأَرْدُنِيُّ قَدْ تَفَضَّلَ هُو وَقَامَ بِتَحْقِيقِ الْكِتَابِ وَخِدْمَتِهِ الْحَاتِمِيُّ الْأَلْوَعْلِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْتَعْلِيقِ. فَلَمَاذَا تَقُومُ أَنْتَ الْآنَ بِعَمَلِ شَيْءٍ قَدْ تَمَّ بِالْفِعْلِ؟! . فَلَمَاذَا تَقُومُ أَنْتَ الْآنَ بِعَمَلِ شَيْءٍ قَدْ تَمَّ بِالْفِعْلِ؟! . فَأَقُولُ:

## فَعَلْتُ ذَٰلِكَ لِبَعْضِ الْفَوَائِدِ، وَهِيَ:

1- سَرْدُ نَصِّ الْمَخْطُوطِ بِالْكَامِلِ دُونَ أَيِّ تَعْلِيقٍ مِنِّي - إِلَّا فِي الْقَلِيلِ النَّادِرِ-، وَذُلِكَ حَتَّىٰ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ الْقَارِئُ كَوَحْدَةٍ مُتَكَامَلَةٍ حَتَّى يَرْتَسِمَ فِي النَّادِرِ-، وَذُلِكَ حَتَّىٰ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ الْقَارِئُ كَوَحْدَةٍ مُتَكَامَلَةٍ حَتَّى يَرْتَسِمَ فِي ذَهْنِهِ دُونَ تَشْوِيشٍ، ثُمَّ بَعْدَ ذُلِكَ يَذْهَبُ إِلَىٰ شَرْحِ وَتَعْلِيقِ سَيِّدِي الْأُسْتَاذِ اللَّاكْتُورِ/ عَلِيِّ مِقْدَادِي، مِمَّا يَجْعَلُ الْقَارِئُ مُلِمًّا بِالْكِتَابِ إِلْمَامًا تَامًّا. الدُّكْتُورِ/ عَلِيٍّ مِقْدَادِي، مِمَّا يَجْعَلُ الْقَارِئُ مُلِمًّا بِالْكِتَابِ إِلْمَامًا تَامًّا.

٢- مُرَاجَعَةُ الْمَخْطُوطِ لِلتَّأَكُّدِ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ حَرْفٌ أَوْ كَلِمَةٌ.

٣- ضَبْطُ وَتَشْكِيلُ الْمَخْطُوطِ بِالْكَامِلِ حَتَّىٰ يُسَاعِدَ الْقَارِئَ عَلَىٰ الْفَهْمِ الصَّحِيحِ دُونَ تَعَبِ أَوْ إِجْهَادٍ، وَأَيْضًا تَجَنَّبًا لِلْأَخْطَاءِ الَّتِي قَدْ تَحْدُثُ نَتِيجَةً لِصَّحِيحِ دُونَ تَعَبِ أَوْ إِجْهَادٍ، وَأَيْضًا تَجَنَّبًا لِلْأَخْطَاءِ الَّتِي قَدْ تَحْدُثُ نَتِيجَةً لِلسَّحِيحِ وَلَيْ الْكَلِمَةِ عَلَىٰ غَيْرِ وَجْهِهَا الصَّحِيح.

الِاهْتِمَامُ بِجَمَالِ المَنْظَرِ وَالْإِخْرَاجِ وَتَنْوِيعِ أَلْوَانِ الْكَلَامِ، مِمَّا يَسَاعِدُ
 عَلَىٰ جَذْبِ الْقَارِئِ لِمُتَابَعَةِ الْقِرَاءَةِ بِشَوْقٍ وَمُتْعَةٍ بِلَا ضَجَرٍ أَوْ مَلَلٍ.

٤\_\_\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ الْمُحَقِّقِ

٥- جَعَلْتُ نَصَّ كَلَامٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَابِ فِي رِسَالَتِهِ دَاخِلَ إِطَارٍ خَاصًّ مُلَوَّ فِي رِسَالَتِهِ دَاخِلَ إِطَارٍ خَاصًّ مُلَوَّ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ. حَتَّىٰ يُمَيِّزَ الْقَارِئُ مُلُوَّ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ. حَتَّىٰ يُمَيِّزَ الْقَارِئُ مُلُوضٍ وَاللَّبْسِ. بَيْنَ كَلَام كُلِّ مِنْهُمَا فَلَا يَقَعُ فِي الْغُمُوضِ وَاللَّبْسِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَرْقَامَ التَّسَلْسُلِيَّةَ الَّتِي سَتَرَاهَا فِي هَلْذَا التَّحْقِيقِ إِنَّمَا هِي نَفْسُ الْأَرْقَامِ فِي تَحْقِيقِ اللَّكْتُورِ عَلِيٍّ، وَسَأَذْكُرُ فِي الْهَامِشِ رَقْمَ الْجُزْءِ وَالطَّفْحَةِ الْخَاصِّ بِتَحْقِيقِ اللَّكْتُورِ عَلِيٍّ، وَسَأَذْكُرُ فِي الْهَامِشِ رَقْمَ الْجُزْءِ وَالطَّفْحَةِ الْخَاصِّ بِتَحْقِيقِ اللَّكْتُورِ عَلِيٍّ حَتَىٰ يَقْرَأَهَا الْمُطَالِعُ بِسُهُولَةٍ.

ثُمَّ اعْلَمْ كَذُٰلِكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ تَرْجَمَةً لِلشَّيْخِ الْقَبَّانِيِّ بَعْدَ طُولِ بَحْثٍ.

وَفِي الْخِتَامِ، أَسْأَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَتُوسَلُ إِلَيْهِ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَىٰ وَبِصِفَاتِهِ الْعُلْيَا وَبِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلِيَائِهِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِهِ أَنْ يُعِينَنَا عَلَىٰ مَرْضَاتِهِ، وَأَنْ يُجنبَنَا مَسَاخِطَهُ، وَأَنْ يُحْسِنَ خِتَامَنَا عَلَىٰ عَبَادِهِ أَنْ يُعِينَنَا عَلَىٰ مَرْضَاتِهِ، وَأَنْ يُحنبَنَا مَسَاخِطَهُ، وَأَنْ يُحْسِنَ خِتَامَنَا عَلَىٰ الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ الْخَالِصِ، وَأَنْ يَهْدِيَ مَنْ ضَلُّوا مِنَ الْوَهَّابِيَّةِ، وَأَنْ يَكْفِينَا الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ الْخَالِصِ، وَأَنْ يَهْدِيَ مَنْ ضَلُّوا مِنَ الْوَهَّابِيَّةِ، وَأَنْ يَكْفِينَا مَنَ طَلَّ مِنْهُمْ عَلَىٰ ضَلَالِهِ، إِنَّهُ هُو الْبَرُّ الرَّحِيمُ، وَصَلَّىٰ اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَىٰ سَيِّدِ الْوُجُودِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ عَلَىٰ سَيِّدِ الْوُجُودِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ عَلَىٰ سَيِّدِ الْوُجُودِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، وَنَحْنُ مَعَهُمْ يَا كَرِيمُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَى مَنْ اللَّهُ وَالْمَانِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، وَنَحْنُ مَعَهُمْ يَا كَرِيمُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

كَتَبَهُ الشَّيْخُ الْمُحَقِّقُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيٌّ إِبْرَاهِيمُ رَحِيمٌ (الْمُجَدِّدُ لِلتَّرَاثِ) لالْمُجَدِّدُ لِلتَّرَاثِ) ع ٢ جُمَادَىٰ الْأَوَّلُ ١٤٤٥هِ السَّبْتُ ٩ / ١٢/ ٣٠٢٣م

# صُورٌ مِنْ الْكِتَابِ الْمَخْطُوطِ



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

صَفْحَةُ وَاجِهَةِ الْمَخْطُوطِ



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

## الصَّفْحَةُ الْأُولَىٰ مِنَ الْمَخْطُوطِ



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الصَّفْحَةُ الْأَخِيرَةُ مِنَ الْمَخْطُوطِ

# بِسَــمِاللَّهِالرَّمَازِالرَّجِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَلْهَمَ الْمُولِي الْعُقُولِ الصَّوَابَ، وَفَهَّمَ مَنْ شَاءَ مِنْ عَادِهِ مَعَانِي السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ، وَصَرَفَ عَنْ فَهْمِهَا قُلُوبَ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالِارْتِيَابِ، وَجَعَلَ الْفِقْهَ وَالْكِتَابِ، وَصَرَفَ عَنْ فَهْمِهَا قُلُوبَ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالِارْتِيَابِ، وَجَعَلَ الْفِقْهَ وَالسِطَةَ عِقْدِ الْعُلُومِ وَرَابِطَةَ حَلِّهَا وَعَقْدِهَا، وَالْمِلَةِ وَالسِطَةَ عِقْدِ الْعُلُومِ وَرَابِطَةَ حَلِّهَا وَعَقْدِهَا، وَخَالِصَةَ الرَّابِحِ مِنْ ظَلَامِ الضَّلَالِ، وَخَالِصَةَ الرَّابِحِ مِنْ نَقْدِهَا، بِهِ يُتَبَيَّنُ مَصَابِيحُ الْهُدَىٰ مِنْ ظَلَامِ الضَّلَالِ، وَخَالِصَةَ الرَّابِحِ مِنْ نَقْدِهَا، بِهِ يُتَبَيَّنُ مَصَابِيحُ الْهُدَىٰ مِنْ ظَلَامِ الضَّلَالِ، وَضَلَلْلِ الظَّلَامِ، وَيُعْرَفُ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، فَهُو قُطْبُ الشَّرِيعَةِ وَأَسَاسُهَا، وَضَلَالِ الظَّلَامِ، وَيُعْرَفُ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، فَهُو قُطْبُ الشَّرِيعَةِ وَأَسَاسُهَا، وَضَلَالِ الظَّلَامِ، وَيُعْرَفُ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، فَهُو قُطْبُ الشَّرِيعَةِ وَأَسَاسُهَا، وَضَلَّانُ الظَّلَامِ، الْأَرْضِ الَّذِينَ لَوْلَاهُمْ لَفَسَدَتْ بِسِيَادَةِ جُهَّالِهَا وَصَلَّتُ أَنْسُهَا:

## لَا تَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَىٰ لَا سُرَاةً لَهُمْ وَلَا سُرَاةً إِذَا جُهَّالُهُمْ سَادُوا "

وَلَوْلَاهُمْ لَاتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَأَفْتَوْا " بِغَيْرِ عِلْم فَضَلُّوا

<sup>(</sup>۱) جُ ۱/ صَ ۱۰۹ .

<sup>(</sup>۲) جُ ۱ / صَ ۱۰۹ .

<sup>(</sup>٣) جُ ١ / صَ ١٠٩ .

<sup>(</sup>٤) جُ ١/ صَ ١١٤ .

<sup>(</sup>٥) جُ ١/ صَ ١١٦ .

<sup>(</sup>٦) جُ ١/ صَ ١١٦ .

<sup>(</sup>۷) جُ ۱ / صَ ۱۱۷ .

وَأَضَلُّوا "، وَخَبَطُوا خَبْطَ عَشْوَاءَ " مَا قَامُوا وَمَا حَلُّوا، وَشَكَتِ الْأَرْضُ مِنْ وَقْعِ أَقْدَام قَوْم اسْتَزَلَّهُمْ ١٠٠ الشَّيْطَانُ فَزَلُّوا، وَجَعَلَ الْعُلَمَاءَ الْمُجْتَهِدِينَ ١٠٠ أَعْلَامًا بَيْنَ الْأَنَام، وَمَهَّدَ بِهِمْ قَوَاعِدَ الشَّرْعِ وَأَوْضَحَ بِآرَائِهِمْ مُعْضِلَاتِ الْأَحْكَامِ"، فَالْقُلُوبُ تَسْتَضِيءُ بِأَنْوَارِ أَفْكَارِهِمْ، وَالنَّفُوسُ تَسْعَدُ بِاتِّبَاع آثَارِهِمْ، وَالْفَلَاحُ لَازِمٌ لِمَنِ اتَّبَعَ وَاحِدًا مِنْهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَاقِعَةِ ١٠٠٠، إِذِ اتَّفَاقُهُمْ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ (١٤)، وَاخْتِلَافُهُمْ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ (١٠).

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَىٰ خَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ فَهَدَىٰ بِهِ كُلَّ حَائِرٍ، وَمَحَىٰ بِهِ ظُلَمَ الْبِدَعِ وَالْكُفْرِ وَأَرْدَىٰ بِهِ كُلُّ جَائِرٍ، صَلَّىٰ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ نَصَرُوا الْحَقّ وَشَادُوا فَخْرَهُ، وَدَمَغُوا الْبَاطِلَ وَأَهْلَهُ ٥٠٠ وَأَمَاتُوا ذِكْرَهُ، صَلَاةً وَسَلَامًا دَائِمَيْنِ مَا قَامَ بِنُصْرَةِ الدِّينِ الْقَوِيمِ قَائِمٌ، وَحَسَمَ مَادَّةَ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ حَاسِمٌ.

<sup>(</sup>۸) جُ ۱ / صَ ۱۸۸ .

<sup>(</sup>۹) جُ ۱ / صَ ۱۸۸ .

**<sup>(</sup>۱۰)** جُ ۱/ صَ ۱۸۸ .

<sup>(</sup>۱۱) جُ ۱/ صَ ۱۸۸ .

<sup>(</sup>۱۲) جُ ۱/ صَ ۱۹۰ .

<sup>(</sup>۱۳) جُ ۱ / صَ ۱۹۰ .

<sup>(</sup>١٤) جُ١/ صَ ١٩٠ .

<sup>(</sup>١٥) جُ١/ صَ ٢٠٨ .

<sup>(</sup>١٦) جُ١/ صَ ٢١٠ .

## أمًّا بَعْدُ

فَلَمَّا عَظُمَتِ الْفِتْنَةُ ﴿ وَطَمَّتِ الْمِحْنَةُ ﴿ مِنْ ظُهُورِ مُبْتَدِعٍ ضَالًّ كَذَّابٍ ، بِيلَادِ الْعُيَيْنَةِ ﴿ مِنْ نَوَاحِي الْيَمَامَةِ ﴿ مِنْ بُلْدَانِ نَجْدِ ﴿ يُدَّعَىٰ الْبُ عَبْدِ الْعُيَيْنَةِ ﴿ مِنْ نَوَاحِي الْيَمَامَةِ ﴿ مِنْ بُلْدَانِ نَجْدِ ﴿ يُعَرِّيهِ عَنِ التَّحَلِي الْلُوهَابِ ﴿ الْمُعَلِيهِ عَنِ التَّحَلِي الْلُمَعِ الْمُولِ ﴿ اللَّمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ ﴿ مَا فَرَكِبَ مِنَ الْجَهْلِ الْمُرَكِّبِ مَثْنَ عَمْيَاءَ ، وَالْمَنْقُولِ وَالْمَنْقُولِ ﴿ مَا فَرَكِبَ مِنَ الْجَهْلِ الْمُرَكِّبِ مَثْنَ عَمْيَاءَ ، وَالْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ ﴿ مَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ وَخَبَطَ خَبْطَ عَشُواءَ ، وَأَظْهَرَ فِي الدِّينِ الْفَسَادَ ، وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَخَبَطَ خَبْطَ عَشُواءَ ، وَأَظْهَرَ فِي الدِّينِ الْفَسَادَ ، وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَخَبَطَ خَبْطَ عَشُواءَ ، وَأَظْهَرَ فِي الدِّينِ الْفَسَادَ ، وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَيْ مَا إِلْكُ الْبِلَادِ ، وَمَوَّهُ ﴿ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ وَيَعِمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهِمْ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ مِنْ عَلَا عُلُولَ فَعُولِ ضَعَفَاءِ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ سَاكِنِي تِلْكَ الْبِلَادِ ، حَتَّىٰ اسْتَسْمَنُوا ذَا وَرَمْ ﴿ وَا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى عُلُولُ اللَّهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مَنْ عُلَا عُلُولُ الْمُ عَلَى عُلَا عُلُولُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْعَلَالَ الْمُعَمَّةُ وَالْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللْعَلَالُهُ وَلَهُ مِلْ اللَّهُ وَلَا الْمُعْمَاءِ اللْعُلُولِ اللْعُلَالِي اللْعُولِ اللْعُلَالِ اللْعُلَالِ اللْعُلَالِي الْمُعْلِقِ اللْعُلُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلِي اللْعُلُولُ اللْعُلِي اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَا اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱۷) جُ ۱/ صَ ۲۱۰ .

<sup>(</sup>۱۸) جُ ۱/ صَ ۲۲۲ .

<sup>(</sup>۱۹) جُ ۱/ صَ ۲۲۲ .

<sup>·</sup> ۲۲ جُ ۱ / صَ ۲۲۲ .

<sup>(</sup>۲۱) جُ ۱/ صَ ۲۲۲ .

<sup>(</sup>۲۲) جُ ۱/ صَ ۲۳۸ .

<sup>(</sup>۲۳) جُ ۱ / صَ ۲٤٠ .

<sup>(</sup>۲٤) جُ ۱ / صَ ۲٤١ .

<sup>.</sup> ۲٤١ صُ ۲٤١ .

<sup>(</sup>۲٦) جُ١/ صَ ٢٤١ .

<sup>(</sup>۲۷) جُ ۱ / صَ ۲٤١ .

بَلَدِنَا ﴿ إِذَا اللّٰهِ مَا يَكُو النَّاسَ بِهَا إِلَىٰ دِينِ الْإِسْلَامِ!!! ﴿ وَعِبَادَةِ الْمَلِكِ الْعَلّامِ !!! ، وَبَيَّنَ لَهُمْ فِيهَا مَعْنَىٰ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ وَأَنَّهُمْ عِنْدَهُ مِنْ عُبَادِ الْعَلّامِ ﴿ اللّٰهَ وَالسَّلَامِ ﴿ مَنْ عُبَادِ الْأَصْنَامِ ﴿ مَ ، بِاسْتِغَاثَتِهِمْ بِخَيْرِ الْأَنَامِ، عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَالسَّلَامِ ﴿ مَ وَكُنْتُ الْأَصْنَامِ ﴿ مَ ، بِاسْتِغَاثَتِهِمْ بِخَيْرِ الْأَنَامِ، عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَالسَّلَامِ ﴿ وَكُنْتُ شَرَحْتُهَا شَرْحًا بَيْنَ جَهَالَاتِ مُرْسِلِهَا وَضَلَالَاتِهِ أَتَمَّ بَيَانٍ ، وَأَوْضَحَ دَلَائِلَ مَقْتِ ﴿ اللّٰهِ لَهُ وَشَوَاهِدَ الْخِذْلَانِ، مَوْسُومًا بِ (فَصْلُ الْخِطَابِ، فِي رَدِّ مَعْتَ مَنْهُ عَلَى لِسَالَةٍ مُخْتَصَرَةٍ مَلَالَاتِ ابْنِ عَبْدِ الْوَهَابِ) ﴿ مَنْ مُوسُومًا بِ (فَصْلُ الْخِطَابِ، فِي رَدِّ مَنْهَ عَلَى لِسَالَةٍ مُخْتَصَرَةٍ مَلَالَاتِ ابْنِ عَبْدِ الْوَهَابِ) ﴿ مَنْ مَوْسُومًا بِ الْمُصْرِيِ ﴾ أَنْ مَنْ أَشْيَاءَ مِمَّا يَقُولُ بِهِ هَذَا الرَّجُلُ فَأَجَابَ وَأَجَادَ، وَصَرَّحَ الْمُشَرَّفَةِ ، سُئِلَ عَنْ أَشْيَاءَ مِمَّا يَقُولُ بِهِ هَذَا الرَّجُلُ فَأَجَابَ وَأَجَادَ، وَصَرَّحَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَا أَنْعَمَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَا أَنْعَمَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَا أَنْعَمَ اللّٰهُ وَضَكَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيَّ مِمَّا لَهُ وَفَقَى مِثْلِي مِثْلُهُ .

ثُمَّ فِي هَاٰذَا الْعَامِ -أَعْنِي عَامَ سَبْعَةٍ وَخُمْسِينَ وَمِائَةٍ وَأَلْفٍ- وَرَدَ سُؤَالُ مُنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ نَجْدٍ يَذْكُرُ فِيهِ تَلَاعُبَ هَاٰذَا الرَّجُلِ بِالدِّينِ ""، وَشَكَا مِنْ مِعْضِ عُلَمَاءِ نَجْدٍ يَذْكُرُ فِيهِ تَلَاعُبَ هَاٰذَا الرَّجُلِ بِالدِّينِ ""، وَشَكَا مِنْ

<sup>(</sup>۲۸) جُ ۱ / صَ ۲٤٤ .

<sup>.</sup> ۲٤٤ صُ ۲٤٤ .

<sup>(</sup>۲۰) جُ ۱/ صَ ۲٤٧ .

<sup>(</sup>۳۱) جُ ۱/ صَ ۲۸٤ .

<sup>(</sup>٣٢) جُ ١ / صَ ٢٩١ .

<sup>(</sup>٣٣) جُ ١/ صَ ٢٩١ .

<sup>(</sup>٣٤) جُ ١ / صَ ٢٩٢ .

<sup>.</sup> ۲۹۲ صُ ۲۹۲ .

**<sup>(</sup>۲۱)** جُ ۱ / صَ ۳۰۷ .

إِضْلَالِهِ الْمُسْلِمِينَ ٣٠٠، خَطَرَ لِي أَنْ أَخْتَصِرَ الشَّرْحَ الْمَذْكُورَ وَأُضِيفَ إِلَيْهِ مِنَ السَّؤَالَاتِ وَمَا أَجَابَ الزِّيَادَاتِ الْمُسْتَفَادَةِ، مَا وَقَعَ فِي رِسَالَةِ الْعَلَّامَةِ ٣٠٠ مِنَ السُّؤَالَاتِ وَمَا أَجَابَ إِلزِّيَادَاتِ وَمَا أَجَابَ بِهِ وَأَفَادَهُ، وَأَجْعَلَهُ جَوَابًا لِسُؤَالِ السَّائِلِ رَزَقَهُ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً ٣٠٠.

ثُمَّ لَمَّا قَارَبَ التَّمَامَ، وَكَادَ يَكُمُلُ الْكَلَامُ.. تَكَرَّرَتْ سُؤَالَاتُ مِنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ نَجْدٍ أَيْضًا طَالِبِينَ الْجَوَابَ وَبَيَانَ مَا فِيهَا مِنْ خَطَإٍ وَصَوَابٍ، فَجَعَلْتُ عُلَمَاءِ نَجْدٍ أَيْضًا طَالِبِينَ الْجَوَابَ وَبَيَانَ مَا فِيهَا مِنْ خَطَإٍ وَصَوَابٍ، فَجَعَلْتُ جَوَابَهَا خَاتِمةَ الْكِتَابِ، فَجَاءً -بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَىٰ - كِتَابًا فِي رَدِّ تِلْكَ الْبِدَعِ وَالضَّلَالَاتِ حَافِلًا، وَمَطْلَبًا فِي حُللِ عِبَارَاتِ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ رَافِلًان ، وَمَطْلَبًا فِي حُللِ عِبَارَاتِ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ رَافِلًان ، وَمَطْلَبًا فِي حُللِ عِبَارَاتِ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ رَافِلًان ، وَمَطْلَبُن ، وَأَعْنَاقِ شِرَارِ الْمُبْتَدِعِينَ الضَّالِين ، لِمَا وَمُهَنَدًا قَاصِمًا لِحُجَجِ الْمُبْطِلِين ، وَأَعْنَاقِ شِرَارِ الْمُبْتَدِعِينَ الضَّالِين ، وَلَعْنَاقِ شَرَارِ الْمُبْتَدِعِينَ الضَّالِين ، وَلَا الْتَعَلِمُ مَنْ الْأَوْلُونَ الْمَخْذُولُونَ . وَلَا مُنْكِرُهَا إِلَّا الْجَاهِلُونَ الْمَخْذُولُونَ .

وَإِنَّمَا هَلَنِي عَلَىٰ ذُلِكَ -وَإِنْ كُنْتُ قَاصِرًا عَمَّا هُنَالِكَ-.. النَّصِيحَةُ الَّتِي هِدَايَةِ هِيَ الدِّينُ بِنَصِّ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ ""، وَالطَّمَعُ فِي هِدَايَةِ هِدَايَةِ مَعْضِ مَنْ زَلَّ بِهِ قَدَمُهُ عَنْ أَوْضَحِ الْمَسَالِكِ، وَلِلرَّجَاءِ فِي إِنْقَاذِ ضَعَفَةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ ظُلَم هَلْذِهِ الْمَهَالِكِ.

نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَنْ يُوَفِّقَ قُلُوبَنَا جَمِيعًا لِلْعَمَلِ بِمَا عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ

<sup>(</sup>۳۷) جُ ۱ / صَ ۳۰۷ .

<sup>(</sup>۲۸) جُ١/ صَ ٣٠٩ .

<sup>.</sup> ۳۰۹ جُ ۱ / صَ ۳۰۹ .

<sup>(</sup>٤٠) جُ١/ صَ ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٤١) جُ ١ / صَ ٣٠٩ .

الْعَامِلُونَ، وَالْأَرْبَعَةُ الْأَئِمَةُ الْمُجْتَهِدُونَ، إِنَّهُ أَكْرَمُ مَسْؤُولٍ، وَأَرْجَىٰ مَأْمُولٍ.

\* \* \*

فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ: قَالَ " بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ:

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَقِ وَالْأَعْمَالِ، لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا لِأَحْسَنِهَا لِأَخْسَنِها وَالْأَخْسَنِ الْأَخْلَقِ وَالْأَعْمَالِ، لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِي سَيِّهَا لِإِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِي سَيِّهَا، لَا يَصْرِفُ عَنِي سَيِّهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ سَيِّهَا بِكَ وَإِلَيْكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ سَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ سَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَالْشَرُ لَيْسَ إِلَيْكَ سَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، أَسْتَغْفِرُكَ

<sup>(</sup>٤٢) جُ ١ / صَ ٢١٠ .

<sup>(</sup>٤٣) جُ ١ / صَ ٢١٠ .

<sup>(</sup>٤٤) جُ ١ / صَ ٣١٢ .

## أمًّا بَعْدُ

فَهَاٰذِهِ كَلِمَاتُ فِي بَيَانِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَهُوَ وَبَيَانِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَهُوَ وَبَيَانِ التَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ حَقُّ اللَّهِ عَلَىٰ الْعَبِيدِ، وَهُوَ أَفْرَضُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَصِيَام رَمَضَانَ.

## أَقُـولُ:

وَكَذَا يَجِبُ بِالشَّرْعِ عَلَىٰ كُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَعْرِفَ لِلرُّسُلِ-عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- مِثْلَ مَا عَرَفَ لَهُ تَعَالَىٰ مِمَّا يَجِبُ لَهُ تَعَالَىٰ عَقْلًا، وَمَا يَجُوزُ فِي حَلِّهِ مَعْالَىٰ مَا عَرَفَ لَهُ تَعَالَىٰ مَا عَرَفَ لَهُ تَعَالَىٰ مِمَّا يَجِبُ لَهُ تَعَالَىٰ عَقْلًا، وَمَا يَجُوزُ فِي حَقِّهِ تَعَالَىٰ، وَمَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ ""، لِيَعْرِفَ مَا يَجِبُ لَهُمْ، وَمَا يَجُوزُ فِي خَقِّهِ مَّ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ ""، لِيَعْرِفَ مَا يَجِبُ لَهُمْ، وَمَا يَجُوزُ فِي خَقِّهِمْ، وَمَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمْ، صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ "".

وَسَيَأْتِي مِنْ هَٰذَا الْمُجْتَهِدِ الْفَاضِلِ " مَا يَدُلُّ صَرِيحًا عَلَىٰ أَنَّهُ جَاهِلٌ بِمَعْرِفَةِ ذُلِكَ، فَلِمَ تَرَكَ تَعَلَّمَ هَٰذَا الْفَرْضِ الْعَيْنِيِّ " وَنَصَّبَ نَفْسَهُ دَاعِيًا إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ جَهَالَةٍ وَضَلَالَةٍ؟!!.

\* \* \*

<sup>(</sup>٤٥) جُ ١ / صَ ٣١٢ .

<sup>(</sup>٤٦) جُ ١/ صَ ٣١٥ .

<sup>(</sup>٤٧) جُ١/ صَ ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٤٨) جُ١/ صَ ٣٢٢ .

#### قَالَ (٩):

فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَءًا نَصَحَ نَفْسَهُ وَعَرَفَ أَنَّ وَرَاءَهُ جَنَّةً وَنَارًا، وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِكُلِّ مِنْهُمَا أَعْمَالًا، فَإِنْ سَأَلَ عَنْ ذَٰلِكَ.. وَجَدَ رَأْسَ أَعْمَالِ الْجَنَّةِ تَوْحِيدَ اللّهِ عَنْ ذَٰلِكَ.، وَجَدَ رَأْسَ أَعْمَالِ الْجَنَّةِ تَوْحِيدَ اللّهِ تَعَالَىٰ، فَمَنْ أَتَىٰ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.. فَهُوَ مِنْ أَهْلِ تَعَالَىٰ، فَمَنْ أَتَىٰ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.. فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَطْعًا وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ مِثْلُ جِبَالِ الْجَنَّةِ قَطْعًا وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ مِثْلُ جِبَالِ رَضُويٰ فَى الْمَالِ الْمُنْ أَلَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ مِثْلُ جِبَالِ رَضْوَىٰ فَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الذَّنُوبِ مِثْلُ جِبَالِ رَضْوَىٰ فَى اللّهِ مَنْ الذَّنُوبِ مِثْلُ جِبَالِ رَضْوَىٰ فَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

وَرَأْسُ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ هُوَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ، فَمَنْ مَاتَ عَلَىٰ ذُلِكَ.. فَلُوْ أَتَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِعِبَادَةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالصَّدَقَةِ وَالْإِحْسَانِ.. فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالصَّدَقَةِ وَالْإِحْسَانِ.. فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالصَّدَقَةِ وَالْإِحْسَانِ.. فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالصَّدَقَةِ وَالْإِحْسَانِ. فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالصَّدَقَةِ وَالْإِحْسَانِ. فَهُو مِنْ أَهْلِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالصَّدَقَةِ وَالْإِحْسَانِ. وَالنَّهَا وَيَعْبُدُ النَّارِ قَطْعًا، كَالنَّصَارَىٰ " الَّذِينَ يَبْنِي أَحَدُهُمْ صَوْمَعَةً " في النَّنْيَا وَيَعْبُدُ صَوْمَعَةً " في النَّنْيَا وَيَعْبُدُ

<sup>(</sup>٤٩) جُ ١ / صَ ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٥٠) جُ١/ صَ ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٥١) جُ١/ صَ ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٥٢) جُ ١/ صَ ٣٢٦ .

اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، لَلْكِنَّهُ خَلَطَ ذُلِكَ بِالشَّرْكِ (١٠٠٠) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَعَالَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَعَالَىٰ هَبَاءُ مَنْ وُرًا شَ ﴾ [الفرقان: ٢٣]، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَاللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مَّثَلُ الّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مَّثَلُ الّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ هُوالضَّالُ لَلَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ مُوالضَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَاكُ هُوالْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَوْلُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## أَقُولُ:

وَذُلِكَ لِأَنَّ الْإِيمَانَ شَرْطٌ فِي مَغْفِرَةِ مَا عَدَا الشِّرْكَ، لِأَنَّهُ الْأَصْلُ الَّذِي يَنْبَنِي عَلَيْهِ قَبُولُ الطَّاعَةِ وَغُفْرَانُ الْمَعْصِيةِ، وَأَمَّا مَعَ الشِّرْكِ.. فَلَا أَصْلَ يَنْبَنِي عَلَيْهِ ذَلِكَ، فَالسَّبَ الْأَعْظَمُ لِلْمَغْفِرَةِ.. هُوَ التَّوْحِيدُ، فَمَنْ فَقَدَهُ فَقَدْ عَلَيْهِ ذَلِكَ، فَالسَّبَ الْأَعْظَمُ لِلْمَغْفِرَةِ.. هُوَ التَّوْحِيدُ، فَمَنْ فَقَدَهُ فَقَدْ قَعَدُ فَقَدْ فَقَدْ أَتَى فَقَدَهُ اللَّهُ عَمَلُ غَيْرُهُ.. فَقَدْ أَتَى فَقَدَهَ الْمَعْظَمُ أَسْبَابِهَا، لَكِنَّهُ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ ""، وَعَلَى كُلِّ فَمَالُهُ إِلَى الْجَنَّةِ "".

<sup>(</sup>٥٣) جُ ١/ صَ ٣٢٦ . (٥٥) جُ ١/ صَ ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٥٤) جُ ١ / صَ ٣٢٧ . (٥٦) جُ ١ / صَ ٣٢٧ .

#### قَالَ ٥٧٠:

فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَءًا تَنَبَّهَ لِهَاذَا الْأَمْرِ الْعَظِيمِ قَبْلَ أَنْ يَعَضَّ عَلَىٰ يَدَيْهِ وَيَقُولَ: ﴿ يَلَيْتَنِي الْتَخَذَتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ يَعَضَّ عَلَىٰ يَدَيْهِ وَيَقُولَ: ﴿ يَلَيْتَنِي الْتَخَذَتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَلَيْتَنِي الْتَخَذَتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ إِلَا لَهُ قَانَ: ٢٧].

### أقرل:

إِنَّمَا أَتَىٰ بِهَٰذَا الْوَارِدِ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ.. تَوْطِئَةً لِمَا سَيَذْكُرُهُ مِنْ أَنَّ الْمُسْتَغِيثَ مَنْفِيٌّ عَنْهُ أَنَّ الْمُسْتَغِيثَ مَنْفِيٌّ عَنْهُ الْأَالْمِسْتَغِيثَ مَنْفِيٌّ عَنْهُ الْأَلْمِالَامُ رَأْسًا كَمَا هُوَ مَنْفِيٌّ عَنِ الْمُشْرِكِ بِاللَّهِ!!!، فَمَا وَرَدَ فِي حَقِّ الْكُفَّارِ الْإِسْلَامُ رَأْسًا كَمَا هُو مَنْفِيٌّ عَنِ الْمُشْرِكِ بِاللَّهِ!!!، فَمَا وَرَدَ فِي حَقِّ الْكُفَّارِ .. وَارِدٌ فِي حَقِّ الْمُشْرِكِ إِللَّهُ عِنْدَهُ ﴿ كُمَا سَيَأْتِي.

\* \* \*

#### قَالَ ٥٠٠:

نسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِينَا وَإِخْوَانَنَا الْمُسْلِمِينَ.

أَقُولُ: قَيْدُ «الْمُسْلِمِينَ» يُخْرِجُ الْمُشْرِكِينَ، وَهُمُ الْمُسْتَغِيثُونَ فِي

<sup>(</sup>۷۰) جُ ۱ / صَ ۳۳۱ .

<sup>(</sup>٥٨) جُ ١ / صَ ٣٣١ .

<sup>(</sup>٥٩) جُ ١ / صَ ٣٣٣ .

زَعْمِهِ، فَإِنَّهُمْ لَيْسُوا بِإِخْوَانِهِ، لِأَنَّهُ يُكَفِّرُ مَنْ لَا يُكَفِّرُهُمْ، كَمَا سَيَذْكُرُهُ.

\* \* \*

#### قَالَ:

إِلَىٰ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ، وَهُمُ وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاهُمْ طَرِيقَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، وَهُمُ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ لَمْ يَعْمَلُوا، وَطَرِيقَ الضَّالِّينَ، وَهُمُ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ لَمْ يَعْمَلُوا، وَطَرِيقَ الضَّالِّينَ، وَهُمُ الْعُبَّادُ الْجُهَّالُ".

## أَقُولُ:

قَالَ الْحَافِظُ جَلَالُ الدِّينِ الشَّيُوطِيُّ " فِي [الْإِتْقَانِ] ":

« أَخْرَجَ أَحْدُ وَالتَّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ - وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ (إِنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ هُمُ الْيَهُودُ، وَإِنَّ كَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ (إِنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ هُمُ الْيَهُودُ، وَإِنَّ الضَّالِينَ النَّصَارَىٰ) "". وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ "" عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَيْهِ قَالَ: (سَأَلْتُ الضَّالِينَ النَّصَارَىٰ) "". وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ "" عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَيْهِ قَالَ: (سَأَلْتُ

<sup>(</sup>٦٠) جُ ١/ صَ ٣٣٤ .

<sup>(</sup>۲۱) جُ ۱/ صَ ۳۳٤ .

<sup>(</sup>٦٢) جُ ١ / صَ ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٦٣) جُ ١ / صَ ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٦٤) جُ١/ صَ ٣٣٤ .

النَّبِيّ عَلَيْهِ عَنِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: الْيَهُودُ. قُلْتُ: الضَّالِّينَ؟ قَالَ: النَّصَارَىٰ) "" . إنْتَهَىٰ.

وَقَالَ فِيهِ قَبْلَ هَاٰذَا بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ طَبَقَاتِ الْمُفَسِّرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالطَّبَقَةِ الَّتِي تَلِيهِمْ:

( ثُمَّ أَلَّفَ فِي التَّفْسِيرِ خَلَائِقُ، فَاخْتَصَرُوا الْأَسَانِيدَ، وَنَقَلُوا الْأَقُوالَ بَثْرًا، فَدَخَلَ مِنْ هَلْذَا الدَّخِيلُ، وَالْتَبَسَ الصَّحِيحُ بِالْعَلِيلِ، ثُمَّ صَارَ كُلُّ مَنْ يَسْنَحُ لَهُ قُولُ يُورِدُهُ، وَمَنْ يَخْطُرُ بِبَالِهِ شَيْءٌ يَعْتَمِدُهُ، ثُمَّ يَنْقُلُ ذَٰلِكَ عَنْهُ مَنْ يَجِيءُ فَوْلُ يُورِدُهُ، وَمَنْ يَخْطُرُ بِبَالِهِ شَيْءٌ يَعْتَمِدُهُ، ثُمَّ يَنْقُلُ ذَٰلِكَ عَنْهُ مَنْ يَجِيءُ بَعْدَهُ، ظَانًا أَنَّ لَهُ أَصْلًا، غَيْرُ مُلْتَفِتٍ إِلَىٰ تَحْرِيرِ مَا وَرَدَ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ " بَعْدَهُ، ظَانًا أَنَّ لَهُ أَصْلًا، غَيْرُ مُلْتَفِتٍ إِلَىٰ تَحْرِيرِ مَا وَرَدَ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ " وَمَنْ يُرْجَعُ إِلَيْهِمْ فِي التَّفْسِيرِ، حَتَّىٰ رَأَيْتُ مَنْ حَكَىٰ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَنْ يُرْجَعُ إِلَيْهِمْ فِي التَّفْسِيرِ، حَتَّىٰ رَأَيْتُ مَنْ حَكَىٰ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَنْ يُرْجَعُ إِلَيْهِمْ فِي التَّفْسِيرِ، حَتَّىٰ رَأَيْتُ مَنْ حَكَىٰ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَنْ يُرْجَعُ إِلَيْهِمْ فِي التَّفْسِيرِ، حَتَّىٰ رَأَيْتُ مَنْ حَكَىٰ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَنْ يُرْجَعُ إِلَيْهِمْ فِي التَّفْسِيرِ، حَتَّىٰ وَالنَّصَارَىٰ ﴾ هُو الْوَارِدُ عَنِ النَّيِّ عَلَيْ وَجَعِيمِ وَلَا الْمُفَرِينَ وَأَنْبَاعِهِمْ، حَتَّىٰ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ "": (لَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ الْصَحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ، حَتَّىٰ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ "": (لَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ الْفَاتِيْنَ الْمُفَسِّرِينَ ) "". إنتَهَىٰ .

أَقُولُ: وَإِنَّمَا عَدَلَ الشَّيْخُ الْمُجْتَهِدُ " عَنْ ذَلِكَ إِلَىٰ مَا ذَكَرَهُ - مَعَ زَعْمِهِ أَنَّهُ مُتَابِعٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَةِ " " - .. إِيهَامًا لِلسَّامِعِ بِأَنَّ طَرِيقَهُ هُوَ طَرِيقُ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ، وَأَنَّ طَرِيقَ مَنْ خَالَفَهُ هُوَ طَرِيقُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَطَرِيقُ الضَّالِينَ، فَلَيْهِمْ، وَأَنَّ طَرِيقَ مَنْ خَالَفَهُ هُوَ طَرِيقُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَطَرِيقُ الضَّالِينَ، فَلَيْهِمْ، وَأَنَّ طَرِيقَ مَنْ خَالَفَهُ هُوَ طَرِيقُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَطَرِيقُ الضَّالِينَ، فَلَيْهِمْ وَطَرِيقُ الضَّالِينَ، فَيَكُونُ ذَٰلِكَ بَاعِثًا قَوِيًّا وَسَبَبًا دَاعِيًا لِاتِّبَاعِ مَذْهَبِهِ الْفَاسِدِ، وَذَٰلِكَ لِأَنَّ فَيَكُونُ ذَٰلِكَ بَاعِثًا قَوِيًّا وَسَبَبًا دَاعِيًا لِاتِّبَاعِ مَذْهَبِهِ الْفَاسِدِ، وَذَٰلِكَ لِأَنَّ

<sup>(</sup>٦٥) جُ١/ صَ ٣٣٤ . (٦٦) جُ١/ صَ ٣٣٧ . (٦٧) جُ١/ صَ ٣٤٢ .

<sup>(</sup>۱۸) جُ١/ صَ ٣٤٢ . (٦٩) جُ١/ صَ ٣٤٢ . (٧٠) جُ١/ صَ ٣٤٢ .

الْمُسْتَغِيثَ إِمَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ هَاٰذَا شِرْكُ أَكْبَرُ أَوْ يَجْهَلُهُ، فَإِنْ عَلِمَهُ. فَهُوَ سَالِكُ طَرِيقَ الضَّالِّينَ؛ فَبَقِيَ طَرِيقَ الْضَّالِّينَ؛ فَبَقِيَ طَرِيقَ الضَّالِّينَ؛ فَبَقِيَ طَرِيقَ الْضَّالِّينَ؛ فَبَقِيَ طَرِيقُ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ جَهِلَهُ.. فَهُوَ سَالِكُ طَرِيقَ الضَّالِّينَ؛ فَبَقِي طَرِيقُ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ يَسْلُكُهُ مَنْ لَا يَرَىٰ الِاسْتِغَاثَةَ.

\* \* \*

#### قَالَ:

فَمَا أَعْظَمَهَا مِنْ دَعْوَةٍ، وَمَا أَحْوَجَ مَنْ دَعَا بِهَا أَنْ يُحْضِرَ قَلْبَهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ إِذَا قَرَأَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، لِيَهْدِيَهُ

يَعْنِي: إِلَىٰ طَرِيقِ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ طَرِيقُهُ بِزَعْمِهِ، لِأَنَّهُ هُوَ الْعَامِلُ بِعِلْمِهِ، الْعَامِلُ بِعِلْمِهِ، وَهُو طَرِيقُهُ بِزَعْمِهِ، لِأَنَّهُ هُو الْعَامِلُ بِعِلْمِهِ؛ وَيُحِبِّنَهُ،

يَعْنِي: طَرِيقَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَطَرِيقَ الضَّالِّينَ، وَهَا وُلَاءِ هُمُ الْمُسْتَغِيثُونَ عَنْدَهُ ‹‹››.

فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ يَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ الَّذِي فِي فَإِنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ الْإِنْسَانُ بِقَلْبٍ حَاضِرٍ، فَنَقُولُ: (لَا إِلَهُ الْفَاتِحَةِ إِذَا دَعَا الْإِنْسَانُ بِقَلْبٍ حَاضِرٍ، فَنَقُولُ: (لَا إِلَهُ إِلَّهُ النَّقُولُ: (لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ) هِيَ الْعُرْوَةُ الْوُثْ قَىٰ ""، وَهِي كَلِمَةُ التَّقُونُ، إِلَّا اللَّهُ هِيَ الْعُرْوَةُ الْوُثْ قَىٰ ""، وَهِي كَلِمَةُ التَّقُونُ،

<sup>(</sup>۷۱) جُ ۱ / صَ ۳٤٣ . (۷۲) جُ ۱ / صَ ٣٤٣ .

وَهِيَ الْحَنِيفِيَّةُ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ (٧٢)، وَهِيَ الَّتِي جَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ (١٧) لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، وَهِيَ الَّتِي خُلِقَتْ لِأَجْلِهَا الْمَخْلُوقَاتُ، وَبِهَا قَامَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ، وَلِأَجْلِهَا أُرْسِلَتِ الرُّسُلُ، وَأُنْزِلَتِ الْكُتُبُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلَّإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ۞ ﴿ [الذاريات: ٥٦] ، وَقَالَ: ﴿ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ وَآجَتَ نِبُواْ الطَّعْوَتُ ﴾ [النحل: ٣٦] ، وَالْمُرَادُ: مَعْنَىٰ هَلْذِهِ الْكَلِمَةِ، وَأُمَّا اللَّفْظُ بِاللِّسَانِ مَعَ الْجَهْلِ بِمَعْنَاهَا.. فَلَا يَنْفَعُ، فَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ ٥٠٠ يَقُولُونَهَا وَهُمْ تَحْتَ الْكُفَّارِ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ".

<sup>(</sup>۷۳) جُ ۱ صَ ۳٤٤ . (۷۵) جُ ۱ صَ ۳٤٤ . (۷۲) جُ ۱ صَ ۳٤٤ . (۷۱) جُ ۱ صَ ۳٤٤ .

## أَقُــولُ:

إِنَّمَا لَمْ تَنْفَعْ كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ الْمُنَافِقِينَ.. لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِمُؤْمِنِينَ، إِذِ الْمُحَمَّدِ الْبِيمَانُ شَرْعًا التَّصْدِيقُ بِالْقَلْبِ لِمَا عُلِمَ بِالضَّرُورَةِ ﴿ النَّعْقُ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ الْإِحْرَاءِ الرِّضَا وَالتَّسْلِيمِ وَطَمَأْنِينَةِ النَّفْسِ لِذَٰلِكَ؛ وَالنَّطُقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ شَرْطُ لِلْإِجْرَاءِ اللَّعْكَمِ الدُّنْيُوِيَّةِ عَلَيْهِ، مِنَ التَّوَارُثِ وَالتَّنَاكُحِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَامَةِ التَّصْدِيقَ الْقَلْبِيَّ وَإِنْ كَانَ إِيمَانًا. إِلَّا أَنَّهُ بَاطِنُ خَفِيٌّ، فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ عَلَامَةِ ظَاهِرَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ، لِتُنَاطَ بِهِ تِلْكَ الْأَحْكَامُ وَالْمُنَافِقُ لَمْ يُصَدِّقُ بِقَلْبِهِ، وَإِنَّمَا لَلْهِ مَا الشَّرْعِ الدُّنْيُولِيَّةِ، غَيْرُ مُؤْمِنٍ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّ بِلِسَانِهِ، فَهُوَ مُؤْمِنُ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ الدُّنْيُولِيَّةِ، غَيْرُ مُؤْمِنٍ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ . إِلَى الشَّرْعِ الدُّنْيُولِيَّةِ، غَيْرُ مُؤْمِنٍ عِنْدَ اللَّهُ أَتَّ بِلِسَانِهِ، فَهُو مُؤْمِنُ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ الدُّنْيُولِيَّةِ، غَيْرُ مُؤْمِنٍ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ . إِلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ مَوْمُ مُؤْمِنُ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ الدُّنْيُولِيَّةِ، غَيْرُ مُؤْمِنٍ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ . اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْدُ الْكَافِقُ الْمُنَافِقُ الْمُنَافِقُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ عَلَيْهِ الْعُرَاقِ الْمُنْ عَلَيْهِ الْمُنَافِقُ الْمَلْكُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

وَأَمَّا إِنَّهَا لَمْ تَنْفَعْهُمْ لِكُوْنِهِمْ جَاهِلِينَ بِمَعْنَاهَا -كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ.. فَلَا، بَلْ هُمْ عَالِمُونَ بِمَعْنَاهَا غَيْرُ مُصَدِّقِينَ بِهِ.

وَذَكُر شَيْخُ شَيْخِنَا الْعَلَّامَةُ الرَّبَّانِيُّ، الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكُورَانِيُّ ثُمَّ الْمَدَنِيُّ ﴿ صَحْفَيقِ الْمَدَنِيُ ﴿ صَحْفَيقِ الْمَدَنِيُ ﴿ صَحْفَي اللَّهُ تَعَالَىٰ فَعِكَ اللَّهُ الْمَانِ فَهِمُوا مِنْ هَلْذِهِ الْكَلِمَةِ إِثْبَاتَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَانِ فَهِمُوا مِنْ هَلْذِهِ الْكَلِمَةِ إِثْبَاتَ إِعْرَابِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهَانِ فَهِمُوا مِنْ هَلْذِهِ الْكَلِمَةِ إِثْبَاتَ الْمُلْوَرَةِ، وَنَفْيَهَا عَنْ كُلِّ أَحَدٍ سِوَاهُ بِالضَّرُورَةِ، فَهِيَ الْمُلُوهِيَّةِ لَهُ تَعَالَىٰ بِالضَّرُورَةِ، وَنَفْيَهَا عَنْ كُلِّ أَحَدٍ سِوَاهُ بِالضَّرُورَةِ، فَهِيَ الْمُلْوَدِيَّةُ لَخَةً بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: قَضِيَّةٌ ضَرُورِيَّةٌ لُغَةً بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ:

<sup>(</sup>۷۷) جُ ۱ / صَ ۳٤٥ .

<sup>.</sup> ٣٤٧ جُ ١ / صَ ٣٤٧ .

<sup>.</sup> ۳٥٠ څ ۱/ صَ ۳٥٠ .

<sup>(</sup>۸۰) جُ ۱/ صَ ۳۵۰.

# ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ مِن السَانِ عَوْمِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# ﴿ إِنَّهُ مَ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُ مَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَلَّهُ يَسْتَكْبُرُونَ ۞ ﴾ [الصافات: ٣٥]،

وَحَقَّقَ ذَٰلِكَ أَتَمَّ تَحْقِيقٍ، فَلْيُرَاجِعْهُ مَنْ أَرَادَهُ.

وَإِنَّمَا كَانُوا فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.. لِأَنَّهُمْ أَخْبَثُ الْكَفَرَةِ وَأَبْغَضُهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ، لِأَنَّهُمْ مَوَّهُوا الْكُفْرَ (١٠٠٠ وَخَلَطُوا بِهِ خِدَاعًا لِلْمُسْلِمِينَ، وَاسْتِهْزَاءً بِالْإِسْلَامِ.

\* \* \*

#### قَالَ ۲۸۰۰:

فَاعْلَمْ أَنَّ الْكَلِمَةَ نَفْيٌ وَإِثْبَاتٌ، نَفْيٌ لِلْإِلَهِيَّةِ عَمَّا سِوَىٰ اللَّهِ، وَإِثْبَاتُهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَيْسَ فِيهَا اللَّهِ، وَإِثْبَاتُهَا كُلِّهَا لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَيْسَ فِيهَا حَقُّ لِمَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا نَبِيًّ مُرْسَلِ.

## أَقُـولُ:

يَعْنِي: وَمَنِ اسْتَغَاثَ بِنَبِيٍّ أَوْ وَلِيٍّ .. فَقَدْ عَبَدَ مَنْ لَيْسَ لَهُ حَقُّ فِي الْعِبَادَةِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>٨١) جُ١/ صَ ٣٥٠ . (٨٢) جُ١/ صَ ٣٥١ .

قَالَ:

كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِن كُنُّ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَا عَلِي الرَّمْنِ عَبْدًا ۞ لَقَدْ أَحْصَلهُمْ وَالْأَرْضِ إِلَا عَلَىٰ الرَّمْنِ عَبْدًا ۞ وَكُلُّهُمْ عَلَيهِ يَوْمَ وَعَدَّهُمْ عَدًا ۞ وَكُلُّهُمْ عَلَيهِ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فَرْدًا ۞ ﴿ [ميم: ٩٣ - ٩٥]، فَإِذَا قِيلَ: (لَا خَالِقَ إِلَّا اللَّهُ) .. فَهَاذَا مَعْرُوفَ أَنَّهُ لَا يَخْلُقُ الْخُلُقَ إِلَّا اللَّهُ كَا يُخْلُقُ الْخَلْقَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يُشَارِكُهُ فِي ذُلِكَ مَلَكُ وَلَا نَبِيًّ وَلَا وَلِيٌّ.

وَإِذَا قِيلَ: (لَا يَرْزُقُ إِلَّا اللَّهُ) .. فَكَذُلِكَ ٢٠٠٠.

#### رو أُقُـولُ:

إِنَّمَا قَدَّمَ ذِكْرَ الْخَالِقِ وَالرَّازِقِ. إِلْزَامًا لِلْمُسْتَغِيثِ بِزَعْمِهِ، لِأَنَّهُ يُقِرُّ بِأَنْ لَكُمَا أَنَّهُ لَا خَالِقَ وَلَا رَازِقَ اللَّهُ، يَعْنِي: فَكَمَا أَنَّهُ لَا خَالِقَ وَلَا رَازِقَ سِوَاهُ.. فَكَذَٰلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، كَمَا قَالَ:

<sup>(</sup>۸۲) جُ ۱/ صَ ۲٥١ .

# وَإِذَا قِيلَ: (لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ) .. فَكَذُلِكَ .

أَيْ: لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَا يُشَارِكُهُ فِي أُلُوهِيَّتِهِ مَلَكُ وَلَا نَبِيُّ. قَالَ فَي أُلُوهِيَّتِهِ مَلَكُ وَلَا نَبِيُّ. فَقَدْ عَبَدَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا. يَعْنِي: فَمَنِ اسْتَغَاثَ بِنَبِيٍّ أَوْ وَلِيٍّ.. فَقَدْ عَبَدَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا.

\* \* \*

#### قَالَ ١٨٠٠:

فَتَفَكَّرْ فِي هَـٰذَا وَاسْأَلْ عَنْ مَعْنَىٰ (الْإِلَهِ) كَمَا تَسْأَلُ عَنْ مَعْنَىٰ (الْإِلَهِ) كَمَا تَسْأَلُ عَنْ مَعْنَىٰ (الْخَالِقِ) وَ (الرَّازِقِ).
فَاعْلَمْ أَنَّ الْإِلَهَ هُو الْمَعْبُودُ (٥٠٠٠ . هَلْذَا تَفْسِيرُ هَلْدِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْإِلَهَ هُو الْمَعْبُودُ (٥٠٠٠ . هَلْذَا تَفْسِيرُ هَلْدِهِ اللَّفْظَةِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَمَنْ عَبَدَ شَيْئًا فَقَدِ اتَّخَذَهُ اللَّهْظَةِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَمَنْ عَبَدَ شَيْئًا فَقَدِ اتَّخَذَهُ إِلَى اللَّهُ اللْكُولِ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللل

<sup>(</sup>٨٤) جُ١/ صَ ٢٥١ . (٨٥) جُ١/ صَ ٢٥١ . (٨٦) جُ١/ صَ ٢٥١ . (٨٤) جُ١/ صَ ٢٥٩ . « قُلْتُ : مَا بَيْنَ الْقَوْسَيْنِ وَرَدَ فِي [الدُّرِ السَّنِيَّةِ فِي الْأَجْوِبَةِ النَّجْدِيَّةِ :٢/ ١٠٣] هَ كَذَا : « قُلْتُ : مَا بَيْنَ الْقَوْسَيْنِ وَرَدَ فِي [الدُّرِ السَّنِيَّةِ فِي الْأَجْوِبَةِ النَّجْدِيَّةِ :٢/ ١٠٣] هَ كَذَا : « لَكُنِّي أُمَثَّلُهَا بِأَنْوَاعِ ظَاهِرَةٍ لَا تُنْكُرُ، مِنْ ذَٰلِكَ: السَّجُودُ » إِهَ . قَالَهُ نَاصِرٌ. (مُحَقِّقُ).

أقُـولُ:

الَّذِي اسْتَنْكَرَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ بِزَعْمِهِ.. ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ:

١- السُّجُودُ (١٠٠٠).

٧- وَالذَّبْحُ ٨٠٠.

٣- وَالدُّعَاءُ ١٠٠٠.

وَالْمَقْصُودُ الْأَصْلِيُّ عِنْدَهُ فِي هَلْذِهِ الرِّسَالَةِ.. هُوَ الدُّعَاءُ، لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ، وَإِنَّمَا أَخَّرَهُ عَنْهُمَا لِطُولِ مَبَاحِثِهِ وَكَثْرَةِ أَدِلَّتِهِ عَمَلُ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ، وَإِنَّمَا أَخَرَهُ عَنْهُمَا لِطُولِ مَبَاحِثِهِ وَكَثْرَةِ أَدِلَّتِهِ بِزَعْمِهِ.

\* \* \*

#### قَالَ:

فَلَا يَجُوزُ لِعَبْدٍ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ عَلَىٰ الْأَرْضِ سَاجِدًا إِلَّا لَا يَجُوزُ لِعَبْدٍ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ عَلَىٰ الْأَرْضِ سَاجِدًا إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَىٰ، لَا لِمَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَلَا لِنَبِيٍّ، وَلَا لِوَلِيٍّ (١٠٠).

## أَقُـولُ:

لَمَّا كَانَ لَيْسَ كُلُّ سُجُودٍ كُفْرًا -كَمَا يَدَّعِيهِ هَلْذَا الْمُجْتَهِدُ الْجَاهِلُ!-

<sup>(</sup>۸۷) جُ ۱ / صَ ۲۹ .

<sup>(</sup>۸۸) جُ ۱/ صَ ٤٣٤ .

<sup>(</sup>۸۹) جُ ۱/ صَ ٤٣٤ .

<sup>(</sup>۹۰) جُ ۱ صَ ٤٣٤ .

بَلْ مِنْهُ مَا يَكُونُ كُفْرًا، وَمِنْهُ مَا يَكُونُ حَرَامًا، وَمِنْهُ مَا يَكُونُ مَكْرُوهًا. وَجَبَ بَيَانُ ذَٰلِكَ، فَنَقُولُ:

## قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ " فِي [الشِّفَا]":

« وَكَذُلِكَ نُكَفِّرُ بِكُلِّ فِعْلٍ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَصْدُرُ إِلَّا مِنْ كَافِرٍ، وَكَذُلِكَ نُكَفِّرُ بِكُلِّ فِعْلٍ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَصْدُرُ إِلَّا مِنْ كَافِ ذُلِكَ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ - أَيْ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ - مُسْلِمًا مُصَرِّحًا بِالْإِسْلَامِ مَعَ فِعْلِهِ ذُلِكَ الْفَعْلَ، كَالسُّجُودِ لِلصَّنَمِ وَلِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالصَّلِيبِ وَالنَّارِ».

## قَالَ شَارِحُهُ الشِّهَابُ الْخَفَاجِيُّ ("):

(وَاسْتُشْكِلَ الْفَرْقُ بَيْنَ السُّجُودِ لِلصَّنَمِ وَبَيْنَمَا لَوْ سَجَدَ الْوَلَدُ لِوَالِدِهِ عَلَىٰ جَهَةِ التَّعْظِيمِ " حَيْثُ لَا يَكْفُرُ ، مَعَ أَنَّهُ كَمَا يُقْصَدُ " بِهِ التَّقَرُّ بُ " إِلَىٰ اللَّهِ .. جِهَةِ التَّعْظِيمِ " حَيْثُ لَا يَكْفُرُ ، مَعَ أَنَّهُ كَمَا يُقْصَدُ اللَّهَ شَرَعَ ذُلِكَ اللَّهِ .. وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللَّهَ شَرَعَ ذُلِكَ لِلْعُلَمَاءِ وَالْمَابُودِ لِلصَّنَمِ " وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللَّهَ شَرَعَ ذُلِكَ لِلْعُلَمَاءِ وَالْمَابُودِ لِلصَّنَمِ ..

وَأُجِيبَ: بِأَنَّ الْوَالِدَ وَرَدَتِ الشَّرِيعَةُ بِتَعْظِيمِهِ، بَلْ وَرَدَ شَرْعُ غَيْرِنَا بِالسُّجُودِ

<sup>(</sup>۹۲،۹۱) جُ ۱/ صَ ٤٣٤ . (۹۲،۹۵، ۹۵، ۹۵) جُ ۱/ صَ ٤٣٥ .

<sup>(\*)</sup> قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْهَامِشِ: «الْمُسْتَشْكِلُ لِذُلِكَ هُوَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، كَمَا فِي الْبِعْلَامِ]» إِهَ .

قُلْتُ: هُوَ كِتَابُ [الْإِعْلَامُ بِقُواطِعِ الْإِسْلَامِ] لِلْإِمَامِ ابْنِ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيِّ، [صَ ١٠٧]. نَقَلَهُ وَقَالَهُ الشَّيْخُ نَاصِرٌ (الْمُحَقِّقُ).

<sup>(\*\*)</sup> قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْهَامِشِ: «قَوْلُهُ: (كَمَا يُقْصَدُ بِهِ التَّقَرُّبُ) أَيْ: بِالسُّجُودِ لِلْوَالِدِ.

قُولُهُ: (قَدْ يُقْصَدُ بِالسُّجُودِ لِلصَّنَمِ)، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿مَانَعُبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر: ٣] »إهَ. نَقَلَهُ الشَّيْخُ نَاصِرٌ (الْمُحَقِّقُ).

لَهُ "، فَهَاذَا الْحِنْسُ ثَبَتَ لَهُ السُّجُودُ وَلَوْ فِي زَمَنٍ مِنَ الْأَزْمَانِ وَشَرِيعَةٍ مِنَ الشَّرَائِعِ، فَكَانَ شُبْهَتُهُ دَارِئَةً " لِكُفْرِ فَاعِلِهِ، بِخِلَافِ السُّجُودِ لِنَحْوِ الصَّنَمِ أَوِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَرِدْ هُوَ وَلَا مَا شَابَهُ فِي التَّعْظِيمِ فِي شَرِيعَةٍ مِنَ الشَّرَائِعِ، الشَّمْسِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَرِدْ هُو وَلَا مَا شَابَهُ فِي التَّعْظِيمِ فِي شَرِيعَةٍ مِنَ الشَّرَائِعِ، فَلَامْ يَكُنْ لِفَاعِلِ ذَٰلِكَ شُبْهَةٌ ضَعِيفَةٌ وَلَا قَوِيتَةٌ، فَكَانَ كَافِرًا، وَلَا نَظَرَ لِقَصْدِ التَّقَرُّبِ فِيمَا لَمْ تَرِدِ الشَّرِيعَةُ بِتَعْظِيمِهِ، بِخِلَافِ مَنْ وَرَدَتْ بِتَعْظِيمِهِ.

وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ كَالْوَالِدِ فِي ذَٰلِكَ.. هُوَ مَا ذَلَّ عَلَيْهِ كَلامُ النَّووِيِّ " فِي [الرَّوْضَةِ] آخِرَ سُجُودِ التَّلَاوَةِ وَعِبَارَتُهُ: (وَسَوَاءٌ فِي هَلْمَا الْخَلَافِ وَفِي تَحْرِيمِ السُّجُودِ مَا يُفْعَلُ بَعْدَ صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا، وَلَيْسَ مِنْهُ مَا الْخَلَافِ وَفِي تَحْرِيمِ السُّجُودِ بَيْنَ يَدَي الْمَشَائِخِ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ حَرَامٌ قَطْعًا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْجَهَلَةِ مِنَ السُّجُودِ بَيْنَ يَدَي الْمَشَائِخِ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ حَرَامٌ قَطْعًا بِكُلِّ حَالٍ، سَوَاءٌ كَانَ ذَٰلِكَ لِلْقِبْلَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا، وَسَوَاءٌ قَصَدَ السُّجُودُ لِلَّهِ أَوْ غَلْلَ حَالٍ، سَوَاءٌ كَانَ ذَٰلِكَ لِلْقِبْلَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا، وَسَوَاءٌ قَصَدَ السُّجُودُ لِلَّهِ أَوْ غَفَلَ وَلَا مَنْ ذَٰلِكَ) "" إنتهيٰ فَيْ فَلَ وَقَدْ يَكُونُ كُفْرًا، بِأَنْ قَصَدَ بِهِ عِبَادَةَ مَخْلُوقٍ أَوِ التَّقَرُّبَ إِلَيْهِ، وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا، بِأَنْ قَصَدَ بِهِ تَعْظِيمَهُ، أَوْ أَطْلَقَ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْوَالِدِ لَا يُقَالُ: لَي يُعَلِى مَهُمُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْوَالِدِ لَا يَقُولُ فِي الْعُلَمَاءِ)، لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقُلْ صُورَةُ السُّجُودِ لَهُمْ، لِأَنَّ يَعُظِيمَهُ، أَوْ أَطْلَقَ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْوَالِدِ لَا يَقُالُ: لِلْعَلَمَاءِ)، لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقُلْ صُورَةُ السُّجُودِ لَهُمْ، لِأَنَّ يَعُظِيمَهُمْ وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ، عَلَىٰ أَنَّهُ ثَبَتَ لِخَيْسِهِمُ السُّجُودُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَتِ كَوْمَةُ الللَّهُ عُلَى أَنَّهُ ثَبَتَ لِلْمُنَا عَلَى السَّعْمُ وَلَوْ يَعَلَى النَّهُ وَلَا عَالَىٰ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ لَكَتَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى السَّعْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ الللَّهُ عَلَى الْفَالِدِ لَا يَأْتِهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْفَلَاقُ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْفَالِولَةُ اللَّهُ اللَّهُ السَّعْمُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْفَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَى اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>٩٧) جُ ١/ صَ ٤٣٥ . (١٠٠) جُ ١/ صَ ٩٧١ .

<sup>(</sup>۹۸) جُ۱/ صَ ٤٣٦ .

<sup>(</sup>٩٩) جُ ١ / صَ ٤٣٨ .

إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ [البقرة: ٣٤]، وآدمُ الطّيِّلا كَانَ بِالنَّسْبَةِ لِلْمَلائِكَةِ هُوَ الْعَالِمُ الْأَكْبُر؛ فَتُبَتَ لِجِنْسِ الْعَالِمِ السُّجُودُ، فَكَانَ شُبْهَةً » إنْ تَهَىٰ كَلامُ الشَّهَابِ؛ وَمِثْلُهُ فِي كَتَابِ [الْإِعْلَامِ بِقَوَاطِعِ الْإِسْلَامِ] لِلشَّيْخِ ابْنِ حَجَرٍ ١٠٥٥٠٠٠.

وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [الْجَوْهَرِ الْمُنَظَّم] ١٠٣٠:

« يُكْرَهُ البانْحِنَاءُ لِلْقَبْرِ الشَّرِيفِ، وَأَقْبَحُ مِنْهُ تَقْبِيلُ الْأَرْضِ، ذَكَرَهُ ابْنُ جَمَاعَة ""، وَلَفْظُهُ: (قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنَ الْبِدَعِ -أَيِ الْقَبِيحَةِ-، وَيَظُنُّ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ أَنَّهُ مِنْ شِعَارِ التَّعْظِيمِ، وَأَقْبَحُ مِنْهُ تَقْبِيلُ الْأَرْضِ لَهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ السَّلَفُ الصَّالِحُ، وَالْخَيْرُ كُلَّهُ فِي اتِّبَاعِهِمْ؛ وَمَنْ خَطَرَ بِبَالِهِ أَنَّ تَقْبِيلَ لَمْ يَفْعَلْهُ السَّلَفُ الصَّالِحُ، وَالْخَيْرُ كُلَّهُ فِي اتِّبَاعِهِمْ؛ وَمَنْ خَطَرَ بِبَالِهِ أَنَّ تَقْبِيلَ اللَّرِضِ أَبْلَخُ فِي الْبَرَكَةِ .. فَهُو مِنْ جَهَالَتِهِ وَغَفْلَتِهِ، لِأَنَّ الْبَرَكَةَ إِنَّمَا هِيَ فِي مَا اللَّرِضِ أَبْلَخُ فِي الْبَرَكَةِ .. فَهُو مِنْ جَهَالَتِهِ وَغَفْلَتِهِ، لِأَنَّ الْبَرَكَةَ إِنَّمَا هِي فِي مَا اللَّرِضِ أَبْلَخُ فِي الْبَرَكَةِ .. فَهُو مِنْ جَهَالَتِهِ وَغَفْلَتِهِ، لِأَنَّ الْبَرَكَة إِنَّمَا هِي فِي مَا اللَّرِضِ أَبْلَخُ فِي الْبَرَكَةِ .. فَهُو مِنْ جَهَالَتِهِ وَغَفْلَتِهِ، لِأَنَّ الْبَرَكَة إِنَّمَا هِي فِي مَا اللَّهُ عَنِي مِمَّنْ أَبْنَى بِتَحْسِينِهِ مَعَ عِلْمِهِ -أَيْ لَوْ تَأَمَّلُ - بِقُبْحِهِ وَمُخَالَفَتِهِ لِلللهُ عَجِبِي مِمَّنْ أَفْتَى بِتَحْسِينِهِ مَعَ عِلْمِهِ -أَيْ لَوْ تَأَمَّلُ - بِقُبْحِهِ وَمُخَالَفَتِهِ لِلْعُلِكَ بِالشَّعْرِ).

قَالَ السَّيِّدُ: ﴿ وَلَقَدْ شَاهَدتُ بَعْض جُهَّالِ الْقُضَاةِ فَعَلَ ذُلِكَ بِحَضْرَةِ الْمَلَإِ، وَزَادَ بِوَضْعِ الْجَبْهَةِ كَهَيْئَةِ السَّاجِدِ، فَتَبِعَتْهُ الْعَوَامُّ) إِنْتَهَىٰ.

وَوَقَعَ مِنْ بَعْضِ الصَّالِحِينَ نَظِيرُ ذَٰلِكَ فِي بَعْضِ قُبُورِ الْأَوْلِيَاءِ بِحَضْرَقِ، لَكُونَ الظَّاهِرَ أَنَّهُ كَانَ فِي حَالٍ أَخْرَجَهُ عَنْ شُعُورِهِ (۱۰۰۰)، وَمَنْ تُحُقِّقَ مِنْهُ الْوُصُولُ لِذَٰلِكَ. لَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>۱۰۱، ۲۰۱) جُ ۱/صَ ۱۳۹ . (۱۰۳) جُ ۱/صَ ۱۶۶ . (۱۰۴) جُ ۱/صَ ۱۰۶ . (۱۰۰) جُ ۱/صَ ۶۶ .

هَاذَا كُلُّهُ انْحِنَاءٌ بِمُجَرَّدِ الرَّأْسِ وَالرَّقَبَةِ؛ أَمَّا بِالرُّكُوعِ.. فَهُو حَرَامٌ، وَأَمَّا تَقْبِيلُ الْأَرْضِ.. فَهُو أَشْبَهُ شَيْءٍ بِالسُّجُود لَهُ، بَلْ هُو، فَلَا يَنْبَغِي التَّوَقُّفُ فِي تَعْبِيلُ الْأَرْضِ.. فَهُو أَشْبَهُ شَيْءٍ بِالسُّجُود لَهُ، بَلْ هُو، فَلَا يَنْبَغِي التَّعْظِيمَ، بِخِلَافِ تَحْرِيمِهِ؛ ذَكْرَهُ بَعْضُهُمْ، وَهُو وَجِيهٌ فِي الرُّكُوعِ إِذَا قَصَدَ بِهِ التَّعْظِيمَ، بِخِلَافِ تَعْبِيلِ الْأَرْضِ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ نَحْوَ الرُّكُوعِ صُورَتُهُ عِبَادَةً، فَفِعْلُهُ لِلْمَخْلُوقِينَ بَقْبِيلِ الْأَرْضِ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ نَحْوَ الرُّكُوعِ صُورَتُهُ عِبَادَةً، فَفِعْلُهُ لِلْمَخْلُوقِينَ بِقَصْدِ تَعْظِيمِهِ.. يُوهِمُ التَّشْرِيكَ فَحَرُمَ، بَلْ رُبَّمَا يَنتَهِي الْحَالُ فِيهِ إِلَىٰ الْكُفْرِ إِذَا قَصَدَ تَعْظِيمِهِ.. يُوهِمُ التَّشْرِيكَ فَحَرُمَ، بَلْ رُبَّمَا يَنتَهِي الْحَالُ فِيهِ إِلَىٰ الْكُفْرِ إِذَا قَصَدَ تَعْظِيمِهِ. كَمَا يُعَظَّمُ اللَّهُ.

وَأَمَّا نَحْوُ تَقْبِيلِ الْأَرْضِ مِمَّا لَيْسَ عَلَىٰ صُورَةِ الْعِبَادَةِ.. فَهُوَ بِنَحْوِ مَسِّ الْقَبْرِ وَإِلْصَاقِ الْبَطْنِ وَالظَّهْرِ أَشْبَهُ، فَلَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا، بَلْ مَكْرُوهًا ""، لِأَنَّهُ لَا يُوهِمُ نَظِيرَ مَا تَقَرَّرَ فِي نَحْوِ الرُّكُوعِ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مُقْتَضٍ لِلْحُرْمَةِ، فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ يُوهِمُ نَظِيرَ مَا تَقَرَّرَ فِي نَحْوِ الرُّكُوعِ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مُقْتَضٍ لِلْحُرْمَةِ، فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ يُوهِمُ مُهِمُّ اللَّهُ مُهِمُّ اللَّهُ مُهمُّ اللَّهُ مُهمُّ اللَّهُ اللَّهُ مُهمُّ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْمُولُ الللللْمُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْمُ ا

وَفِي كِتَابِ [حُسْنُ التَّوَسُّلِ فِي زِيَارَةِ أَفْضَلِ الرُّسُلِ] ١٠٠٥ بَعْدَ نَقْلِهِ كَلَامَ السَّيِّدِ الْمُتَقَدِّمَ:

« قُلْتُ: وَلِي فِي الْمَسَائِلِ الْمَدْكُورَةِ فِي الْأَصْلِ كَلَامٌ لَهُ مَأْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمْ، حَاصِلُ الْمُهِمِّ مِنْهُ: التَّصْرِيحُ بِحُرْمَةِ السُّجُودِ بِالْجَبْهَةِ مُطْلَقًا إِذَا قُصِدَ حَقِيقَةُ السُّجُودِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، بَلْ قَدْ يَكُونُ كُفْرًا؛ وَبِكَرَاهَتِهِ أَوْ حُرْمَتِهِ قُصِدَ حَقِيقَةُ السُّجُودِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، بَلْ قَدْ يَكُونُ كُفْرًا؛ وَبِكَرَاهَتِهِ أَوْ حُرْمَتِهِ إِذَا عَرَىٰ عَنِ الْقَصْدِ الْمَذْكُورِ، بَلْ كَرَاهَةُ صُورَةِ السُّجُودِ بِغَيْرِ الْجَبْهَةِ إِذَا عَرَىٰ عَنِ الْقَصْدِ الْمَذْكُورِ، بَلْ كَرَاهَةُ صُورَةِ السُّجُودِ بِغَيْرِ الْجَبْهَةِ

<sup>.</sup> ٤٤١ جُ ١/ صَ ٤٤١ .

<sup>(\*)</sup> إِلَىٰ هُنَا انْتَهَىٰ كَلَامُ الْإِمَامِ ابْنِ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيِّ مِنَ كِتَابِهِ [الْجَوْهَرِ الْمُنَظَّمِ]. قَالَهُ الشَّيْخُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ. (الْمُحَقِّقُ).

<sup>(</sup>۱۰۷) جُ ۱/ صَ ۲٤٢ .

بِحَضْرَةِ عَامِّيٍّ يُخْشَىٰ مِنْهُ تَوَهُّمُ جَوَازِهِ الْآنَ لِنَبِيٍّ وَغَيْرِهِ، وَيُخْشَىٰ مِنْهُ فِعْلُ الشَّجُودِ الْحَقِيقِيِّ بِسَبَبِ ذُلِكَ.

ثُمَّ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ -عَلَىٰ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ مَشَائِخِي وَغَيْرِهِمْ - كَرَاهَةُ الِانْحِنَاءِ لِمَخْلُوقٍ، نَبِيًّا أَوْ غَيْرَهُ، إِذَا بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِع، لَا حُرْمَتُهُ، خِلَافًا لِلْقَائِلِ بِهَا، كَالْأَذْرُعِيِّ ١٠٠٠ وَمَنْ وَافَقَهُ، وَبِأَنَّهُ يَنْبَغِي -فِيمَا يَظْهَرُ - أَنْ يَلْحَقَ بِالِانْحِنَاءِ الْمَذْكُورِ مَا يُقَارِبُهُ، لَا مُطْلَقُ الِانْحِنَاءِ وَلَا مُجَرَّدُ الِانْحِنَاءِ بِالرَّأْسِ، سِيَّمَا لِمَنْ هُوَ عَلَىٰ قَدَم الْوُقُوفِ عَلَىٰ مَقَام الْخُضُوع وَالِانْكِسَارِ وَرَفْعِ الْأَكُّفِّ بِالْجُؤَارِ "" وَالِافْتِقَارِ، إِذْ كَمَا يُطْلَبُ الْخُضُوعُ بِالْقَلْبِ.. يُطْلَبُ ذُٰلِكَ بِالْجَوَارِحِ، وَبِأَنَّ تَمْرِيغَ الْوَجْهِ وَالْخَدِّ وَاللَّحْيَةِ بِثُرْبِ الْحَضْرَةِ الشَّرِيفَةِ وَأَعْتَابِهَا فِي زَمَنِ الْخَلْوَةِ الْمَأْمُونِ فِيهَا تَوَهُّمُ عَامِّيً مَحْذُورًا شَرْعِيًّا بِسَبَهِ. أَمْرٌ مَحْبُوبٌ حَسَنٌ لِطُلَّابِهَا، وَأَمْرٌ لَا بَأْسَ بِهَا فِيمَا يَظْهَرُ، لَكِنْ لِمَنْ كَانَ لَهُ فِي ذَٰلِكَ قَصْدٌ صَالِحٌ، وَحَمَلَهُ عَلَيْهِ فَرْطُ الشَّوْقِ وَالْحُبِّ الطَّافِح، وَمَعَ ذُلِكَ فَأَنَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ قَوْلٍ بِلَا عَمَلِ، وَمِنْ عِلْم بِلَا عَمَلٍ، مَعَ سُؤَالِهِ تَعَالَىٰ إِسْبَالَ ذَيْلِ التَّسْدِيدِ وَالسِّتْرِ وَالْحِلْمِ، آمِينَ.

عَلَىٰ أَنِي أَتْحِفُكَ هُنَا بِأَمْرٍ يَلُوحُ لَكَ مِنْهُ الْمَعْنَىٰ.. بِأَنَّ الشَّيْخَ الْإِمَامَ الشَّبْكِيَّ ''' وَضَعَ حَرَّ وَجْهِهِ ''' عَلَىٰ بِسَاطِ دَارِ الْحَدِيثِ ''' الَّتِي مَسَّهَا قَدَمُ الشَّبْكِيُّ ''' وَضَعَ حَرَّ وَجْهِهِ '' عَلَىٰ بِسَاطِ دَارِ الْحَدِيثِ ''' الَّتِي مَسَّهَا قَدَمُ الشَّبْكِيُّ ''' وَضَعَ حَرَّ وَجْهِهِ '' عَلَىٰ بِسَاطِ دَارِ الْحَدِيثِ ''' الَّتِي مَسَّهَا قَدَمُ الشَّبُكِيُّ ''' وَضَعَ حَرَّ وَجْهِهِ '' عَلَىٰ بِسَاطِ دَارِ الْحَدِيثِ ''ن اللَّيْ وَفَيْقَ اللَّهُ وَلَهِ اللَّيْ وَيُعَلِّمِهِ ، كَمَا أَشَارَ إِلَىٰ ذُلِكَ بِقَوْلِهِ:

<sup>(</sup>۱۰۸) جُ ۱/صَ ٤٤٢ . (۱۰۹) جُ ۱/صَ ٤٤٢ . (۱۱۰) جُ ۱/صَ ٤٤٣ . (۱۱۱) جُ ۱/صَ ٤٤٣ . (۱۱۱) جُ ۱/صَ ٤٤٣ . (۱۱۱) جُ ۱/صَ ٤٤٣ .

وَبِأَنَّ شَيْخَنَا تَاجَ الْعَارِفِينَ، إِمَامَ السُّنَّةِ، خَاتِمَةَ الْمُجْتَهِدِينَ.. كَانَ يُمَرِّغُ وَجُهَهُ وَلِحْيَتَهُ عَلَىٰ عَتَبَةِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ بِحِجْرِ إِسْمَاعِيلَ ""، وَنَحْوُ ذَٰلِكَ مِمَّا يُحْكَىٰ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ "" مِنْ نَحْوِ وَضْعِ وَجْهِهِ عَلَىٰ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ، وَمَسْحُهُ وَمِنْهَا إِلْصَاقُ الْبَطْنِ أَوِ الظَّهْرِ وَسَائِرِ الْبَدَنِ بِجِدَارِ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ، وَمَسْحُهُ وَتَقْبِيلُهُ، إِذْ يُكْرَهُ ذَٰلِكَ كُلُّهُ، عَلَىٰ مَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ، وَاعْتَمَدَهُ النَّووِيُّ، إِذْ كُلُّهُ مُحْدَثٍ مُنَافٍ لِلْأَدَبِ ... ».

إِلَىٰ أَنْ قَالَ:

«قُلْتُ: لَكِنْ نَازَعَ جَمْعُ -كَالسُّبْكِيِّ - النَّووِيَّ فِيمَا اعْتَمَدَهُ بِمَا نَقَلَهُ عَنِ الْمُنكدِرِ "" وَبِلَالٍ "" مِنْ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَضَعَ خَدَّهُ عَلَىٰ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَيْهِ، وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَيْهِ، وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ وَضَعَ وَجْهَهُ عَلَيْهِ.

وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: وَلَا شَكَّ أَنَّ الِاسْتِغْرَاقَ فِي الْمَحَبَّةِ يَحْمِلُ عَلَىٰ الْإِذْنِ فِي ذَٰلِكَ، وَالْقَصْدُ بِهِ التَّعْظِيمُ، وَالنَّاسُ تَخْتَلِفُ مَرَاتِبُهُمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ لَا إِذْنِ فِي ذَٰلِكَ، وَالْقَصْدُ بِهِ التَّعْظِيمُ، وَالنَّاسُ تَخْتَلِفُ مَرَاتِبُهُمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ لَا إِنَّاهُ أَنَّ اللَّهُمْ مَنْ لَي الْقَبْرِ، وَفِيهِمْ مَنْ فِيهِ إِنَاءَةُ اللهُ فَي تَكْرِ وَفِي كَلامِ هَلْذَا الْبَعْضِ إِشَارَةٌ - وَلِلَّهِ الْحَمْدُ - إِلَى تَلْيِيدِ مَا ذَكَرْتُهُ فِي تَمْرِيخِ نَحْوِ الْبَعْضِ إِشَارَةٌ - وَلِلَّهِ الْحَمْدُ - إِلَى تَلْيِيدِ مَا ذَكَرْتُهُ فِي تَمْرِيخِ نَحْوِ الْبَعْضِ إِشَارَةٌ - وَلِلَّهِ الْحَمْدُ - إِلَى تَلْيِيدِ مَا ذَكَرْتُهُ فِي تَمْرِيخِ نَحْوِ

<sup>(</sup>۱۱۳) جُ ۱/صَ ٤٤٥ . (۱۱۱) جُ ۱/صَ ٤٤٥ . (۱۱۵) جُ ۱/صَ ٤٤٦ . (۱۱۱) جُ ۱/صَ ١١٣) جُ ١/صَ ١١٣) عُ ١/صَ ٤٤٧ . (١١٧) جُ ١/صَ ٤٤٧ .

الْوَجْهِ » إِنْتَهَىٰ كَلَامُهُ .

\* \* \*

قَالَ:

وَمِنْ ذَٰلِكَ الذَّبْحُ، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَذْبَحَ إِلَّا لِلَّهِ، كَمَا قُرَنَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فِي الْقُرْءَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَامِينَ شَ لَا شَرِيكَ لَهُو ﴿ [الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣]. وَالنَّسُكُ هُوَ الذَّبْحُ؛ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَلَنْحَرُ ١٤ ﴾ [الكوثر: ١] ؛ فَتَفَطَّنْ لِهَاذَا، وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ مِنْ جِنِّيًّ أَوْ قَبْرٍ.. فَكَمَا لَوْ سَجَدَ لَهُ، وَقَدْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، قَالَ: « لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ » ١١٠٠ .

أَقُولُ: قَالَ الْمُحَقِّقُ ابْنُ حَجرٍ فِي كِتَابِهِ [الزَّوَاجِرُعَنِ اقْتِرَافِ الْكَبَائِرِ]:

<sup>(</sup>١١٨) جُ١/ صَ ٤٤٨. وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ [٤٤ - (١٩٧٨)] مِنْ حَدِيثِ أَبِي الطُّفَيْلِ. مُحَقِّقٌ.

# «الْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

الذَّبْحُ بِاسْمِ غَيْرِ اللَّهِ بِوَجْهٍ لَا يَكْفُرُ بِهِ، بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ تَعْظِيمَ الْمَذْبُوحِ لَهُ الذَّبْحُ بِاسْمِ غَيْرِ اللَّهِ بِوَجْهٍ لَا يَكْفُرُ بِهِ، بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ تَعْظِيمَ الْمَذْبُوحِ لَهُ كَنَحْوِ التَّعْظِيمِ لِلَّهِ بِالْعِبَادَةِ وَالنَّحُورِ. كَذَا عَدَّ هَلْدِهِ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ ""
وَغَيْرُهُ ... ».

# ثُمَّ قَالَ:

« وَجَعَلَ أَصْحَابُنَا مِمَّا يُحَرِّمُ الذَّبِيحَةَ أَنْ يَقُولَ: (بِاسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ مُحَمَّدِ)، أَوْ (وَمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ) بِجَرِّ (اسْمِ) الثَّانِي أَوْ (مُحَمَّدِ) إِنْ عَرَفَ مُحَمَّدٍ)، أَوْ (وَمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ) بِجَرِّ (اسْمِ) الثَّانِي أَوْ (مُحَمَّدِ) إِنْ عَرَفَ النَّحْوَ فِيمَا يَظْهَرُ.

أَوْ أَنْ يَذْبَحَ كِتَابِيُّ لِكَنِيسَةٍ، أَوْ لِصَلِيبٍ، أَوْ لِمُوسَىٰ أَوْ لِعِيسَىٰ، وَمُسْلِمٌ لِلْمَافِ أَوْ أَوْ لَكُنِيسَةٍ، أَوْ لِصَلِيبٍ، أَوْ لِلْمِنَّ. لِلْكَعْبَةِ، أَوْ لِلْجِنِّ.

فَهَاٰذَا كُلُّهُ يُحَرِّمُ الْمَذْبُوحَ، وَهُوَ كَبِيرَةٌ عَلَىٰ مَا مَرَّ.

بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصَدَ الْفَرَحَ بِقُدُومِهِ، أَوْ شُكْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَوْ قَصَدَ إِرْضَاءَ سَاخِطٍ، أَوِ التَّقَرُّبَ إِلَىٰ اللَّهِ لِيَدْفَعَ عَنْهُ شَرَّ الْجِنِّ """ إِنْتَهَىٰ.

# وَفِي [الرَّوْضِ] (۱۲۱) وَشَرْحِهِ:

« وَلَا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ كِتَابِيٍّ لِلْمَسِيحِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا سِوَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ،
- كَمُوسَىٰ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ-، وَلَا ذَبِيحَةُ مُسْلِمٍ لِمُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ لِلْكَعْبَةِ أَوْ فَيْرِهَا مِمَّا سِوَىٰ اللَّهِ، لِأَنَّهُ مِمَّا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، بَلْ إِذَا ذَبَحَ ذُلِكَ تَعْظِيمًا فَيْرِهَا مِمَّا سُوىٰ اللَّهِ، لِأَنَّهُ مِمَّا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، بَلْ إِذَا ذَبَحَ ذُلِكَ تَعْظِيمًا وَعِبَادَةً.. كَفَرَ، كَمَا لَوْ سَجَدَ لَهُ؛ كَذُلِكَ صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَصْلِ، يَعْنِي [الرَّوْضَة]

<sup>(</sup>١١٩) جُ١/ صَ ٤٤٨. (١٢٠) جُ١/ صَ ٤٤٨. (١٢١) جُ١/ صَ ٤٤٨.

فَإِنْ ذَبَحَ لِلْكَعْبَةِ، أَوْ لِلرُّسُلِ تَعْظِيمًا، لِكَوْخِهَا بَيْتَ اللَّهِ، أَوْ لِكَوْخِمْ رُسُلَ اللَّهِ.. جَازَ.

قَالَ فِي الْأَصْلِ: وَإِلَىٰ هَلْذَا الْمَعْنَىٰ يَرْجِعُ قَوْلُ الْقَائِلِ: (أَهْدَيْتُ لِلْحَرَمِ) أَوْ (لِلْكَعْبَةِ).

فَتَحْرُمُ الذَّبِيحَةُ إِذَا ذُبِحَتْ تَقَرُّبًا إِلَىٰ السُّلْطَانِ أَوْ غَيْرِهِ عِنْدَ لِقَائِهِ، لِمَا مَرَّ، فَإِنْ قَصَدَ الِاسْتِبْشَارَ بِقُدُومِهِ.. فَلَا بَأْسَ، أَوْ لِيُرْضِيَ غَضْبَانًا.. جَازَ، كَالذَّبْحِ لِلْوِلَادَةِ، أَيْ: كَذَبْحِ الْعَقِيقَةِ لِولَادَةِ الْمَوْلُودِ، وَلِأَنَّهُ لَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَىٰ كَالذَّبْحِ لِلْوِلَادَةِ، أَيْ: كَذَبْحِ الْعَقِيقَةِ لِولَادَةِ الْمَوْلُودِ، وَلِأَنَّهُ لَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَىٰ الْغَضْبَانِ فِي صُورَتِهِ، بِخِلَافِ الذَّبْحِ لِلصَّنَمِ، فَإِنْ ذَبَحَ لِلْجِنِّ.. حَرُمَ، إِلَّا إِنْ الْغَضْبَانِ فِي صُورَتِهِ، بِخِلَافِ الذَّبْحِ لِلصَّنَمِ، فَإِنْ ذَبَحَ لِلْجِنِّ.. حَرُمَ، إِلَّا إِنْ قَصَدَ بِمَا ذَبَحَهُ التَّقَرُّبَ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِيَكُفِيهُ شَرَّهُمْ.. فَلَا يَحْرُمُ » إِنْ تَهَىٰ .

# تَنْبِيهُ

مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَا يَذْبَحُونَ لِقَبْرٍ إِلَّا بَعْدَ النَّذْرِ "" لِصَاحِبِهِ، وَهَلْذَا الْمُجْتَهِدُ الْجَاهِلُ قَائِلٌ بِكُفْرِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِمَذْهَبٍ أَوْ قَوْلِ عَالِم، وَهَلْذَا الْمُجْتَهِدُ الْجَاهِلُ قَائِلٌ بِكُفْرِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِمَذْهَبٍ أَوْ قَوْلِ عَالِم، وَلَنكْتَفِ فِي رَدِّ ذَٰلِكَ بِمَا أَجَابَ بِهِ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمِصْرِيُّ، وَلْنكْتَفِ فِي رَدِّ ذَٰلِكَ بِمَا أَجَابَ بِهِ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمِصْرِيُّ، فَنَقُولُ:

## قَالَ الْعَلَّامَةُ ١٢٣٠:

« وَأَمَّا قَوْلُهُ: (مَنْ نَذَرَ لِلْوَلِيِّ الْفُلَانِيِّ. لَا يَصِحُّ، وَيَكْفُرُ مَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ). فَجَوَابُهُ مَعْلُومٌ مِمَّا تَقَدَّمَ » أَيْ: فِي كَلَامِهِ، وَسَيَأْتِي نَقْلُهُ « وَقَدْ نَصَّ فَجَوَابُهُ مَعْلُومٌ مِمَّا تَقَدَّمَ » أَيْ: فِي كَلَامِهِ، وَسَيَأْتِي نَقْلُهُ « وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: يَقَعُ لِلْعَوَامِّ: (جَعَلْتُ هَلْذَا لِلنَّبِيِّ وَيَلِيْهُ) فَيَصِحُّ، كَمَا الشَّافِعِيَّةُ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: يَقَعُ لِلْعَوَامِّ: (جَعَلْتُ هَلْذَا لِلنَّبِيِّ وَيَلِيْهُ) فَيَصِحُّ، كَمَا

<sup>(</sup>۱۲۲) جُ ١/ صَ ٤٤٩. (۱۲۳) جُ ١/ صَ ٤٥٦.

بُحِثَ، لِأَنَّهُ اشْتَهَرَ فِي النَّذْرِ فِي عُرْفِهِمْ، وَيُصْرَفُ لِمَصَالِحِ الْحُجْرَةِ النَّبُوِيَّةِ. (أَوْ لِقَبْرِ الشَّيْخِ الْفُلَائِيِّ) وَأَرَادَ بِهِ قُرْبَةً ثَمَّ، كَإِسْرَاجٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوِ اطَّرَدَ عُرْفُ فِي مَصْرِفِهِ. فَيْحْمَلُ النَّذُرُ عَلَيْهِ، وَحَمَلُوهُ عَلَىٰ الْحَذْفِ وَالتَّقْدِيرِ (۱۳ الَّذِي جَاءَ مَصْرِفِهِ. فَيْحْمَلُ النَّذُرُ عَلَيْهِ، وَحَمَلُوهُ عَلَىٰ الْحَذْفِ وَالتَّقْدِيرِ (۱۳ الَّذِي جَاءَ نَظِيرُهُ فِي الْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ، نَحْوُ: ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا ﴾ [النساء: ١٧٦]، نظيرُهُ فِي الْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ، نَحْوُ: ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا ﴾ [النساء: ١٧٦]، أيّ : كَرَاهَةَ أَنْ تَضِلُّوا، أَوْ: أَنْ لَا تَضِلُّوا. وَيَكُونُ هُنَا التَّقْدِيرُ: نَذَرْتُ لِلَّهِ كَذَا لِللهِ كَذَا لِللهِ كَذَا لِللهِ كَذَا لِللهِ كَذَا لَلْمَصَالِحِ. أَيْ: عَلَيْهَا.

فَحِينَئِدٍ.. إِذَا عَلِمْتَ اخْتِلَافَ الْمَذَاهِبِ فِي كَوْنِهِ قُرْبَةً أَوْ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ.. فَكَيْفَ يَكُونُ كُفْرًا؟!.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ نَصُّوا عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ النَّذُرُ بِذَٰلِكَ، وَهَاٰذَا كَلَامٌ لَا يَقْتَضِي تَكْفِيرَ النَّاذِرِ، فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ ذَكَرَ التَّكْفِيرَ فِي ذَٰلِكَ.. فَلْيَكُنْ مَحْمُولًا عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ الْيُ فُرِضَ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ ذَكَرَ التَّكْفِيرَ فِي اللَّهُ عَنْهُمَا: مَحْمُولًا عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ اللَّهُ عَنْهُما النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَخْطُبُ .. إِذْ هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: هَاذَا أَبُو (بَيْنَمَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَخْطُبُ .. إِذْ هُو بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: هَاذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ وَلَا يَقْعُدَ، وَيَصُومَ وَلَا يُفْطِرَ نَهَارَهُ، وَلَا يَشْعَلَلُ وَلْيَقْعُدُ وَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ). يَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدُ وَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ). وَلَا يَتْكَلَّمْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ).

وَقَالَ مَالِكُ: فَأَمَرَهُ عَلَيْ بِإِثْمَامِ مَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةً، وَتَرْكِ مَا كَانَ مَعْصِيةً. فَانْظُرْ كَيْفَ نَذْرُ أَبِي إِسْرَائِيلَ فِي كَوْنِهِ نَذَرَ الْقِيَامَ فِي الشَّمْسِ الَّذِي هُوَ رُبَّمَا يَتَخَيَّلُ فِيهِ أَنَّهُ نَوْعُ عِبَادَةٍ لَهَا؛ لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ أَبُو إِسْرَائِيلَ لَيْسَ لَهُ نَظَرٌ

<sup>(</sup>١٧٤) جُ ١/ صَ ٥٥٧. (١٢٥) جُ ١/ صَ ٥٥٨.

لِتِلْكَ الْمُلَاحَظَةِ أَصْلًا، وَإِنَّمَا قَصْدُهُ مِنْ ذَٰلِكَ التَّقَشُّفُ وَالتَّبَاعُدُ عَنِ التَّرَقُّهِ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ.. لَمْ يَقَعْ لَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ إِيمَاءٌ "" بِالتَّكْفِيرِ، وَإِنَّمَا بَيَّنَ لَهُ أَنَّ مَا كَانَ غَيْرَ مَشْرُوعِ.. فَلْيَتْرُكُهُ.

وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ النَّاذِرِينَ بِالْعِبَادَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ لَمْ يَكُنْ قَصْدُهُمْ تَعْظِيمَ الْوَجُوهِ أَصْلًا، الْوَلِيِّ كَتَعْظِيمِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَا عِبَادَتَهُمْ لَهُ بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ أَصْلًا، وَإِنَّمَا قَصْدُهُمْ النَّذُرُ لِلَّهِ؛ وَخُدَّامُ الْوَلِيِّ وَنَحْوُهُمْ مَصْرِفٌ مِنَ الْمَصَارِفِ لِلْلَهِ؛ وَخُدَّامُ الْوَلِيِّ وَنَحْوُهُمْ مَصْرِفٌ مِنَ الْمَصَارِفِ لِللَّهِ النَّذُرُ لِلَّهِ؛ وَخُدَّامُ الْوَلِيِّ وَنَحْوُهُمْ مَصْرِفٌ مِنَ الْمَصَارِفِ لِلْلَاكَ النَّذُرِ.

وَتَمَامُ الْكَلَامِ الَّذِي يَحْسُنُ عَلَيْهِ الْخِتَامُ: ﴿ مَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ وَتَمَامُ الْكَلَامُ اللَّهُ فَلَا هُالِي اللَّهُ فَلَا هُضِلَّ لَهُ النَّهَىٰ كَلَامُهُ. [الأعراف: ١٨٦]، وَمَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ النَّهَىٰ كَلَامُهُ.

\* \* \*

## قَالَ ۱۲۷۰:

وَمِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ. الدُّعَاءُ، كَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَدْعُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ يَدْعُونَ اللَّهَ لَيْلًا وَنَهَارًا، لَا يَشُكُّ أَحَدٌ أَنْ هَاذَا مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ اللَّهَ لَيْلًا وَنَهَارًا، لَا يَشُكُّ أَحَدٌ أَنْ هَاذَا مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ

أَقُولُ: فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: « الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ » «١١٠ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١٢٦) جُ١/ صَ ٤٥٨. (١٢٧) جُ١/ صَ ٤٥٩. (١٢٨) جُ١/ صَ ٤٦٩.

### قَـالَ (۱۲۹):

فَتَفَكَّرْ -رَحِمَكَ اللَّهُ- فِيمَا حَدَثَ فِي النَّاسِ مِنْ دُعَاءِ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي شِدَّةٍ وَرَخَاءٍ، هَاذَا يُرِيدُ سَفَرًا فَيَأْتِي غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي شِدَّةٍ وَرَخَاءٍ، هَاذَا يُرِيدُ سَفَرًا فَيَأْتِي غِيْرِهِ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِ بِمَالِهِ عَنْ نُهُنَةٍ، وَهَاذَا عِنْدَ قَبْرِ نَبِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِ بِمَالِهِ عَنْ نُهُنَةٍ، وَهَاذَا تَلْحَقُهُ شِدَّةٌ فِي الْبَرِّ أَوِ الْبَحْرِ فَيَسْتَغِيثُ بِعَبْدِ الْقَادِرِ (۱۳۰۰) أَوْ شَمْسَانَ (۱۳۰۰).

## أقُولُ:

وَإِنَّمَا لَمْ يَتَرَحَّمْ عَلَيْهِمَا، وَلَمْ يَأْتِ بِمَا يُشْعِرُ بِتَعْظِيمِهِمَا وَإِنَّمَا لَمْ يَأْتِ بِمَا يُشْعِرُ بِتَعْظِيمِهِمَا وَاحْتِرَامِهِمَا وَبِمَوَدَّتِهِمَا لِقَرَابَتِهِمَا مِنْهُ عَلِيْهِ الْمَأْمُورِ بِهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا يَتَعِمَا مِنْهُ عَلَيْهِ الْمَا مُورِ بِهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا الْمَودَةَ فِي الْقُرْبِيِّ ﴾ [الشورى: ٢٣].. لِكَوْنِهِ يَقُولُ بِكُفْرِهِمَا وَكُفْرِ مَنْ لَمْ يُكَفِّرُهُمَا، كَمَا سَيَأْتِي ذُلِكَ.

وَلَا يَخْفَىٰ مَا فِي قَوْلِهِ: « فِيمَا حَدَثَ ... » إِلَخِ مِنَ الْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ وَلَا يَخْفَىٰ مَا فِي قَوْلِهِ: « فِيمَا حَدَثُ ... » إِلَخِ مِنَ الْجَهْلِ الْمُركَّبِ وَاتَّبَاعِ الْهَوَىٰ، لِأَنَّ كُتُبَ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ طَافِحَةٌ بِذِكْرِ هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَمَا سَتَسْمَعُهُ.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١٢٩) جُ١/ صَ ٤٦٠. (١٣٠) جُ١/ صَ ٤٦٠. (١٣١) جُ١/ صَ ٢٦٥.

#### قَالَ:

أَوْ نَبِيٍّ أَوْ وَلِيٍّ أَنْ يَنْجِيهُ مِنْ هَاٰذِهِ الشِّدَّةِ، فَيُقَالُ لِهَاٰذَا الْمُشْرِكِ ١٣٥٠: إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ الْإِلَهُ هُوَ الْمَعْبُودَ، الْمُشْرِكِ ١٣٥٠: إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ الْإِلَهُ هُوَ الْمَعْبُودَ، وَتَعْرِفُ أَنَّ الدُّعَاءَ مِنَ الْعِبَادَةِ.. فَكَيْفَ تَدْعُو مَخْلُوقًا مَيْتًا غَائِبًا، وَتَتْرُكُ الْحَيَّ الْحَاضِرَ الرَّؤُوفَ الرَّحِيمَ مَيْتًا غَائِبًا، وَتَتْرُكُ الْحَيَّ الْحَاضِرَ الرَّؤُوفَ الرَّحِيمَ الْقَرِيبَ؟!.

فَيُقُولُ هَٰذَا الْمُشْرِكُ الْمَغْرُورُ: إِنَّ الْأَمْرَ بِيَدِ اللَّهِ، وَتَنْفَعُنِي وَلَاكِنَّ هَٰذَا الصَّالِحَ يَشْفَعُ لِي عِنْدَ اللَّهِ، وَتَنْفَعُنِي شَفَاعَتُهُ وَجَاهُهُ (١٣٣١).

## أُفُولُ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، قَدِ اعْتَرَفَ هُوَ بِأَنَّ الْمُسْتَغِيثَ بِنَبِيٍّ أَوْ وَلِيٍّ لَمْ يَعْتَقِدْ فِيهِ الْحَمْدُ وَيُغِيثُ بِنَبِيٍّ أَوْ وَلِيٍّ لَمْ يَعْتَقِدْ فِيهِ أَنَّهُ يَضُرُّ وَيَنْفَعُ وَيُغِيثُ بِذَاتِهِ، بَلْ إِنَّمَا هُوَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَبِأَمْرِهِ وَإِرَادَتِهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱۳۲) جُ ۱/ صَ ٤٦٧. (۱۳۳) جُ ١/ صَ ٤٦٧.

قَالَ (۱۳٤):

وَيَظُنُّ أَنَّ هَاٰذَا يُسَلِّمُهُ مِنَ الشِّرْكِ.

فَيْقَالُ لِهَاذَا الْجَاهِلِ الْمُشْرِكِ: فَعُبَّادُ الْأَصْنَامِ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَهَبَ أَمْوَالَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ.. كُلُّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الضَّارُّ النَّافِعُ الَّذِي يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، وَإِنَّمَا أَرَادُوا مَا أَرَدتَّ مِنَ الشَّفَاعَةِ عِنْدَ اللَّهِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضِرُّهُ مَ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ مَكُولًا مِنْ مَكُولًا مِنْ اللَّهِ ﴿ [يونس: ١٨] ، وَقُوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱلَّخَذُواْ مِن دُونِهِ قَوْلِيآ ا مَا نَعُبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَقَ ﴾ [الزمر: ٣] ، وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ

<sup>(</sup>۱۳٤) جُ ۱/ صَ ٤٦٧.

# أُمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَوَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّمِن الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّمِن الْمَيِّتِ وَكِيْرُ الْمُمَّرُ فَسَيَقُولُونَ وَيَخْرِجُ الْمُمَّرُ فَسَيَقُولُونَ وَهِن يُدَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَا الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَا الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللْهُ الللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللللِّهُ الللللْهُ الللِّهُ اللللْهُ الللللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللللِّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللِهُ الللل

فَلْيَتَدَبَّرِ اللَّبِيبُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ الَّذِي يَعْرِفُ أَنَّ بَعْدَ الْمَوْتِ جَنَّةً وَنَارًا، وَيَعْرِفُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ؟ هَلْ بَعْدَ هَلْذَا الْبَيَانِ بَيَانٌ؟!.

# أَقُولُ:

نَعَمْ، لَيْسَ بَعْدَهُ بَيَانُ (١٣٠٠ يَدُلُّ عَلَىٰ كَمَالِ جَهْلِكَ وَيَشْهَدُ بِحَمَاقَتِكَ وَخَبَلِ عَقْلِكَ وَيَشْهَدُ بِحَمَاقَتِكَ وَخَبَلِ عَقْلِكَ.

# وَالْكَلَامُ هُنَا فِي مَقَامَيْنِ:

# ١ - الْمَقَامُ الْأَوَّلُ:

فِي جَوَازِ التَّوَسُّلِ "" وَالتَّشَفُّع "" وَالِاسْتِغَاثَةِ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ وَبِغَيْرِهِ وَلِي اللَّهِ عَلِيْهِ وَبِغَيْرِهِ مَنَ الْأَنْ بِيَاءِ وَالْأُولِيَاء، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْ أَنْهُمْ لَإِذَ ظَلَمُواْ مِنَ الْأَنْ بِيَاءِ وَالْأُولِيَاء، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْ أَنْهُمْ لِإِذَ ظَلَمُواْ

<sup>(</sup>١٣٥) جُ١/ صَ ٤٦٧. (١٣٦) جُ١/ صَ ٤٦٨. (١٣٧) جُ١/ صَ ٤٧٠.

أَفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُ مُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ وَوَالِ الْمَتَوسَمَا ﴿ ﴾ [النساء: ٦٤] .. دَلَّتِ الْمَايَةُ الشَّرِيفَةُ عَلَىٰ جَوَازِ النَّوسُلِ بِهِ عَلَىٰ إِنْ يَعْلِيقِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿ لَوَجَدُوا اللّهُ وَاللّهَ وَاللّهُ وَقُلُولُ اللّهُ وَقُلُولُ اللّهُ وَقَلُولِ الْمُتَوسِّلِ بِهِ عَلَى السَيْغْفَارِهِمْ عَلَىٰ السَيْغْفَارِهِمْ عَلَىٰ السَيْغْفَارِهِ وَالسَيْغُفَارُهُ لِأُمَّتِهِ لَا يَتَعْلِيقِ قَبُولِ السَّيْغْفَارِهِمْ عَلَىٰ السَيْغْفَارُهُ لِأُمَّتِهِ لَا يَتَعْلِيقِ عَلَيْهِ وَشَفَقِتِهِ عَلَيْهِمْ - .. فَمَعْلُومُ أَنَّةُ لَا لِأُمَّتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ - وَقَدْ عُلِمَ كَمَالُ رَحْمَتِهِ وَشَفَقَتِهِ عَلَيْهِمْ - .. فَمَعْلُومُ أَنَّةُ لَا يَتَعْلِونَ لَكُ مُورُ الثَّلَاثَةُ الْمُعَلَّقُ وِجْدَانُ تَوْبَةِ اللّهِ وَرَحْمَتِهِ عَلَيْهِمْ - .. فَمَعْلُومُ أَنَّةُ لِمَنْ يَعْفِرُ لَهُ فِي حَيَاتِهِ عَلَيْهِمْ . .. فَالْمُحُورُ الثَّلَاثَةُ الْمُعَلَّقُ وِجْدَانُ تَوْبَةِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ عَلَيْهِمْ حَيَاتِهِ عَلَى السَيْعُورَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ عَلَى اللّهُ وَرَحْمَتِهِ عَلَيْهُمَ كَاتِه عَلَيْهُ وَبَعْدَ لَلّهُ وَلَى اللّهُ وَرَحْمَتِهِ عَلَيْهُ وَلَكُ لِمَنْ عَلَى اللّهُ وَرَحْمَتِهِ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَرَحْمَتِهِ عَلَيْهَا حَاصِلَةٌ لِمَنْ لَهُ فِي حَيَاتِهِ عَلَيْهُ وَبَعْدَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ فِي حَيَاتِهِ عَلَى اللّهُ وَالْتِهِ وَالْتَهِ وَالْتَهِ وَالْتَهِ وَالْتُهُ وَلَا اللّهُ لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ لَلّهُ وَلَهُ وَلَيْهِ الللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَوْمَ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْمَ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللله

فَإِنْ قُلْتَ: الْآيَةُ وَرَدَتْ فِي قَوْمٍ مُعَيَّنِينَ فِي حَالِ الْحَيَاةِ، فَلَا عُمُومَ لَهَا. قُلْتُ: قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ حَجَرِ فِي [الْجَوْهَرُ الْمُنَظَّمُ]:

« وَالْآيَةُ وَإِنْ وَرَدَتْ فِي قَوْمٍ مُعَيَّنِينَ فِي حَالِ الْحَيَاةِ. تَعُمُّ بِعُمُومِ الْعِلَّةِ "" كُلَّ مَنْ وُجِدَ فِيهِ ذُلِكَ الْوَصْفُ، فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ، وَلِذُلِكَ فَهِمَ الْعُلَمَاءُ مِنْهَا الْعُمُومَ لِلْحَالَيْنِ، وَاسْتَحَبُّوا لِمَنْ أَتَىٰ قَبْرَهُ عَلَيْ أَنْ يَقْرَأَهَا وَيَسْتَغْفِرَ اللَّهَ تَعَالَىٰ كَمَا يَأْتِي ذُلِكَ مَعَ حِكَايَةِ الْعُتْبِيِّ "" الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُونَ فِي الْمَنَاسِكِ مِنْ جَمِيعِ الْمَذَاهِبِ وَالْمُؤَرِّخُونَ، وَكُلَّهُمُ اسْتَحَبُّوهَا الْمُصَنِّفُونَ فِي الْمَنَاسِكِ مِنْ جَمِيعِ الْمَذَاهِبِ وَالْمُؤَرِّخُونَ، وَكُلُّهُمُ اسْتَحَبُّوهَا الْمُصَنِّفُونَ فِي الْمَنَاسِكِ مِنْ جَمِيعِ الْمَذَاهِبِ وَالْمُؤَرِّخُونَ، وَكُلُّهُمُ اسْتَحَبُّوهَا

<sup>(</sup>۱۲۹) جُ ١/ صَ ٥٨٢. (١٤٠) جُ ١/ صَ ٥٨٣.

<sup>(\*)</sup> كَلِمَةُ (حِينَئِذٍ) كَتَبَهَا النَّاسِخِ: (وَحِ)، وَهِيَ نَحْتُ خَطِّيٌّ اختَصَرَهَا بِهِ. قَالَهُ الْمُحَقِّقُ نَاصِرٌ.

# وَرَأُوْهَا مِنْ آدَابِهِ الَّتِي يَنْبَغِي لَهُ فِعْلُهَا "" إنْ آهَى.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ وَقَالَ الْعَلَامِينَ الْمُسَمَّىٰ بِ [إظهارُ مَرْزُوقِ التَّلْمِسَانِيُّ الْمُالِكِيُّ "" فِي شَرْحِ الْبُرْدَةِ "" الْمُسَمَّىٰ بِ [إظهارُ مِنْ مِ الْبُرْدَةِ "" الْمُسَمَّىٰ بِ [إظهارُ مِنْ مِ الْبُرْدَةِ الله مُناسِقِي الْمُورَةِ قَالَ الْمُسَمَّىٰ إِلَيْ الْمُورِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُورِقُ الْمُورِقُ الْمُورِقُ الْمُورِقُ الْمُورِقُ الْمُورِقُ الْمُورِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُورِقُ اللّهُ الْمُورِقُ الْمُورِقُ الْمُورِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُعَلِّدُ اللّهُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرُقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْرُقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْ

« مَنِ اجْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ مَوْلَاهُ وَعَصَاهُ، ثُمَّ تَابَ وَتَوَسَّلَ إِلَيْهِ فِي الْغُفْرَانِ بِحَبِيهِ مُحَمَّدٍ عَلِيْهِ وَمُصْطَفَاهُ.. تَابَ عَلَيْهِ وَاجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ، ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَا إِلَهُ وَاجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ، ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَا اللَّهُ وَالسَّعَظُورُ اللَّهُ وَالسَّعَظُورُ اللَّهُ وَالسَّعَظُورُ اللَّهُ وَالسَّعَظُورُ اللَّهُ وَالسَّعَظُورُ اللَّهُ وَالسَّعُورُ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَىٰ هَنْهَ مَوْتِهِ، وَحَدِيثُ الْأَعْرَابِيِّ الْمَذْكُورُ فِي كِتَابِ [الشَّفَا] لِلْقَاضِي دَلِيلٌ عَلَىٰ هَذَا » إنْتَهَىٰ.

ثُمَّ ذَكَرَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ حِكَايَةَ الْعُتْبِيِّ فِي (الْفَصْلُ السَّابِعُ) مِنْ كِتَابِهِ [الْجَوْهَرُ الْمُنَظَّمُ]، فَقَالَ:

# « الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشَرَ:

يُسَنُّ لَهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ السَّلَامِ عَلَىٰ الشَّيْخَيْنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنْ يَرْجِعَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ مَوْقِفِهِ الْأَوَّلِ قُبَالَةَ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَيَتَوَسَّلَ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَيَسَقَشْفِعَ بِهِ إِلَىٰ رَبِّهِ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>۱٤۱) جُ ۱/ صَ ٥٨٤.

<sup>(</sup>١٤٢) جُ ١/ صَ ٥٨٥.

<sup>(</sup>١٤٣) جُ ١/ صَ ٥٨٥.

قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَنَاسِكِ مِنْ جَمِيعِ الْمَذَاهِبِ: وَمِنْ أَهْلِ الْمَنَاسِكِ مِنْ جَمِيعِ الْمَذَاهِبِ: وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يَقُولُ.. مَا جَاءَ عَنْ مُحَمَّدِ الْعُتْبِيِّ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (١٠٠٠)، وَعَدَّهُ بَعْضُهُمْ فِي مَشَائِخِ الشَّافِعِيِّ ﴿ .. قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ عَيَالِيْهُ، فَجَاءَ بَعْضُهُمْ فِي مَشَائِخِ الشَّافِعِيِّ ﴿ ... قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ عَيَالِيْهُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: ...

وَفِي رِوَايَةٍ: يَا خَيْرَ الرُّسُلِ، إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عَلَيْكَ كِتَابًا صَادِقًا قَالَ فِيهِ:

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَ ظُلْكُمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ اللَّهُ وَلَوْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ تَوَابُ الرَّعِيمُ اللَّهُ وَالنساء: ١٤] وَأَسْتَغْفِرًا مِنْ ذَنْبِي، مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَىٰ رَبِّي.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنِّي جِئْتُ مُسْتَغْفِرًا رَبَّكَ مِنْ ذُنُوبِي. ثُمَّ بَكَىٰ وَأَنْشَأَ يَقُولُ:

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي الْقَاعِ أَعْظُمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكُمُ نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ

قَالَ: ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَانْصَرَفَ؛ فَحَمَلَتْنِي عَيْنَايَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيَّالِةٍ فِي النَّوْمِ، قَالَ: يَا عُتْبِيُّ، الْحَقِ الْأَعْرَابِيَّ فَبَشِّرْهُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدْ غَفَرَ لَهُ، فَخَرَجْتُ خَلْفَهُ فَلَمْ أَجِدْهُ.

وَرَوَىٰ بَعْضُ الْحُفَّاظِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ السَّمْعَانِيِّ أَنَّهُ رَوَىٰ عَنْ عَلِيٍّ عَلْ عَلِيًّ حَلِيًّ حَلَيًّ أَنَّهُ مَعْ أَعْرَابِيٌّ فَرَمَىٰ نَفْسَهُ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - أَنَّهُمْ بَعْدَ دَفْنِهِ عَلَيْ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.. جَاءَهُمْ أَعْرَابِيٌّ فَرَمَىٰ نَفْسَهُ

<sup>(</sup>١٤٤) جُ ١/ صَ ٩٣ ٥.

<sup>(</sup>١٤٥) جُ ١/ صَ ٩٣ ٥.

عَلَىٰ الْقَبْرِ، وَحَثَىٰ مِنْ تُرَابِهِ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ فَسَمِعْنَا قَوْلَكَ، وَوَعَيْتَ عَنِ اللَّهِ عَلَىٰ وَمَا وَعَيْنَا عَنْكَ، وَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ: وَوَعَيْتَ عَنِ اللَّهِ عَلَىٰ وَمَا وَعَيْنَا عَنْكَ، وَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ: وَوَكَنَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ وَوَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ وَوَعَيْتَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْكَ عَنْ الْقَبْرِ: إِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لِي اللَّهُ عَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ: إِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لِي اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلْمَانُ الْقَبْرِ: إِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لِي اللَّهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَنْ الْقَبْرِ: إِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَالِ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْدِ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ الْعَلَيْدِ عَلَى الْعَلَيْدِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَى الْعَلَيْدِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى الْعَلَيْدِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْكُ

وَجَاءَ عَنْ عَلِيٍّ ﴿ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَىٰ ﴾. إنْتَهَىٰ.

وَمِمَّنْ ذَكَرَهَا.. وَلِيُّ اللَّهِ بِلَا نِزَاعٍ، وَمُحَرِّرُ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ بِلَا فِزَاعٍ، وَمُحَرِّرُ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ بِلَا فِزَاعٍ، وَمُحَرِّرُ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ بِلَا فِزَاعٍ، وَعَالَىٰ، فَإِنَّهُ ذَكَرَهَا فِي كِتَابِهِ دِفَاعٍ: أَبُو زَكْرِياً يَحْيَىٰ النَّوُويُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ، فَإِنَّهُ ذَكَرَهَا فِي كِتَابِهِ [الْأَيْفَاح] (الْأَذْكَارُ]، وَفِي مَنَاسِكِهِ الْمُسَمَّىٰ بِ [الْإِيضَاح] (الْأَيْفَاح) وَعِبَارَتُهُ فِيهِ:

« ثُمَّ يَرْجِعُ » يَعْنِي الزَّائِرَ « إِلَىٰ مَوْقِفِهِ الْأُوّلِ قُبَالَةَ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَيَتُوسُلُ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَيَسْتَشْفِعُ بِهِ إِلَىٰ رَبِّهِ ﷺ وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يَقُولُ.. مَا حَكَاهُ أَصْحَابُنَا عَنِ الْعُتْبِيِّ مُسْتَحْسِنِينَ لَهُ، قَالَ: (كُنْتُ جَالِسًا...) ». إِلَىٰ آخِرِ الْحَكَاهُ أَصْحَابُنَا عَنِ الْعُتْبِيِّ مُسْتَحْسِنِينَ لَهُ، قَالَ: (كُنْتُ جَالِسًا...) ». إِلَىٰ آخِرِ الْحَكَاهُ أَصْحَابُنَا عَنِ الْعُتْبِيِّ مُسْتَحْسِنِينَ لَهُ، قَالَ: (كُنْتُ جَالِسًا...) ». إلَىٰ آخِر الْحَكَاية.

<sup>(\*)</sup> تُوجَدُ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ فِي [كَنْزِ الْعُمَّالِ: جُ٢ / صَ٣٨٦ - رَقْمُ حَ ٤٣٢٢ - سُورَةُ النِّسَاءِ] طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، بِتَحْقِيقِ بَكْرِي حَيَّانِي وَصَفْوةَ السَّقَّا، طَ الْخَامِسَةُ، وَنَصُّهَا: « وَوَعَيْتَ عَنِ طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، بِتَحْقِيقِ بَكْرِي حَيَّانِي وَصَفْوةَ السَّقَّا، طَ الْخَامِسَةُ، وَنَصُّهَا: « وَوَعَيْتَ عَنِ الْمُغْنِي ): اللَّهِ فَوَعَيْنَا عَنْكَ » . وَفِي إِسْنَادِهِ أَحْدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الطَّائِيُّ، قَالَ الْمُحَقِّقُ: « قَالَ فِي (الْمُغْنِي): الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ الطَّائِيُّ مَثْرُوكٌ » . إِهَ . (الْمُحَقِّقُ). (1٤٦) جُ١/ صَ ٩٤ ه.

وَقَالَ الْإِمَامُ الْقَسْطَلَّانِيُّ ١٤٠٠ فِي [الْمَوَاهِبُ اللَّدُنَّيَّةُ] ١٠٠٠:

« وَيَنْبَغِي لِلزَّائِرِ أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالِاسْتِغَاثَةِ وَالتَّشَفُّعِ وَالتَّشَفُّعِ وَالتَّشَفُّعِ وَالتَّشَفُّعِ وَالتَّشَفُّعِ وَالتَّشَفُّعِ وَالتَّشَفُّعَ لِهِ أَنْ يُشَفِّعَهُ اللَّهُ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الِاسْتِغَاثَةَ هِيَ طَلَبُ الْغَوْثِ، فَالْمُسْتَغِيثُ يَطْلُبُ مِنَ الْمُسْتَغِيثُ يَطْلُبُ مِنَ الْمُسْتَغَاثِ بِهِ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ الْغَوْثُ مِنْهُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَصِيرَ بِلَفْظِ الْمُسْتَغَاثِ بِهِ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ الْغَوْثُ مِنْهُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَصِيرَ بِلَفْظِ (السَّعَاثَةِ) أو (التَّوسُّلِ) أو (التَّسَفُّعِ) أو (التَّجَوُّهِ) أو (التَّوجُّهِ)، لِأَنتَهُمَا مِنَ الْجَاهِ وَالْوَجَاهَةِ، وَمَعْنَاهُ: عُلُوُّ الْقَدْرِ وَالْمَنْزِلَةِ.

وَقَدْ يُتَوَسَّلُ لِصَاحِبِ الْجَاهِ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَعْلَىٰ مِنْهُ (١٥١٠).

- ١ قَبْلَ خَلْقِهِ
- ٢ وَبَعْدَ خَلْقِهِ: فِي مُدَّةِ حَيَاتِهِ فِي الدُّنْيَا
  - ٣- وَبَعْدَ مَوْتِهِ: فِي مُدَّةِ الْبَرْزَخِ
  - ٤ وَبَعْدَ الْبَعْثِ: فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ.

# ١ - فَأَمَّا الْحَالَةُ الْأُولَىٰ:

فَحَسْبُكَ مَا قَدَّمْتُهُ فِي الْمَقْصِدِ الْأُوَّلِ مِنَ اسْتِشْفَاعِ آدَمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِهِ لَمَّا خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ، وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (يَا آدَمُ، لَوْ تَشَفَّعْتَ وَالسَّلَامُ - بِهِ لَمَّا خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ، وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (يَا آدَمُ، لَوْ تَشَفَّعْتَ

<sup>(</sup>۱۶۱، ۱۵۰، ۱۵۹) جُ ۱/ صَ ۹۹۰. (۱۵۲، ۱۵۳) جُ ۱/ صَ ۲۸۶.

إِلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ فِي أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.. لَشَفَّعْنَاكَ).

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالْبَيْهَ قِيِّ وَالْبَيْهَ قِيِّ وَالْبَيْهَ قِيً وَعَيْرِهِمَا: (وَإِذَا سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ .. فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ) "".

وَيَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ جَابِرِ (١٠٠٠) حَيْثُ قَالَ:

بِهِ قَدْ أَجَابَ اللَّهُ آدَمَ إِذْ دَعَا وَنُحِي فِي بَطْنِ السَّفِينَةِ نُوحُ وَمَا ضَرَّتِ النَّارُ الْخِلِيلَ لِنُورِهِ وَمِنْ أَجْلِهِ نَالَ الْفِدَاءَ ذَبِيحُ وَمَا ضَرَّتِ النَّارُ الْخِلِيلَ لِنُورِهِ وَمِنْ أَجْلِهِ نَالَ الْفِدَاءَ ذَبِيحُ ٢ - وَأُمَّا التَّوَسُّلُ بِهِ بَعْدَ خَلْقِهِ فِي مُدَّةٍ حَيَاتِهِ:

فَمِنْ ذَٰلِكَ.. الِاسْتِغَاثَةُ بِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- عِنْدَ الْقَحْطِ وَعَدَمِ الْمَّطَارِ """، وَكَذُٰلِكَ الِاسْتِغَاثَةُ بِهِ مِنَ الْجُوعِ "" وَنَحْوِ ذَٰلِكَ مِمَّا ذَكَرْتُهُ فِي الْمَعْارِ ""، وَكَذُٰلِكَ مِمَّا ذَكَرْتُهُ فِي مَقْصِدِ الْعِبَادَاتِ فِي (الِاسْتِسْقَاء).

وَمِنْ ذَٰلِكَ اسْتِغَاثَةُ ذَوِي الْعَاهَاتِ بِهِ، وَحَسْبُكَ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ: (أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرًا أَتَاهُ عَلِيْهِ فَقَالَ: أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ: (أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرًا أَتَاهُ عَلِيْهِ فَقَالَ: أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِينِي، قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّا فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيَدْعُوَ بِهَاٰذَا الدُّعَاءِ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ، اللَّهُمَّ إِنِّي الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتُوجَّهُ إِلَىٰ رَبِّكَ فِي حَاجَتِي لِتُقْضَىٰ، اللَّهُمَّ شَفَّعُهُ فِيَّ) وَصَحَّحَهُ النِّي أَتُوجَهُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فِي حَاجَتِي لِتُقْضَىٰ، اللَّهُمَّ شَفَعْهُ فِيَّ) وَصَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ (۱۰۰۸)، وزَاد: (فَقَامَ وَقَدْ أَبْصَرَ).

٣- وَأُمَّا التَّوَسُّلُ بِهِ عَلَيْتِهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي الْبَرْزَخِ:

فَهُوَ أَكْثُرُ مِنْ أَنْ يُحْصَىٰ أَوْ يُدْرَكَ بِاسْتِقْصَاءٍ، وَفِي كِتَابِ [مِصْبَاحِ الظَّلَامِ

<sup>(</sup>١٥٤) جُ١/ صَ ٦٨٦. (١٥٥، ١٥٦) جُ١/ صَ ٧٠٤. (١٥٧، ١٥٨) جُ١/ صَ ٥٠٧.

فِي الْمُسْتَغِيثِينَ بِخَيْرِ الْأَنَامِ] لِلشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ النَّعْمَانِ """. طَرَفٌ مِنْ ذُلِكَ ...»

قَالَ:

# « ٤ - وَأُمَّا التَّوَسُّلُ بِهِ عَلَيْةٍ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ:

فَمِمَّا قَامَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ، وَتَوَاتَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةُ ﴿ الْعَلَيْكَ أَيُّهَا الطَّالِبُ إِدْرَاكَ السَّعَادَةِ، وَالْمُؤَمِّلُ لِحُسْنِ الْحَالِ فِي حَضْرةِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ.. بِالتَّعَلُّقِ بِأَذْيَالِ عَطْفِهِ وَكَرَمِهِ، وَالتَّطَفُّلِ عَلَى مَوَائِدِ نِعَمِهِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ.. بِالتَّعَلُّقِ بِأَذْيَالِ عَطْفِهِ وَكَرَمِهِ، وَالتَّطَفُّلِ عَلَى مَوَائِدِ نِعَمِهِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ.. بِالتَّعَلُّقِ بِأَذْيَالِ عَطْفِهِ وَكَرَمِهِ، وَالتَّطَفُّلِ عَلَى مَوَائِدِ نِعَمِهِ وَالتَّشَفُّ بِقَدْرِهِ الْمُنيفِ، فَهُو الْوَسِيلَةُ إِلَى نَيْلِ وَالتَّهُ اللهِ الشَّرِيفِ، وَالتَّشَفُّع بِقَدْرِهِ الْمُنيفِ، فَهُو الْوَسِيلَةُ إِلَى نَيْلِ الْمُعَالِي وَاقْتِنَاصِ الْمَرَامِ، وَالْمَفْزَعُ يَوْمَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ لِكَافَّةِ الرُّسُلِ الْمُعَالِي وَاقْتِنَاصِ الْمَرَامِ، وَالْمَفْزَعُ يَوْمَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ لِكَافَّةِ الرُّسُلِ الْمُعَالِي وَاقْتِنَاصِ الْمَرَامِ، وَالْمَفْزَعُ يَوْمَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ لِكَافَّةِ الرُّسُلِ الْمُعَالِي وَاقْتِنَاصِ الْمَرَامِ، وَالْمَفْزَعُ يَوْمَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ لِكَافَّةِ الرُّسُلِ الْكَوَامِ، وَاجْعَلْهُ أَمَامَكَ فِيمَا نَزَلَ بِكَ مِنَ النَّوَاذِلِ، وَأَمَامَكَ فِيمَا تُحَاوِلُ مِنَ الْقُرْبِ وَالْمَنَامُ وَلَامِنَامُ وَالْمَامَلُ وَيَمَا مَنْ أَحَاطَ بِكُلِ الْمُولِ وَالْمَنَامُ وَالْمَالَ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُولِ الْمُؤْمِ عِلْمَا وَأَحْصَاهُ ﴾ إنْتَهَى مُخْتَصَرًا وسَه.

وَقَالَ الْإِمَامُ شَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ الْجَزَرِيِّ (١٣٠ فِي كِتَابِهِ [الْحِصْنُ الْجَوْنُ الْجَوْنُ مِنْ كَلَامِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ] (١٣٠ فِي آدَابِ الدُّعَاءِ:

«وَأَنْ يَتُوسَّلَ إِلَىٰ اللَّهِ بِأُنْبِيَائِهِ خَ دَ مُسْ » رَمْزُ لِلْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَكِ «وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ خَ» رَمْزُ لِلْبُخَارِيِّ .

وَقَالَ فِيهِ: « (صَلَاةُ الضَّرُورَةِ) ﴿ مَنْ كَانَ لَهُ ضَرُورَةٌ.. فَلْيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنَ وَقَالَ فِيهِ: « (صَلَاةُ الضَّرُورَةِ) ﴿ مَنْ كَانَ لَهُ ضَرُورَةٌ.. فَلْيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنَ وَضُوءَهُ تِ سَ قَ مُسْ » رَمْزُ لِلتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهُ وَالْحَاكِمِ فِي وَضُوءَهُ تِ سَ قَ مُسْ » رَمْزُ لِلتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهُ وَالْحَاكِمِ فِي

<sup>(</sup>١٥٩) جُ١/ صَ ٧٠٥. (١٦١، ١٦٢) جُ١/ صَ ٢٠٥. (١٦٤) جُ١/ صَ ٢٠٥.

مُسْتَدْرَكِهِ «وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ سَ » رَمْزُ لِلنَّسَائِيِّ «ثُمَّ يَدْعُو: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلْكَ وَأَتُوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهُمَّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ، إِنِي أَتُوجَهُ بِكَ إِلَىٰ وَأَتُوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهُمَّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ، إِنِي أَتُوجَهُ بِكَ إِلَىٰ وَأَتُوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِيكَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهُمَّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ، إِنِي أَتُوجَهُ بِكَ إِلَىٰ وَأَتُوبَ مَنْ مُسُ اللَّهُمَّ فَشَفِّعُهُ فِي تِ سَ قَ مُسُ الرَّمْزُ رَبِّي فِي حَاجَتِي هَلْذِهِ لِتُقْضَى لِي، اللَّهُمَّ فَشَفِّعُهُ فِي تِ سَ قَ مُسُ اللَّهُمَّ وَمُسْتَدُرَكِ الْحَاكِم. إِنْتَهَىٰ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ فِي [خُلاصَةُ الْوَفَا] (١٦٠٠):

«وَالتَّوَسُّلُ وَالتَّشَفُّعُ بِهِ ﷺ وَبِجَاهِهِ وَبَرَكَتِهِ إِلَىٰ رَبِّهِ.. مِنَ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ، وَسِيرِ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ...»

قَالَ: ﴿ وَفِي الْعَادَةِ أَنَّ مَنْ تَوَسَّلَ بِمَنْ لَهُ قَدْرُ عِنْدَ شَخْصٍ.. أَجَابَ إِكْرَامًا لَهُ وَقَدْ يُتَوَجَّهُ بِمَنْ لَهُ جَاهٌ إِلَىٰ مَنْ هُو أَعْلَىٰ مِنْهُ، وَإِذَا جَازَ التَّوسُّلُ بِهِ عَلَيْهِ أَوْلَىٰ، وَلَا حَمَا صَحَّ فِي حَدِيثِ الْغَارِ \* \* وَهِي مَخْلُوقَةٌ.. فَالتَّوسُّلُ بِهِ عَلَيْهِ أَوْلَىٰ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَٰلِكَ بَيْنَ التَّعْبِيرِ بِهِ (التَّوسُّلِ) أَوْ (الِاسْتِغَاثَةِ) أَوِ (التَّسْفُعُ) أَوِ (التَّوبُّهِ) بِهِ عَلِيْهِ فِي الْحَاجَةِ، وَقَدْ يَكُونُ ذَٰلِكَ بِمَعْنَى: طَلَبِ أَنْ يَدْعُو لَهُ، وَلَا تُوسُّقِ إِلَىٰ مَعْنَى: طَلَبِ أَنْ يَدْعُو لَهُ، وَلَا تَوْفَى فِي خَلِقَ فِي الْحَاجَةِ، وَقَدْ يَكُونُ ذَٰلِكَ بِمَعْنَى: طَلَبِ أَنْ يَدْعُو لَهُ، وَلَا تَوْفَى الْمُو بَعْنِ أَمْ مُنْتَعِى، مَعَ عِلْمِهِ بِسُوقَالِ مَنْ يَسْأَلُهُ... \* وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ الْمُقْرِي \* \* \* فَعْمِ لِيسُوقَالِ مَنْ يَسْأَلُهُ... \* وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ الْمُقْرِي \* \* \* فَيْ عَلْمِهِ بِسُوقَالِ مَنْ يَسْأَلُهُ... \* وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ الْمُقْرِي \* \* \* فَيْ عَلْمُ لِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ الْعَمْ عُلُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَثُولُ الْمُعْرِي \* \* فَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ الْمُعْرِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَثُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ الْمُعْرِي \* \* وَالطَّبْرَانِيُ عُلِلُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِي \* وَقَالَ الْمُعْرِي \* وَالْعَلِيلُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِي \* وَالطَّبْرَانِي عُلَيْهُ وَلَامُ اللَّهُ عَنْ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَى وَاحِدٍ ذَنْ بِيلُ \* \* وَالطَّبْرَائِي عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْرِي \* وَلِي مُعْدُلُ مَانِ وَاحِدٍ ذَنْ بِيلُ \* \* وَالْمَالِ فَلْكُولُ الْمُعْرِي \* وَلِي لِللَّهُ عَلَى وَاحِدٍ ذَنْ بِيلُ \* \* وَالْمَالِ عُلْمُ وَلِي لِلْمُ الْمُعْرَالُ وَاحِدُ ذَنْ بِيلُولُ اللَّهُ وَاحِدُ ذَنْ بِيلُ \* \* وَالْمُعْرَالُ وَاحِدُ وَالْمُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْرِى الْمُولُ الْمُعْرِى اللَّهُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْلِى الْمُلْعِلُولُ الْمُولِلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُعْلِى الْمُعْرِقُولُ الْمُعْر

<sup>(</sup>١٦٥،١٦٥) جُ١/ صَ ٢١٧. (١٦٧، ١٦٨، ١٦٩ ، ١٧٠) جُ١/ صَ ١١٧.

فَجَلَسْنَا وَأَكَلْنَا، وَتَرَكَ عِنْدَنَا الْبَاقِيَ، وَقَالَ: يَا قَوْمُ، أَشَكَوْتُمْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَجَلَسْنَا وَأَكَلْنَا، وَتَرَكَ عِنْدَنَا الْبَاقِيَ، وَقَالَ: يَا قَوْمُ، أَشَكُوْتُمْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلِيْهِ؟ فَإِنِّي رِأَيْتُهُ فِي الْمَنَامِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلَ بِشَيْءٍ إِلَيْكُمْ """.
وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدِ الْإِشْبِيلِيُّ """:

«نَزَلَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ غِرْنَاطَةَ عِلَّةٌ عَجَزَ عَنْهَا الْأَطِبَّاءُ، فَأَيِسُوا مِنْ بُرْئِهَا، فَكَتَبَ عَنْهُ الْوَزِيرُ ابْنُ أَبِي الْخِصَالِ (١٧٠٠) كِتَابًا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُهُ فِيهِ الشِّفَاءَ لِدَائِهِ، وَضَمَّنَهُ شِعْرًا ذَكَرْنَاهُ فِي الْأَصْلِ، أَوَّلُهُ:

كِتَابُ وَقِيدٍ مِنْ زَمَانَتِهِ (۱۷۰ مَشْفِ بِقَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ أَحْمَدَ يَسْتَشْفِي (۱۷۰ مَشْفِ قَابُر رَسُولِ اللَّهِ أَحْمَدَ يَسْتَشْفِي (۱۷۰ قَالَ: فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ وَصَلَ الرَّكْبُ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ، وَقُرِئَ عَلَىٰ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْةٍ هَاذَا الشِّعْرُ.. وَبَرِئَ الرَّجُلُ مَكَانَهُ (۱۳۰۰ انْتَهَىٰ بِاخْتِصَارٍ.

# وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [الْجَوْهَرُ الْمُنَظَّمُ]:

"مِنْ خُرَافَاتِ ابْنِ تَيْمِيَّةً " الَّتِي لَمْ يَقُلْهَا عَالِمٌ قَبْلَهُ، وَصَارَ بِهَا بَيْنَ الْإِسْلَامِ مُثْلَةً. أَنَّهُ أَنْكُرَ الِاسْتِغَاثَةَ وَالتَّوسُّلَ بِهِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ كَمَا افْتَرَىٰ "، بَلِ الْإِسْلَامِ مُثْلَةً. أَنَّهُ أَنْكُرَ الِاسْتِغَاثَةَ وَالتَّوسُّلَ بِهِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ كَمَا افْتَرَىٰ "، بَلِ النَّوسُلُ بِهِ عَلَيْهِ حَسَنٌ فِي كُلِّ حَالٍ، قَبْلَ خَلْقِهِ، وَبَعْدَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

فَمِمَّا يَدُلُّ لِطَالِبِ التَّوسُّلِ بِهِ ﷺ قَبْلَ خَلْقِهِ، وَأَنَّ ذُلِكَ هُوَ سِيرَةُ السَّلَفِ الصَّالِحِ: الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ .. مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ - فَقَوْلُ الصَّالِحِ: الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ .. مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ - فَقَوْلُ الصَّالِحِ: الْأَنْسِيَةِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ أَنْهُ ﷺ قَالَ: (لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ الْبُنِ تَيْمِيَّةً: (لَيْسَ لَهُ أَصْلُ) مِنَ افْتِرَائِهِ - أَنَّهُ ﷺ قَالَ: (لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ قَالَ: رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ ﷺ لَمَا غَفَرْتَ لِي؛ فَقَالَ اللَّهُ: يَا آدَمُ، كَيْفَ

<sup>(</sup>۱۷۱) جُ ۱/ صَ ۱۷۷. (۱۷۲،۱۷۳،۱۷۲) جُ ۱/ صَ ۱۷۸. (۱۷۷،۱۷۳) جُ ۱/ صَ ۱۷۱. (۱۷۷،۱۷۳) جُ ۱/ صَ ۱۷۱. (۱۷۸) جُ ۱/ صَ ۱۷۹. (۱۷۸) جُ ۱/ صَ ۱۹۸. (۱۷۸) جُ ۱/ صَ ۲۳۷.

عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخُلُقُهُ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، إِنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ » أَيْ: قُدْرَتِكَ «وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ» أَيْ: سِرِّكَ الَّذِي خَلَقْتَهُ وَشَرَّ فْتَهُ بِالْإِضَافَةِ قُدْرَتِكَ بَقَوْلِكَ: ﴿ وَنَفَخْتُ فِي مِنْ رُوحِكَ » أَيْ: سِرِّكَ الَّذِي خَلَقْتَهُ وَشَرَّ فْتَهُ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْكَ بَقَوْلِكَ: ﴿ وَنَفَخْتُ فِي هِمِن رُوحِكَ ﴾ [الحجر: ٢٩ / ص ٢٧] «رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا: ﴿ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ) فَعَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ) فَعَلَى اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهُ عُلَمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفُ إِلَى اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ. فَقَالَ اللَّهُ: فَعَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُحَمَّدٌ مَنُونَ لَكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ ال

وَالْمُرَادُ بِحَقِّهِ: رُثْبَتُهُ وَمَنْزِلَتُهُ، أَوِ الْحَقِّ الَّذِي جَعَلَهُ لَهُ عَلَىٰ الْخَلْقِ وَالْمُرَادُ بِحَقِّهِ: رُثْبَتُهُ وَمَنْزِلَتُهُ، أَوِ الْحَقِيخِ: «قَالَ: فَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَىٰ اللَّهِ لَهُ عَلَيْهِ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيخِ: «قَالَ: فَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ عَلَيْهِ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيخِ: «قَالَ: فَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَىٰ اللَّهِ؟ » (١٨٠٠) وَلَا الْوَاجِبُ، إِذْ لَا يَجِبُ عَلَىٰ اللَّهِ شَيْءٌ (١٨٠٠).

ثُمَّ السُّوَّالُ بِهِ ﷺ لَيْسَ سُوَّالًا لَهُ حَتَّىٰ يُوجِبَ إِشْرَاكًا، وَإِنَّمَا هُوَ سُوَّالُ اللَّهِ عَلَىٰ السَّوَالُ بِهِ ﷺ وَمَرْ تَبَةٌ رَفِيعَةٌ وَجَاهٌ عَظِيمٌ، فَمِنْ كَرَامَتِهِ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِمَنْ لَهُ عِنْدَهُ قَدْرٌ عَلِيُّ وَمَرْ تَبَةٌ رَفِيعَةٌ وَجَاهٌ عَظِيمٌ، فَمِنْ كَرَامَتِهِ عَلَىٰ رَبِّهِ أَنَّهُ لَا يُخَيِّبُ السَّائِلَ بِهِ وَالْمُتَوسِّلَ إِلَيْهِ بِجَاهِهِ؛ وَيَكُفِي فِي هَوَانِ مُنْكِرِ رَبِّهِ أَنَّهُ لَا يُخَيِّبُ السَّائِلَ بِهِ وَالْمُتَوسِّلَ إِلَيْهِ بِجَاهِهِ؛ وَيَكُفِي فِي هَوَانِ مُنْكِرِ ذَلِكَ.. حِرْمَانُهُ إِيَّاهُ.

وَفِي حَيَاتِهِ: مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ (١٠٠٠) وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (١٠٠٠) وَقَوْلُهُ: (إِنَّهُ غَرِيبٌ) أَيْ: بِاعْتِبَارِ أَفْرَادِ طُرُقِهِ -: «أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرًا أَتَىٰ النَّبِيَّ عَيَلِيلَةٍ فَقَالَ: أَدْعُ اللَّهَ لِي أَنْ يُعَافِيَنِي. فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ وَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. اللَّهَ لِي أَنْ يُعَافِيَنِي. فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ وَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قَالَ: فَادْعُهُ » وَفِي رِوَايَةٍ: «لَيْسَ لِي قَائِدٌ، وَقَدْ شَقَّ عَلَيً» «فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوضَاً

<sup>(</sup>۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱) جُ ۱/ صَ ۷۳۷. (۱۸۲، ۱۸۲) جُ ۱/ صَ ۷۳۸.

فَيُحْسِنَ وُضُونَهُ وَيَدْعُو بِهَاٰذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ وَأَتُوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِيكَ مُحَمَّدٍ عَيْكِةٍ نَبِيِّ الرَّحْةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتُوجَهُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي لِتُقْضَىٰ مُحَمَّدٍ عَيْكِةٍ نَبِيِّ الرَّحْةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتُوجَهُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي لِتُقْضَىٰ لِمُحَمَّدٍ عَيْكِةٍ نَبِي الرَّحْةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِي أَتُوجَهُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي لِتُقْضَىٰ لِمُحَمَّدُ إِنِي اللَّهُمَّ شَفَعُهُ فِيَّ » . وَصَحَّحَهُ أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ، وَزَادَ: «فَقَامَ وَقَدْ أَبْصَرَ ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «اللَّهُمَّ شَفَّعْهُ فِيَّ وَشَفَّعْنِي فِي نَفْسِي».

وَإِنَّمَا عَلَّمَهُ عَلِيْهِ ذَٰلِكَ وَلَمْ يَدْعُ لَهُ .. لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَحْصُلَ مِنْهُ التَّوجُهُ وَهَٰذَا بِذُلِّ الِافْتِقَارِ وَالِانْكِسَارِ، مُسْتَغِيثًا الله عِلَيْهِ لِيَحْصُلَ كَمَالُ مَقْصُودِهِ، وَهَٰذَا الْمَعْنَىٰ حَاصِلٌ فِي حَيَاتِهِ عَلَيْهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ، وَمِنْ ثَمَّ اسْتَعْمَلَ السَّلَفُ هَٰذَا المَعْنَىٰ حَاصِلٌ فِي حَيَاتِهِ عَلَيْهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ، وَمِنْ ثَمَّ اسْتَعْمَلَ السَّلَفُ هَٰذَا الله عَنْ عَامِلُ فِي حَيَاتِهِ عَلَيْهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ، وَمِنْ ثَمَّ اسْتَعْمَلَ السَّلَفُ هَٰذَا الله عَنْ عَلَى السَّلَفُ هَالله الله عَلَى عَامِلُ فِي حَاجَاتِهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَيْهِ ، فَقَدْ عَلَّمَهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ الصَّحَابِيُّ اللهُ عَلَى السَّلَفُ مَنْ المَنْ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا رَاوِيهِ لِمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةً عِنْدَ عُثْمَانَ زَمَنَ إِمَارَتِهِ فَلَا عَسُرَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ (١٨٠٠).

وَرَوَىٰ الطَّبَرَانِيُّ ١٨٠٠ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ أَنَّهُ عَلَيْكٍ ذَكَرَ فِي دُعَائِهِ: «بِحَقِّ نَبِيَّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي».

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ ذِكْرِ (التَّوسُّلِ) وَ (الِاسْتِغَاثَةِ) وَ (التَّشَفُّعِ) وَ (التَّوجُّهِ) بِهِ ﷺ وَمَنَعَهُ ابْنُ عَبْدِ أَوْ بِغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَكَذَا الْأَوْلِيَاءُ وِفَاقًا لِلسَّبْكِيِّ، وَمَنَعَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّكَامِ مِهِ، بَلِ الَّذِي نَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْهُ أَنَّهُ مَنَعَهُ بِغَيْرِ نَبِيِّنَا ﷺ مِهُ وَذُلِكَ لِأَنَّهُ وَرَدَ جَوَازُ التَّوسُّلِ بِالْأَعْمَالِ - كَمَا فِي حَدِيثِ الْغَارِ الصَّحِيحِ مِهِ - مَعَ كُونِهَا أَعْرَاضًا مِهِ، فَالذَّوَاتُ الْفَاضِلَةُ أَوْلَىٰ، وَلِأَنَّ عُمَرَ تَوسَّلَ بِالْعَبَّاسِ - كَوْنِهَا أَعْرَاضًا مِهِ، فَالذَّوَاتُ الْفَاضِلَةُ أَوْلَىٰ، وَلِأَنَّ عُمَرَ تَوسَّلَ بِالْعَبَّاسِ -

<sup>(</sup>۱۸٤) جُ ۱/ صَ ۷۳۸ . (۱۸۵) جُ ۱/ صَ ۷۰۵ . (۱۸۲ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۹ ، ۱۹۰) جُ ۱/ صَ ۷۵۷ .

رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فِي الباسْتِسْقَاءِ وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ، وَكَانَ حِكْمَةُ تَسوَشُلِهِ بِهِ دُونَ النّبِيِّ عَيَلِيْهِ وَقَبْرِهِ. إظْهَارَ غَايَةِ التَّوَاضُعِ لِنَفْسِهِ، وَالرّفْعَةَ لِتَوَسُّلُ بِالنّبِيِّ عَلِيْةٍ وَزِيَادَةٌ.

لَا يُقَالُ: لَفْظُ (التَّوَجُّهِ) وَ (الِاسْتِغَاثَةِ) يُوهِمُ أَنَّ الْمُتَوَجَّهَ وَالْمُسْتَغَاثِ عَلَيْهِ، لِأَنَّ (التَّوَجُّة) مِنَ الْجَاهِ، وَهُو عُلُوُّ بِهِ أَعْلَىٰ مِنَ الْمُتَوَجَّهِ وَالْمُسْتَغَاثِ عَلَيْهِ، لِأَنَّ (التَّوَجُّة) مِنَ الْجَاهِ، وَهُو عُلُوُّ الْمَنْزِلَةِ، وَقَدْ يُتَوَسَّلُ بِذِي الْجَاهِ إِلَىٰ مَنْ هُو أَعْلَىٰ جَاهًا مِنْهُ، وَالِاسْتِغَاثَةُ الْمَنْزِلَةِ، وَقَدْ يُتَوَسَّلُ بِذِي الْجَاهِ إِلَىٰ مَنْ الْمُسْتَغَاثِ بِهِ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ الْغَوْثُ مِلْكِ الْمُسْتَغَاثُ بِهِ قَالِنْ وَبِعَيْرِهِ لَيْسَ لَهَا مَعْنَىٰ مِنْ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ أَعْلَىٰ مِنْهُ؛ فَالتَّوَجُّهُ وَالِاسْتِغَاثَةُ بِهِ عَلَيْهِ وَبِعَيْرِهِ لَيْسَ لَهَا مَعْنَىٰ فِي قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ غَيْرُ ذَٰلِكَ، وَلَا يَقْصِدُ بِهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ سِوَاهُ، فَمَنْ لَمْ فِي قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ غَيْرُ ذَٰلِكَ، وَلَا يَقْصِدُ بِهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ سِوَاهُ، فَمَنْ لَمْ يَنْ مُنْ اللّهَ الْعَافِيَةَ.

وَالْمُسْتَغَاثُ بِهِ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَىٰ، وَالنَّبِيُّ وَالسَّهُ بَيْنَهُ وَالْنَبِيُّ وَالسَّهُ بَيْنَهُ وَالْنَبِيُّ الْمُسْتَغِيثِ، فَهُو تَعَالَىٰ مُسْتَغَاثُ، وَالْغَوْثُ مِنْهُ خَلْقًا وَإِيجَادًا، وَالنَّبِيُّ وَبَيْنَ الْمُسْتَغِيثِ، وَالْبَاءُ لِلِاسْتِعَانَةِ؛ وَلَا يَعِيدُ مُسْتَغَاثُ، وَالْبَاءُ لِلِاسْتِعَانَةِ؛ وَلَا يَعْارِضُ ذَٰلِكَ خَبَرُ: «قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قُومُوا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اللَّهِ وَلَيْ ، إِنَّهُ لَا يُعَارِضُ ذَٰلِكَ خَبَرُ: «قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قُومُوا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اللَّهِ وَلَيْ ، إِنَّهُ لَا يُعْارِضُ ذَٰلِكَ خَبَرُ: «قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قُومُوا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اللَّهِ وَلَيْ ، إِنَّهُ لَا يُعْتَعَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "" لِأَنَّ فِي سَنَدِهِ ابْنَ لِمُسْتَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "" لِأَنَّ فِي سَنَدِهِ ابْنَ لِمُسْتَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "" لِأَنَّ فِي سَنَدِهِ ابْنَ لَمُسْتَغَاثُ بِي، وَالْكَلَامُ فِيهِ مَشْهُورٌ، وَبِفَرْضِ صِحَّتِهِ فَهُو عَلَىٰ حَدِّ: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ لَلُهُ وَمَا لَكُنَ اللَّهُ إِلَيْنَالَ: ١٧] ، «وَمَا أَنَا حَمْلُتُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ إِلَّهُ لِكَا لَا لَهُ وَلَكِنَّ اللَّهُ إِلَّهُ وَلَاكِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ لَكُمْ وَلَكِنَ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْتُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱۹۱) جُ ١/ صَ ٧٥٧ . (۱۹۲ ، ۱۹۲) جُ ١/ صَ ٧٥٨ .

حَمَلَكُمْ» "" أَيْ: أَنَا وَإِنِ اسْتُغِيثَ بِي.. فَالْمُسْتَغَاثُ بِهِ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

وَكَثِيرًا مَا تَجِيءُ السُّنَّةُ بِنَحْوِ هَلْذَا مِنْ بَيَانِ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ، وَيَجِيءُ الْقُرْءَانُ بِإِضَافَةِ الْفِعْلِ إِلَىٰ مُكْتَسِبِهِ، كَقَوْلِهِ ﷺ : «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْجَنَّةَ بِإِضَافَةِ الْفِعْلِ إِلَىٰ مُكْتَسِبِهِ، كَقَوْلِهِ ﷺ : «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ» "" ، مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَدْخُلُوا الْجُنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ﴿ أَدْخُلُوا الْجُنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ﴿ آدُخُلُوا الْجُنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل:

وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَىٰ التَّوَسُّلِ بِهِ عَلَيْهِ الدُّعَاءَ مِنْهُ، إِذْ هُوَ حَيُّ يَعْلَمُ بِسُوَّالِ مَنْ يَسْأَلُهُ، وَقَدْ صَحَّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّ النَّاسَ أَصَابَهُمْ قَحْطُ فِي زَمَنِ عُمَرَ يَسْأَلُهُ، وَقَدْ صَحَّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّ النَّاسَ أَصَابَهُمْ قَحْطُ فِي زَمَنِ عُمَرَ عَمَرَ عَمَرَ هُ فَجَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اِسْتَسْقِ لِأُمَّتِكَ فَا اللَّهِ، اِسْتَسْقِ لِأُمَّتِكَ فَا اللَّهِ، اِسْتَسْقِ لِأُمَّتِكَ فَإِلنَّهُمْ يُسْقَوْنَ ""، فَكَانَ كَذُلِكَ؛ فَإِلنَّهُمْ عُلْمَ فَذْ هَلَكُوا؛ فَأَتَاهُ بِالنَّوْمِ -أَوْ أَخْبَرَهُ- أَنَّهُمْ يُسْقَوْنَ ""، فَكَانَ كَذُلِكَ؛

<sup>(</sup>١٩٤) جُ ١/ صَ ١٦١).

<sup>(\*)</sup> كُتِبَتْ كَلِمَةُ (وَحِينَئِدٍ) فِي الْمَخْطُوطِ: (وَحِ)، وَهِيَ نَحْتُ خَطِّيٌّ اخْتِصَارًا لَهَا. قَالَهُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ (الْمُحَقِّقُ).

<sup>(</sup>١٩٦) جُ١/ صَ ٧٦١ . (١٩٧) جُ١/ صَ ٧٦٢ .

وَفِيهِ: (ائْتِ عُمَرَ فَأَقْرِئُهُ السَّلَامَ وَأَخْبِرُهُ بِأَنَّهُمْ يُسْقَوْنَ، وَقُلْ لَهُ: عَلَيْكَ الْكَيْسَ الْكَيْسِ اللَّهِ الْكَلْمِ اللَّهُ الْمَالِمُ الْلِلْ الْمُلْلِمُ الْلَهِ الْمَالِمُ الْلِلْلِ الْمُلْلِمُ الْلِلْ الْمُلْلِمُ الْلِلْلِ الْمُلْلِمُ الْلِلْمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْ

فَعُلِمَ أَنَّهُ عَلِيْهِ بِسُوَّالِ مَنْ يَسْأَلُهُ كَمَا وَرَدَ، مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَىٰ التَّسَبُّبِ فِي حُصُولِ حَيَاتِهِ، لِعِلْمِهِ بِسُوَّالِ مَنْ يَسْأَلُهُ كَمَا وَرَدَ، مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَىٰ التَّسَبُّبِ فِي حُصُولِ مَا سُثِلَ فِيهِ بِسُوَّالِهِ وَشَفَاعَتِهِ إِلَىٰ رَبِّهِ، وَأَنَّهُ عَلَيْهِ يُتُوسَّلُ بِهِ فِي كُلِّ حَالٍ: قَبْلَ مَا سُثِلَ فِيهِ بِسُوَّالِهِ وَشَفَاعَتِهِ إِلَىٰ رَبِّهِ، وَأَنَّهُ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ وَتَوَاتَرَتْ بِهِ الْمَاخِبُالُ، بُرُوزِهِ لِهَاذَا الْعَالَمِ، وَبَعْدَهُ فِي حَيَاتِهِ، وَبَعْدَ وَفَاتِهِ، وَكَذَا فِي عَرَصَاتِ بُرُوزِهِ لِهَاذَا الْعَالَمِ، وَبَعْدَهُ فِي حَيَاتِهِ، وَبَعْدَ وَفَاتِهِ، وَكَذَا فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ؛ فَيَشْفَعُ إِلَىٰ رَبِّهِ، وَهَلْذَا مِمَّا قَامَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ وَتَوَاتَرَتْ بِهِ الْمَاخْبَالُ، وَصَاتِ الْقَيَامَةِ؛ فَيَشْفَعُ إِلَىٰ رَبِّهِ، وَهَلْذَا مِمَّا قَامَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ وَتَوَاتَرَتْ بِهِ الْمَاخِيلُ وَصَاتِ وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – أَنَّهُ قَالَ: (أَوْحَىٰ اللَّهُ إِلَىٰ عِيسَىٰ وَكُنَّ اللَّهُ عِيسَىٰ اللَّهُ عَنْهُمَا – أَنَّهُ قَالَ: (أَوْحَىٰ اللَّهُ إِلَىٰ عِيسَىٰ وَمُعَلَّالِهِ بِهُ فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةُ وَالنَّارَ، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَىٰ الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ، فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ: "لِا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الْعَرْشَ عَلَىٰ الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ، فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ: "لِا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهُ الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ، فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ: "لِا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهُ الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ، فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ: "لِا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهُ الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ، فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ: "لِا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهُ الْمَاءِ فَاضْطَورَبَ، فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ: "لِا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ مُصَافِقُ إِلَى الْمَاءِ فَاضُعْرَبَ، وَكُولًا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْمَاءِ فَاضُولُوا اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْرَالِ اللْمُعَالِي الْمَاعِلَى اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمَاءِ فَاضُولُهُ الْمُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْرَالَ اللَّهُ الْ

فَكَيْفَ لَا يُتَشَفَّعُ وَيُتَوَسَّلُ بِمَنْ لَهُ هَلْذَا الْجَاهُ الْوَسِيعُ وَالْقَدْرُ الْمَنِيعُ عِنْدَ سَيِّدِهِ وَمَوْلَاهُ، الْمُنْعِمَ عَلَيْهِ بِمَا حَبَاهُ بِهِ وَأَوْلَاهُ؟). إنْتَهَىٰ كَلَامُ [الْجَوْهَرُ]. وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي [الشِّفَا]:

«نَاظَرَ أَبُو جَعْفَرِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَالِكًا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَفَعَ

<sup>(</sup>۱۹۸) جُ ۱/ صَ ۷٦٤ . (۱۹۹) جُ ۱/ صَ ٧٦٥ .

صَوْتَهُ، فَقَالَ مَالِكُ: يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فِي هَلْذَا الْمَسْجِدِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَدَّبَ قَوْمًا فَقَالَ: ﴿ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَتَكُم فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ.. ﴾ الْمَايَةَ [الحجرات: ٢]، وَمَدَحَ قَوْمًا فَقَالَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَعْضُونَ أَصْوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبِهُمْ... ﴿ الْمَايَةَ [الحجرات: ٣]، وَذَمَّ قَوْمًا فَقَالَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ ﴾ [الحجرات: ٤]؛ وَإِنَّ حُرْمَتَهُ عَلَيْتُهِ مَيِّتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا. فَاسْتَكَانَ لَهَا أَبُو جَعْفَر وَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَأَدْعُو؟ أَمْ أَسْتَقْبِلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟، فَقَالَ: وَلِمَ تَصْرِفُ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟!، بَلِ اسْتَقْبِلْهُ وَاسْتَشْفِعْ بِهِ يُشَفِّعْهُ اللَّهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلُوْ أَنَّهُ مَر إِذ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوك ... ﴾ الْآية [النساء: ١٤] اِنتَهَى.

# قَالَ فِي [الْجَوْهَرُ الْمُنَظَّمُ]:

« وَإِنْكَارُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ لِهَلْذِهِ الْحِكَايَةِ عَنْ مَالِكٍ ﴿ حَتَّىٰ لَا يُرَدَّ عَلَيْهِ إِنْكَارُهُ التَّوَسُّلَ وَالتَّشَفُّعَ بِهِ عَيْكِ مِنْ خُرَافَتِهِ وَتَهَوَّرِهِ، كَيْفَ وَقَدْ جَاءَتْ عَنْهُ بِالسَّنَدِ التَّوَسُّلَ وَالتَّشَفُّعَ بِهِ عَيْكِ مِنْ خُرَافَتِهِ وَتَهَوَّرِهِ، كَيْفَ وَقَدْ جَاءَتْ عَنْهُ بِالسَّنَدِ التَّوَسُّلَ وَالتَّشَفُّعَ بِهِ عَيْكِ إِنْ السَّنِهِ السَّنِهِ السَّنِهِ السَّنِهِ السَّنَدِ السَّنِعِ اللَّهُ مِنْ فَيهِ ؟!» إن تَهَىٰ.

وَذَكَرْنَا فِي [فَصْلِ الْحِطَابِ] سَنَدَ الْقَاضِي عِيَاضٍ لِهَاذِهِ الْحِكَايَةِ، وَكَلامَ شَارِحِهِ الشَّهَابِ"، فَلْيُرَاجَعْ.

<sup>(</sup>۲۰۰) جُ ۱/ صَ ۷٦٥ . (۲۰۱) جُ ۱/ صَ ٢٦٧ .

وَقَالَ الْإِمَامُ الْعَارِفُ بِاللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَسْعَدَ الْيَافِعِيُّ "" فِي كِتَابِهِ [نَشْرُ الْمَحَاسِنِ الْغَالِيةِ]"":

«قَدْ جَرَتِ الْعَادَةُ أَنَّ مَنْ لَهُ حَاجَةٌ قَدْ يَتَوَسَّلُ بِوَجِيهٍ وَفَوْقَهُ مَنْ هُو أَوْجَهُ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَسَّلُ ذَلِكَ الْوَجِيهُ بِالْأَوْجَهِ إِلَىٰ مَنْ يُرَادُ مِنْهُ قَضَاءُ الْحَاجَةِ، كَمَا يَتَوَسَّلُ إِلْوَزِيرِ، وَالْوَزِيرِ يَشْفَعُ عِنْدَ يَتَوَسَّلُ إِلْوَزِيرِ، وَالْوَزِيرِ يَشْفَعُ عِنْدَ السَّلْطَانِ فِي قَضَاءِ حَاجَةِ ذَلِكَ الْإِنْسَانِ؛ فَكَذَٰلِكَ نَحْنُ نَتَوسَّلُ إِلَىٰ اللَّهِ الْمُلْطَانِ فِي قَضَاءِ حَاجَةِ ذَٰلِكَ الْإِنْسَانِ؛ فَكَذَٰلِكَ نَحْنُ نَتَوسَّلُ إِلَىٰ اللَّهِ الْكُويمِ بِنَبِيِّنَا عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ؛ وَقَدْ نَتَوسَّلُ بِالْأَوْلِيَاءِ فِي نَادِرٍ مِنَ الْكُويمِ بِنَبِيِّنَا عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَسْلِيمِ؛ وَقَدْ نَتَوسَّلُ بِالْأَوْلِيَاءِ فِي نَادِرٍ مِنَ الْلُوقَاتِ فِي قَضَاءِ بَعْضِ الْحَاجَاتِ، وَالْأَوْلِيَاءُ يَتَوسَّلُونَ بِالنَّبِيِّ الْكَرِيمِ، الْلُوقَاتِ فِي قَضَاءِ بَعْضِ الْحَاجَاتِ، وَالْأَوْلِيَاءُ يَتَوسَّلُونَ بِالنَّبِيِّ الْكَرِيمِ، الْمُؤْفَعُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَسْمَعُ سُبْحَانَهُ شَفَاعَتَهُ بِفَضْلِهِ وَيَقْبَلُ» إِنْ تَهَىٰ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُنَاوِيُّ ٢٠٠٥ فِي [شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ]:

«قَالَ السُّبْكِيُّ: وَيَحْسُنُ التَّوَسُّلُ وَالِاسْتِغَاثَةُ وَالتَّشَفُّعُ بِالنَّبِيِّ إِلَىٰ رَبِّهِ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَٰلِكَ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ وَلَا الْخَلَفِ، حَتَّىٰ جَاءَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فَأَنْكُرَ ذَٰلِكَ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ وَلَا الْخَلَفِ، حَتَّىٰ جَاءَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فَأَنْكُرَ ذَٰلِكَ، وَعَدَلَ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَابْتَدَعَ مَا لَمْ يَقُلْ بِهِ عَالِمٌ قَبْلَهُ، وَصَارَ فَلْكَ، وَعَدَلَ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَابْتَدَعَ مَا لَمْ يَقُلْ بِهِ عَالِمٌ قَبْلَهُ، وَصَارَ بَيْنَ الْإِسْلَامِ مُثْلَةً » (٣٠٠ إنْ تَهَىٰ.

# وَفِي [الْخَصَائِصِ] ٢٠٠٠:

«يَجُوزُ أَنْ يُقْسَمَ عَلَىٰ اللَّهِ بِهِ، وَلَيْسَ ذُلِكَ لِأَحَدِ ٣٠٠٠. ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّكَرِم، لَكِنْ رَوَىٰ الْقُشَيْرِيُّ ٢٠٠٠ عَنْ مَعْرُوفٍ الْكَرْخِيِّ ٢٠٠٠ أَنَّهُ قَالَ لِتَلَامِ نَتِهِ: السَّلَام، لَكِنْ رَوَىٰ الْقُشَيْرِيُّ ٢٠٠٠ عَنْ مَعْرُوفٍ الْكَرْخِيِّ ٢٠٠٠ أَنَّهُ قَالَ لِتَلَامِ نَتِهِ:

<sup>(</sup>۲۰۲ ، ۲۰۲) جُ ۱/صَ ۲۰۲ . (۲۰۲ ، ۲۰۲) جُ ۱/صَ ۲۰۷ . (۲۰۲ ، ۲۰۲) جُ ۱/صَ ۲۰۸ . (۲۰۹) جُ ۱/صَ ۲۷۷ .

إِذَا كَانَتْ لَكُمْ إِلَىٰ اللَّهِ حَاجَةٌ.. فَأَقْسِمُوا عَلَيْهِ بِي، فَإِنِّي الْوَاسِطَةُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ الْأَنْ بِحُكْمِ الْوِرَاتَةِ عَنِ الْمُصْطَفَىٰ عَلِيْهِ "" إنْ تَهَىٰ مَا فِي الشَّرْحِ. " وَبَيْنَهُ الْأَنْ بِحُكْمِ الْوِرَاتَةِ عَنِ الْمُصْطَفَىٰ عَلِيْهِ """ إنْ تَهَىٰ مَا فِي الشَّرْحِ. "

وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [شَرْحُ الْهَمْزِيَّةِ] عِنْدَ قَوْلِ الْإِمَامِ الْبُوصِيرِيِّ: 28 - وَالْكَرَامَاتُ مِنْهُمُو مُعْجِزَاتٌ حَازَهَا مِنْ نَوَالِكَ الْاَقْلِيَاءُ

"وَمِنْ مُعْجِزَاتِهِ ﷺ الْمُتَكَرِّرَةِ الدَّائِمَةِ أَيْضًا.. مَا يَقَعُ لِلْمُتَوَسِّلِينَ بِهِ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ بِسَبَبِهِ مَمَّا لَا يُحْصَرُ أَيْضًا» إنْ تَهَىٰ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مَرْزُوقٍ التَّلْمِسَانِيُّ فِي [شَرْحُ الْبُرْدَةِ]:

«وَأَقْوَىٰ الْمَسْبَابِ الَّتِي تُرْجَىٰ بِهَا النَّجَاةُ مِنَ الْمَهَالِكِ، وَيُنَالُ بِهَا الْفَوْزُ فِي الدَّارَيْنِ.. التَّشَفُّعُ وَالتَّوسُّلُ إِلَىٰ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- بِمُحَمَّدٍ عَلَيْ تَسْلِيمًا، فَإِنَّهُ الْوَسِيلَةُ الَّتِي لَا تُرَدُّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، كَمَا نَجَحَ هَلْذَا النَّاظِمُ بِطَلِبَتِهِ فَإِنَّهُ الْوَسِيلَةُ الَّتِي لَا تُرَدُّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، كَمَا نَجَحَ هَلْذَا النَّاظِمُ بِطَلِبَتِهِ فَإِنَّهُ الْوَسِيلَةُ النَّيْ لَا اللَّهُمَّ إِنَّ وَسِيلَتَنَا إِلَيْكَ فِي أَنْ تَجْعَلَنَا مِنْ أَوْلِيَائِكَ الَّذِينَ لَا لَمَّا تَوسَّلَ بِهِ اللَّهُمَّ إِنَّ وَسِيلَتَنَا إِلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.. مَوْلَانَا مُحَمَّدُ نَبِيُّكَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.. مَوْلَانَا مُحَمَّدُ نَبِيُّكَ وَعَنْ ذِكْرِهِ وَعَنْ فَلَ عَنْ ذِكْرِهِ وَعَنْ فَلَ عَنْ ذِكْرِهِ وَعَنْ فَلَ عَنْ ذِكْرِهِ

<sup>.</sup> ۷۷۷ څ ۱/ صَ ۷۷۷ .

<sup>(\*)</sup> قَالَ الشَّارِحُ فِي الْهَامِشِ: «قَالَ فِي [الْمَوَاهِبُ]:

وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي-أَيْ: مِنْ مُعْجِزَاتِهِ- وَهُوَ مَا وَقَعَ بَعْدَ وَفَاتِهِ ﷺ. فَكَثِيرٌ جِدًّا، إِذْ فِي كُلِّ حِينٍ يَقَعُ لِخَوَاصِّ أُمَّتِهِ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ بَسَبَهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ تَعْظِيمِ قَدْرِهِ الْعَظِيمِ الْكَرِيمِ مَا يَقَعُ لِخَوَاصِّ أُمَّتِهِ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ بَسَبَهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ تَعْظِيمٍ قَدْرِهِ الْعَظِيمِ الْكَرِيمِ مَا لَكَ لِخَوَاصِّ أُمَّتِهِ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ بَسَبَهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ تَعْظِيمٍ قَدْرِهِ الْعَظِيمِ الْكَرِيمِ مَا لَا يُحْصَىٰ، كَالِاسْتِغَاثَة بِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا سَيَأْتِي -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- مِنَ الْمَقْصِدِ الْأَخِيرِ فِي لَا يُعْفِي لَا اللَّهُ مِنْ الْمَقْصِدِ الْأَخِيرِ فِي لَا يُعْفِيمِ الْكَامِ عَلَىٰ زِيَارَةِ قَبْرِهِ الْمُنيرِ» إنْ تَهَىٰ. هِ (٢١١) جُ١/ صَ ٧٧٧ .

الْغَافِلُونَ» إنْتَهَىٰ.

وَقَالَ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ ابْنُ عَطَاءِ اللَّهِ "" فِي [لَطَائِفُ الْمِنَنِ] عَنْ شَيْخِهِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُرْسِيِّ "" عَنْ شَيْخِهِ أَبِي الْحَسَنِ الشَّاذُلِيِّ "" - قَدَّسَ اللَّهُ أَبِي الْحَسَنِ الشَّاذُلِيِّ "" وَ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ لِأَصْحَابِهِ:

«مَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَهُ إِلَىٰ اللَّهِ حَاجَةٌ.. فَلْيَتَوَسَّلْ إِلَيْهِ بِالْإِمَامِ أَبِي حَامِدٍ الْغَزَالِيِّ "".

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُرْسِيُّ: إِنَّا لَنَشْهَدُ لَهُ بِالصِّدِّيقِيَّةِ الْعُظْمَىٰ. يَعْنِي الْغَزَالِيُّ» إِنْتَهَىٰ.

وَسُئِلَ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ خَاتِمَةُ الْمُحَقِّقِينَ، وَصَدْرُ الْمُدَرِّسِينَ.. شَمْسُ اللَّينِ مُحَمَّدُ الشُّوبَرِيُّ الشَّافِعِيُّ "" تِلْمِيذُ الْعَلَّامَةِ مُحَقِّقِ مُتَأَخِّرِي الشَّافِعِيَّةِ الْمَيْدِ مُحَمَّدُ الشُّوبَرِيُّ الشَّافِعِيُّ "" تِلْمِيذُ الْعَلَّامَةِ مُحَقِّقِ مُتَأَتُهُمْ ثَابِتَةٌ؟ وَهَلْ الْإِمَامِ الرَّمْلِيِّ.. عَنِ الْأَوْلِيَاءِ: هَلْ لَهُمْ وُجُودٌ؟ وَهَلْ كَرَامَاتُهُمْ ثَابِتَةٌ؟ وَهَلْ الْإِمَامِ الرَّمْلِيِّ بِالْمَوْتِ؟ ""، وَهَلْ يَجُوزُ التَّوسُّلُ بِهِمْ إِلَى اللَّهِ وَأَضْرَابِهِ إِنَّهُمْ أَوْلِيَاءُ أَمْ لَا يَجُوزُ ذَٰلِكَ؟، وَهَلْ يَجُوزُ التَّوسُّلُ بِهِمْ إِلَى اللَّهِ وَأَضْرَابِهِ إِنَّهُمْ أَوْلِياءُ أَمْ لَا يَجُوزُ ذَٰلِكَ؟، وَهَلْ يَجُوزُ التَّوسُّلُ بِهِمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ؟، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَىٰ مَنْ قَالَ بِمَنْعِ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ؟، وَهَلِ الْوَلِيُّ إِذَا مَاتَ يُحْرَدُ مُ بِبَقَاءِ وِلَايَتِهِ أَمْ لَا، لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ عَلَىٰ غَيْرِ الْإِسْلَامِ؟، وَهَلْ الْوَلِيُّ إِذَا مَاتَ يُحْرَكُمُ بِبَقَاءِ وِلَايَتِهِ أَمْ لَا، لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ عَلَىٰ غَيْرِ الْإِسْلَامِ؟، وَهَلْ يَجُوزُ يَتَكَ أَنْ مَا كَانَ مُعْجِزَةً لِنَبِيِّ كَانَ يَحْورُلُ لَيَاءٍ وَأَعْتَابِهِمْ ؟ ""، وَهَلْ ثَبَتَ أَنَّ مَا كَانَ مُعْجِزَةً لِنَبِيٍ كَانَ مُعْجِزَةً لِنَبِيٍ كَانَ مُعْجِزَةً لِنَبِيٍ كَانَ مُعْجِزَةً لِنَبِيٍ كَانَ مُعْجِزَةً لِنَبِي كَانَ مَعْجِزَةً لِنَبِي كَانَ مُعْجِزَةً لِنَبِي كَانَ مُعْجَزَةً لِنَبِي كَالَى مُنَا اللَّهُ لِولِي عَلَى عَلَى الْمَالِهُ وَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى الْمَالِولَيْ عَلَى عَلَى الْمَالِهِ الْمُهُمِ لَولِيا عَلَى الْمَالِعُولُ وَلِيَاءِ وَاعْتَابِهِمْ ؟ ""، وَهَلْ ثَبَتَ الْمُهُ مِنَ مَا كَانَ مُعْجِزَةً لِنَبِي كَانَ مُعْجَزَةً لِنَيْ عَلَى عَلَى الْمَلِي الْمُلْولِي وَالْمُولِي وَالْمُلْكِمِ الْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُعَلِي عَلَى عَلَى عَلَى عَبْلِي عَلَى عَلَى الْمُلْكِمِ وَلِي الْمَالِ مَا كَانَ مُعُولِي الْمَلِي وَلَيْتِهِ مُلْ اللّهُ الْمُعِمِلَ الْمُعَلِي عَلَى عَلِي الْمُلْلِي عَلَى الْمُولِي الْمُعَلِي الْمُلْكُولِ اللْمُ الْمُعَلِي الْمُ الْمُلْلِي الْمُعْمِلُ الْمُولِي الْمُلْمُ الْمُلْلِي الْمُولِ

<sup>(</sup>۲۱۲ ، ۲۱۲) جُ ۱/صَ ۷۷۸ . (۲۱۲ ، ۲۱۲) جُ ۱/صَ ۷۷۹ . (۲۱۲ ، ۲۱۷ ، ۲۱۸) جُ ۱/صَ ۷۸۵ . (۲۱۹)جُ ۱/صَ ۲۲۸ . (۲۲۰)جُ ۱/صَ ۵۳۸ . (۲۲۱)جُ ۱/صَ ۲۸۵ .

الْأَوْلِيَاءِ.. يَحْنَثُ؟ (٢٢١)، وَهَلْ ثَبَتَ فِيمَا ذُكِرَ دَلِيلٌ؟.

# فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

أَوْلِيَاءُ اللّهِ تَعَالَىٰ -وَهُمُ الْعَارِفُونَ بِهِ تَعَالَىٰ حَسْبَمَا يُمْكِنُ، الْمُواظِبُونَ عَلَىٰ الطَّاعَاتِ، الْمُجْتَنِبُونَ لِلْمَعَاصِي، الْمُعْرِضُونَ عَنِ الْمُواظِبُونَ عَلَىٰ الطَّاعَاتِ، الْمُجْتَنِبُونَ لِلْمَعَاصِي، الْمُعْرِضُونَ عَنِ اللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّه

وَكَرَامَاتُهُمْ ثَابِتَةً، وَتَصَرُّفُهُمْ بَاقٍ لَا يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ ١٢٢٠.

وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِسَيِّدِي أَحْمَدَ الْبَدَوِيِّ وَأَضْرَابِهِ.. أَوْلِيَاءُ اللَّهِ، لِمَا شَاعَ وَذَاعَ وَمَلَأَ الْأَسْمَاعَ مِنَ الْإِحْبَارِ عَنْهُمْ بِذَٰلِكَ.

وَيَجُوزُ التَّوسُّلُ بِهِمْ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَالِاسْتِغَاثَةُ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ، لِأَنَّ مُعْجِزَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَكَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ، لِأَنَّ مُعْجِزَةَ الْأَنْبِيَاءُ: فَلِأَنتَّهُمْ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ لَا تَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِمْ. أَمَّا الْأَنبِيَاءُ: فَلِأَنتَهُمْ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ وَيَكُونُ الْإِغَاثَةُ مِنْهُمْ مُعْجِزَةً لَهُمْ؛ وَيَكُونُ الْإِغَاثَةُ مِنْهُمْ مُعْجِزَةً لَهُمْ؛ وَلَا شَهَدَاءُ أَيْضًا أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، شُوهِدُوا نَهَارًا جَهَارًا يُقَاتِلُونَ الْكُفَّارَ """.

وَأَمَّا الْأُولِيَاءُ.. فَهِي كَرَامَةٌ لَهُمْ، فَإِنَّ أَهْلَ الْحَقِّ عَلَىٰ أَنَّهُ يَقَعُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ
- بِقَصْدٍ وَبِغَيْرِ قَصْدٍ - أُمُورٌ خَارِقَةٌ لِلْعَادَةِ، يُجْرِيهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ بِسَبِهِمْ؛
وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ جَوَازِهَا. أَنَّهَا أُمُورٌ مُمْكِنَةٌ، لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِهَا وَوُقُوعِهَا

<sup>(</sup>۲۲۲ ، ۲۲۲) جُ ۱ / صَ ۸۳۸ . (۲۲۲) جُ ۱ / صَ ۸۳۹ . (۲۲۰) جُ ۱ / صَ ۲۰۸ . (۲۲۲) جُ ۱ / صَ ۲۰۸ . (۲۲۲) جُ ۱ / صَ ۸۶۷ . جُ ۱ / صَ ۸۶۷ .

مُحَالٌ، وَكُلُّ مَا هَاذَا شَأْنُهُ.. فَهُو جَائِزُ الْوُقُوعِ، وَعَلَىٰ الْوُقُوعِ قِصَّةُ مَرْيَمَ وَرِزْقِهَا الْآتِي مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، كَمَا نَطَقَ بِهِ التَّنْزِيلُ ٣٣٠، وَقِصَّةُ أَبِي بَكْرٍ وَأَضْيَافِهِ كَمَا فِي الصَّحِيحِ ٣٣٠، وَجَرَيَانُ النِّيلِ بِكِتَابِ عُمَرَ ٣٣٠، وَرُؤْيَتُهُ وَأَضْيَافِهِ كَمَا فِي الصَّحِيحِ ٣٣٠، وَجَرَيَانُ النِّيلِ بِكِتَابِ عُمَرَ ٣٣٠، وَرُؤْيَتُهُ وَأَضْيَافِهِ كَمَا فِي الصَّحِيحِ ٣٨٥، وَجَرَيَانُ النِّيلِ بِكِتَابِ عُمَرَ ٣٣٠، وَرُؤْيَتُهُ وَالْمَافِةِ عَلَىٰ الْمِنْبِ - جَيْشَهُ بِ (نَهَاوَنْدَ)، حَتَّىٰ قَالَ لِأَمِيرِ الْجَيْشِ: (يَا سَرِيَةُ ٣٣٠، الْجَبَلُ هُ مَنْ وَرَاءَ الْجَبَلِ، لِمَكْرِ الْعَدُوّ، وَسَمَاعُ سَارِيَة كَلَامَهُ، وَبَيْنَهُمَا مَسَافَةُ شَهْرَيْنِ. وَشُرْبُ خَالِدِ السُّمَّ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِهِ ٣٣٠، وَقَدْ كَلَامَهُ، وَبَيْنَهُمَا مَسَافَةُ شَهْرَيْنِ. وَشُرْبُ خَالِدِ السُّمَّ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِهِ ٣٣٠، وَقَدْ جَرَتْ خَوَارِقُ عَلَىٰ يَدِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ٣٣٠.

وَقَدْ سُئِلَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ الْأَكَابِرِ عَمَّنْ قَالَ: «إِنَّ مِنْ كَرَامَةِ الْوَلِيِّ أَنْ يَقُولَ لِشَيْءٍ: كُنْ، فَيَكُونَ» فَنُهِيَ عَنْ ذَٰلِكَ، فَقَالَ: «مَنْ يُنْكِرْ ذَٰلِكَ.. فَعَقِيدَتُهُ فَاسِدَةٌ» لِشَيْءٍ: كُنْ، فَيَكُونَ» فَنُهِيَ عَنْ ذَٰلِكَ، فَقَالَ: «مَنْ يُنْكِرْ ذَٰلِكَ.. فَعَقِيدَتُهُ فَاسِدَةٌ» فَاسِدَةٌ» فَهَلْ مَا ادَّعَاهُ صَحِيحٌ أَمْ بَاطِلٌ؟.

فَأَجَابَ: إِنَّ مَا قَالَهُ صَحِيحٌ، إِذِ الْكَرَامَةُ: الْأَمْرُ الْخَارِقُ لِلْعَادَةِ، يُظْهِرُهُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدِ وَلِيِّهِ؛ وَقَدْ قَالَ الْأَئِمَّةُ: «مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ مُعْجِزَةً لِنَبِيِّ.. جَازَ أَنْ يَكُونَ كَرَامَةً لِوَلِيٍّ "" لَا فَارِقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا التَّحَدِّي؛ فَمَرْجِعُ الْكَرَامَةِ إِلَىٰ يَكُونَ كَرَامَةً لِوَلِيٍّ "" لَا فَارِقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا التَّحَدِّي؛ فَمَرْجِعُ الْكَرَامَةِ إِلَىٰ قَدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ؛ نَعَمْ، إِنْ أَرَادَ اسْتِقْلَالَ الْوَلِيِّ بِذَلِكَ.. فَهُو كَافِرٌ "". إِنْ أَرَادَ اسْتِقْلَالَ الْوَلِيِّ بِذَلِكَ.. فَهُو كَافِرٌ "". إِنْ تَهَىٰ. وَقَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِلُ:

«وَهَاذِهِ الْأَشْيَاءُ » يَعْنِي الْكَرَامَاتِ «مُشَاهَدَةٌ، لَا يُمْكِنُ إِنْكَارُهَا، فَالَّذِي نَعْتَقِدُهُ. ثُنُوتُ كَرَامَتِهِمْ فِي حَيَاتِهِمْ، وَبَعْدَ وَفَاتِهِمْ لَا تَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِمْ، وَبَعْدَ وَفَاتِهِمْ لَا تَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِمْ،

<sup>(</sup>۲۲۷) جُ ۱ ص ۸۶۷ . (۲۲۸ ، ۲۲۸) جُ ۱ ص ۸۷۷ . (۲۳۰) جُ ۱ ص ۸۷۷ . (۲۳۰) جُ ۱ ص ۸۷۷ . (۲۳۱) جُ ۱ ص ۸۷۷ . (۲۳۱) جُ ۱ ص ۸۸۸ . (۲۳۲ ، ۲۳۲ ) جُ ۱ ص ۸۸۸ .

وَيُخْشَىٰ عَلَىٰ جَاحِدِ ذُٰلِكَ الْمَقْتُ " وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ اِنْتَهَىٰ.

وَيَرَرَتُّبُ عَلَىٰ مَنْ مَنَعَ جَمِيعَ ذُلِكَ .. التَّعْزِيرُ اللَّائِقُ بِحَالِهِ، الرَّادِعُ لَهُ وَلَا مَنْ مَنَعَ جَمِيعَ ذُلِكَ .. التَّعْزِيرُ اللَّائِقُ بِحَالِهِ، الرَّادِعُ لَهُ وَلِأَمْثَالِهِ، عَنِ الْخَوْضِ فِي هَلْذِهِ الْمَسَالِكِ، وَتَهَوُّرِهِ بِمِثْلِ ذُلِكَ.

وَلَا تَنْقَطِعُ وِلَا يُظُنُّ الْوَلِيِّ بِمَوْتِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ، وَلَا يُظَنُّ بِمُسْلِمٍ -فَضْلًا عَنْ وَلِيٍّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ - هَاذَا الظَّنُّ، فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، وَلَا يُعَوِّلُ عَاقِلُ عَلَقْلُ عَلْهُ.

وَأَمَّا تَقْبِيلُ تَوَابِيتِ الْأَوْلِيَاءِ وَأَعْتَابِهِمْ.. فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ، بَلْ وَلَا كَرَاهَةَ فِي تَقْبِيلُ أَعْتَابِهِمْ عَلَىٰ قَصْدِ التَّبَرُّكِ " كَمَا أَفْتَىٰ بِهِ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ.

وَمَنْ حَلَفَ أَنَّ سَيِّدِي أَحْمَدَ الْبَدَوِيَّ أَوْ غَيْرَهُ مِمَّنْ شُهِرَ بِالْوِلَايَةِ أَنَّهُ وَمَنْ حُلَفَ أَنَّ مُعَدَ الْبَدَوِيَّ أَوْ غَيْرَهُ مِمَّنْ شُهِرَ بِالْوِلَايَةِ أَنَّهُ وَلِيُّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ أَنْ فَهُوَ بَارُّ فِي يَمِينِهِ غَيْرُ حَانِثٍ، لِبِنَاءِ حَلِفِهِ عَلَىٰ هَلْذَا الْأَمْرِ الظَّاهِر.

# وَقَوْلُهُ: «وَهَلْ ثَبَتَ فِي ذَٰلِكَ دَلِيلٌ؟».

قُلْنَا: هَاٰذَا الْأَمْرُ الظَّاهِرُ أَغْنَىٰ عَنْ طَلَبِ دَلِيلٍ، إِذِ الطَّلَبُ لِذَٰلِكَ إِنَّمَا يَصْدُرُ عَنْ جَاحِدٍ مُعَانِدٍ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، وَلَا يُعَوَّلُ فِي هَاٰذِهِ الْمَبَاحِثِ يَصْدُرُ عَنْ جَاحِدٍ مُعَانِدٍ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، وَلَا يُعَوَّلُ فِي هَاٰذِهِ الْمَبَاحِثِ الشَّرِيفَةِ عَلَيْهِ؛ وَقَدْ غَلَبَ هَاٰذَا الدَّاءُ ﴿ الْعُضَالُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْ الشَّرِيفَةِ عَلَيْهِ؛ وَقَدْ غَلَبَ هَاٰذَا الدَّاءُ ﴿ الْعُضَالُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْ أَرْورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا وَمُعْضِلَاتِ أَرْبَابِ الْأَحْوَالِ!، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا وَمُعْضِلَاتِ الْأَفْعَالِ، وَلَا تُولَى وَلَا قُوَّةَ إِلَا بِاللَّهِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ. اِنْتَهَىٰ كَلَامُ الشُّوبَرِيِّ ﴿ )،

<sup>(</sup>١، ٢) جُ٢/ صَ٢. (٣) جُ٢/ صَ٢٢. (٤) جُ٢/ صَ٣٢. (٥) جُ٢/ صَ٢٤.

<sup>(\*)</sup> كُتِبَ فِي الْمَخْطُوطِ: (الدُّعَاءُ)؛ وَهُوَ خَطَأْ، وَالصَّوَابُ: (الدَّاءُ). قَالَهُ نَاصِرٌ (الْمُحَقِّقُ).

وَهُوَ جَوَابٌ عَنْ جُمْلَةِ مَسَائِلَ، اِقْتَصَرْنَا مِنْهُ عَلَىٰ مَا لَهُ تَعَلَّقُ بِغَرَضِ هَاذَا الْكِتَاب.

# وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمِصْرِيُّ:

(وَلَا شَكَّ أَنْ الشَّهَدَاءَ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ بِنَصِّ كِتَابِ اللَّهِ ، وَكَذَٰلِكَ الْمَانْبِيَاءُ مِنْ بَابِ أَوْلَىٰ، وَلِنَصِّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ عَلِيْهِ: (مَرَرْتُ بِمُوسَىٰ لَنْبِيَاءُ مِنْ بَابِ أَوْلَىٰ، وَلِنَصِّ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ، قَالَ عَلِيْهِ: (مَرَرْتُ بِمُوسَىٰ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ) ﴿، وَعَنْ أَنسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالْبَزَّارُ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ (الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ) ﴿ رَوَاهُ الْمَوْصِلِيُّ وَالْبَزَّارُ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ (الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ (رَأَيْتُ عِيسَىٰ وَمُوسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ عَلَيهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَمَالِكُ فِي الْمُوطَإِ ﴿.

فَإِذَا عُلِمَتْ حَيَاةُ الْكُمَّلِ.. فَلَا بَأْسَ أَنْ يُنَادِيَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ مِنْ قَبْرِهِ كَمَا يُنَادِي الْحَيُّ مِنَ الْحَيُّ وَلَا أَحَدَ مِنَ لُيُنَادِي الْحَيُّ الْحَيُّ وَلَا أَحَدَ مِنَ الْحَيُّ وَلَا أَحَدَ مِنَ الْحَيُّ وَلَا أَحَدَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَلَا مِنَ الْجُهَلَاءِ يُنْكِرُ ذُلِكَ فِي الْأَحْيَاءِ، وَهَا وُلَاءِ الْكُمَّلُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّحَابَةِ وَمَنْ حَذَا حَذْوَهُمْ كَذُلِكَ.

وَإِذَا عُلِمَ ذُلِكَ.. صَحَّ أَنْ يُطْلَبَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ بَعْدَ انْتِقَالِهِ إِلَىٰ قَبْرِهِ كَمَا طُلِبَتْ مِنْهُ قَبْلَ الِانْتِقَالِ، كَمَا هُوَ شَهِيرٌ فِي قِصَّةِ إِسْلَامِ سَوَادِ بْنِ قَبْرِهِ كَمَا طُلِبَتْ مِنْهُ قَبْلَ الِانْتِقَالِ، كَمَا هُوَ شَهِيرٌ فِي قِصَّةِ إِسْلَامِ سَوَادِ بْنِ قَارِبِ "" الْمَرْوِيَّةِ لِلطَّبَرَانِيِّ فِي مُعْجَمِهِ الْكَبِيرِ، وَآخِرُ قِصَّتِهِ:

٤- فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهُ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَأَنَّ كَ مَا مُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبِ
 ٥- وَأَنْكُ أَذْنَىٰ الْهُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَىٰ اللَّهِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَايِبِ

<sup>(</sup>۲ ، ۷ ، ۸ ، ۷ ) جُ ۲ / صَ ۲ ک . (۱۰) جُ ۲ / صَ ۲٥ .

٦- فَمُرْنَا بِمَا يَأْتِيكَ يَا خَيْرَ مُرْسَلٍ وَإِنْ كَانَ فِيمَا جَاءَ شَيْبُ الذَّوَائِبِ
 ٧- وَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ بِمُغْنٍ فَتِيلًا عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبِ

قَالَ: فَفَرِحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ بِإِسْلَامِي فَرَحًا شَدِيدًا "".

فَفِي هَاٰذِهِ الْقِصَّةِ قَوْلُهُ: (فَكُنْ لِي شَفِيعًا) وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ ذَٰلِكَ، وَفِيهِ التَّوسُّلُ بِالرُّسُلِ.. التَّوسُّلُ بِسَائِرِ الْمُرْسَلِينَ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ ذَٰلِكَ، فَإِذَا ثَبَتَ التَّوسُّلُ بِالرُّسُلِ.. صَحَّ أَنْ يُتُوسَّلُ بِحَمِيعِ مَنْ كَانَ مُقَرَّبًا عِنْدَ اللَّهِ، فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ صَحَّ أَنْ يُتُوسَّلُ بِجَمِيعِ مَنْ كَانَ مُقَرَّبًا عِنْدَ اللَّهِ، فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ كُفْرًا؟!! » إنْ تَهَىٰ الْمَقْصُودُ مِنْهُ، وَسَيَأْتِي تَتِمَّتُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

٢- الْمَقَامُ الثَّانِي
 في الْكلام عَلَىٰ كلام هَلْذَا الْمُجْتَهِدِ الْجَاهِلِ (۱۱)
 وَفِيهِ فَصْلَانِ:

# الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

فِي قَوْلِهِ: ( وَتَعْرِفُ أَنَّ الدُّعَاءَ مِنَ الْعِبَادَةِ... ) (١٣) إِلَى آخِرِهِ (\*).

اِعْلَمُوا إِخْوَانِي -سَلَكَ اللَّهُ بِي وَبِكُمْ أَحْسَنَ الْمَسَالِكِ- أَنَّ هَاذَا الْفَاضِلَ الْعَلَّامَة مُحْتَهِدٌ، بَلْ مُتَنَبِّي نَوَاحِي الْيَمَامَةِ.. كَفَّرَ هَاذِهِ الْأُمَّةَ الْفَاضِلَ الْعَلَّامَة مُحْتَهِدٌ، بَلْ مُتَنبِّي نَوَاحِي الْيَمَامَةِ.. كَفَّرَ هَاذِهِ الْأُمَّةُ الْفَاضِلَ الْعَلَّامَة مُحْتَهِدٌ، بَلْ مُتَنبِّي نَوَاحِي الْيَمَامَةِ.. كَفَّرَ هَا إِنْ الْمُتَالِقَة الْمُعَامِّة مُحْتَهِدٌ اللَّهُ الْمُعَامِّة مَن اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَلْمُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّ

<sup>(</sup>١١) جُ٢/ صَ ٢٦. (١٢) جُ٢/ صَ ٢٨. (١٤) جُ٢/ صَ ٢٩.

<sup>(\*)</sup> أنْظُرِ الصَّفْحَةَ رَقْمَ (٢٢) هُنَا فِي هَلْذَا التَّحْقِيقِ. قَالَهُ نَاصِرٌ (الْمُحَقِّقُ).

عَلَىٰ خُرُوجِهَا عَنِ الْإِسْلَامِ بِسَبِ تَوَسُّلِهَا وَاسْتِغَاثَتِهَا بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، وَلَا يُحُرُوجِهَا عَنِ الْإِسْلَامِ بِسَبِ تَوَسُّلِهَا وَاسْتِغَاثَتِهَا بِالْأَنْبِيَاءِ وَاللَّعَاءُ هُوَ بِكُوْنِ الِاسْتِغَاثَةِ دُعَاءً، وَالدُّعَاءُ عِبَادَةٌ لِلْمَدْعُوّ، لِقَوْلِهِ ﷺ: «الدُّعَاءُ هُوَ بِكُوْنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ شِرْكُ أَكْبَرُ (١٠٠). الْعِبَادَةُ عَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ شِرْكُ أَكْبَرُ (١٠٠).

وَهَلْمَا نِهَايَةُ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَىٰ تَكْفِيرِ الْأُمَّةِ، وَاعْتَقَدَ -لِجَهْلِهِ الْمُرَكَّبِ، وَخَبَلِ " عَقْلِهِ، وَخِذْلَانِهِ - وَجَزَمَ أَنَّ دَلِيلَهُ هَلْذَا قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ عَلَىٰ مُدَّعَاهُ، وَخَبَلِ " عَقْلِهِ، وَخِذْلَانِهِ - وَجَزَمَ أَنَّ دَلِيلَهُ هَلْذَا قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ عَلَىٰ مُدَّعَاهُ، وَأَنَّ الِاسْتِعَاثَةَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْ وَالسُّجُودَ لِلصَّنَمِ وَاتِّخَاذَ الْمَسِيحِ وَأُمِّهِ وَعُزَيْرٍ وَأَنَّ الِاسْتِعَاثَةَ بِالنَّبِيِّ وَلُمْ وَالسُّجُودَ لِلصَّنَمِ وَاتِّخَاذَ الْمَسِيحِ وَأُمِّهِ وَعُزَيْرٍ وَأَنَّ الْمَشْرِكِينَ اللَّهُ مَا ، حَتَّىٰ صَحَّ لَهُ أَنْ يَجْزِمَ بِكُفْرِ الْمُسْتَغِيثِ وَخُرُوجِهِ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ، وَأَكْثَرَ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ عَلَىٰ أَنَّ بِكُفْرِ الْمُسْتَغِيثِ وَخُرُوجِهِ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ، وَأَكْثَرَ مِنَ الِاسْتِدُلَالِ عَلَىٰ أَنَّ بِكُفْرِ الْمُسْتِعِيثِ وَخُرُوجِهِ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ، وَأَكْثَرَ مِنَ الِاسْتِدُلَالِ عَلَىٰ أَنَّ عَلَامَ عَلَىٰ أَنْ عَلَامَ وَالشَّفَاعَةَ وَالْمَلَائِكَةَ .. التَّقَرُّ بَ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَالشَّفَاعَةَ.

إِذَا تَقَرَّرَ هَاٰذَا .. فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ:

قَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِ هَلْذَا الْحَدِيثِ:

«قَالَ الطِّيبِيُّ: (أَتَى بِضَمِيرِ الْفَصْلِ وَالْخَبَرِ الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ.. لِيَدُلَّ عَلَىٰ الْحَصْرِ، وَأَنَّ الْعِبَادَةَ لَيْسَتْ غَيْرَ الدُّعَاءِ).

وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمَعْنَىٰ: هُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَةِ، فَهُوَ كَخَبَرِ: (الْحَجُّ عَرَفَةُ) ""، أَيْ: رُكْنُهُ الْأَكْبَرُ، وَذَٰلِكَ لِدَلَالَتِهِ عَلَىٰ أَنَّ فَاعِلَهُ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ إِلَىٰ اللَّهِ، مُعْرِضٌ عَمَّا سِوَاهُ، وَلِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ، وَفِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ عِبَادَةٌ، وَسَمَّاهَا عِبَادَةً. لَيَخْضَعَ الدَّاعِي وَيُظْهِرَ ذِلَّتَهُ وَمَسْكَنَتَهُ وَافْتِقَارَهُ، إِذِ الْعِبَادَةُ.. ذُلُّ وَخُضُوعٌ لِيَخْضَعَ الدَّاعِي وَيُظْهِرَ ذِلَّتَهُ وَمَسْكَنَتَهُ وَافْتِقَارَهُ، إِذِ الْعِبَادَةُ.. ذُلُّ وَخُضُوعٌ

<sup>(</sup>١٥) جُ٢/ صَ ٦٤. (١٦) جُ٢/ صَ ١٣٨. (١٧) جُ٢/ صَ ١٣٩.

وَمَسْكُنَةً.

قَالَ الْحَكِيمُ: كَانَتِ الْأُمَمُ الْمَاضِيَةُ تَرْفَعُ حَوَائِجَهَا إِلَىٰ الْأَنْبِيَاءِ -عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- فَيَرْفَعُ حَالِيْهِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، فَلَمَّا جَاءَتْ هَاذِهِ الْأُمَّةُ .. أُذِنَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- فَيَرْفَعُونَهَا إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ، فَلَمَّا جَاءَتْ هَاذِهِ الْأُمَّةُ .. أُذِنَ لَهُمْ فِي دُعَائِهِ، لِكَرَامَتِهَا عَلَيْهِ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ " إِنْ تَهَىٰ.

وَقَالَ الطِّيبِيُّ ١٠٠٠:

«يُمْكِنُ أَنْ تُحْمَلَ الْعِبَادَةُ عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ اللَّغُوِيِّ، أَي: الدُّعَاءُ لَيْسَ إِلَّا إِظْهَارُ غَايَةِ التَّذَلُّلِ وَالِافْتِقَارِ وَالِاسْتِكَانَةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ \* يَتَأَيّّهُا ٱلنَّاسُ إِظْهَارُ غَايَةِ التَّذَلُّلِ وَالِافْتِقَارِ وَالِاسْتِكَانَةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ \* يَتَأَيّّهُا ٱلنَّاسُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوالَّعْنِيُ ٱلْحَمِيدُ ۞ ﴿ وَاللَّهُ مُوالْعَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ۞ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْلَهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللل

وَاعْلَمْ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ.. أَنَّ ضَمِيرَ الْفَصْلِ يُفِيدُ قَصْرَ الْمُسْنَدِ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهِ الْجُمْهُورُ.. أَنَّ ضَمِيرَ الْفَصْلِ يُفِيدُ قَصْرَ الْمُسْنَدِ عَلَىٰ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، وَكَذَا تَعْرِيفُ الْخَبَرِ، عَلَىٰ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ [الْمِفْتَاحُ]"، عَلَىٰ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، وَكَذَا تَعْرِيفُ الْخَبَرِ، عَلَىٰ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ [الْمِفْتَاحُ]"،

<sup>.</sup> ۱۳۹ کې ۲/ صَ ۱۳۹ .

<sup>(\*)</sup> أَيْ: بَعْدَهَا فِي تَرْتِيبِ سُورِ الْمُصْحَفِ، حَيْثُ إِنَّ الْآيَتَيْنِ مِنْ سُورَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ، الْأُولَىٰ فِي سُورَةِ فَاطِرٍ وَهِيَ مُتَافِّرِ وَهِيَ مُتَقَدِّمَةٌ، وَالثَّانِيَةُ فِي سُورَةِ غَافِرٍ وَهِيَ مُتَافِّرَةٌ فِي تَرْتِيبِ الْمُصْحَفِ. قَالَهُ فَي سُورَةِ فَاطِرٍ وَهِيَ مُتَافِّرٍ وَهِيَ مُتَافِّرِ وَهِيَ مُتَافِّرِ وَهِيَ مُتَقَدِّمَةٌ، وَالثَّانِيَةُ فِي سُورَةِ غَافِرٍ وَهِيَ مُتَافِّرَةٌ فِي تَرْتِيبِ الْمُصْحَفِ. قَالَهُ فَي سُورَةِ فَاطِرٍ وَهِيَ مُتَقَدِّمَةً فَي اللَّهِ (الْمُحَقِّقُ). (٢١، ٢٠) جُ٢/ صَ ١٤٠.

وَيَشْهَدُ لَهُ الِاسْتِعْمَالُ، نَحْوُ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَاقُ ﴾ [الذاريات: ٥٨]، أَيْ: لَا رَازِقَ لَهُ سِوَاهُ؛ وَفِي [الْفَائِقِ عُ" – وَكَلامُ [الْكَشَّافِ] يَمِيلُ إِلَيْهِ –: أَنَّ تَعْرِيفَ الْخَبَرِ قَدْ يَكُونُ لِقَصْرِ الْمُسْنَدِ، بِحَسَبِ الْخَبَرِ قَدْ يَكُونُ لِقَصْرِ الْمُسْنَدِ، بِحَسَبِ الْمُقَامِ.

فَعَلَىٰ الْلَّوْلِ: إِنَّ قَوْلَهُ عَلِيْهِ: (هُوَ الْعِبَادَةُ) دَالُّ عَلَىٰ حَصْرِ الْعِبَادَةِ فِي الدُّعَاءِ، كَ (زَيْدٌ هُوَ الْقَائِمُ)، فَإِنَّ (هُوَ الْقَائِمُ) دَالُّ عَلَىٰ حَصْرِ الْقِيَامِ فِي الدُّعَاءِ، كَ (زَيْدٌ هُوَ الْقَائِمُ)، فَإِنَّ (هُوَ الْقَائِمُ) دَالُّ عَلَىٰ حَصْرِ الْقِيَامِ فِي (زَيْدٌ) فِي الْقِيَامِ.

فَيكُونُ الْمُرَادُ مِنَ الْحَدِيثِ: إِنَّ الْعِبَادَةَ لَيْسَتْ غَيْرَ الدُّعَاءِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ مَا يَعْمَوُا بِكُمْ لَوْلَا دُعَا وَكُمْ ﴿ وَالفرقان: ٧٧]، أَيْ: لَوْلَا عِبَادَتُكُمْ ، أَيْ: مَا يَصْنَعُ بِكُمْ لَوْلَا عِبَادَتُكُمْ ؟، فَإِنَّ شَرَفَ الْإِنْسَانِ بِعِبَادَتِهِ، وَإِلَّا. فَهُو كَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ.

وَالتَّلَاوَةُ كُلُّهَا دُعَاءً، وَالْأَذْكَارُ كُلُّهَا دُعَاءً، وَالطَّاعَةُ كُلُّهَا دُعَاءً؛ وَلَيْسَ الْحَجُّ وَالطَّاعَةُ كُلُّهَا دُعَاءً؛ وَلَيْسَ الْحَجُّ وَالطَّاعَةُ وَالطَّيَامُ وَالشَّهَادَةُ إِلَّا الدُّعَاءَ، كَمَا فِي الْآيَةِ، فَانْحَصَرَتِ الْعِبَادَةُ فِي الدُّعَاء.

وَعَلَىٰ الثَّانِي: إِذَا كَانَ لِقَصْرِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ.. إِنَّ قَوْلَهُ: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ» دَالُّ عَلَىٰ حَصْرِ الدُّعَاء فِي الْعِبَادَةِ، أَيْ: هُوَ مَقْصُورٌ عَلَيْهَا، لَا يَتَجَاوَزُهَا إِلَىٰ دَالُّ عَلَىٰ حَصْرِ الدُّعَاء فِي الْعِبَادَةِ، أَيْ: هُوَ مَقْصُورٌ عَلَيْهَا، لَا يَتَجَاوَزُهَا إِلَىٰ غَيْرِهَا.

وَعَلَىٰ التَّقْدِيرَيْنِ.. لَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَا ذَكَرَهُ، أَمَّا عَلَىٰ الْأُوَّلِ: فَظَاهِرٌ؛ وَأَمَّا

<sup>(</sup>۲۲) جُ ۲/ صَ ١٤٠ .

عَلَىٰ الثَّانِي: فَلأَنَّ (أَلُ) لِلْعَهْدِ، لَا لِلاَسْتِغْرَاقِ.

قَالَ فِي [الْقَامُوسِ]: «الدُّعَاءُ: الرَّغْبَةُ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ» "". إِنْتَهَىٰ. وَقَالَ شِيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِياً الْأَنْصَارِيُّ "" فِي [شَرْخُ الرِّسَالَةِ الْقُشَيْرِيَّةِ] "":

«الدُّعَاءُ هُوَ: رَفْعُ الْحَاجَاتِ إِلَىٰ رَفِيعِ الدَّرَجَاتِ» (١٠٠٠. إنْتَهَىٰ.

وَلَوْ كَانَتْ (أَلُ) فِيهِ لِلِاسْتِغْرَاقِ -بِمَعْنَىٰ أَنَّ كُلَّ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْظُ (الدُّعَاءُ) هُوَ الْعِبَادَةُ-.. لَكَانَ قَوْلُ الْقَائِلِ: (يَا زَيْدُ) عِبَادَةً!، وَلَا قَائِلَ بِهِ.

# وَفِي شَرْحِ [دَكَائِلِ الْخَيْرَاتِ]:

«وَالسُّوَّالُ أَحَدُ أَقْسَامِ الطَّلَبِ، وَهُوَ طَلَبُ الْأَدْنَىٰ مِنَ الْأَعْلَىٰ مُطْلَقًا، فَإِذَا كَانَ لِجَانِبِ الْحَقِّ تَعَالَىٰ.. سُمِّى (سُوَّالًا) وَ (دُعَاءً)؛ وَلَا يُقَالُ لِلطَّلَبِ مِنْ كَانَ لِجَانِبِ الْحَقِّ تَعَالَىٰ. سُمِّى (سُوَّالًا) وَ (دُعَاءً)؛ وَلَا يُقَالُ لِلطَّلَبِ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَهُوَ مُقْتَضَىٰ كَلَامِ عَدَدٍ كَثِيرٍ مِنَ اللَّغُويِسِّينَ، وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ خُيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَهُو مُقْتَضَىٰ كَلامِ عَدَدٍ كَثِيرٍ مِنَ اللَّغُويِسِّينَ، وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ رُشْدٍ "" فِي [شَرْحُ التَّنْقِيحِ] ""؛ فَقِفْ رُشْدٍ "" فِي [شَرْحُ التَّنْقِيحِ] ""؛ فَقِفْ عَلَىٰ هَذَا وَتَنَبَّهُ لَهُ، فَقَدْ وَهِمَ فِيهِ كَثِيرُونَ، وَاللَّهُ الْمُوفِّقُ سُبْحَانَهُ " إِنْ تَهَىٰ.

فَانْظُرْ -أَيُّهَا النَّاظِرُ- إِلَىٰ دَلِيلِ هَٰذَا الْمُجْتَهِدِ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَىٰ كُفْرِ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، وَأَخْرَجَهَا بِسَبَبِهِ عَنْ دَائِرَةِ الْإِسْلَام!!.

<sup>(</sup>۲۲،۲۲) جُ۲/ صَ ۱٤١. (۲۷) جُ۲/ صَ ١٤٢. (۸۲،۲۹) جُ۲/ صَ ١٤٤

أُعِينُونِي» ثَلَاثًا؟!! "".

وَفِي [الْحِصْنُ الْحَصِينِ]:

«وَإِذَا أَرَادَ عَوْنًا فَلْيَقُلْ: (يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي، يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي، يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي، يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي، يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي، وَقَدْ جُرِّبَ ذَٰلِكَ» "" إنْ تَهَىٰ. وَرَمَزَ لِلطَّبَرَانِيِّ.

قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي [الْأَذْكَارِ] بَعْدَ ذِكْرِهِ حَدِيثَ انْفِلَاتِ الدَّابَّةِ:

«قُلْتُ: حَكَىٰ لِي بَعْضُ شُيُوخِنَا الْكِبَارِ فِي الْعِلْمِ أَنَّهُ انْفَلَتَتْ لَهُ دَابَةٌ الْكُبَارِ فِي الْعِلْمِ أَنَّهُ انْفَلَتَتْ لَهُ دَابَةٌ الْكُبَارِ فِي الْعِلْمِ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي الْخُلَةُ وَكَانَ يَعْرِفُ هَلْذَا الْحَدِيثَ فَقَالَهُ، فَحَبَسَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي الْحَالِ؛ وَكُنْتُ أَنَا مَرَّةً مَعَ جَمَاعَةٍ، وَانْفَلَتَتْ مِنْهَا بَهِيمَةٌ، وَعَجَزُوا عَنْهَا، فَقُلْتُهُ فَوَقَفَتْ فِي الْحَالِ بِغَيْرِ سَبَبٍ سِوَىٰ هَلْذَا الْكَلَامِ "" إنْ تَهَىٰ.

فَكَيْفَ يَأْمُرُ عَلَيْهِ بِدُعَاءِ مَخْلُوقٍ غَائِبٍ عَنِ الْعَيَانِ -لَمْ يُعْرَفْ أَنَّهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَمْ مِنَ الْجَانِ - عِنْدَ هَلْذِهِ الشِّدَّةِ الَّتِي تَلْحَقُ الْإِنْسَانَ الْمَلَائِكَةِ أَمْ مِنَ الْجَانِ - عِنْدَ هَلْذِهِ الشِّدَّةِ التَّتِي تَلْحَقُ الْإِنْسَانَ فِي الْمَفَاوِزِ "" الْمُهْلِكَةِ وَلَمْ يَأْمُرْ بِدُعَاءِ الْحَيِّ الْحَاضِرِ الْقَرِيبِ الْمُجِيبِ، وَهُو لَا هُوكَانَ مُ يَطْقُعُنِ الْهُوكَانُ فَي إِنْ هُولِلَا وَحَيِّ يُوحَى فَي الْحَاضِرِ الْقَرِيبِ الْمُجِيبِ، وَهُو لَا هُوكَانَ مُ إِنْ هُولِلَا وَحَيِّ يُوحَى فَي الْمَعْرِيبِ الْمُجِيبِ، وَهُو لَا هُوكَانَ مُ إِنْ هُولِلَا وَحَيْ يُوحَى فَي اللّهِ عَبَادَةٌ لَهُ، إِذْ هُو الْقَائِلُ: عَلَيْهِ بِأَنَّ دُعاءَ هَلْدَا الْمَخْلُوقِ شِرْكٌ أَكْبَرُ، لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ لَهُ، إِذْ هُو الْقَائِلُ: «اللّهُ عَبَادَةٌ لَهُ، إِذْ هُو الْقَائِلُ: «اللّهُ عَبَادَةٌ لَهُ، إِذْ هُو الْقَائِلُ: «اللّهُ عَبَادَةٌ عَيْرِ اللّهِ تَعَالَىٰ؟! ﴿ أَيَامُمُونَ هُ اللّهُ مُلْكِةٍ عَيْرِ اللّهِ تَعَالَىٰ؟! ﴿ أَيَامُمُونَ هُ اللّهُ عَلَىٰ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

<sup>(</sup>۳۱) جُ ۲/ صَ ١٤٤. (۳۲ ، ۳۲) جُ ٢/ صَ ١٤٥. (۳٤) جُ ٢/ صَ ١٤٦.

ثُمَّ أَقُولُ:

وَكَيْفَ يَكُونُ مُطْلَقُ الدُّعَاءِ عِبَادَةً لِلْمَدْعُوِّ وَمَذْهَبُ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ وَكَيْفَ يَكُونُ مُطْلَقُ الدُّعَاءِ عِبَادَةً لِلْمَدْعُوِّ وَمَذْهَبُ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةً وَكَالَمَ النَّاسِ. تَفْسُدُ صَلَاتِهِ بِمَا يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ. تَفْسُدُ صَلَاتِهِ بِمَا يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ. تَفْسُدُ صَلَاتِهِ بِمَا يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ. تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؟!.

وَفَسَّرَ أَئِمَّةُ مَذْهَبِهِ الَّذِي يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ بِمَا لَا يَسْتَحِيلُ سُؤَالُهُ مِنَ الْعِبَادِ، نَحْوُ: اللَّهُمَّ أَعْطِنِي أَلْفَ دِينَارٍ، اللَّهُمَّ زَوِّجْنِي فُلَانَةً، اللَّهُمَّ اكْسُنِي الْعِبَادِ، نَحْوُ: اللَّهُمَّ أَعْطِنِي أَلْفَ دِينَارٍ، اللَّهُمَّ زَوِّجْنِي فُلَانَةً، اللَّهُمَّ اكْسُنِي تُوبًا؛ وَعَلَّلُوهُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿إِنَّ هَلْدِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا ثَوْبًا؛ وَعَلَّلُوهُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿إِنَّ هَلْدِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيلُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْءَانِ» ﴿\*\*).

وَاخْتَلَفُوا فِي قَوْلِ الْمُصَلِّ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَمِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِزَيدٍ؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ بِالْفَسَادِ، وَبَعْضُهُمْ بِالصِّحَّةِ، وَقَالَ صَاحِبُ [الْهِدَايَةُ] - وَهُو مِنْ بَعْضُهُمْ بِالْفَسَادِ، وَبَعْضُهُمْ بِالصِّحَّةِ، وَقَالَ صَاحِبُ [الْهِدَايَةُ] - وَهُو مِنْ أَجِلَّاءِ أَئِمَّتِهِمْ - : « (اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي) مِنْ كَلامِ النَّاسِ، لِاسْتِعْمَالِهَا فِيمَا بَيْنَهُمْ، أُجِلَّاءِ أَئِمَّتِهِمْ - : « (اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي) مِنْ كَلامِ النَّاسِ، لِاسْتِعْمَالِهَا فِيمَا بَيْنَهُمْ، يُقَالُ: رَزَقَ الْأُمِيرُ الْجَيْشَ » ﴿ يَعْنِي: فَيَكُونُ مُفْسِدًا لِلصَّلَاةِ.

وَتُعُقِّبَ: بِأَنَّ إِسْنَادَ الرِّزْقِ إِلَىٰ الْأَمِيرِ مَجَازٌ، فَإِنَّ الرَّازِقَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَىٰ، فَلَا يَكُونُ مُفْسِدًا لَهَا.

فَانْظُرْ وَتَأَمَّلْ كَيْفَ جَعَلَ هَذَا الْإِمَامُ الْعَظِيمُ الشَّانِ -الَّذِي قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) فِي حَقِّهِ: «النَّاسُ عِيَالُ عَلَىٰ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الشَّافِعِيُّ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) فِي حَقِّهِ: «النَّاسُ عِيَالُ عَلَىٰ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الشَّافِعِيُّ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) فِي حَقِّهِ: «النَّاسُ فِي أَشْرَفِ الْعِبَادَاتِ الْفِقْهِ» "" - دُعَاءَ الْعَبْدِ رَبَّهُ بِمَا يُشْبِهُ كَلامَ النَّاسِ فِي أَشْرَفِ الْعِبَادَاتِ وَأَفْضَلِهَا، الْمَأْمُورِ بِالْإِكْثَارِ مِنْهُ فِيهَا فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ وَأَفْضَلِهَا، الْمَأْمُورِ بِالْإِكْثَارِ مِنْهُ فِيهَا فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ

<sup>(</sup>۵۳) جُ۲/ صَ ۱٤٦. (۳۱، ۲۷) جُ۲/ صَ ۱٤٨.

رَبِّهِ وَهُو سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ ٣٠ مُفْسِدًا لَهَا؟!، وَلَمْ يَجْعَلْهُ وَتَعَالَىٰ مِنَ الْعِبَادَةِ!، وَإِلَّا.. وَمَعَ كَوْنِهِ دُعَاءَ الْبَارِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مِنَ الْعِبَادَةُ، وَإِلَّا.. فَالْعِبَادَةُ وَفَيْهِ الْعِبَادَةُ، بَلْ هِيَ فِيهَا نُورٌ عَلَىٰ فَالْعِبَادَةُ وَفَيْمِ هَلَا الدُّعَاءُ لَا تُفْسِدُ الْعِبَادَةَ، بَلْ هِيَ فِيهَا نُورٌ عَلَىٰ فَالْعِبَادَةُ وَفَيْمِ هَلَا الدُّعَاءُ لَا تُفْسِدُ الْعِبَادَة، بَلْ هِي فِيهَا نُورٌ عَلَىٰ فَلَامِهِ فَلَىٰ الْعُلَمِ نُورٍ.. يَتَبَيَّنْ ﴿ لَكَ سُوءُ فَهُم هَلْذَا الْمُجْتَهِدِ الْجَاهِلِ، وَعَدَمُ اطلَّلاعِهِ عَلَىٰ كَلامِ الْعُلَمَاءِ اللهُ وَعَدَمُ اللَّلاعِةِ عَلَىٰ الْبَاطِلِ، وَعَدَمُ اللَّهُ الْمُرَءًا عَرَفَ قَدْرَهُ، وَلَمْ يَتَعَدَّ طَوْرَهُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۲۸) جُ۲/ صَ ۱٤۸.

<sup>(\*)</sup> الْفِعْلُ (يَتَبَيَّنُ) مَجْزُومٌ فِي جَوَابِ الْأَمْرِ لِلْفِعْلِ (فَانْظُرْ) فِي بِدَايَةِ الْكَلَامِ فِي هَلْذِهِ الْفَقْرَةِ. قَالَهُ الْمُحَقِّقُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيُّ.

# الْفَصْلُ الثَّانِي

فِي قَوْلِهِ: «وَيَظُنُّ أَنَّ هَـٰذَا يُسَلِّمُهُ مِنَ الشَّرْكِ...» " إِلَى آخِرِهِ. أَقُولِهِ: أَقُولُهُ: أَقُولُ:

هَٰذَا -وَاللَّهِ- هُوَ التَّخَيُّلُ الْفَاسِدُ وَالدَّلِيلُ الْكَاسِدُ، وَالْعُوَارُ "الْوَاضِحُ وَالْجَهْلُ الْفَاضِحُ!!، هَلْ يَبْقَىٰ - يَا هَٰذَا- لِلْإِنْسَانِ مَعَ الشِّرْكِ اعْتِقَادُ وَالْجَهْلُ الْفَاضِحُ!!، هَلْ يَبْقَىٰ - يَا هَٰذَا- لِلْإِنْسَانِ مَعَ الشِّرْكِ اعْتِقَادُ صَحِيحٌ ؟!، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ مُوَحِّدًا مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ صَحِيحٌ ؟!، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ مُوَحِّدًا مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْمَحْدِيمُ أَوْ ذَبَحَ لَهُ.. فَإِنَّهُ يَكُفُرُ، وَحَدَ أَمْ لَمْ يُوحِد، وَكَذَا لَوْ أَنْكُرَ جَوَازَ بِعْثَةِ الرُّسُلِ أَوْ جَحَدَ نُبُوَّةَ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ.. فَإِنَّهُ يَكُفُرُ، وَلَا يُغْنِي عَنْهُ مَا مَعَهُ مِنْ تَوْجِيدٍ وَإِيمَانٍ.

فَأَيُّ عِلَّةٍ جَامِعَةٍ لِلشِّرْكِ الْأَكْبَرِ بَيْنَ مُسْلِمٍ يَسْتَغِيثُ بِحَبِيبِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ لِيَشْفَعَ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْأُخْرَوِيَّةِ، مَعَ اعْتِقَادِهِ بِأَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى إِجَابَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَمْرِهِ - كَمَا أَنْتَ مُعْتَرِفٌ بِذُلِكَ وَمُقِرُّ بِهِ - غَيْرُ قَادٍ عِلَى إِجَابَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَمْرِهِ - كَمَا أَنْتَ مُعْتَرِفٌ بِذُلِكَ وَمُقِرُّ بِهِ - وَيَتُقَرَّبُ إِلَيْهَا بِالذَّبْحِ وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ لِتُقَرِّبَهُ إِلَىٰ وَبَيْنَ مُشْرِكٍ يَسْجُدُ لِلْأَصْنَامِ وَيَتَقَرَّبُ إِلَيْهَا بِالذَّبْحِ وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ لِتُقَرِّبَهُ إِلَىٰ وَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الْعَلّامِ، وَلَهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الْمَلِكِ الْعَلّامِ، وَلَهُ عَنْرِفْ بِنُبُوَّةِ خَيْرِ الْأَنَامِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الْصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ؟!

وَكُوْنُ الْعِلَّةِ الْجَامِعَةِ بَيْنَهُمَا هِيَ عِبَادَةُ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ. فَإِنَّ الْمُسْلِمَ قَدْ عَبَدَ الطَّنَمَ بِسُجُودِهِ لَهُ ؟ عَبَدَ الطَّنَمَ بِسُجُودِهِ لَهُ ؟ عَبَدَ الطَّنَمَ بِسُجُودِهِ لَهُ ؟

<sup>(</sup>٣٩) جُ٢/ صَ ١٤٨. وَأَقُولُ أَنَا نَاصِرٌ الْمُحَقِّقُ: أَنْظُرْ هُنَا الصَّفْحَةَ رَقْمَ (٤٣).

<sup>(</sup>٤٠) جُ٢/ صَ ١٤٨.

وَكُلُّ مِنْهُمَا يَدَّعِي بِعِبَادَةِ هَلْذَا الْمَعْبُودِ شَفَاعَةً لَهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَالْمُشْرِكُ وَكُلُّ مِنْهُمَا يَدَّعِي بِعِبَادَةِ هَلْذَا الْمَعْبُودِ شَفَاعَةً لَهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَالْمُشْرِكُ كَافِرٌ بِلَا شَكَّ، لِوُجُودِ الْعِلَّةِ.. كَافِرٌ بِنَصِّ الْقُرْءَانِ، فَالْمُسْلِمُ الْمُسْتَغِيثُ مِثْلُهُ كَافِرٌ بِلَا شَكَّ، لِوُجُودِ الْعِلَّةِ.. هُوَ أَوْهَىٰ مِنْ بَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ الَّذِي هُوَ أَوْهَنُ الْبُيُوتِ.

أَمَّا كُوْنُ الْمُشْرِكِ كَافِرًا بِلَا شَكِّ. فَهَاذَا مِمَّا لَا اسْتِرَابَةَ فِيهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَنْفَعْهُمُ اعْتِقَادُهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الضَّارُ النَّافِعُ الَّذِي يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فِي الشَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. لِأَنَّ الشِّرْكَ مَا انْضَمَّ إِلَىٰ اعْتِقَادٍ صَحِيحٍ إِلَّا فَسُدَهُ.

وَأَمّا كُونُ الْمُسْتَغِيثِ مِثْلَهُ، لِوُجُودِ الْعِلَّةِ.. فَإِثْبَاتُ هَلْذَا دُونَهُ خَرْطُ الْقَتَادِ"، إِذْ يُقَالُ لَكَ: (ثَبِّتِ الْعَرْشَ ثُمّ انْقُشْ)"، وَلَنْ تَجِدَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَرْضِيًّا، لِأَنْ يَكُونَ بِالنَّبِيِّ عَلِيهٍ أَوْ بِغَيْرِهِ مِنَ مَرْضِيًّا، لِأَنْ الِاسْتِغَاثَةَ وَالتَّوسُّلَ إِمّا أَنْ يَكُونَ بِالنَّبِيِّ عَلِيهٍ أَوْ بِغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْ بِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، وَقَدْ سَمِعْتَ جَوَازَ ذَلِكَ عَنِ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ الْمُقْتَدَىٰ الْأَنْ بِياءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، وَقَالَ بِهِ جَمِيعُ السَّادَةِ الصُّوفِيَّةِ"، نَفَعَنَا اللَّهُ بِهِمْ، وَكَفَىٰ بِالسَّادَةِ الصُّوفِيَّةِ"، نَفَعَنَا اللَّهُ بِهِمْ، وَكَفَىٰ بِالْمَدِهِ مَعْتَ عَرْفِيَّةً السَّادَةِ الصُّوفِيَّةِ"، نَفَعَنَا اللَّهُ بِهِمْ، وَكَفَىٰ بِالْمَدِهُ مَوْدِ الدِّينِ، وَقَالَ بِهِ جَمِيعُ السَّادَةِ الصُّوفِيَّةِ"، نَفَعَنَا اللَّهُ بِهِمْ، وَكَفَىٰ بِاللَّهُ مِلْمَاءً الْعَلَامُ اللَّهُ مِنْ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْعَلَامُ اللَّهُ مُعْتَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ الْمَامِلُونَ الْعُلَامُ اللَّهُ مِنْ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمِيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْتَالُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُل

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيُّ فِي [شَرْحُ الرِّسَالَةِ الْقُسَيْرِيَّةِ] عِنْدَ قَوْلِ إِمَامِ السَّادَةِ الصُّوفِيَّةِ شَيْخِ الطَّرِيقَةِ الشَّيْخِ مَعْرُوفِ الْكَرْخِيِّ لِتِلْمِيذِهِ الشَّيْخِ السَّرِيِّ السَّقَطِيِّ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "إِذَا كَانَتْ لَكَ إِلَىٰ اللَّهِ حَاجَةُ.. الشَّيْخِ السَّرِيِّ السَّقَطِيِّ " وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "إِذَا كَانَتْ لَكَ إِلَىٰ اللَّهِ حَاجَةُ.. فَاقْسِمْ عَلَيْهِ بِي »: " قَالَهُ لَهُ لِيَكُمُلَ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ وَانْتِفَاعُهُ بِهِ، فَهُوَ مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ بِي »: " قَالَهُ لَهُ لِيَكُمُلَ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ وَانْتِفَاعُهُ بِهِ، فَهُوَ مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ بِي اللَّهُ لَهُ لِيَكُمُلَ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ وَانْتِفَاعُهُ بِهِ، فَهُوَ مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ بِي اللَّهُ لَهُ لِيَكُمُلَ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ وَانْتِفَاعُهُ بِهِ، فَهُوَ مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ بِي اللَّهُ لَهُ لِيكُمُلَ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ وَانْتِفَاعُهُ بِهِ، فَهُو مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ بِي اللَّهُ لَهُ لِيكُمُلَ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ وَانْتِفَاعُهُ بِهِ، فَهُو مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ عَلَىٰ الْخَيْرِ.

<sup>(</sup>٤١) جُ٢/ صَ ١٤٩. (٤٣) جُ٢/ صَ ١٥٨. (٤٤) جُ٢/ صَ ١٥٨.

وَمِنْ هَـٰذَا الْقَبِيلِ.. ذَكَرَ الشَّيْخُ لِتِلْمِيذِهِ كَرَامَاتِهِ وَأَسْرَارَ مُعَامَلَتِهِ مَعَ رَبِّهِ» إنْتَهَىٰ.

وَمَا جَوَّزَتْهُ أَئِمَةُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ عَلَيْهِمُ الْمُعَوَّلُ فِي أُمُورِ الدِّينِ.. كَيْفَ وَمَا جَوَّزَتْهُ أَئِمَةُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ عَلَيْهِمُ الْمُعَوَّلُ فِي أُمُورِ الدِّينِ.. كَيْفَ يَكُونُ فَاعِلُهُ مُشْرِكًا كَافِرًا؟، هُوَ وَمَنْ يَسْجُدُ لِلصَّنَمِ وَيَتَّخِذُ الْمَسِيحَ إِلَهًا مِنْ يُكُونُ فَاعِلُهُ مُشْرِكًا كَافِرًا؟، هُو وَمَنْ يَسْجُدُ لِلصَّنَمِ وَيَتَّخِذُ الْمَسِيحَ إِلَهًا مِنْ دُونِ اللَّهِ .. عَلَىٰ حَدًّ سَوَاءٍ!!.

وَلِأَنَّ مَا ذَكَرْتَ مِنَ الدَّلِيلِ قَدْ تَقَدَّمَ بُطْلَانُهُ، وَلَئِنْ سَلَّمْنَا صِحَّتَهُ.. فَهُو مَنْقُوضٌ بِدُعَاءِ الْمَخْلُوقِ الْحَيِّ، كَقَوْلِ الْغَرِيقِ لِمَنْ هُو عَلَىٰ الشَّاطِئِ: (يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَغِنْنِي)، وَكَقَوْلِ الْمَظْلُومِ: (يَا زَينْدُ، اِشْفَعْ لِي عِنْدَ الْأَمِيرِ فِي رَفْعِ عَبْدَ اللَّهِ، أَغِنْنِي)، وَكَقَوْلِ الْمَظْلُومِ: (يَا زَينْدُ، اِشْفَعْ لِي عِنْدَ الْأَمِيرِ فِي رَفْعِ عَبْدَ اللَّهِ، أَغِنْنِي)، وَكَقَوْلِ الْمَظْلُومِ: (يَا زَينْدُ، اِشْفَعْ لِي عِنْدَ الْأَمِيرِ فِي رَفْعِ مَظْلَمَتِي) وَنَحْوِ ذُلِكَ، فَإِنَّهُ دُعَاءُ مَخْلُوقٍ بِلَا شَكِّ؛ فَإِنْ كَانَ مُطْلَقُ الدُّعَاءِ عَبْدَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَدْعُقِ، وَأَنْتَ لَا تَقُولُ بِهِ؟ فَهُ عَنْ وَهِي مُعْولًا عَيْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُحْمِ عَنْهُ فِي صُورَةِ دُعَاء مُن الدَّلِيلِ غَيْرُ صَحِيحٍ، لِتَخَلُّفِ الْحُكْمِ عَنْهُ فِي صُورَةِ دُعَاء الْحَى الْمَدِي عَنْ الدَّلِيلِ غَيْرُ صَحِيحٍ، لِتَخَلُّفِ الْحُكْمِ عَنْهُ فِي صُورَةِ دُعَاء الْحَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُحْمِ عَنْهُ فِي صُورَةِ دُعَاء الْمَعْمُ عَنْهُ فِي صُورَةِ دُعَاء اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ ال

وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عِبَادَةٍ. يَلْزَمْ مِنْهُ عَدَمُ شِرْكِ دَاعِي الْمَخْلُوقِ الْمَيِّتَ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ. الْمَطْلُوبُ.

فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ فَرَّقَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ بَيْنَ سُؤَالِ النَّبِيِّ وَالرَّجُلِ الصَّالِحِ فِي حَيَاتِهِ، وَبَيْنَ سُؤَالِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ، أَوْ فِي مَغِيبِهِ بِمَا مُحَصَّلُهُ: إِنَّهُ فِي حَيَاتِهِ، وَبَيْنَ سُؤَالِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ، أَوْ فِي مَغِيبِهِ بِمَا مُحَصَّلُهُ: إِنَّهُ فِي حَيَاتِهِ لَا يَعْبُدُهُ أَحَدٌ بِحُضُورِهِ، فَلِذَا كَانَ الْأَنْبِيَاءُ -صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ- حَيَاتِهِ لَا يَعْبُدُهُ أَحَدٌ بِحُضُورِهِ، فَلِذَا كَانَ الْأَنْبِيَاءُ -صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ- وَالصَّالِحُونَ. لَا يَتْرُكُونَ أَحَدًا يُشْرِكُ بِهِمْ بِحُضُورِهِمْ، بَلْ يَنْهَوْنَهُمْ عَنْ وَالصَّالِحُونَ. لَا يَتْرُكُونَ أَحَدًا يُشْرِكُ بِهِمْ بِحُضُورِهِمْ، بَلْ يَنْهَوْنَهُمْ عَنْ

ذُلِكَ وَيُعَاقِبُونَهُمْ عَلَيْهِ؛ وَالْإِشْرَاكُ بِهِمْ مِمَّا يَحْصُلُ فِي مَغِيبِهِمْ وَفِي مَمَاتِهِمْ، كَمَا أُشْرِكَ بِالْمَسِيحِ وَعُزَيْرٍ، وَلِهَاذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ سَلَفِ مَمَاتِهِمْ، كَمَا أُشْرِكَ بِالْمَسِيحِ وَعُزَيْرٍ، وَلِهَاذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ يَتَحَرَّوْنَ الصَّلَاةَ وَالدُّعَاءَ عِنْدَ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَلَا أُمَّةِ يَتَحَرَّوْنَ الصَّلَاةَ وَالدُّعَاءَ عِنْدَ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَلَا يَسْتَغِيثُونَ بِهِمْ، لَا فِي مَغِيبِهِمْ وَلَا عِنْدَ قُبُورِهِمْ، لِعِلْمِهِمْ يَسْأَلُونَهُمْ، وَلَا يَسْتَغِيثُونَ بِهِمْ، لَا فِي مَغِيبِهِمْ وَلَا عِنْدَ قُبُورِهِمْ، لِعِلْمِهِمْ يَسْأَلُونَهُمْ، وَلَا يَسْتَغِيثُونَ بِهِمْ، لَا فِي مَغِيبِهِمْ وَلَا عِنْدَ قُبُورِهِمْ، لِعِلْمِهِمْ لِعِلْمِهِمْ لِعِلْمِهِمْ لِعِلْمِهِمْ لِعِلْمِهِمْ وَلَا عِنْدَ قُبُورِهِمْ، لِعِلْمِهِمْ لِعِلْمِهِمْ لِعِلْمِهِمْ وَلَا عِنْدَ قُبُورِهِمْ، لِعِلْمِهِمْ لِعِلْمِهِمْ لِعِلْمِهِمْ وَلَا عِنْدَ قُبُورِهِمْ، لِعِلْمِهِمْ لِعِلْمِهِمْ وَلَا عِنْدَ قُبُورِهِمْ، لِعِلْمِهِمْ فِي التَّوْحِيدِ، وَإِخْلَاصِ الدِّينِ لِمَا لَعْطَدَهُ عَيْكِ مِنْ حَسْمِ مَادَّةِ الشَّرْكِ، وَتَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ، وَإِخْلَاصِ الدِّينِ لِلَهُ وَلِهُ الْعَالَمِينَ "".

قُلْتُ: هَاذَا الْفَرْقُ غَيْرُ مُطَابِقٍ لِدَعْوَاكَ أَنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ، وَأَنَّ دُعَاءَ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ عِبَادَةٌ لَهُ، وَهِيَ شِرْكٌ أَكْبَرُ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ سَدِّ الذَّرَائِعِ" كَمَا لَا يَخْفَىٰ.

ثُمَّ مَا ادَّعَاهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ ﴿ يَتَحَرَّوْنَ الدُّعَاءَ عِنْدَ قُبُورِ الْأَنبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَلَا يَسْأَلُونَهُمْ، وَلَا يَسْتَغِيثُونَ بِهِمْ.. مَرْدُودٌ بِمَا وَرَدَ عَنْهُمْ، وَقَدْ ذَكَرْنَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي [فَصْلُ الْخِطَابِ].

\* \* \*

وَيُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنَ الزِّيَارَةِ، وَأَنْ يُكْثِرَ الْوُقُوفَ عِنْدَ قُبُورِ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْفَصْلِ» إِنْتَهَىٰ.

<sup>(</sup>٤٥) جُ٢/ صَ ١٦٢.

<sup>(</sup>٤٦) جُ ٢/ صَ ١٦٣.

<sup>(\*)</sup> قَالَ فِي الْهَامِشِ:

<sup>«</sup>قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي [الْأَذْكَارِ]:

**<sup>(</sup>٤٧)** جُ7/ صَ ١٦٣.

قَالَ \*\*:

إِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ حَكَىٰ فِي الْقُرْءَانِ عَنِ الْكُفَّارِ أَنَّهُمْ يُقِرُّونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُحْيِي الْمُحِيثِ الَّذِي يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، وَإِنَّمَا أَرَادُوا مِنَ الَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ فِيهِمْ.. التَّقَرُّبَ وَالشَّفَاعَةَ عِنْدَ اللَّهِ. وَكُمْ مِنْ آيَةٍ فِي الْقُرْءَانِ ذَكَرَ اللَّهُ فِيهَا هَلْذَا، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ٥ قُلْ مَن رَّبُ السَّمَوَتِ السَّبْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيرِ ١ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴿ قُلْ مَنْ بِيدِهِ عَلَى أَنْ كُلُونَ عَلَى مَنْ بِيدِهِ عَلَى مَنْ بِيدِهِ عَلَى مَنْ بِيدِهِ عَلَى مَنْ بِيدِهِ عَلَى أَنْ كُلُونَ عَلَى مَنْ بِيدِهِ عَلَى أَنْ كُلُونَ عَلَى مَنْ بِيدِهِ عَلَى أَنْ كُلُونَ عَلَى مَنْ بِيدِهِ عَلَى مَنْ بِيدِهِ عَلَى أَنْ كُلُونَ عَلَى مَنْ بِيدِهِ عَلَى أَنْ كُلُونَ عَلَى أَنْ كُلُونُ عَلَى مَنْ إِنْ عَلَى مَنْ إِنْ عَلَى مَنْ إِنْ عَلَى مَنْ إِنْ عَلَى أَنْ كُلُونَ عَلَى أَنْ كُنْ عَلَى مَنْ إِنْ إِنْ عَلَى مَنْ إِنْ عَلَى مَنْ إِنْ عَلَى مَنْ إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى مَنْ إِنْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَنْ إِنْ عَلَى مَا عَلَى مُنْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُنْ عَلِي عِلْمِ عَلَى مَا عِلْمَ عَلَى مَا عَلَ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَيَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كَنْتُمْ تَعُلَمُونَ شَيُ سَيَعُولُونَ لِلَّهِ قُلُفَأَنَّ تُسْحَرُونَ المؤمنون: ٨٤-٨٩]، إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا ذَكَرَ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(\*)</sup> أَيْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ فِي رِسَالَتِهِ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ فِيهَا هُنَا. قَالَهُ نَاصِرٌ (الْمُحَقِّقُ).

عَنْهُمْ.. الْإِقْرَارُ بِهَاذِهِ الْأُمُورِ، وَأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ مِمَّا يَعْتَقِدُونَ فِيهِ الشَّفَاعَةَ (١٠).

### رُو وُلُ:

# حَاصِلُ اسْتِدْلَالِ هَاٰذَا الْمُجْتَهِدِ الْجَاهِلِ:

أَنَّ الْكُفَّارَ يَعْتَقِدُونَ وَيُقِرُّونَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ، وَهُوَ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ، كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْآيَاتِ؛ وَإِنَّمَا عَبَدُوا مِنْ دُونِهِ الْأَصْنَامَ وَغَيْرَهَا. لِأَجْلِ أَنْ يُقَرِّبُوهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ، وَلِيَشْفَعُوا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ الْأَصْنَامَ وَغَيْرَهَا. لِأَجْلِ أَنْ يُقَرِّبُوهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ، وَلِيَشْفَعُوا لَهُمْ عِنْدَهُ، فَكَفَرُوا بِعِبَادَتِهِمْ إِيَّاهُمْ، لِلشَّفَاعَةِ وَالتَّقَرُّبِ مِنْهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ، كَمَا ذَكِرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ذَلِكَ عَنْهُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْآيَاتِ.

وَالْمُسْتَغِيثُ يَعْتَقِدُ أَيْضًا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ، الضَّارُّ النَّافِعُ، اللَّهِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ - الَّتِي الَّذِي بِيدِهِ الْأَمْرُ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِاسْتِغَاثَتِهِ وَتَوَسُّلِهِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ - الَّتِي اللَّهِ عَبَادَةٌ لَهُمْ، وَهِي شِرْكُ أَكْبَرُ، لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ - .. الشَّفَاعَة هِي عِبَادَةٌ لَهُمْ، وَهِي شِرْكُ أَكْبَرُ، لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ - .. الشَّفَاعَة لَهُ عِنْدَ اللَّهِ، فَكَفَرَ بِسَبِ هَلْدَا كَمَا كَفَرَ الْمُشْرِكُونَ، لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ مِثْلَ مَا اعْتَقَدُوا، وَأَرَادَ بِعِبَادَتِهِ غَيْرَهُ تَعَالَىٰ مِثْلَ مَا أَرَادُوا، بِلَا فَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ!!.

فَهَلْ بَعْدَ هَلْذَا الْبَيَانِ الْوَاضِحِ بَيَانٌ لِمَنْ تَفَكَّرَ وَنَصَحَ نَفْسَهُ وَعَلِمَ أَنَّ وَرَاءَهُ جَنَّةً وَنَارًا، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ؟.

<sup>(</sup>٤٨) جُ٢/ صَ ١٦٣.

هَـٰذَا مُحَصَّلُ اسْتِدْلَالِهِ.

وَمَا تَمَسَّكَ بِهِ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ بِآيَاتِ الْكِتَابِ الْعَظِيمِ، وَمِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ - عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ - : «الدُّعاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ» قَدْ بَيَّنَا - وَسَيَأْتِي - أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِيهِ، وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَىٰ كَوْنِ الِاسْتِغَاثَةِ بِنَبِيًّ بَيْنَا - وَسَيَأْتِي - أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِيهِ، وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَىٰ كَوْنِ اللسْتِغَاثَةِ بِنَبِيً أَوْ وَلِيٍّ عِبَادَةٌ لَهُ، حَتَّىٰ يَكُونَ الْمُسْتَغِيثُ مُشْرِكًا كَافِرِا كَالْكَافِرِينَ أَوْ وَلِيٍّ عِبَادَةٌ لَهُ، حَتَّىٰ يَكُونَ الْمُسْتَغِيثُ مُشْرِكًا كَافِرا كَالْكَافِرِينَ الْمُشْرِكِينَ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ عِلْمٌ -أَيُّهَا الضَّالُونَ الْمُضِلُّونَ - فَأَخْرِجُوهُ لَنَا، الْمُشْرِكِينَ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ عِلْمٌ -أَيُّهَا الضَّالُونَ الْمُضِلُّونَ - فَأَخْرِجُوهُ لَنَا، كَلَّهُ عِلْمٌ -أَيُّهَا الضَّالُونَ الْمُضِلُّونَ - فَأَخْرِجُوهُ لَنَا، كَلَّهُ عَلْمٌ عَلْمٌ -أَيُّهُا الضَّالُونَ الْمُضِلُّونَ الْمُضَلُّونَ - فَأَخْرِجُوهُ لَنَا، كَلَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ كَانَ عَنْدَكُمْ عِلْمٌ -أَيُّهَا الضَّالُونَ الْمُضِلُونَ هَا الْخَامَ الْمُضَلِّونَ الْمُضَلِّ وَعَنَادًا وَحَمَاقَةً وَغَبَاوَةً.

وَسَيَأْتِي لِهَ ٰذَا الْبَحْثِ مَزِيدٌ كَلَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

\* \* \*

### قَالَ (٤٩):

فَإِذَا احْتَجَّ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ بِأَنَّ أُولَئِكَ يَعْتَقِدُونَ فِي الْمُشْرِكِينَ بِأَنَّ أُولَئِكَ يَعْتَقِدُونَ فِي الْمَامُ وَهِيَ حِجَارَةٌ وَخَشَبٌ، وَنَحْنُ لَمْ نَعْتَقِدْ إِلَّا فِي الصَّالِحِينَ!.

فَقُلْ: وَالْكُفَّارُ أَيْضًا مِنْهُمْ مَنْ يَعْتَقِدُ بِالصَّالِحِينَ، وَأَنْكُفَّارُ أَيْضًا مِنْهُمْ مَنْ يَعْتَقِدُ بِالصَّالِحِينَ، وَفِي الْأَوْلِيَاءِ، مِثْلَ مِثْلَ الْمَلَائِكَةِ وَعِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ، وَفِي الْأَوْلِيَاءِ، مِثْلَ

<sup>(</sup>٤٩) جُ٢/ صَ ١٧٤.

الْعُزَيْرِ وَنَاسٍ مِنَ الْجِنِّ؛ وَذَكَرَ اللَّهُ ذَٰلِكَ فِي كِتَابِهِ، فَقَالَ فِي الَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ فِي الْمَلَائِكَةِ: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِهِكَةِ أَهَلَوْلَاءٍ إِتَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْ سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلَ كَانُولْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ﴾ [سبأ: ٤٠ - ٤١]، وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَى ﴾ [الأنبياء: ٢٨]، وَقَالَ فِيمَنِ اعْتَقَدَ فِي الْمَسِيح بْنِ مَرْيَمَ: ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى الله إلَّا الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكِلِمَتُهُ وَ الْقَلْهَ آلِكُ مَرْيَامَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ﴿ [النساء: ١٧١]، ﴿ قُلُ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمَلِكُ لَكُمْ ضرًا وَلَا نَفْعًا ﴾ [المائدة: ٧٦] يَعْنِي عِيسَى، وَهُوَ وَإِنْ مَلَكَ ذُلِكَ بِتَمْلِيكِ اللَّهِ إِيَّاهُ.. لَا يَمْلِكُهُ مِنْ ذَاتِهِ، وَلَا يَمْلِكُهُ مِنْ الْبَلاءِ وَلَا يَمْلِكُ مِثْلَ مَا يَضُرُّ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْبَلاءِ وَلَا يَمْلِكُ مِثْلَ مَا يَضُرُّ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْبَلاءِ وَالْسَعَةِ. قَالَهُ وَالْسَعَةِ. قَالَهُ الْبَيْضَافِيُّ، وَمَا يَنْفَعُ بِهِ مِنَ الصِّحَّةِ وَالسَّعَةِ. قَالَهُ الْبَيْضَافِيُّ، وَمَا يَنْفَعُ بِهِ مِنَ الصِّحَةِ وَالسَّعَةِ. قَالَهُ الْبَيْضَافِيُّ، وَمَا يَنْفَعُ بِهِ مِنَ الصِّحَةِ وَالسَّعَةِ. قَالَهُ الْبَيْضَافِيُّ،

فَإِذَا كَانَ عِيسَىٰ -وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الرُّسُلِ- قِيلَ فِيهِ هَاٰذَا - يَعْنِي: لَا يَمْلِكُ لِمَنْ يَعْبُدُهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَاٰذَا - يَعْنِي: لَا يَمْلِكُ لِمَنْ يَعْبُدُهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا- .. فَكَيْفَ بِعَبْدِ الْقَادِرِ يَمْلِكُ ضُرَّا وَلَا نَفْعًا- .. فَكَيْفَ بِعَبْدِ الْقَادِرِ يَمْلِكُ ضُرًّا وَنَفْعًا؟!!.

### أقرل:

لَمَّا اسْتَحْكَمَتْ فِي هَـٰذَا الْمُجْتَهِدِ الْجَاهِلِ الْغَبَاوَةُ لِغَلَبَةِ الشَّقَاوَةِ.. تَخَيَّلَ لَهُ إِيرَادُ اعْتِرَاضٍ مِنْ طَرَفِ الْمُسْتَغِيثِينَ عَلَىٰ دَلِيلِهِ، فَذَكَرَ الِاعْتِرَاضَ وَدَفَعَهُ، لِيَسْلَمَ لَهُ دَلِيلُهُ بِزَعْمِهِ.

# وَمُحَصَّلُ الباعْتِرَاضِ:

هُوَ إِثْبَاتُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْتَغِيثِينَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْكَافِرِينَ..

<sup>(</sup>٥٠) جُ ٢/ صَ ١٧٤.

بِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا يَعْتَقِدُونَ الشَّفَاعَةَ فِيمَا عَبَدُوهُ مِنَ الْأَصْنَامِ، وَهِي لِأَنْ الْمُشْتَغِيثِينَ يَعْتَقِدُونَ الشَّفَاعَةَ فِيمَنْ عَبَدُوهُ مِنَ الْيُسَتْ مِنْ أَهْلِ الشَّفَاعَةِ؛ وَأَنَّ الْمُسْتَغِيثِينَ يَعْتَقِدُونَ الشَّفَاعَةَ فِيمَنْ عَبَدُوهُ مِنَ الْمُسْتَغِيثِينَ يَعْتَقِدُونَ الشَّفَاعَة فِيمَنْ عَبَدُوهُ مِنَ الْمُسْتَغِيثِينَ يَعْتَقِدُونَ الشَّفَاعَة فِيمَنْ عَبَدُوهُ مِنَ الْمُسْتَغِيثِينَ يَعْتَقِدُونَ الشَّفَاعَة وَالْمَا الشَّفَاعَة وَالْمَا الشَّفَاعَة وَالْمَا الشَّفَاعَة وَالْمَا الشَّفَاعَة وَالْمَا الشَّفَاعَة وَالْمَا الْمَالِي الْمَالِي الْمُسْتَغِيثِينَ الْفَرْقُ.

# وَمُحَصَّلُ جَوَابِ مُجْتَهِدِ الْيَمَامَةِ "":

نَفْيُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ عَلَىٰ طَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: سَلَّمْنَا مَا ذَكُرْتُمْ مِنَ الْفُوْقِ، لَكِنْ عِنْدَنَا مَا يَنْفِيهِ، وَهُوَ: أَنَّ مِنَ الْكُفَّارِ مَنْ يَعْتَقِدُ فِي الْأَوْلِيَاءِ، وَهُوَ: أَنَّ مِنَ الْكُفَّادِهِمْ هَلْذَا بِمَنْ هُوَ الْأَنْبِيَاءِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْتَقِدُ فِي الْأَوْلِيَاءِ؛ وَقَدْ كَفَرُوا بِاعْتِقَادِهِمْ هَلْذَا بِمَنْ هُوَ الْأَنْبِيَاءِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْتَقِدُ فِي الْأَوْلِيَاءِ؛ وَقَدْ كَفَرُوا بِاعْتِقَادِهِمْ هَلْذَا بِمَنْ هُوَ الْأَنْبِيَاءِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْتَقِدُ فِي الْأَوْلِيَاءِ؛ وَقَدْ كَفَرُوا بِاعْتِقَادِهِمْ هَلْذَا بِمَنْ هُو الْمُنْ اللَّهُ فَا اللَّهُ مَنْ الْآيَاتِ الْمَتْلُوّةِ - فَأَنْتُمْ كَذَا لِلشَّفَاعَةِ - وَاسْتَذَلَّ عَلَىٰ كُفْرِهِمْ بِمَا ذَكَرَهُ مِنَ الْآيَاتِ الْمَتْلُوّةِ - فَأَنْتُمْ كَذَلُولُ الْمُسْتَغِيثِينَ الشِّرْكَ الْأَكْبَرَ.

### وَأَقُــولُ:

أَيا عَجَبًا!!، مَا هَانِهِ الْخُرَافَاتُ الْعَجِيبَةُ، وَالتَّخَيُّلَاتُ الْفَاسِدَةُ الْغَرِيبَةُ؟!!، إِذِ الْعِلَّةُ الَّتِي أَوْجَبَتْ كُفْرَ الْمُشْرِكِينَ.. هِيَ اعْتِقَادُهُمْ فِي الْغَرِيبَةُ؟!!، إِذِ الْعِلَّةُ الَّتِي أَوْجَبَتْ كُفْرَ الْمُشْرِكِينَ.. هِيَ اعْتِقَادُهُمْ فِي الْأَنْ عِنْ اللَّهِ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ الْأَنْ عِالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ؛ وَعِبَادَتُهُمْ تَمَاثِيلَهُمُ الَّتِي صَوَّرُوهَا عَلَىٰ صُورِهِمْ، وَعَبَدُوهَا لِيتَقَرَّبُوا ذَلِكَ؛ وَعِبَادَتُهُمْ الَّتِي صَوَّرُوهَا عَلَىٰ صُورِهِمْ، وَعَبَدُوهَا لِيتَقَرَّبُوا ذَلِكَ وَعِبَادَتُهُمْ اللَّهِ مَا إِلَىٰ اللَّهِ، وَيَشْفَعُوا لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِعِبَادَتِهَا إِلَيْهِمْ، لِيُقَرِّبُوهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ، وَيَشْفَعُوا لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْيَهُودِ الَّذِينَ قَالُوا ﴿ عُنَيْلُوا اللَّهُ مُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلَائِكَةُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَائِكَةُ اللَّهُ الْمُعَلِيْكَةً اللَّهُ الْمُهُ الْمُتَالِقُهُ الْمُ الْمُعَلِّيْكِ اللَّهُ الْمُعَمِّ الْمُعَلِيْكِ اللَّهُ الْمُوا فَلَا اللَّهُ الْمُهُ الْمُعَلِيْكِ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِيْكَةً اللَّهُ الْمُعَلِّيْكِ اللَّهُ الْمُعَلِّيْكُ اللَّهُ الْمُعَلِيْكِ اللَّهُ الْمُعَلِيْكُ اللَّهُ الْمُعَلِيْكِ اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُعَالَيْكُ اللَّهُ الْمُعَلِيْفِي الْمُعَلِيْكِ اللَّهُ الْمُعَلِيْفِ الْمُعَلِيْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْكُولُوا الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْفِي الْمُعَلِيْكُ اللَّهُ الْمُعَلِيْكُوا الْمُعَلِيْكُولُوا الْمُؤْمِ الْمُعَلِيْكُولُوا الْمُعَلِيْكِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْكُولُوا الْمُعْلِيْكُولُوا الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْكُوا الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٥١) جُ ٢/ صَ ١٧٥.

# قَالَ الْإِمَامُ الْبَغُويُّ (٢٠) فِي تَفْسِيرِهِ:

«قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَعْبُ: فَزِعَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَجَمِيعُ الْخَلَائِقِ - إِلَّا الثَّقَلَيْنِ - وَكَادَتْ أَنْ تَزُولَ، وَغَضِبَتِ الْمَلَائِكَةُ، وَاسْتَعَرَتْ جَهَنَّمُ حِينَ قَالُوا: ﴿ الثَّقَلَيْنِ - وَكَادَتْ أَنْ تَزُولَ، وَغَضِبَتِ الْمَلَائِكَةُ، وَاسْتَعَرَتْ جَهَنَّمُ حِينَ قَالُوا: ﴿ الْمُخَذَالِكُ وَلَدَا ﴾ [البقرة: ١١٦] » (١٠ إن تَهَىٰ.

وَهَاذَا الْمُجْتَهِدُ الْجَاهِلُ قَاسَ الْمُسْتَغِيثِينَ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ، بِجَامِعِ الْعِلَّةِ الْمَدْكُورَةِ بِزَعْمِهِ، وَهِي: اعْتِقَادُهُمْ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ كَالْمُشْرِكِينَ، وَعِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ كَالْمُشْرِكِينَ؛ فَكَمَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَفَرُوا بِهَاذِهِ الْعِلَّةِ وَعِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ كَالْمُشْتِغِيثُونَ مِثْلُهُمْ بِلَا فَرْقٍ، وَالْمُسْتَغِيثُونَ بِدَلِيلِ الْآياتِ الْمُدْكُورَةِ -.. فَالْمُسْتَغِيثُونَ مِثْلُهُمْ بِلَا فَرْقٍ، وَالْمُسْتَغِيثُونَ إِنَّهُمْ بِلَا فَرْقٍ، وَالْمُسْتَغِيثُونَ إِنَّهُمْ عَبْدِ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ، وَفِي النّبِيِّ عَيْقِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ، وَفِي النّبِيِّ عَيْقِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ الْعَارِفُونَ بِاللّهِ تَعَالَىٰ، وَفِي النّبِيِّ عَيْقِ أَنَّ مُحَمَّدَ اللّهِ الْعَارِفُونَ بِاللّهِ تَعَالَىٰ، وَفِي الْأَوْلِيَاءِ أَنَّهُمْ عِبَادُ اللّهِ الْعَارِفُونَ بِاللّهِ تَعَالَىٰ، الْمُؤلِونَ عَلَىٰ الطّاعَاتِ، الْمُجْتَنِبُونَ لِلْمَعَاصِي.

فَيُا مَنْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ، وَطَمَسَ عَلَىٰ بَصِيرَتِهِ. اِعْتِقَادُ كَادَتِ السَّمَاوَاتُ أَنْ تَنَفَطَّرَ، وَالْأَرْضُ أَنْ تَنْشَقَّ، وَكَادَتِ الْجِبَالُ تَنْكَسِرُ كَسْرًا مِنْ عِظَمِهِ، وَغَضِبَتِ الْمَلَائِكَةُ، وَاسْتَعَرَتْ جَهَنَّمُ مِنْ فَظَاعَةِ نِسْبَتِهِ لِلْحَقِّ تَبَارَكَ عِظَمِهِ، وَغَضِبَتِ الْمَلَائِكَةُ، وَاسْتَعَرَتْ جَهَنَّمُ مِنْ فَظَاعَةِ نِسْبَتِهِ لِلْحَقِّ تَبَارَكَ

<sup>(</sup>۲۰، ۲۰) جُ۲/ صَ ۱۷۵.

وَتَعَالَىٰ.. كَيْفَ صَحَّ لَكَ أَنْ تَقِيسَ هَلْذَا الِاعْتِقَادَ السَّالِمَ مِنَ الِانْتِقَادِ بِهِ ؟!، وَالْمُسْتَغِيثُونَ إِنَّمَا يَسْتَغِيثُونَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ لِدَفْعِ الشَّدَائِدِ، وَيَتَوَسَّلُونَ بِهِمْ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِكَوْنِهِمْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وَلِسِعَةِ جَاهِهِمْ وَرِفْعَةِ قَدْرِهِمْ عِنْدَهُ، مَعَ اعْتِقَادِهِمْ بِأَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ نَفْعًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَأَنَّ إِغَاثَةَ الْأَنْبِيَاءِ مُعْجِزَةٌ لَهُمْ، وَإِغَاثَةَ الْأَوْلِيَاءِ كَرَامَةٌ لَهُمْ، وَهَلْذِهِ عِبَادَتُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَوْلِيَاءَ عِنْدَكَ، الَّتِي أَخْرَجْتَهُمْ بِهَا عَنْ رِبْقَةِ الْإِسْلَام!!، فَأَيْنَ هَاذِهِ الْعِبَادَةُ مِنْ عِبَادَةِ الْمُشْرِكِينَ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَوْلِيَاءَ؟!، فَإِنَّ عِبَادَتَهُمْ لَهُمْ إِنَّمَا هِيَ بِالسُّجُودِ لِتَمَاثِيلِهِمْ، لِيَتَقَرَّبُوا إِلَيْهِمْ، لِيَشْفَعُوا لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ، وَبِالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِمْ بِالذَّبَائِحِ وَالطَّعَامِ، مَعَ اعْتِقَادِهِمْ أَنَّهَا آلِهَةٌ تَضُرُّ وَتَنْفَعُ وَتَشْفَعُ عِنْدَ اللَّهِ وَتُقَرِّبُ إِلَيْهِ؛ لَا أَنَّ عِبَادَةَ الْمُشْرِكِينَ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَوْلِيَاءَ- الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِسَبِهَا- هِيَ الِاسْتِغَاثَةُ وَالتَّوَسُّلُ بِهِمْ، حَتَّىٰ صَحَّ لَكَ أَنْ تَقِيسَ عِبَادَةَ الْمُسْتَغِيثِينَ بِعِبَادَةِ الْمُشْرِكِينَ، فَإِنْ وَرَدَ عَنِ الْحَقِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، أَوْ عَنْ رَسُولِهِ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْيَهُودِ أَوْ مِنَ النَّصَارَىٰ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ عُزَيْرًا عَبْدُ اللَّهِ وَأَنَّ الْمَسِيحَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ كَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.. كَفَرَ بِمُجَرَّدِ تَوَسُّلِهِ وَاسْتِغَاثَتِهِ بِعِيسَىٰ الطَّيِّلِةَ بَعْدَ مَوْتِهِ (١٥٠).. فَأْتِ بِهِ، فَهُنَاكَ يَظْهَرُ صِدْقُ دَعْوَاكَ، وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَىٰ مُدَّعَاكَ؛ وَإِلَّا.. فَجَمِيعُ مَا اسْتَشْهَدتَّ بِهِ مِنَ الْآيَاتِ عَلَىٰ إِثْبَاتِ قَوْلِكَ. إِنَّمَا هِيَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ عَلَىٰ إِثْبَاتِ جَهْلِكَ وَخَبَلِ عَقْلِكَ، وَأَنَّهُ قَدْ ذِيدَ بِكَ ٥٠٠ عَنْ مَوْرِدِ فَهُم آيَاتِ

<sup>(</sup>٤٥) جُ٢/ صَ ١٧٦. (٥٥) جُ٢/ صَ ١٧٨.

الْكِتَابِ، وَحِيدَ بِكَ " عَنْ سُلُوكِ طَرِيقِ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ، وَمِنْ ثَمَّ تَخَيَّلَ لَكَ إِيرَادُ هَلْذَا الِاعْتِقَادُ كَذُلِكَ الِاعْتِقَادِ، وَلَى إِيرَادُ هَلْذَا الِاعْتِقَادُ كَذُلِكَ الِاعْتِقَادِ، وَلَا الْعِبَادَةُ اللّه الْعِبَادَةُ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ وَلَا ارْتِيَابٍ وَمَا ادَّعَيْتَ وَلَا الْعِبَادَةُ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ وَلَا ارْتِيَابٍ وَمَا ادَّعَيْتَ أَنَّهُ دُعَاءٌ وَأَنَّهُ مِنَ الْعِبَادَةِ.. فَقَدْ تَبَيَّنَ وَاتَّضَحَ بُطْلَانُهُ.

نَعُمْ، بَقِيَ هُنَا مَحْذُورٌ وَاحِدٌ.. وَهُو اعْتِقَادُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمَخْلُوقِينَ - نَبِيًّا كَانَ أَوْ مَيِّتًا - يَضُرُّ وَيَنْفَعُ بِذَاتِهِ، لَا بِتَمْلِيكِ اللَّهِ إِيَّاهُ، وَنَبِيًّا كَانَ أَوْ مَيِّتًا - يَضُرُّ وَيَنْفَعُ بِذَاتِهِ، لَا بِتَمْلِيكِ اللَّهِ إِيَّاهُ، وَأَنْتَ قَدِ اعْتَرَفْتَ بِبَرَاءَةِ الْمُسْتَغِيثِ مِنْ هَلْذَا الِاعْتِقَادِ الْمَحْذُورِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. لِلَّهِ.

وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي [فَصْلُ الْخِطَابِ] شَيْئًا مِنْ كَرَامَاتِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ وَمَا تَفَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوَاهِبِ الَّتِي تَقْصُرُ دُونَهَا الْعُقُولُ، إِرْغَامًا لِأَنْفِ كُلِّ مَطْرُودٍ مَخْذُولٍ؛ فَلْيُرَاجِعْهُ مَنْ أَرَادَهُ ٥٠٠٠.

\* \* \*

### قَالَ (٥٠):

وَقَالَ تَعَالَىٰ ﴿ أُولَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَىٰ وَقَالَ تَعَالَىٰ ﴿ أُولَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَىٰ وَيَجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ وَبِي مُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيْهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ وَ الْإِسراء: ٥٥] وَقَالَ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ: كَانَ أَقْوَامٌ عَذَابُهُ وَ الإِسراء: ٥٥] وقَالَ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ: كَانَ أَقْوَامٌ

<sup>(</sup>٥٦) جُ٢/ صَ ١٧٨. (٨٥) جُ٢/ صَ ١٧٩. (\*) قَالَ فِي الْهَامِشِ: « هَلْذِهِ الْآيَةُ =

يَدْعُونَ الْمَلَائِكَةَ وَالْمَسِيحَ وَالْعُزَيْرَ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: «هَا وُلُو عَبِيدِي كَمَا أَنْتُمْ عَبِيدِي، وَيَرْجُونَ رَحْمَتِي كَمَا أَنْتُمْ عَبِيدِي، وَيَرْجُونَ رَحْمَتِي ».

فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَءًا تَفَكَّرَ فِي هَانِهِ الْآيةِ الْعَظِيمَةِ وَفِيمَا أُنْزِلَتْ فِيهِ، وَتَفَكَّرَ أَنَّ الَّذِينَ اعْتَقَدُوا فِيهِمْ إِنَّمَا أَنْزِلَتْ فِيهِ، وَتَفَكَّرَ أَنَّ الَّذِينَ اعْتَقَدُوا فِيهِمْ إِنَّمَا أَرَادُوا التَّقَرُبَ وَالشَّفَاعَةَ ٥٠٠.

## أقُولُ:

قَبْلَ هَاذِهِ الْآيَةِ: ﴿ قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلطَّهِرَّعَن كُرُولَا تَحْوِيلًا ﴿ قَالِ الإسراء: ٥٦].

قَالَ الْإِمَامُ الْبَيْضَاوِيُّ:

« ﴿ قُلِ الْدَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم ﴾ أنَّهَا آلِهَةٌ مِنْ دُونِهِ، كَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَسْيِحِ

<sup>(</sup>۹۵) جُ۲/ صَ ۱۸۰.

<sup>=</sup> أَقْطَعُ دَلِيلِ عَلَىٰ جَوَازِ التَّوَسُّلِ.

قَالَ فِي تَفْسِيرِ الْبَغَوِيِّ: ﴿ أُولَلِبِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِ مُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمْ أَقَرَبُ ﴾ إِلَيْهِ فَيَتَوَسَّلُونَ بِهِ...). ﴿ (٦٠) جُ٢/ صَ ١٨٠.

فَانْظُرْ إِلَىٰ هَاٰذَا الْجَاهِلِ الْغَبِيِّ كَيْفَ طَمَسَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ، فَاحْتَجَّ فِي مَعْرِضِ احْتِجَاجِهِ بِمَا هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِ، وَذَلِيلًا قَاطِعًا حَاسِمًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، دَلَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ جَهْلِهِ وَخَبَلِ عَقْلِهِ». إهَ.

وَعُزَيْرٍ ﴿ فَلَا يَمُلِكُونَ كُشْفَ ٱلطُّبِرِعَنَكُمْ ﴾ كَالْمَرَضِ وَالْقَحْطِ وَالْفَقْرِ ﴿ وَلَا تَحُوِيلَ ذُلِكَ مِنْكُمْ إِلَىٰ غَيْرِكُمْ » (") إنْ تَهَىٰ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ شَيْخُ زَادَهُ الرُّومِيُّ فِي حَاشِيتِهِ ("":

«قَوْلُهُ:» يَعْنِي الْبَيْضَاوِيَّ « (كَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَسِيح...) إِلَخ.. لَمْ يَذْكُرِ الْأَصْنَامَ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ وَصَفَ الَّذِينَ زَعَمَهُمُ الْمُشْرِكُونَ آلِهَةً بِقَوْلِهِ: ﴿ أُولَٰإِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِ مُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ [الإسراء: ٥٧]، وَابْتِغَاءُ الْوَسِيلَةِ إِلَىٰ اللَّهِ لَا يُتَصَوَّرُ مِنَ الْأَصْنَام، فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ نَازِلَةً فِي حَقّ قَوْم عَبَدُوا بَعْضَ الْمُقَرَّبِينَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، زَاعِمِينَ أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَشْتَغِلَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، فَنَعْبُدُ بَعْضَ الْمُقَرَّبِينَ مِنْ عِبَادِهِ، فَيَكُونَ لَنَا شَفِيعًا عِنْدَ رَبِّنَا، فَنَتَّخِذَ تِمْثَالًا عَلَىٰ صُورَةِ ذُلِكَ الْبَعْضِ الْمُقَرَّبِ، وَنَشْتَغِلَ بِعِبَادَةِ ذُلِكَ التِّمْثَالِ، عَلَىٰ زَعْمِ أَنَّهُ تِمْثَالُ ذَٰلِكَ الْعَبْدِ الْمُقَرَّبِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ هَاذِهِ الْآيةَ احْتِجَاجًا عَلَىٰ بُطْلَانِ قَوْلِهِمْ، وَوَجْهُ الِاحْتِجَاجِ: أَنَّ الْإِلَّهَ الْمُسْتَحِقَّ لِلْعِبَادَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَىٰ كَشْفِ الضِّرِّ، وَإِيصَالِ النَّفْعِ لِمَنْ عَبَدَهُ، وَمَا تَعْبُدُونَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ، وَغَايَةُ شَأْنِهِمْ. أَنَّهُمْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، فَلَا يَصْلُحُ شَيْءٌ مِنْهُمْ أَنْ يَكُونَ إِلَهًا.

رُوِيَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَصَابَهُمْ قَحْطٌ شَدِيدٌ سَبْعَ سِنِينَ، حَتَّىٰ أَكَلُوا الْكِلَابَ وَالْجِيَفَ، وَالْمَعْاثُوا بِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ لِيَدْعُوَ لَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ هَاٰذِهِ

<sup>(</sup>۲۱ ،۲۲) جُ ۲/ صَ ۱۸۰.

الْـاَيّة.

وَالْمَعْنَىٰ: ﴿ قُلْ ﴾ لِلْمُشْرِكِينَ: ﴿ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم ﴾ أَنَّهَا آلِهَةٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ﴾ إِنْتَهَىٰ كَلَامُهُ.

وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي [فَصْلِ الْحِطَابِ] الشَّبْهَةَ الْحَامِلَةَ لِمُتَقَدِّمِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَىٰ شِرْكِ التَّقْرِيبِ الَّذِي دَانُوا عَلَيْهِ.

فَيَا أَيُّهَا الْمُجْتَهِدُ الْجَهُولُ، وَالْمَغْرُورُ الْمَطْبُوعُ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَالْمَخْذُولُ.. أَنْتَ قِسْتَ الْمُسْتَغِيثِينَ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ، وَجَعَلْتَ الْعِلَّةَ هِيَ عِبَادَةً غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِإِرَادَةِ التَّقَرُّبِ وَالشَّفَاعَةِ، وَاسْتَدْلَلْتَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ بِمَا وَرَدَ فِي حَقِّ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْآياتِ الْوَارِدَةِ بِكُفْرِهِمْ بِسَبَبِ عِبَادَتِهِمْ غَيْرَهُ تَعَالَىٰ وَاتِّخَاذِهِمْ إِيَّاهُمْ آلِهَةً مِنْ دُونِهِ، وَحَثَثْتَ عَلَىٰ التَّفَكُّرِ فِي تِلْكَ الْآيَاتِ، وَعَلَىٰ التَّفَكُّرِ فِي أَنَّ الَّذِينَ عَبَدُوا التَّمَاثِيلَ مِنْ دُونِ اللَّهِ.. إِنَّمَا أَرَادُوا مِنْهُمْ بِذَٰلِكَ التَّقَرُّبَ إِلَىٰ اللَّهِ وَالشَّفَاعَةَ لَهُمْ عِنْدَهُ؛ فَلِمَ لَا تَفَكَّرْتَ -أَيُّهَا الْمُجْتَهِدُ! - فِي كَوْنِ هَانِهِ الْعِلَّةِ.. هِيَ مَوْجُودَةٌ فِي الْفَرْعِ أَمْ لَا؟، إِذْ هِيَ مُسَلَّمَةٌ فِي الْأَصْلِ، مَعْلُومَةٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ!؛ وَالْمُقَرَّرُ الْمَعْلُومُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْفَرْعِ.. وُجُودَ تَمَامِ الْعِلَّةِ الَّتِي فِي الْأَصْلِ فِيهِ، مِنْ غَيْرِ زِيادَةٍ أَوْ مَعَهَا، كَالْإِسْكَارِ فِي قِيَاسِ النَّبِيذِ عَلَىٰ الْخَمْرِ، وَالْإِيذَاءِ فِي قِيَاسِ الضَّرْبِ عَلَىٰ التَّأْفِيفِ، لِيَتَعَدَّىٰ الْحُكْمُ إِلَىٰ الْفَرْعِ.

فَهُلْ سَمِعْتَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْتَغِيثِينَ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ فِي الرَّسُولِ ﷺ أَوْ فِي الرَّسُولِ ﷺ أَوْ فِي الْوَلِيِّ الْمُسْتَغَاثِ بِهِ أَنَّهُ إِلَهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَىٰ، يَضُرُّ وَيَنْفَعُ وَيَشْفَعُ بِذَاتِهِ فِي الْوَلِيِّ الْمُسْتَغَاثِ بِهِ أَنَّهُ إِلَهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَىٰ، يَضُرُّ وَيَنْفَعُ وَيَشْفَعُ بِذَاتِهِ

كَمَا يَعْتَقِدُهُ الْمُشْرِكُونَ فِيمَنْ عَبَدُوهُ - بَلْ أَنْتَ بِنَفْسِكَ بَرَّأْتَهُمْ مِنْ هَاذَا النَّاعِ وَالْإِطْعَامِ اللَّاعِتِقَادِ! - ، أَوْ أَنَّهُمْ سَجَدُوا لِتَمَاثِيلِهِمْ وَتَقَرَّبُوا إِلَيْهَا بِالذَّبْحِ وَالْإِطْعَامِ لِيُقَرِّبُمُ مَاحِبُ ذُلِكَ التَّمْثَالِ إِلَىٰ اللَّهِ وَيَشْفَعَ لَهُمْ عِنْدَهُ حَتَّىٰ يَصِحَّ لَكَ لِيُقرِّبُمُ مَا حِبُ ذُلِكَ التَّمْثَالِ إِلَىٰ اللَّهِ وَيَشْفَعَ لَهُمْ عِنْدَهُ حَتَّىٰ يَصِحَّ لَكَ النَّهُ مَا الْمَتَدُلَالُ بِمِثْلِ هَلْذِهِ الْمَلَائِكَةَ وَالْمَانِيلَةِ مَنَ الْمَايَتِ الْوَارِدَةِ فِي اللَّعَتَجَاجِ اللَّاسِتِدُلَالُ بِمِثْلِ هَلْذِهِ الْمَلَائِكَةَ وَالْمَانِيبَاءَ آلِهَةً وَعَبَدَ تَمَاثِيلَهُمْ لِلتَّقَرُّبِ عَلَىٰ بُطْلَانِ قَوْلِ مَنِ اسْتَغَاثَ بِنَبِيًّ أَوْ وَلِيًّ مَعَ اعْتِقَادِهِ السَّالِمِ مِنَ وَالشَّفَاعَةِ عَلَىٰ كُفْرِ مَنِ اسْتَغَاثَ بِنَبِيًّ أَوْ وَلِيًّ مَعَ اعْتِقَادِهِ السَّالِمِ مِنَ الْانْتِقَادِ كَمَا اعْتَرَفْتَ أَنْتَ بِذُلِكَ ؟!!.

وَأَمّا أَنّهُمْ كَفَرُوا بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِمْ: (يَا رَسُولَ اللّهِ، اِشْفَعْ لِي) أَوْ (أَغِتْنِي)، وَأَنّهَا مُسَاوِيةٌ لِقَوْلِ الْمُشْرِكِ وَاعْتِقَادِهِ أَنَّ الْمَسِيحَ هُو اللّهُ، وَلَعْبَادَةِ تِمْثَالِهِ، مِنَ السُّجُودِ وَالذَّبْحِ لَهُ كَمَا ادَّعَيْتَ ذَٰلِكَ وَجَزَمْتَ بِهِ.. فَمَا أَقَمْتَ عَلَىٰ ذُلِكَ الدَّلِيلَ وَالْبُرْهَانَ يَا طَوِيلَ الْآذَانِ!!!، إِذْ مَا رَأَيْنَا مُجْتَهِدًا سُواكَ يَدَّعِي وُجُودَ الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ فِي الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ، وَيَسْتَدِلُّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ سُواكَ يَدَّعِي وُجُودَ الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ فِي الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ، وَيَسْتَدِلُّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ سُواكَ يَدَّعِي وُجُودَةً فِي الْفَرْعِ!، وَمَعَ الْفَرْعِ!، وَمَعَ الْأَمْلِ وَالْجَهْلِ وَالْخَبْطِ.. يَحْكُمُ عَلَىٰ جَمِيعِ الْأُمَّةِ بِالْكُفْرِ وَخُرُوجِهَا عَنِ الْإِسْلَامِ!!، وَيَجْزِمُ بِذُلِكَ لِخِذْلَانِهِ وَمَقْتِهِ.

وَلِلَّهِ دَرُّ الْإِمَامِ الْبُوصِيرِيِّ حَيْثُ يَقُولُ:

• ٢٢- وَالدَّعَاوَىٰ مَا لَمْ تُقِيمُوا عَلَيْهَا بَيِّنَاتٍ.. أَبْنَاؤُهَا أَدْعِيَاءُ وَمَا أَحْسَنَ قَوْلِ الْجَاحِظِ:

سِقَامُ الْحِرْصِ لَيْسَ لَهُ شِفَاءٌ وَدَاءُ الْجَهْلِ لَيْسَ لَهُ طَبِيبُ

وَبِالْجُمْلَةِ.. كَلَامُهُ هَـٰذَا يُنَادِي بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ عَلَىٰ مَبْلَغِ عِلْمِ صَاحِبِهِ، وَأَنَّهُ لَا عَرَفَ كَيْفَ يَسْتَدِلُّ وَيَرُدُّ، وَلَا بِمَاذَا يَسْتَدِلُّ وَيَرُدُّ، فَرَكِبَ مَتْنَ عَمْيَاءَ، وَخَبَطَ خَبْطَ عَشْوَاءَ.

وَالْعَجَبُ مِمَّنْ هَلْذَا مَبْلَغُهُ مِنَ الْعِلْمِ.. كَيْفَ يَتَصَدَّىٰ لِلتَّالْيِفِ، وَيَتَعَرَّضُ لِتَكْفِيرِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، وَرَدِّ مَا عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ وَأَئِمَّةُ الدِّينِ، وَيُوهِمُ الْأَغْبِيَاءَ الْحُهَالَ أَنَّهُ عَلَىٰ الْمُحَمَّدِيَّةِ، وَرَدِّ مَا عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ وَأَئِمَّةُ الدِّينِ، وَيُوهِمُ الْأَغْبِياءَ الْحُهَالَ أَنَّهُ عَلَىٰ الْكَتَابِ وَالسُّنَةِ!!؛ وَلَلْكِنْ هَلْذَا شَأْنُ مَنْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ، الْحُهَالَ أَنَّهُ عَلَىٰ الْكَتَابِ وَالسُّنَةِ!!؛ وَلَلْكِنْ هَلْذَا شَأْنُ مَنْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ، فَأَصَمَمَّهُ وَأَعْمَىٰ نُورَ بَصِيرَتِهِ؛ وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: "إِذَا لَمْ تَسْتَحِ.. فَاصْنَعْ مَا شَئْتَ»!! ٢٠٠٠.

\* \* \*

### قَالَ:

# وَهَاٰذَا كُلُّهُ يَدُورُ عَلَىٰ كَلِمَتَيْنِ:

الْأُولَىٰ: أَنْ تَعْرِفَ أَنَّ الْكُفَّارَ يَعْرِفُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخُولَىٰ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخُالِقُ الرَّازِقُ الَّذِي يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، وَإِنَّمَا أَرَادُوا التَّقَرُّبَ بِهَا وُلَا إِلَىٰ اللَّهِ بِهَاٰذَا.

وَالْكَلِمَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ مِنْهُمْ أَنَاسًا يَعْتَقِدُونَ فِي أَنَاسٍ مِنَ الْكَلِمَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ مِنْهُمْ أَنَاسًا يَعْتَقِدُونَ فِي أَنَاسٍ مِنَ الْكَلِمَةُ الثَّانِيَاءِ مِثْلَ الْعُزَيْرِ، فَكَانُوا هُمْ الْأَنْبِيَاءِ مِثْلَ الْعُزَيْرِ، فَكَانُوا هُمْ

<sup>(</sup>۲۳) جُ۲/ صَ ۱۸۲.

وَالَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ فِي الْأَصْنَامِ وَالشَّجَرِ وَالْحَجَرِ وَالْحَجَرِ وَالْجَجَرِ وَالْجَجَرِ وَالْجَدَاث، وَلَمَّا قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ .. لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ فِي الْأَوْثَانِ مِنَ الْخَشَبِ وَالْحَجَرِ، عَنِ اللَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ فِي الْأَوْثَانِ مِنَ الْخَشَبِ وَالْحَجَرِ، عَنِ اللَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ "".

### أَقُـولُ:

أَمَّا كُوْنُ مَدَارِ هَـٰذَا الْأَمْرِ عَلَىٰ كَلِمَتَيْنِ.. فَهُو كَذَٰلِكَ، لَكِنَّ الْكَلِمَةَ الْأُولَىٰ هِي كَوْنُ تَقْلِيدِكَ " رَدِّيًّا، فَإِنَّ الْجَهْلَ هِي كَوْنُ تَقْلِيدِكَ " رَدِّيًّا، فَإِنَّ الْجَهْلَ الْمُرَكَّبَ وَالْكَلِمَةُ الثَّانِيَةُ هِي كَوْنُ تَقْلِيدِكَ " رَدِّيًّا، فَإِنَّ الْجَهْلَ الْمُرَكَّبَ وَالتَّقْلِيدَ الرَّدِّيَّ " كَمَا صَرَّحَتِ الْعُلَمَاءُ بِهِ - أَصْلَانِ مِنْ أُصُولِ الْمُذَرِّكَ بَ وَالتَّقْلِيدَ الرَّدِّيَّ " كَمَا صَرَّحَتِ الْعُلَمَاءُ بِهِ - أَصْلَانِ مِنْ أُصُولِ الْكُفْرِ وَالْبِدَعِ الْمُخْتَلَفِ فِي كُفْرِ صَاحِبِهَا:

أَمَّا الْجَهْلُ الْمُرَكَّبُ - وَهُو أَنْ يَجْهَلَ الشَّخْصُ الْحَقَّ، وَيَجْهَلُ جَهْلَهُ - . فَلَا شَكَّ أَنَّهُ سَبَبٌ لِلتَّمَادِي عَلَىٰ ارْتِكَابِ خِلَافِ الْحَقِّ، وَإِنَّمَا كَانَ الْجَهْلُ الْمَرَكَّبُ سَبَبًا وَأَصْلًا لِلتَّمَادِي عَلَىٰ ذَٰلِكَ.. لِأَجْلِ عَدَمِ شُعُورِ الْجَهْلُ الْمُرَكَّبُ سَبَبًا وَأَصْلًا لِلتَّمَادِي عَلَىٰ ذَٰلِكَ.. لِأَجْلِ عَدَمِ شُعُورِ الْجَهْلُ الْمُرَكَّبُ سَبَبًا وَأَصْلًا لِلتَّمَادِي عَلَىٰ ذَٰلِكَ.. لِأَجْلِ عَدَمِ شُعُورِ صَاحِبِهِ بِجَهْلِهِ، وَمَنْ كَانَ عَلَىٰ هَانِهُ الصَّوَابَ وَالْحَقَّ فِي جَهْلِهِ، وَمَنْ كَانَ عَلَىٰ هَانِهُ الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ الصَّفَةِ.. فَإِنَّهُ لَو الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَيَرُدُّهُ وَإِذَا اتَّفَقَ بِأَنْ يَجِيءَ مَنْ يُشَكِّكُهُ فِي مُعْتَقَدِهِ، وَيَرُدُّهُ إِلَىٰ مَا هُو الْحَقُّ عِنْ جَهْلِهِ، وَيَرُدُّهُ إِلَىٰ مَا هُو الْحَقُّ عِنْ جَهْلِهِ، وَيَرُدُّهُ إِلَىٰ مَا هُو الْحَقَّ عَنْ جَهْلِهِ مُعْتَقَدِهِ، وَيَرُدُّهُ إِلَىٰ مَا هُو الْحَقَّ الْحَقْقَدِهِ، وَيَرُدُّهُ إِلَىٰ مَا هُو الْحَقُ عَنْ عَهْلِهِ عَلَيْهِ وَيَرُدُّهُ إِلَىٰ مَا هُو الْحَقَّ الْحَقَّ عَلَىٰ اللَّهُ الْحَقْقَدِهِ وَيَرُدُّهُ وَلِي مَا هُو الْحَقْقَ الْحَالَ اللَّهُ الْمُسْتَقِيمُ الْمُسْتَقِيمُ اللَّهُ الْمُ الْحَقْقَدِهِ وَيَوْدُهُ وَلِي مُعْتَقَدِهِ وَيَرُدُّهُ وَلَيْ مَا هُو الْحَقَلُ الْعَلَاقِ الْعَلَىٰ الْمُسْتَقِيمُ الْمُسْتَقِيمُ الْعَوْلُ الْعَلَىٰ الْمُسْتَقِيمُ الْعَوْلُ الْعَلَيْمُ الْعَلَىٰ الْمُسْتَقِيمُ الْمُعْتَقَدِهِ الْعَلَاقِ الْعَلَيْمُ الْعُولُ الْمُسْتَقِيمُ الْمُعْتَقَدِهِ الْعَلَيْمُ الْعَلَىٰ الْعُولُ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعُولُ الْعُولُ الْمُسْتَقِيمُ الْمُعْتَقَدِهِ الْعُولُ الْمُسْتَقِيمُ الْمُسْتَقِيمُ الْمُعْتَقَدِهِ الْمُعْتَقَدِهُ الْعُولُ الْمُسْتَقِيمُ الْمُعُولُ الْمُسْتَقِيمُ الْمُعُولُ الْعُولُ الْمُعْتَقُولُ الْمُعْتَقُولُ الْمُسْتَقِيمُ الْمُعُولِ الْمُعْتَقُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعْتَقُولُ الْمُعُولُ الْمُعْتَقُولُ الْمُعْتُولُ الْمُعْتَقُولُ الْمُعْتَقُولُ الْمُعْتَقُولُ الْمُعْتُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعْتَقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ

<sup>(\*)</sup> فِي الْمَخْطُوطِ: (وَاحِدٌ) بِالرَّفْعِ، وَالصَّوَابُ النَّصْبُ، لِأَنَّهُ خَبَرُ (كَانَ). قَالَهُ نَاصِرُ. (١٤) جُ٢/ صَ ١٨٦.

فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.. يَمْتَنِعُ مِنَ الِاسْتِمَاعِ لَهُ وَمِنْ قَبُولِ قَوْلِهِ، بِخِلَافِ الْجَهْلِ الْبَسِيطِ، وَهُوَ عَدَمُ إِدْرَاكِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ، فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَطْلُبُ الْعِلْمَ بِمَا جَهِلَهُ إِنْ شَعْرَ بِعَدَمِ إِدْرَاكِهِ، وَإِنْ غَفَلَ عَنْ ذُلِكَ وَجَاءَ مَنْ يُنَبِّهُهُ لِطَلَبِ الْعِلْمِ جَهِلَهُ إِنْ شَعْرَ بِعَدَمِ إِدْرَاكِهِ، وَإِنْ غَفَلَ عَنْ ذُلِكَ وَجَاءَ مَنْ يُنَبِّهُهُ لِطَلَبِ الْعِلْمِ بِغَلَمُ اللّهُ الْعِلْمِ بِذَلِكَ، أَوْ جَاءَ مَنْ يُعَلِّمُهُ مَا جَهِلَهُ.. فَإِنَّهُ يُجِيبُ إِلَىٰ ذَٰلِكَ وَيَقْبَلُهُ، لِمَا بِلَكْهُ النَّهُوسُ مِنَ النَّفُوسُ مِنَ النَّفُوسُ مِنَ النَّفُومَ عَنِ الْجَهْلِ الْبَسْيِطِ، وَمَحَبَّةِ تَحْصِيلِ الْعِلْمِ بِمَا لَيْسَ مَعْلُومًا لَهَا.

وَقَدْ نَشَأَ عَنِ الْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ مَفَاسِدُ قَبِيحَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي مَحَالِّهَا.

وَأَمَّا التَّقْلِيدُ الرَّدِّيُّ - وَهُو مُتَابَعَةُ الْغَيْرِ لِمُجَرَّدِ غَلَبَةِ الْهَوَىٰ وَالْحُمْقِ وَالتَّعَصَّبِ وَالْحَمِيَّةِ - مِنْ غَيْرِ طَلَبِ الْحَقِّ.. فَقَدْ نَشَأَ عَنْهُ كُفْرٌ صَرِيحٌ مُجْمَعٌ وَالتَّعَصَّبِ وَالْحَمِيَّةِ - مِنْ غَيْرِ طَلَبِ الْحَقِّ.. فَقَدْ نَشَأَ عَنْهُ كِفْرٌ صَرِيحٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَهُو تَقْلِيدُ الْجَاهِلِيَّةِ آبَاءَهُمْ فِي الشِّرْكِ؛ وَنَشَأَ عَنْهُ بِدْعَةٌ مُخْتَلَفٌ فِي عَلَيْهِ، وَهُو تَقْلِيدُ الْجَاهِلِيَّةِ آبَاءَهُمْ فِي الشِّرْكِ؛ وَنَشَأَ عَنْهُ بِدْعَةٌ مُخْتَلَفٌ فِي تَكْفِيرِ صَاحِبِهَا، كَتَقْلِيدِ نَحْوِ الْمُعْتَزِلَةِ لِقُدَمَائِهِمْ فِيمَا دَانُوا بِهِ مِنَ الْبِدَعِ ٣٠٠.

إِذَا تَقَرَّرَ هَاٰذَا:

فَأُمَّا كُوْنُكَ -أَيُّهَا الْمُجْتَهِدُ! - مُتَّصِفًا بِالْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ.. فَهُوَ أَوْضَحُ مِنَ النَّهَارِ:

وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الْأَفْهَامِ شَيْءٌ إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلِ " وَسَنْبَيِّنُ لَكَ ذُلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

وَأُمَّا كُونُكُ مُتَّصِفًا بِالتَّقْلِيدِ الرَّدِّيِّ.. فَمِنَ الْمَعْلُومِ الَّذِي لَا مِرْيَةَ فِيهِ أَنَّكَ

<sup>(</sup>۱۸۷) جُ ۲/ صَ ۱۸۷.

<sup>(\*)</sup> الْبَيْتُ لِلشَّاعِرِ الْمُتَنَبِّي. قَالَهُ نَاصِرٌ.

قَدْ قَلَّدتَّ ابْنَ تَيْمِيَّةَ فِي عَدَمِ جَوَازِ التَّشَفُّعِ وَالِاسْتِغَاثَةِ بِمَخْلُوقٍ مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ، وَقَدْ وَقَفْتُ لَهُ حَالَ شُرُوعِي فِي [فَصْلِ الْحِطَابِ] ﴿ عَلَىٰ رِسَالَةٍ لَهُ ﴿ \* عَالِمِ اللَّهِ لَهُ الْحِطَابِ فِي ذَٰلِكَ، وَرَأَيْتُ رِسَالَتَكَ مَأْخُوذَةً مِنْهَا، إِلَّا أَنَّكَ زِدتَّ عَلَيْهِ بِكَوْنِ التَّوَسُّل وَالِاسْتِغَاثَةِ كُفْرًا قَاطِعًا لِلْإِسْلَام، وَقَدْ عَدَّتْ عُلَمَاءُ الْإِسْلَام كَلَامَهُ هَلْدَا مِنْ هَفَوَاتِهِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي ذِكْرُهَا، وَأَنَّهَا لَا تَصْدُرُ عَنْ عَاقِلِ فَضْلًا عَنْ فَاضِل، بَلْ قَالُوا بِكُفْرِهِ بِسَبَبِهَا!!، وَأَنْتَ تَبِعْتَهُ فِي مَقَالَتِهِ هَاذِهِ وَغَيْرِهَا، حَتَّىٰ ادَّعَيْتَ الِاجْتِهَادَ الْمُطْلَقَ كَمَا ادَّعَىٰ!!، فَكَانَ اجْتِهَادُكَ عَيْنَ التَّقْلِيدِ لَهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَشْعُرُ، لِغَلَبَةِ هَوَىٰ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ، وَحُبِّ الرِّيَاسَةِ وَالظُّهُورِ، وَالْحَمِيَّةِ وَالتَّعَصُّبِ فِي مُتَابَعَتِهِ عَلَىٰ قَوْلِهِ الْفَاسِدِ، غَيْرَ مُلْتَفِتٍ إِلَىٰ أَقْوَالِ عُلَمَاءِ هَانِهِ الْأُمَّةِ بِأَسْرِهَا؛ وَلَوْلَا التَّقْلِيدُ الرَّدِّيُّ.. لَنَظَرْتَ وَتَأَمَّلْتَ وَتَفَحَّصْتَ.. هَلْ سَبَقَ هَاٰذَا الرَّجُلَ إِلَىٰ الْقَوْلِ بِشِرْكِ الْمُسْتَغِيثِ وَالْمُتَوَسِّلِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَدُّ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُقْتَدَىٰ بِهِمْ فِي أُمُورِ الدِّينِ؟.

<sup>(\*)</sup> هُوَ الْكِتَابُ الْ آخَرُ لِلْمُؤَلِّفِ فِي الرَّدِّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَهَٰذَا الْكِتَابُ لَمْ يُحَقَّقْ وَلَمْ يُنْشَرْ وَلَمْ يَرَ النُّورَ إِلَىٰ الْآنَ، وَهُو مَوْجُودٌ فِي قِسْمِ الْمَخْطُوطَاتِ بِجَامِعَةِ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ ابْنِ سُعُودٍ الْإِسْلَامِيَّةِ بِالسُّعُودِيَّةِ، وَقَدْ كَلَّمْتُ سَيِّدِي الْإِمَامِ الدُّكْتُورَ عَلِيًّا جُمُّعَةً - مُفْتِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ السَّابِق، حَفِظَهُ اللَّهُ وَرَعَاهُ - كَيْ يُكَلِّمَ بَعْضَ الْمَسْؤُولِينَ حَتَّىٰ يَقُومُوا بِتَصْوِيرِهِ لَهُ ثُمَّ يُرْسِلُهُ لِي حَتَّىٰ أَتَولَى اللَّهُ وَرَعَاهُ - كَيْ يُكَلِّمَ بَعْضَ الْمَسْؤُولِينَ حَتَّىٰ يَقُومُوا بِتَصْوِيرِهِ لَهُ ثُمَّ يُرْسِلُهُ لِي حَتَّىٰ أَتَولَى أَنَا تَحْقِيقَهُ بِنَفْسِي.. فَاعْتَذَرَ وَقَالَ إِنَّهُ قَدْ فَعَلَ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْمَسْؤُولِينَ هُولِينَ مُثَى الْمُسُؤُولِينَ مَتَىٰ أَتُولَى أَنَا تَحْقِيقَهُ بِنَفْسِي.. فَاعْتَذَرَ وَقَالَ إِنَّهُ قَدْ فَعَلَ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْمَسْؤُولِينَ مُعْضَ الْمُسُؤُولِينَ عَتَىٰ أَتُولَى أَنَا تَحْقِيقَهُ بِنَفْسِي.. فَاعْتَذَرَ وَقَالَ إِنَّهُ قَدْ فَعَلَ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَكِنَ الْمَسْؤُولِينَ مُنَاكَ يُمُاطِلُونَ.

عَامَلَهُمُ اللَّهُ بِمَا يَسْتَحِقُّونَ. قُلْتُهُ أَنَا نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهُ دُسُوقِي (الْمُحَقِّقُ). (الْمُحَقِّقُ). (اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

فَإِنْ قُلْتَ: فَحَصْتُ عَنْهُ وَوَجَدتُّهُ.

قُلْتُ: بَيِّنْهُ لَنَا، مَنْ هُوَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟!!.

وَبِالْجُمْلَةِ.. فَاتِبَاعُ قَوْلٍ مُخْتَرَعٍ، وَاسْتِحْسَانُ رَأْيٍ مُبْتَدَعِ، مَعَ الْعِلْمِ فِي حَقِّ مُبْتَدِعِهِ وَخُتْرَعِهِ، وَرَفْضُ آرَاءِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ بِمَا قَالَتُهُ أَئِمَةُ الدِّينِ فِي حَقِّ مُبْتَدِعِهِ وَخُتْرَعِهِ، وَرَفْضُ آرَاءِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، حُفَّاظِهَا وَفُقَهَائِهَا وَأَقْطَابِهَا وَأَبْدَالِهَا وَأَوْتَادِهَا، وَمَعَ مَا وَرَدَ الْمُحَمَّدِيَّةِ، حُفَّاظِهَا وَفُقَهَائِهَا وَأَقْطَابِهَا وَأَبْدَالِهَا وَأَوْتَادِهَا، وَمَعَ مَا وَرَدَ وَيَكُنْ فَي الْمُحَمَّدِيَةِ، خُفَّاظِهَا وَأَقْطَابِهَا وَأَقْطَابِهَا وَأَبْدَالِهِا وَأَوْتَادِهَا، وَمَعَ مَا وَرَدَ فِي الْمُحَمَّدِيثِ أَنَّهُ عَيْلٍ قَالَ: ﴿ إِثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ، وَثَلَاثَةُ خَيْرٌ مِنَ اثْنَيْنِ، وَاحِدٍ وَثَلَاثَةُ خَيْرٌ مِنْ النَّهَ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي إِلَّا عَلَىٰ وَأَرْبَعَةُ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَقَالَا عَلَىٰ اللّهَ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي إِلّا عَلَىٰ وَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْدُدُ".

وَحُكْمُكَ عَلَيْهِمْ بِالْكُفْرِ وَالضَّلَالَةِ. هُوَ عَيْنُ التَّقْلِيدِ الرَّدِّيِّ بِلَا مِرْيَةٍ، وَهَا خَدْدُهُ اللَّهُ وَلَمْ يَخْذُلُهُ.

وَلِلَّهِ دَرُّ الْإِمَامِ الْبُوصِيرِيِّ حَيْثُ قَالَ وَأَجَادَ:

١٩٧ - وَإِذَا الْبَيِّنَاتُ لَمْ تُغْنِ شَيْئًا فَالْتِمَاسُ الْهُدَىٰ بِهِنَّ عَنَاءُ ١٩٧ - وَإِذَا الْبَيِّنَاتُ لَمْ تُغْنِ شَيْئًا فَالْتِمَاسُ الْهُدَىٰ بِهِنَّ عَنَاءُ ١٩٨ - وَإِذَا ضَلَّتِ الْعُقُولُ عَلَىٰ عِلْ عِلْ مِ فَمَاذَا تَقُولُهُ الْنُصَحَاءُ؟! إِذَا عَرَفْتَ هَلْذَا .. فَلْنَرْجِعْ إِلَىٰ شَرْحِ كَلَامِهِ:

## فَنَقُولُ:

إِعْلَمْ أَنَّهُ قَاسَ الْمُسْتَغِيثِينَ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ، وَجَعَلَ الْمُشْرَكَ الْمُشْرَكَ الْمُشْرَكَ الْمُشْرَكِينَ، وَجَعَلَ الْمُعْنَىٰ الْمُشْرَكَ الْمُشْرَكِينَ، وَجَعَلَ الْمُعْنَىٰ الْمُشْرَكِينَ، وَهُوَ الْكُفْرُ بِوَاسِطَةِ الْمَعْنَىٰ حُكْمَ الْمُقِيسِ عَلَيْهِمْ - أَعْنِي الْمُشْرِكِينَ، وَهُوَ الْكُفْرُ بِوَاسِطَةِ الْمَعْنَىٰ حُكْمَ الْمُقِيسِ عَلَيْهِمْ - أَعْنِي الْمُشْرِكِينَ، وَهُوَ الْكُفْرُ بِوَاسِطَةِ الْمَعْنَىٰ

<sup>(</sup>۱۹، ۱۹۲) جُ ۲/ صَ ۱۹۱. (۷۰) جُ ۲/ صَ ۱۹۲.

الْمُشْتَرَكِ - إِلَىٰ الْمُقِيسِ، وَهُمُ الْمُسْتَغِيثُونَ، فَحَكَمَ بِكُفْرِهِمْ كَالْمُشْرِكِينَ، بَلَا رَيْبِ وَلَا شُبْهَةٍ فِي ذَٰلِكَ عِنْدَهُ.

# فَقَوْلُهُ: «الْكَلِمَةُ الْأُولَىٰ: أَنْ تَعْرِفَ أَنَّ الْكُفَّارَ يَعْرِفُونَ... وإِلَخ.

يَعْنِي: أَنَّ الْكُفَّارَ الْمَقِيسَ عَلَيْهِمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ هُوَ الْخَالِقُ الرَّاذِقُ الَّذِي يُدَبِّرُ الْأَمْرِ؛ وَالْمُسْتَغِيثُ كَذَٰلِكَ يَعْتَقِدُ، وَالْمُشْرِكُونَ الْكُفَّارُ الرَّاذِقُ الَّذِي يُدَبِّرُ الْأَمْرِ؛ وَالْمُسْتَغِيثُ كَذَٰلِكَ يَعْتَقِدُ، وَالْمُشْرِكُونَ الْكُفَّارُ إِنَّمَا أَرَادُوا التَّقَرُّبَ بِهَ وَالْمُسْتَغِيثُ إِنَّمَا اعْتَقَدَ بِهِمْ لِإِرَادَةِ الشَّفَاعَةِ مِنْهُمْ عِنْدَ اللَّهِ، فَكَمَا أَنَّ الْمُسْتَغِيثُونَ كَذَٰلِكَ اللَّهِ، فَكَمَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَفَرُوا بِهَاذَا الِاعْتِقَادِ.. فَالْمُسْتَغِيثُونَ كَذَٰلِكَ اللَّهِ، فَكَمَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَفَرُوا بِهَاذَا الِاعْتِقَادِ.. فَالْمُسْتَغِيثُونَ كَذَٰلِكَ اللَّهِ، فَكَمَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَفَرُوا بِهَاذَا الِاعْتِقَادِ.. فَالْمُسْتَغِيثُونَ كَذَٰلِكَ

# وَقَوْلُهُ: «وَالْكَلِمَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ مِنْهُمْ» يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ «أُنَاسًا يَعْتَقِدُونَ...» إلَخ.

يَعْنِي: أَنَّ أَنَاسًا مِنَ الْكُفَّارِ يَعْتَقِدُونَ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّفَاعَةِ، فَكَانَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ فِي الشَّرْكِ، لَا فَرْقَ يَعْتَقِدُونَ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، وَلَمْ يَنْفَعُهُمُ اعْتِقَادُهُمْ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، وَلَمْ يَنْفَعُهُمُ اعْتِقَادُهُمْ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، وَلَمْ يَنْفَعُهُمْ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ؛ وَالْمُسْتَغِيثُونَ كَذَٰلِكَ يَعْتَقِدُونَ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، وَلَمْ وَالْمُسْتَغِيثُونَ كَذَٰلِكَ يَعْتَقِدُونَ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، وَلَمْ وَالْمُسْتَغِيثُونَ كَذَٰلِكَ يَعْتَقِدُونَ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، وَلَمْ وَلَا أَوْلِيَاءِ، وَلَمْ وَلَا أَوْلِيَاءِ، وَلَمْ وَاللَّهُ وَلِيَاءٍ، وَلَمْ وَالْمُسْتَغِيثُونَ مِثْلُهُمْ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمْ يَنْفَعُهُمْ ذَٰلِكَ الِاعْتِقَادُ بِهَا وُلَاءً، وَلَمْ يُخَمِّ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ. وَكَذَٰلِكَ الْمُسْتَغِيثُونَ مِثْلُهُمْ أَلِكَ اللَّامُ وَلِيَاءٍ وَلَيْ اللَّهُ وَلِيَاء مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ. وَالْمُسْتَغِيثُونَ مِثْلُهُمْ أَنْ اللَّهُ مُنْ الشِّرْكِ الْأَكْبُرِ. وَالْمُسْتَغِيثُونَ مِثْلُهُمْ أَلُوكَ الْمُسْتَغِيثُونَ مِثْلُهُمْ أَلِكَ اللَّهُ وَلِيَاء مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبُرِ. وَكَمَا أَنْ مُسْتَغِيثُونَ مِثْلُكَ اللَّهُ مِنَ الشَّرْكِ الْأَكْبُرِ. وَكَمَا أَنْ مُسْتَغِيثُونَ مِثْلُكَ اللَّهُ مُلْكِ اللَّهُ مُنْ السَّرِيْ لِلْكَ اللَّهُ مُنْ السَّرْكِ الْمُسْتَعِيثُونَ مِنْ السَّرِيْ لِلْكُولِ الْلِيْلِيْلُولُ الْمُسْتَعِيثُونَ مِنْ السَّرْفِي الْمُسْتَعِيثُونَ مِنْ السَّرِيْ الْمُسْتَعِيثُونَ مِنْ السَّرِيْلُ الْمُسْتَعِيْلُونَ الْمُسْتَعِيْلُولُ الْمُسْتَعِيْلُونَ مِنْ السَّالِي الْمُسْتَعِيْلُ اللْمُسْتَعِيْلُونَ الْمُسْتَعِيْلُولُ الْمُسْتَعِيْ الْمُسْتَعِيْلُولُ الْمُسْتَعِيْلُ الْمُسْتَعِيْلُونَ الْمُسْتُعُمْ اللَّهُ الْمُسْتَعُونَ الْمُسْتَعُمُ اللْلُكُولُ الْمُسْتَعُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُسْتَعِيْسُ اللْلُولُ الْمُسْتَعُو

# ثُمَّ زَادَ هَلْذَا الدَّلِيلَ تَقْوِيَةً بِقَوْلِهِ:

# «وَلَمَّا قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْاتِهُ ... » إِلَخ.

يَعْنِي: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي لَمَّا قَاتَلَ الْمُشْرِكِينَ.. لَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ مَنْ عَبَدَ الْأَصْنَامَ وَالْحِجَارَةَ وَبَيْنَ مَنْ عَبَدَ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَوْلِيَاءَ، بَلْ قَاتَلَ الْجَمِيعَ وَسَبَىٰ ذَرَارِيَهُمْ وَنَهَبَ أَمُوالَهُمْ، فَدَلَّ فِعْلُهُ ذُلِكَ بِهِمْ أَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ لَا مُوَلِّهُمْ مُوالَهُمْ، فَدَلَّ فِعْلُهُ ذُلِكَ بِهِمْ أَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ لَا مُوَلِّهُ وَلَكَ أَمُوالَهُمْ، فَدَلَّ فِعْلُهُ ذُلِكَ بِهِمْ أَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ لَا مُوَلِّهُ وَلِكَ اللَّهُ مُلْكِلُهُ وَلِكَ إِلَى اللَّهُ الْمُا جَازَلَهُ ذُلِكَ .

هَـٰذَا مُحَصَّلُ اسْتِدْلَالِهِ !!.

### وَأَقُولُ:

الْعِلَّةُ فِي شِرْكِ الْمُشْرِكِينَ -عَلَىٰ مَا مَرَّ- هِيَ عِبَادَتُهُمْ تَمَاثِيلَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ تَقَرُّبًا بِهَا إِلَيْهِمْ لِيُقَرِّبُوهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَيَشْفَعُوا لَهُمْ عِنْدَهُ، وَالْأَوْلِيَاءِ تَقَرُّبًا بِهَا إِلَيْهِمْ لِيُقَرِّبُوهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَيشْفَعُوا لَهُمْ عِنْدَهُ، وَاعْتِقَادُهُمْ فِيهِمْ أَنَّهُمْ آلِهَةٌ؛ وَمِنْ شَرْطِ الْفَرْعِ الْمُشَبَّهِ بِالْأَصْلِ. وُجُودُ وَاعْتِقَادُهُمْ فِيهِمْ أَنَّهُمْ آلِهَةٌ؛ وَمِنْ شَرْطِ الْفَرْعِ الْمُشَبَّهِ بِالْأَصْلِ. وُجُودُ تَمَامِ الْعِلَّةِ الَّتِي فِي الْأَصْلِ فِيهِ، مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ أَوْ مَعَهَا -كَمَا مَرَّ- لِيتَعَدَّىٰ الْحُكُمُ إِلَىٰ الْفَرْعِ؛ وَهُنَا لَمْ تُوجِدِ الْعِلَّةُ فِي الْفَرْعِ قَطْعًا.

وَكُوْنُ قَوْلِ الْمُسْتَغِيثِ: «يَا رَسُولَ اللّهِ، اِشْفَعْ لِي» عِبَادَةً لِرَسُولِ اللّهِ وَكَوْنُ اعْتِقَادِهِ عَبَادَةِ الْمُشْرِكِينَ تِمْثَالَ الْمَسِيحِ مِنَ السُّجُودِ وَالذَّبْحِ لَهُ، وَكَوْنُ اعْتِقَادِهِ فِيهِ بِأَنَّهُ يَنْفَعُهُ جَاهُهُ الْوَاسِعُ عِنْدَ رَبِّهِ، وَتَنْفَعُهُ شَفَاعَتُهُ عِنْدَهُ، كَاعْتِقَادِ فِيهِ بِأَنَّهُ يَنْفَعُهُ جَاهُهُ الْوَاسِعُ عِنْدَ رَبِّهِ، وَتَنْفَعُهُ شَفَاعَتُهُ عِنْدَهُ، كَاعْتِقَادِ الْمُشْرِكِينَ بِأَنَّ الْمَسِيحَ هُوَ اللَّهُ.. فَمِمَّا لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدُّ، لَا مِنَ السَّلَفِ وَلَا الْمُضِلُّ.. فَلِيبَيِّنْ لَنَا مَنْ هُو؟!!.

# وَأُمَّا قَوْلُهُ: «إِنَّ الْكُفَّارَ يَعْتَقِدُونَ...» إِلَخ.

فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ مَعَ الشِّرْكِ اعْتِقَادٌ صَحِيحٌ.

# وَأُمَّا قَوْلُهُ: «وَلَمَّا قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ...» إِلَخ.

فَهَاٰذَا أَتَىٰ بِهِ هَاٰذَا النَّحْرِيرُ الْفَاضِلُ بَيِّنَةً عَادِلَةً عَلَىٰ إِثْبَاتِ جَهْلِهِ الْمُرَكَّبِ، وَشَاهِدَ صِدْقٍ عَلَىٰ أَنَّهُ قَدْ مُكِرَ بِهِ وَخُذِلَ وَعُدِلَ بِهِ عَن الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيم وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَذَٰلِكَ لِأَنَّهُ ادَّعَىٰ أَنَّ الْمُسْتَغِيثَ أَشْرَكَ بِاللَّهِ شِرْكًا جَلِيًّا بِسَبَبِ الِاسْتِغَاثَةِ، وَصَارَ مَعَ زُمْرَةِ الْكُفَّارِ الْمُخَلَّدِينَ فِي النَّارِ، وَاسْتَدَلَّ عَلَىٰ كُفْرِهِ بِأَنَّ نَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَعْبُدُونَ نَاسًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، فَكَانُوا فِي الشِّرْكِ هُمْ وَمَنْ عَبَدَ الْأَصْنَامَ وَالْحَجَرَ وَالشَّجَرَ عَلَىٰ حَدِّ سَوَاءٍ؛ وَلَمَّا قَاتَلَهُمْ عَلَيْهُ وَسَبَىٰ ذَرَارِيَهُمْ وَنَهَبَ أَمْوَالَهُمْ. لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَنْ عَبَدَ الْحِجَارَةَ وَالْأَصْنَامَ وَبَيْنَ مَنْ عَبَدَ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَوْلِيَاءَ مِنْهُمْ ؛ يَعْنِي: وَلَوْ كَانَتْ عِبَادَتُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَوْلِيَاءَ لَمْ تُوصِّلْهُمْ إِلَىٰ الشِّرْكِ الْأَكْبِرِ - كَعُبَّادِ الْأَصْنَامِ وَالْحَجَرِ - .. لَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أُولَئِكَ، كَمَا فَرَّقَ بَيْنَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ، فَلَمَّا لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ هَا وُلَاءِ الَّذِينَ عَبَدُوا الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَوْلِيَاءَ وَبَيْنَ أُولَئِكَ الَّذِينَ عَبَدُوا الْأَصْنَامَ فِي الْقِتَالِ وَسَبْي الذَّرَارِي وَالْأَطْفَالِ وَنَهْبِ الْأَمْوَالِ.. عَلِمْنَا مِنْ فِعْلِهِ أَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ لَا

فَتْبَتَ بِهَ ٰذَا الدَّلِيلِ الْقَطْعِيِّ عِنْدَهُ كُفْرُ الْمُسْتَغِيثِينَ بِلَا شُبْهَةٍ وَلَا رَيْبٍ فِي ذُلِكَ!.

فَيَا أَيُّهَا الْمُجْتَهِدُ فِي الضَّلَالِ وَالْإِضْلَالِ".. هَاٰذَا الدَّلِيلُ الْقَطْعِيُّ الَّذِي كَفَّرْتَ جَمِيعَ هَا نِهِ الْأُمَّةِ بِهِ عَوَامَّهَا وَخَوَاصَّهَا .. هَلْ أَخَذْتَهُ مِنْ بَقَايَا صُحُفِ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ عِنْدَكُمْ بِنَوَاحِي الْيَمَامَةِ؟!، وَإِلَّا .. فَهَاذَا لَيْسَ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ شَرِيعَتْنَا، وَلَا قَالَتْ بِهِ عُلَمَا وُنَا، بَلِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ شَرِيعَتْنَا. أَنَّهُ وَلَيْكِةٍ مَرْسُولٌ لِكَافَّةِ الثَّقَلَيْنِ، وَأَنَّ دِينَهُ نَاسِخٌ لِجَمِيعِ الْأَدْيَانِ، وَأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِقِتَالِ جَمِيع فِرَقِ الْكُفَّارِ عَلَىٰ اخْتِلَافِ مِلَلِهَا؛ فَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الثَّابِتِ فِي صَحِيحَي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِم -الَّذَيْنِ هُمَا أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ - أَنَّهُ عَلَيْةٍ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاة؛ فَإِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ.. عَصَمُوا مِنِّي دِمَائَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَىٰ اللَّهِ ٣٣٠؛ وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذُلِكَ.. عَصَمُوا مِنِّي دِمَائَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ﴾ ﴿ إِلَّا بِحَقِّهَا ﴾ ﴿ إِنَّا بِحَقِّهَا ﴾ ﴿ إِنَّا بِحَقِّهَا ﴾ ﴿ إِنَّا بِحَقِّهَا

وَأَمَّا دَلِيلُكَ الَّذِي لَمْ يُبْرِزْهُ إِلَى الْوُجُودِ وَالْعَيَانِ إِلَّا مَحْضُ الْمَقْتِ وَأَمَّا دَلِيلُكَ الَّذِي لَمْ يُبْرِزْهُ إِلَى الْوُجُودِ وَالْعَيَانِ إِلَّا مَحْضُ الْمَقْتِ وَالْخِذَلَانِ – مَعَ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ مَحْذُورَاتٌ عَظِيمَةٌ فِي الدِّينِ – .. فَشَيْءٌ لَا

<sup>(</sup>۷۱) جُ٢/ صَ ١٩٤. (۷۲، ۷۲) جُ٢/ صَ ١٩٥.

نَعْرِفُهُ مِنْ دِينِنَا، وَلَا جَاءَتْ بِهِ شَرِيعَتْنَا!.

فَانْظُرِ الْجَهْلَ الْمُرَكَّبَ، وَالْعِنَادَ وَالتَّعَصُّبَ، وَحُبَّ الرِّيَاسَةِ وَالظُّهُورِ.. كَيْفَ يُعْمِي وَيُصِمُّ!!، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَٰلِكَ.

إِذَا تَحَقَّقْتَ هَٰذَا.. فَاسْتَمِعْ لِمَحْذُورَاتِ دَلِيلِكَ الَّتِي أَبْرَزَهَا جَهْلُكَ الْمُرَكَّبُ -النَّاشِئَ عَنِ الْمَقْتِ وَالْخِذْلَانِ - إِلَىٰ الْوُجُودِ:

### (الْمَحْذُورُ الْأَوَّلُ):

هُوَ أَنَّ بِعْتَهَ نَبِيِّنَا عَلِيلِهُ لَيْسَتْ بِعَامَّةٍ، وَإِنَّمَا هِيَ لِلْمُشْرِكِينَ خَاصَّةً. وَبِيَانُ ذُلِك:

أَنَّكَ لَمَّ اسْتَدُلَلْتَ بِأَنَّهُ عَلَيْ لَمَّا قَاتَلَ الْمُشْرِكِينَ لَمْ يُفَرِّقُ فِي الْقِتَالِ بَيْنَ مَنْ عَبَدَ الْأَنْبِياءَ وَالْأُولِياءَ، يَنْ مَنْ عَبَدَ الْأَنْبِياءَ وَالْأُولِياءَ، لِلشَّتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الشِّرْكِ.. لَزِمَ مِنْهُ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ غَيْرِ هَلْذَيْنِ الْفَرِيقَيْنِ لَا مُحَالَةً، وَهُمُ الْمُوحِدُونَ مِنَ الْكُفَّارِ، وَإِلَّا لَمْ يَتَأَتَّ الِاسْتِدْلَالُ قَطْعًا، وَإِذَا ثَبَتَ التَّفْرِقَةُ مِنْهُ بَيْنِ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُوحِدِينَ.. ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يُبْعَثْ إِلَّا لَمْ يَتَأَتَّ الِاسْتِدْلَالُ قَطْعًا، وَإِذَا لِلمُشْرِكِينَ خَاصَّةً، سَوَاءٌ أَشْرَكُوا بِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ أَمْ بِعِبَادَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، وَلَمْ يُعْبَدَ وَالْمُؤْلِيَةِ وَلَمْ يُعْبَادَةِ الْأَسْمَى فَرَادِيهُ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ، لِأَنْ يُعَالِهِمْ، فَمَنْ وَجَدَهُ مُشْرِكًا.. قَاتَلَهُ وَسَبَىٰ ذَرَادِيهُ حَتَىٰ يُؤْمِنَ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ، لِأَنَّةُ عَيْرُ مَأْمُورٍ وَمَنْ وَجَدَهُ مُؤْمِنَا مُوحَدًا.. أَقَرَّهُ عَلَىٰ دِينِهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ، لِأَنَّهُ عَيْرُ مَأْمُورٍ وَمَنْ وَجَدَهُ مُؤْمِنَا مُوحَدًا.. أَقَرَّهُ عَلَىٰ دِينِهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ، لِأَنَّةُ عَيْرُ مَأْمُورٍ وَمَنْ مُومِي وَلَا الْعِيسَوِيةَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ، لِأَنَّةُ عَيْرُ مَأْمُورٍ وَمَنْ وَجَدَهُ مُؤْمِنَا مُوحَدِينَ نَظِيرَ قَوْلِ الْعِيسَوِيةَ وَسَالَتِهِ إِلَىٰ الْعَرْبِ؛ وَهَلْذَا الْقَوْلُ غَيْرُ عَجِيبٍ مِنْ مُجْتَهِدٍ يَكُونُ بِلِيَارِ وَسَالَتِهِ إِلَىٰ الْعَرَبِ؛ وَهَلْذَا الْقَوْلُ غَيْرُ عَجِيبٍ مِنْ مُجْتَهِدٍ يَكُونُ بِلِيَارِ وَمَلْ لَا يَعْرَبِ؛ وَهَلْذَا الْقَوْلُ غَيْرُ عَجِيبٍ مِنْ مُجْتَهِدٍ يَكُونُ بِلِيَالِهِ وَلَىٰ الْعَرَبِ؛ وَهَلْذَا الْقَوْلُ غَيْرُ عَجِيبٍ مِنْ مُجْتَهِدٍ يَكُونُ بِلِيَالِ

مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ وَمَا أَفَادَ النَّاسَ مِنْ عُلُومِهِ الزَّاخِرَةِ الَّتِي بَلَغَ بِهَا رُتْبَةَ الْاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ، إِلَّا مَا كَانَ سَبَبًا لِسَوَادِ وَجْهِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَهُوَ الْباجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ، إِلَّا مَا كَانَ سَبَبًا لِسَوَادِ وَجْهِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَهُو خُرُوجُ جَمِيعِ هَلْذِهِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ -الَّتِي هِيَ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ-عَنْ رُبُوقِ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَام.

# (الْمَحْذُورُ الثَّانِي):

هُوَ أَنَّ شَرْعَهُ عَلَيْهِ غَيْرُ نَاسِخٍ لِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ.

## وَيَيَانُ ذُلِكَ:

أَنَّكَ قَدِ اسْتَدْلَلْتَ بِعَدَمِ تَفْرِقَتِهِ عَلَيْ لَمَّا قَاتَلَ الْمُشْرِكِينَ، بَيْنَ مَنْ أَشْرَكَ بِعِبَادَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ؛ فَدَلَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ أَنَّ شَرْعَهُ غَيْرُ نَاسِخِ لِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ، بَلْ هُوَ مُقَرِّرٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدْهُ مُشْرِكًا عَلَىٰ شَرْعَهُ غَيْرُ نَاسِخِ لِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ، بَلْ هُو مُقَرِّرٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدْهُ مُشْرِكًا عَلَىٰ وَيَعْنِ قَطْعًا، وَيِلِهِ، وَإِلَّا بَطَلَتْ فَائِدَةُ الِاسْتِدْلَالِ بِعَدَمِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ هَلْذَيْنِ الْفَرِيقَيْنِ قَطْعًا، وَهَلْذَا ظَاهِرٌ لَوْلَا جَهْلُكَ الْمُرَكِّبُ.

# (الْمَحْذُورُ الثَّالِثُ):

هُوَ مُخَالَفَتُهُ عَلَيْةً لِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهِ.

### وَبَيَانُ ذُلِكَ:

أَنَّهُ عَلِيْهِ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ...» الْحَدِيثَ، أَيْ: أَمَرُنِي اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ؛ وَلَمَّا تَعَالَىٰ، إِذْ لَيْسَ فَوْقَ رُتْبَتِهِ عَلِيْهِ مَنْ يَأْمُرُهُ عَلِيْهِ إِلَّا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ؛ وَلَمَّا حَكَمْتَ عَلَيْهِ بِاسْتِدْلَالِكَ هَلْدًا بِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّقُ فِي الْقَتْلِ وَالسَّبِي بَيْنَ مَنْ أَشْرَكَ بِعِبَادَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ.. دَلَّ ذَٰلِكَ أَشْرَكَ بِعِبَادَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ.. دَلَّ ذَٰلِكَ

جَزْمًا عَلَىٰ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ فِرَقِ الْكُفَّارِ، وَإِنَّمَا لَمْ تَحْصُلْ مِنْهُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ هَلْدَيْنِ الْفَرِيقَيْنِ.. لِتَسَاوِيهِمَا فِي عِلَّةِ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ، وَإِلَّا بَطَلَ اسْتِدْلَالُكَ قَطْعًا؛ وَإِذَا فَرَّقَ بَيْنَ فِرَقِ الْكُفَّارِ.. فَقَدْ خَالَفَ أَمْرَ رَبِّهِ -عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ مُقَاتَلَةِ النَّاسِ وَإِذَا فَرَّقَ بَيْنَ فِرَقِ الْكُفَّارِ.. فَقَدْ خَالَفَ أَمْرَ رَبِّهِ -عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ مُقَاتَلَةِ النَّاسِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا بِهِ وَبِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ رَبِّهِ، وَهَلْذَا وَاضِحٌ لَا يَخْفَىٰ إِلَّا عَلَىٰ مَنْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ مِثْلَكَ.

اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ مِثْلُكَ.

### تَنْبِيهُ:

لَا يَخْفَىٰ أَنَّ جَمِيعَ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ مُجْتَهِدُ تِلْكَ الدِّيَارِ إِنَّمَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ عِبَادَةَ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ شِرْكٌ أَكْبَرُ، وَهَاذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، لَا عَبَادَةٌ عَيْرِ اللَّهِ يَعَادُةٌ لِغَيْرِ اللَّهِ يَعْتَاجُ إِلَىٰ دَلِيلٍ وَبُرْهَانٍ؛ وَأَمَّا دَعْوَاهُ بِأَنَّ الِاسْتِغَاثَةَ هِي عِبَادَةٌ لِغَيْرِ اللَّهِ يَعْتَاجُ إِلَىٰ دَلِيلٍ وَبُرْهَانٍ؛ وَأَمَّا دَعْوَاهُ بِأَنَّ الِاسْتِغَاثَةَ هِي عِبَادَةٌ لِغَيْرِ اللَّهِ يَعْتَاجُ إِلَىٰ دَلِيلٍ وَبُرْهَانٍ؛ وَأَمَّا دَعْوَاهُ بِأَنَّ الِاسْتِغَاثَةَ هِي عَبَادَةٌ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَبُرْهَانٍ؛ وَأَمَّا دَعْوَاهُ بِأَنَّ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ شِرْكِ الْكُفَّارِ.. فَلَمْ يُقِمْ عَلَىٰ ذَلِكَ الدَّلِيلَ وَالْبُرْهَانَ.

وَأَمَّا مَا تَخَيَّلَهُ وَهُمُهُ الْفَاسِدُ مِنْ أَنَّ الدَّلِيلَ كَوْنُهَا دُعَاءً، وَهُوَ مِنَ الْعِبَادَةِ.. فَهَاذَا عِنْدَ مُجَوِّزِ الِاسْتِغَاثَةِ كَصَرِيرِ بَابٍ أَوْ كَطَنِينِ ذُبابٍ، إِذْ لَا يُطْلَقُ الدُّعَاءُ لُغَةً عَلَىٰ الطَّلَبِ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ -كَمَا مَرَّ - فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ عِبَادَةً لُغَةً عَلَىٰ الطَّلَبِ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ -كَمَا مَرَّ - فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ عِبَادَةً

لِلْمَدْعُوِّ.

ثُمَّ عَلَىٰ تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ إِطْلَاقِهِ عَلَيْهِ.. فَالْمُرَادُ بِالدُّعَاءِ الَّذِي هُوَ الْعِبَادَةُ: هُوَ دُعَاءُ الْحَقِّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - كَمَا حَقَّقْنَاهُ؛ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

\* \* \*

### قَـالَ (۷۰۰:

عَلَىٰ أَنَّ أَهْلَ زَمَانِنَا يَعْتَقِدُونَ فِي الْحِجَارَةِ الَّتِي عَلَىٰ أَنَّ أَهْلَ زَمَانِنَا يَعْتَقِدُونَ فِي الْحِجَارَةِ الَّتِي عَلَىٰ الْقُبُورِ، وَفِي الشَّجَرِ الَّذِي عَلَيْهَا كَالْأَثْلِ "" الَّذِي لِأَبِي الْقُبُورِ، وَفِي الشَّجَرِ الَّذِي عَلَيْهَا كَالْأَثْلِ "" الَّذِي لِأَبِي الْقُبُورِ، وَفِي الشَّجَرِ الَّذِي عَلَيْهَا كَالْأَثْلِ "" الَّذِي لِأَبِي الْخَرْجِ "" وَنَحْوِ ذَٰلِكَ.

### أَقُــولُ:

قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [شَرْحُ الْأَرْبَعِينَ النَّوَاوِيَّةِ]:

«إِنَّ الْبِدَعَ السَّيِّئَةَ قَدْ تَنتَهِي إِلَىٰ مَا يُوجِبُ التَّحْرِيمَ تَارَةً، وَالْكَرَاهَةَ أُخْرَىٰ، وَالْكَرَاهَةَ أُخْرَىٰ، وَالْكَرَاهَةَ أَخْرَىٰ، وَالْفَرْعِ وَالْكَرَاهَةَ وَقُرْبَةُ؛ فَمِنَ الْأَوَّلِ: الِانْتِمَاءُ إِلَىٰ جَمَاعَةٍ يَزْعُمُونَ التَّصَوُّفَ، وَيُخَالِفُونَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مَشَائِخُ الطَّرِيقِ مِنَ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ وَسَائِرِ التَّصَوُّفَ، وَيُخَالِفُونَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مَشَائِخُ الطَّرِيقِ مِنَ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ وَسَائِرِ الْكَمَالَاتِ الْمَشْهُورَةِ عَنْهُمْ، بَلْ كَثِيرٌ مِنْ أُولَئِكَ إِبَاحِيَّةٌ لَا يُحَرِّمُونَ حَرَامًا، الْكَمَالَاتِ الْمَشْهُورَةِ عَنْهُمْ، بَلْ كَثِيرٌ مِنْ أُولَئِكَ إِبَاحِيَّةٌ لَا يُحَرِّمُونَ حَرَامًا، لِتَلْبِيسِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ أَحْوَالَهُمُ الْقَبِيحَةَ الشَّنِيعَةَ، فَهُمْ بِاسْمِ (الْفِسْقِ) وَ (الْفَقْرِ)؛ وَمِنْهُ مَا عَمَّ الِابْتِلَاءُ بِهِ مِنْ وَ (الْفَقْرِ)؛ وَمِنْهُ مَا عَمَّ الِابْتِلَاءُ بِهِ مِنْ

<sup>(</sup>۷۷،۷۲،۷۵) جُ ۲/ صَ ۱۹۹.

تَزْيِينِ الشَّيْطَانِ لِلْعَامَّةِ تَخْلِيقَ حَائِطٍ أَوْ عَمُودٍ، أَوْ تَعْظِيمَ نَحْوِ عَيْنٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ تَعْظِيمَ نَحْوِ عَيْنٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ شَخَرَةٍ، لِرَجَاءِ شِفَاءٍ أَوْ قَضَاء حَاجَةٍ؛ وَقَبَائِحُهُمْ فِي هَلْذَا ظَاهِرَةٌ غَنِيَّةٌ عَنِ الْمَقْصُودُ مِنْهُ. الْإِيضَاحِ وَالْبَيَانِ» إِنْتَهَىٰ الْمَقْصُودُ مِنْهُ.

قُلْتُ: أَمَّا التَّبَرُّكُ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَآثَارِهِمْ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ.. فَسَيَأْتِي أَنَّ ذَٰلِكَ جَائِزٌ مَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَىٰ فِتْنَةٍ أَوْ فَسَادِ عَقِيدَةٍ.

وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْإِمَامَ شَيْخَ الْإِسْلامِ تَقِيَّ الدِّينِ السُّبْكِيَّ وَضَعَ حَرَّ وَجْهِهِ عَلَىٰ السُّبُكِيَّ وَضَعَ حَرَّ وَجْهِهِ عَلَىٰ السُّطِ دَارِ الْحَدِيثِ الَّتِي مَسَّهَا قَدَمُ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ لِيَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ لِجَوَازِ تَقْبِيلِ أَعْتَابِ الْأَوْلِيَاءِ عَلَىٰ لِيَنَالَ بَرَكَةَ قَدَمِهِ، وَأَنَّ الْإِمَامَ الرَّمْلِيَّ أَفْتَىٰ بِجَوَازِ تَقْبِيلِ أَعْتَابِ الْأَوْلِيَاءِ عَلَىٰ لِيَنَالَ بَرَكَةَ قَدَمِهِ، وَأَنَّ الْإِمَامَ الرَّمْلِيَّ أَفْتَىٰ بِجَوَازِ تَقْبِيلِ أَعْتَابِ الْأَوْلِيَاءِ عَلَىٰ لَيَنَالَ بَرَكَةَ قَدَمِهِ، وَأَنَّ الْإِمَامَ الرَّمْلِيَّ أَفْتَىٰ بِجَوَازِ تَقْبِيلِ أَعْتَابِ الْأَوْلِيَاءِ عَلَىٰ قَصْدِ التَّبَرُّكِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ.

وَفِي [شَرْحُ الرِّسَالَةِ الْقُشَيْرِيَّةِ] لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا -رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَىٰ - فِي (بَابُ إِثْبَاتِ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ):

﴿ وَكَانَ الشَّيْخُ مَعْرُوفٌ الْكَرْخِيُّ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ بَرَكَاتٍ، حَتَّىٰ إِنَّ قَبْرَهُ تِرْيَاقٌ مُجَرَّبٌ، مَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا عُوفِيَ ﴾ إنْتَهَىٰ.

#### قَالَ:

#### أَقُـولُ:

يَعْنِي: (إِذَا تَبَيَّنَ) مَا قَرَرَهُ مِنَ التَّوْحِيدِ وَالشِّرْكِ الْأَكْبَرِ بِالِاسْتِغَاثَةِ، (وَعَرَفَ الْمِوْمِنُ مِئْ مِنْ اللَّهِ) -أَيْ: عَرَفَ الْإِنْسَانُ لَا يَكُونُ مُؤْمِنًا مُوَحِّدًا مُخْلِصًا لِلَّهِ الدِّينَ إِلَّا بِعَدَمِ الِاسْتِغَاثَةِ، (وَقَالَ: هَلْذَا) يَعْنِي: التَّوْحِيدَ مُخْلِصًا لِلَّهِ الدِّينَ إِلَّا بِعَدَمِ الِاسْتِغَاثَةِ، (وَقَالَ: هَلْذَا) يَعْنِي: التَّوْحِيدَ وَالشِّرْكَ بِالِاسْتِغَاثَةِ (بَيِّنُ، نَعْرِفُهُ مِنْ أَوَّلُ) أَيْ: مِنْ قَبْلِ تَعْلِيمِكَ لَنَا إِيَّاهُ.. (فَقُلْ) أَيْ: مِنْ قَبْلِ تَعْلِيمِكَ لَنَا إِيَّاهُ.. (فَقُلْ) أَيْ: مِنْ قَوْلِكَ هَلْذَا أَنَّكَ أَعْلَمُ مِنْ وَلْكَ هَلْدَا أَنَّكَ أَعْلَمُ مِنْ أَوْلُ) أَيْهُمْ لَلْ يَعْرِفُوا هَلْذَا - يَعْنِي: التَّوْحِيدَ وَالشِّرْكَ مَا عَرَفُوهَا إِلَّا بَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْمُ مِنْ أَنْوَاعِ الشِّرْكِ مَا عَرَفُوهَا إِلَّا بَعْدَ التَّعْلُمِ، بَلْ أَشْيَاءُ مِنْ أَنْوَاعِ الشِّرْكِ مَا عَرَفُوهَا إِلَّا بَعْدَ التَّعَلَّمِ، بَلْ أَشْيَاءُ مِنْ أَنْوَاعِ الشِّرْكِ مَا عَرَفُوهَا إِلَّا بَعْدَ التَّعْلُمُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْسَاسَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ وَقَا إِلَّا بَعْدَ التَّعْلَامُ مَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَاءُ مِنْ أَنْ وَاعِ الشِّرِكِ مَا عَرَفُوهَا إِلَا الْمَالِيَّةُ اللْهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمِلْ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۷۸) جُ۲/ صَ ۲۰۰.

سِنِينَ مِنْ إِسْلَامِهِمْ!!.

وَفِي كَلَامِهِ هَاٰذَا إِقْرَارٌ وَاعْتِرَافٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ أَحَدٌ مِنْ هَاٰذِهِ الْأُمَّةِ جَمِيعِهَا أَنَّ الِاسْتِغَاثَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلِي أَوْ بِأَحَدٍ مِنَ الْأُولِيَاءِ هِي شِرْكُ أَكْبَرُ سِوَاهُ، وَأَنَّهُ هُوَ الْمُنْفَرِدُ بِمَعْرِفَةِ ذَٰلِكَ مِنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ، وَهَاٰذَا ظَاهِرٌ، وَشَيْءٌ يَنْفَرِدُ بِمَعْرِفَةِ ذَٰلِكَ مِنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ، وَهَاٰذَا ظَاهِرٌ، وَشَيْءٌ يَنْفَرِدُ بِمَعْرِفَتِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ هُو غَنِيٌ عَنِ الْجَوَابِ!

وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَدْ تَعَلَّمُوا أَنَّ الِاسْتِغَاثَةَ بِهِ شِرْكُ أَكْبَرُ مِنْهُ عَلِيهِ، إِذْ هُوَ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ، لَا مُطْلَقُ الشِّرْكِ الْجَلِيِّ الَّذِي هُوَ عِبَادَةُ غَيْرِ الْكَبَرُ مِنْهُ عَلِيهِ، إِذْ هُوَ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ، لَا مُطْلَقُ الشِّرْكِ الْجَلِيِّ الَّذِي هُوَ عِبَادَةُ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنَ الْأَصْنَامِ وَنَحْوِهَا؛ فَلْيُبَيِّنْ لَنَا هَلْذَا الْمُجْتَهِدُ الْكَذَّابُ مَنْ اللَّهِ عَلَى مِنَ الْأَصْنَامِ وَنَحْوِهَا؛ فَلْيُبَيِّنْ لَنَا هَلْذَا الْمُجْتَهِدُ الْكَذَّابُ مَنْ أَئِمَةِ الْحَدِيثِ، وَفِي أَيِّ كِتَابٍ ذَكَرُوهُ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ، إِذْ أَعْمَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَعَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَعَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ وَعَلَىٰ اللَّهُ عَنْهُمْ.

بَلْ نَقُولُ: الصَّحَابَةُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- فَهِمُوا التَّوْحِيدَ وَالشِّرْكَ الْجَلِيَّ مِنْ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ، إِذْ هِي قَضِيَّةٌ ضَرُورِيَّةٌ عِنْدَ أَهْلِ اللِّسَانِ، كَمَا هِي قَضِيَّةٌ ضَرُورِيَّةٌ عِنْدَ أَهْلِ اللِّسَانِ، كَمَا هِي قَضِيَّةٌ ضَرُورِيَّةٌ عِنْدَ أَهْلِ اللِّسَانِ، كَمَا حَقَّقَهُ شَيْخُ شَيْخِنَا فِي كِتَابِهِ [إِنْبَاهُ ضَرُورِيَّةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْمِيزَانِ، كَمَا حَقَّقَهُ شَيْخُ شَيْخِنَا فِي كِتَابِهِ [إِنْبَاهُ الْأَنْبَاهِ].

وَمَفْهُومُ كَلامِهِ هَلْذَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَلْذِهِ الْأُمَّةِ - الَّتِي هِيَ خَيْرُ الْأُمَمِ- مَنْ يَعْرِفُ دِينَ اللَّهِ غَيْرُهُ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا مَنْ يَعْرِفُ مَا قَرَّرَهُ مِنْ مَعْنَىٰ يَعْرِفُ دِينَ اللَّهِ غَيْرُهُ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا مَنْ يَعْرِفُ مَا قَرَّرَهُ مِنْ مَعْنَىٰ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ وَلَا مُطْلَقَ الشِّرْكِ، وَلَا مُؤْمِنٌ مُوحِدٌ يَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِطًا لَهُ لَللَّهِ اللَّهُ مُخْلِطًا لَهُ الدِّينَ، بَلْ كُلُّهُمْ جَاهِلُونَ مُشْرِكُونَ كَافِرُونَ إِلَّا هَلْذَا الْظَالَ الْمُضِلَّ، وَإِلَا الدِّينَ، بَلْ كُلُّهُمْ جَاهِلُونَ مُشْرِكُونَ كَافِرُونَ إِلَّا هَلْذَا الْظَالَ الْمُضِلَّ، وَإِلَا

لَمَا أَلْزَمَ الْقَائِلَ بِأَنَّا نَعْرِفُ التَّوْحِيدَ وَالشِّرْكَ مِنْ قَبْلِ تَعْلِيمِكَ لَنَا ذُلِكَ بِ:أَنَّكَ أَعْلَمُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، بَلْ إِنَّكَ أَعْلَمُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ -عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- كَمَا سَيَأْتِي، لِجَوَازِ أَنَّهُ تَعَلَّمَهُ مِنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَعْلَمُ ذُلِكَ.

وَهَاٰذَا وَاضِحْ جَلِيٌ ، لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ قَدْ طَبَعَ عَلَىٰ قَلْبِهِ.

ثُمَّ إِنِّي وَقَفْتُ عَلَىٰ أَنَّهُ قَائِلٌ بِلَازِمِ هَلْذَا الْمَفْهُومِ مِنْ كَلَامِهِ، وَهُوَ تَصْلِيلُ الْأُمَّةِ بِأَسْرِهَا وَكُفْرُهَا، كَمَا سَيَأْتِي مَعَ جَوَابِهِ فِي خَاتِمَةِ هَلْذَا الشَّرْحِ.

ثُمَّ إِنَّ الْمُجْتَهِدَ " أَضْرَبَ عَنِ الصَّحَابَةِ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَعْلَىٰ مِنْهُمْ تَقْوِيةً لِلرَّدِّ بِزَعْمِهِ، فَقَالَ:

بَلِ الْأَنْبِيَاءُ لَمْ يَعْرِفُوا هَلْذَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ عَلَّمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ، قَالَ تَعَالَىٰ لِأَعْلَمِ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ ﷺ: ﴿ فَأَعْلَمُ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ ﷺ: ﴿ فَأَعْلَمُ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ ﷺ: ﴿ وَلَقَدْأُوحِى اللَّهُ لَا اللَّهُ ﴾ [عمد: ١٩]، وقال: ﴿ وَلَقَدْأُوحِى اللَّهُ لَا اللَّهُ ﴾ [عمد: ١٩]، وقال: ﴿ وَلَقَدْأُوحِى اللَّهِ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الل

أَقُولُ: إعْلَمُوا إِخْوَانِي - ثَبَّتَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ عَلَىٰ الْحَقِّ، وَلَا جَعَلَ

<sup>(</sup>۷۹ ، ۸۰ څ ۲/ صَ ۲۰۱.

لِلشَّيْطَانِ وَتَلْبِيسِهِ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ عَلَيْنَا سَبِيلًا – أَنَّ هَٰذَا الرَّجُلَ لَمَّا سَوَّلَتْ لَهُ فَهُ الْأُمَّةِ اللَّهُ وَ أَنَّهُ مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ تَوْحِيدِ الرَّحْمَٰنِ، وَتَخَيَّلَ لَهُ أَنَّ جَمِيعَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ مَا فِيهَا مَنْ يَعْرِفُ التَّوْحِيدَ سِوَاهُ وَلَا الْإِيمَانَ.. أَوْرَدَ اعْتِرَاضَاتٍ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ مَا فِيهَا مَنْ يَعْرِفُ التَّوْحِيدَ سِوَاهُ وَلَا الْإِيمَانَ.. أَوْرَدَ اعْتِرَاضَاتٍ مِنْ طَرَفِ الْمُسْتَغِيثِينَ حَصَلَتْ لَهُ مِنْ تَخَيُّلَاتِهِ الْفَاسِدَةِ، وَتَصَدَّىٰ لِرَدِّهَا مُنْ طَرَفِ الْمُسْتَغِيثِينَ حَصَلَتْ لَهُ مِنْ تَخَيُّلَاتِهِ الْفَاسِدَةِ، وَتَصَدَّىٰ لِرَدِّهَا مُنْ عَرَابً الْكَلَامِ النَّاشِعِ مِنْ مُنْ فَعْ جَوَابَاتِهَا مِنْ بِضَاعَتِهِ الْكَاسِدَةِ، فَأَتَىٰ بِهَاٰذَا الْكَلَامِ النَّاشِعِ مِنْ مُنْ فَعْ جَوَابَاتِهَا مِنْ بِضَاعَتِهِ الْكَاسِدَةِ، فَأَتَىٰ بِهَاٰذَا الْكَلَامِ النَّاشِعِ مِنْ مُنْ فَعْ جَوَابَاتِهَا مِنْ بِضَاعَتِهِ الْكَاسِدَةِ، فَأَتَىٰ بِهَاٰذَا الْكَلَامِ النَّاشِعِ مِنْ مُنْ عُولِيلِهِ بِعَقَائِدِ الْإِيمَانِ، إِذْ لَا يَصْدُرُ مِثْلُ هَلْذَا إِلَّا مِمَّنْ هُو جَاهِلٌ بِمَا يَجِبُ إِللْأُنْبِيَاءِ وَمَا يَحْورُ وَمَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمْ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَلَيْهِمْ وَمَا يَحْورُ وَمَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمْ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ

إِذَا تَقَرَّرَ هَلْدًا.. فَيَجِبُ بَيَانُ مَا فِي كَلَامِهِ هَلْذَا مِنْ ذُلِكَ، خَوْفًا مِنْ أَنْ يَغْتَرَّ بِهِ أَحَدُّ مِنْ ضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ، فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ:

قَوْلُهُ: «بَلِ الْأَنْبِيَاءُ لَمْ يَعْرِفُوا هَلْهَا» يَعْنِي: التَّوْحِيدَ وَالشِّرْكَ الْأَكْبَرَ «إِلَّا بَعْدَ أَنْ عَلَيْهِمْ ذَٰلِكَ، بَعْدَ أَنْ عَلَيْهِمْ ذَٰلِكَ، بَعْدَ مَا أَنْزَلَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ ذَٰلِكَ، بِعَلْيلِ مَا ذَكْرَ مِنَ الْمِثَالَيْنِ اللَّذَيْنِ أَحَدُهُمَا لِلتَّوْحِيدِ، وَالثَّانِي لِلشِّرْكِ، فَإِنَّ فِلْهُ: «قَالَ تَعَالَىٰ لِأَعْلَمِ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ عَلِي : ﴿ فَلَعْلَمُ أَنَّهُ لِللَّهُ لِللَّا لَا لَكُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمْ يَعْلَمُوا التَّوْحِيدَ وَالْسَلَامُ - لَمْ يَعْلَمُوا التَّوْحِيدَ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ إِلَّا بَعْدَ مَا أَنْزَلَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ ذَٰلِكَ، وَإِلَّا... وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ إِلَّا بَعْدَ مَا أَنْزَلَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ ذَٰلِكَ، وَإِلَّا...

<sup>(</sup>۸۱) جُ۲/ صَ ۲۰۱.

[الْإِتْقَانِ ]: «حَكَىٰ النَّسَفِيُّ قَوْلًا غَرِيبًا إِنَّهَا مَكِّيَّةُ » (٨٠٠ إنْتَهَىٰ. فَيَقْتَضِي اعْتِقَادُهُ هَاذَا أَنَّهُ عَلِيلِ لَمْ يَعْلَمِ التَّوْحِيدَ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ إِلَّا فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، وَأَنَّ قَوْلَهُ: «وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَقَدْأُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِك ... ﴿ [الزمر: ٦٥] الْآيةَ .. صَرِيحٌ مِنْهُ فِي أَنَّهُ يَعْتَقِدُ جَوَازَ الشَّرْكِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ غَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَكَوْنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ الشِّرْكَ مُحْبِطٌ إِلَّا بَعْدَ نُزُولِ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ وَهَٰذَا الِاعْتِقَادُ فِي الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يُحِلُّ صَاحِبَهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ؛ فَالَّذِي يَجِبُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ أَنْ يَعْتَقِدَهُ هُوَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ مِنَ الْجَهْلِ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ إِجْمَاعًا، بَلْ لَا يَنْشَأُ نَبِيٌّ إِلَّا عَلَىٰ أَكْمَلِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ وَمَعْرِفَتِهِ كَمَا يَنْبَغِي، وَكَذَا هُمْ مَعْصُومُونَ مِنْ سَائِرِ الذُّنُوبِ، صَغِيرِهَا وَكَبِيرِهَا، عَمْدِهَا وَسَهْوِهَا، قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا، وَحُكِيَ فِي عِصْمَتِهِمْ قَبْلَ النَّبُوّةِ خِلَافٌ، وَمَحَلُّهُ غَيْرُ الْجَهْلِ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ، أَمَّا هَلْدَا فَهُمْ مَعْصُومُونَ مِنْهُ إِجْمَاعًا. قَالَهُ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [شَرْحُ الْهَمْزِيَّةِ].

بَطَلَ اسْتِشْهَادُهُ بِالْآيَةِ قَطْعًا؛ وَهَانِهِ الْآيَةُ فِي سُورَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْةٍ، وَفِي

## وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي [الشَّفَاءُ]:

«وَأُمَّا عِصْمَتُهُمْ» يَعْنِي الْأَنْبِيَاءَ «مِنْ هَلْذَا الْفَنِّ» يَعْنِي اعْتِقَادَ مَا يَلِيقُ فِي التَّوْحِيدِ وَالْعِلْمِ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَبِمَا أُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ التَّوْحِيدِ وَالْعِلْمِ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَبِمَا أُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ التَّوْحِيدِ وَالْعِلْمِ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَبِمَا أُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ التَّوْحِيدِ وَالْعِلْمِ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَبِمَا أُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ (فَلِلنَّاسِ خِلَافٌ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ قَبْلَ النَّبُوقَةِ مِنَ الْجَهْلِ (فَلِلنَّاسِ خِلَافُ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ قَبْلَ النَّبُوقَةِ مِنَ الْجَهْلِ

<sup>(</sup>۸۲) جُ ۲/ صَ ۲۰۱.

بِاللّهِ تَعَالَىٰ وَصِفَاتِهِ، وَمِنَ التَّشْكِيكِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذُلِكَ، وَقَدْ تَعَاضَدَتِ الْأَخْبَارُ وَالْآثَارُ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ بِتَنْزِيهِهِمْ عَنْ هَلْدِهِ النَّقِيصَةِ مُنْذُ وُلِدُوا وَنَشْأَتِهِمْ عَنْ هَلْدِهِ النَّقِيصَةِ مُنْذُ وَلِدُوا وَنَشْأَتِهِمْ عَنْ هَلْدِهِ النَّقِيصَةِ مُنْذُ وَلِدُوا وَنَشْأَتِهِمْ عَنْ هَلْدِهِ النَّقِيصَةِ مُنْذُ وَلِدُوا وَنَشْأَتِهِمْ عَنْ هَلَاهِمُ اللَّهُ عَلَىٰ التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ، بَلْ عَلَىٰ إِشْرَاقِ أَنْوَادِ الْمَعَادِفِ وَنَفَحَاتِ أَلْطَافِ السَّعَادَةِ...».

قَالَ: « وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْقَاضِي الْقُشَيْرِيُّ عَلَىٰ تَنْزِيهِهِمْ عَنْ هَلْذَا بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقِدِ اسْتَدَلَّ الْقَاضِي الْقُشَيْرِيُّ عَلَىٰ تَنْزِيهِهِمْ عَنْ هَلْذَا بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ ... ﴾ [الأحزاب: ٧] الْمَايَة ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ... ﴾ [آل عمران: ٨١] إِلَىٰ وَبِقَوْلِهِ: ﴿ لَتُوْمِئُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُو ﴾ [آل عمران: ٨١] ... ».

قَالَ: «فَطَهَّرَهُ اللَّهُ فِي الْمِيثَاقِ، وَبَعِيدٌ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الْمِيثَاقَ قَبْلَ خَلْقِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ الْمِيثَاقَ قَبْلَ خَلْقِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ بِالْإِيمَانِ بِهِ وَنَصْرِهِ قَبْلَ مَوْلِدِهِ بِدُهُورٍ .. وَيَجُوزُ عَلَيْهِ يَأْخُذُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ بِالْإِيمَانِ بِهِ وَنَصْرِهِ قَبْلَ مَوْلِدِهِ بِدُهُورٍ .. وَيَجُوزُ عَلَيْهِ الشَّرْكُ وَغَيْرُهُ مِنَ الذُّنُوبِ، هَلْذَا مَا لَا يُجَوِّزُهُ إِلَّا مُلْحِدٌ . . هَلْذَا مَا لَا يُجَوِّزُهُ إِلَّا مُلْحِدٌ . . هَلْذَا مَا لَا يُجَوِّزُهُ إِلَّا مُنْخَى كَلَامِهِ.

وَكَيْفَ يَكُونُ ذَٰلِكَ وَقَدْ أَتَاهُ جِبْرِيلُ وَشَقَّ قَلْبَهُ صَغِيرًا وَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً وَكَيْفَ يَكُونُ ذَٰلِكَ وَقَدْ أَتَاهُ جِبْرِيلُ وَشَقَّ قَلْبَهُ صَغِيرًا وَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً وَقَالَ: (هَاذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ) ثُمَّ غَسَلَهُ وَمَلَأَهُ حِكْمَةً وَإِيمَانًا كَمَا تَظَاهَرَتْ بِهِ أَخْبَارُ الْمَبْدَإِ ؟!! ...».

ثُمَّ قَالَ: «قَدِ اسْتَبَانَ لَكَ أَيُّهَا النَّاظِرُ -بِمَا قَرَّرْنَاهُ - مَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِصْمَتِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَنِ الْجَهْلِ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ، أَوْ كَوْنِهِ عَلَىٰ حَالَةٍ عِصْمَتِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَنِ الْجَهْلِ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ، أَوْ كَوْنِهِ عَلَىٰ حَالَةٍ عِصْمَتِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَنِ الْجَهْلِ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ، أَوْ كَوْنِهِ عَلَىٰ حَالَةٍ عُصْمَتِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَنِ الْجَهْلِ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ، أَوْ كَوْنِهِ عَلَىٰ حَالَةٍ تُعْدَ النَّبُوّةِ عَقْلًا وَإِجْمَاعًا، وَقَبْلَهَا سَمْعًا تُنَافِى الْعِلْمَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ جُمْلَةً بَعْدَ النَّبُوّةِ عَقْلًا وَإِجْمَاعًا، وَقَبْلَهَا سَمْعًا وَنَقُلًا مَنْ رَبِّهِ مِنَ الْوَحْيِ قَطْعًا وَنَقُلًا، وَلَا بِشَيْءٍ مِمَّا قَرَرُهُ مِنْ أُمُورِ الشَّرْعِ وَأَدَّاهُ عَنْ رَبِّهِ مِنَ الْوَحْيِ قَطْعًا

عَقْلًا وَشَرْعًا ﴿ وَعَرْمَا ﴿ وَعِصْمَتِهِ عَنِ الْكَذِبِ وَخُلْفِ الْقَوْلِ مُدْ نَبَّأَهُ اللَّهُ وَأَرْسَلَهُ وَصَدًا أَوْ غَيْرَ قَصْدٍ وَاسْتِحَالَةِ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ شَرْعًا وَإِجْمَاعًا وَنَظَرًا وَبُوهَانًا وَتَنْزِيهِ عَنِهُ قَبْلَ النُّبُوّةِ قَطْعًا وَتَنْزِيهِ عَنِ الْكَبَائِرِ إِجْمَاعًا وَعَنِ الصَّغَائِرِ وَتَنْزِيهِ عَنِ الْكَبَائِرِ إِجْمَاعًا وَعَنِ الصَّغَائِرِ وَتَنْزِيهِ عَنِ الْكَبَائِرِ إِجْمَاعًا وَعَنِ الصَّغَائِرِ الْعَلَمِ وَالنَّسْيَانِ فِيمَا شَرَعَهُ تَحْقِيقًا ، وَعَنِ اسْتِدَامَةِ السَّهْوِ وَالْغَفْلَةِ ، وَاسْتِمْرَادِ الْغَلَطِ وَالنَّسْيَانِ فِيمَا شَرَعَهُ لِلْأُمّٰةِ ، وَعِصْمَتِهِ فِي كُلِّ حَالَاتِهِ مِنْ رِضَىٰ وَغَضَبٍ ، وَجَدِّ وَمَنْحٍ ، فَيَجِبُ لِللَّمَةِ أَنْ تَتَلَقَّاهُ بِالْيَمِينِ ، وَتَشُدَّ عَلَيْهِ يَدَ (الظَّيْنِ ، وَتَقْدِرَ) ﴿ هَا عَلْهُ لَلْكُ أَنْ تَتَلَقَّهُ بِالْيَمِينِ ، وَتَشُدَّ عَلَيْهِ يَدَ (الظَّيْنِ ، وَتَقْدِرَ) ﴿ هَا عَلْمُ اللَّهُ مُ الْفُصُولَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَعْرِفُ مُولَ اللَّيْقِ لَى الْمُؤْلِ وَالسَّلَامُ – أَوْ يَجُوزُ أَوْ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَعْرِفُ صُورَ أَحْكَامِدِ . كَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – أَوْ يَجُوزُ أَوْ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَعْرِفُ صُورَ أَحْكَامِدِ . لَكَامُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ أَوْ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ ، وَلَا يُنزَّهُهُ عَمَّا لَا يَجِبُ لِلنَّي الصَّلَا فَي الْمَالِ مِن النَّارِ ، إِذْ ظَنَّ الْبَاطِلَ بِهِ ، وَاعْتِقَادُ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ ، وَيَعْفُلُ فِي الْمَالَ مِن النَّارِ ، إِذْ ظَنَّ الْبَاطِلَ بِهِ ، وَاعْتِقَادُ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ ، يُعْفِي الْمَالِ مِن النَّارِ ، إِذْ ظَنَّ الْبَاطِلَ بِهِ ، وَاعْتِقَادُ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ ، يُعْفِي الْمَالِلُ مِن النَّارِ ، إِذْ ظَنَّ الْبَاطِلَ بِهِ ، وَاعْتِقَادُ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ ، يُعْفِي الْمَا وَلَى الْمُ الْمُ الْمَالُ وَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِ مِن النَّارِ ، إِذْ ظَنَّ الْبَاطِلُ لِهِ وَاعْتِقَادُ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ وَاعْتَ الْمُؤْلِ مَا اللَّهُ الْمُؤْوِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ مِنْ النَّارِ ، إِذْ ظَنَّ الْبَاطِلُ لَا عِنْ الْمَالِلُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ مَا لَا الْمَلْهُ مِنْ النَّا الْمُؤْلُولُ مَال

<sup>(\*)</sup> قَالَ الشَّارِحُ هُنَا فِي الْهَامِشِ:

<sup>&</sup>quot;وَفِي [الْمَوَاقِفِ]: (عِصْمَةُ الْأَنْبِيَاءِ - لَا سِيَّمَا نَبِيِّنَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- مِنَ الْجَهْلِ وَفِي [الْمَوَاقِفِ]: (عِصْمَةُ الْأَنْبِيَاءِ - لَا سِيَّمَا نَبِيِّنَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مِنَ الْجَهْلِ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ، قَبْلَ النَّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا. إِجْمَاعٌ عَقْلِيُّ، لِأَنَّهُ كُفْرٌ، وَالْكُفْرُ لَا يَجُوزُ عَلَىٰ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَ الْبِعْثَةِ وَبَعْدَهَا عَقْلًا وَإِجْمَاعًا) إِهَ. شَرْحُ الشَّهَابِ" إِهَ.

<sup>( \* \* )</sup> قَالَ الشَّارِحُ هُنَا فِي الْهَامِشِ:

<sup>« (</sup>الضَّنِينُ) بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ وَنُونَيْنِ، كَ (الْبَخِيلِ) وَزْنًا وَمَعْنَىٰ. وَ (تَقْدِرَ) بِسُكُونِ الْقَافِ وَكَسْرِ الدِّالِ، مِنَ (الْقَدْرِ)، وَهُوَ الْمَنْزِلَةُ الرَّفِيعَةُ. إِهَ. شِهَابِيُّ» إِهَ.

<sup>( \* \* \* )</sup> قَالَ الشَّارِحُ هُنَا فِي الْهَامِشِ:

<sup>«</sup>بِضَمِّ الْهَاءِ، وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ؛ وَهُوَ الْعَمِيقُ كَالْبِئْرِ. (الدَّرْكُ): بِفَتْحَتَيْنِ، وَقَدْ تُسَكَّنُ الرَّاءُ. إِهَ. شِهَابٌ» إِهَ.

صَاحِبَهُ دَارَ الْبَوَارِ " " إِنْ تَهَىٰ.

وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنَ الْآياتِ مِمَّا ظَاهِرُهَا يَقْتَضِي شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ.. فَقَدْ أَجَابُوا عَنْ تِلْكَ الشُّبُهَاتِ، وَكُتْبُهُمْ - لَا سِيَّمَا [الشَّفَا]- طَافِحَةٌ بذَٰلِكَ.

وَفِي كِتَابِ [تُحْفَةُ الْأَكْيَاسِ فِي حُسْنِ الظَّنِّ بِالنَّاسِ] ١٨٠٠:

«إعْلَمْ أَنَّ مَقْصُودَ الْأَكَابِرِ بِالْأَجْوِبَةِ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ -عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-.. إِزَالَةُ مَا تَتَوَهَّمُهُ أَصْحَابُ الْقُلُوبِ الْمَحْجُوبَةِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَالسَّلَامُ-.. إِزَالَةُ مَا تَتَوَهَّمُهُ أَصْحَابُ الْقُلُوبِ الْمَحْجُوبَةِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، خَوْفًا عَلَيْهِمْ مِنْ دُخُولِهِمْ فِي مَقْتِ اللَّهِ، وَإِلَّا.. فَطِينَةُ الْأَنْبِيَاءِ -عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- لَا تَقْبَلُ أَنْ يَصْدُرَ عَنْهَا شَيْءٌ يَكُرَهُهُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ، فَاعْلَمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- لَا تَقْبَلُ أَنْ يَصْدُرَ عَنْهَا شَيْءٌ يَكُرَهُهُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ، فَاعْلَمْ ذَلِكَ وَاحْفَظْ لِسَانَكَ وَقَلْبَكَ فِي حَقِّ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَوَرَثَتِهِمْ إِنْ أَرَدتَّ أَنْ يُحْفَظَ فَلَا إِللَّهِ وَوَرَثَتِهِمْ إِنْ أَرَدتَّ أَنْ يُحْفَظَ كَلْكُ إِيمَانُكَ وَقَلْبَكَ فِي حَقِّ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَوَرَثَتِهِمْ إِنْ أَرَدتَّ أَنْ يُحْفَظَ عَلَيْكَ إِيمَانُكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» إِنْتَهَى بِاخْتِصَارِ.

وَاعْلَمُوا إِخْوَانِي.. أَنَّهُ قَدِ اخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَعْلَمُ اللهُ اللهُ ﴾ [محمد: ١٩]:

قَالَ الْإِمَامُ الْبَغَوِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ:

«قِيلَ: الْخِطَابُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ بِهِ غَيْرُهُ. وَقِيلَ مَعْنَاهُ: فَاثْبُتْ عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ بِهِ غَيْرُهُ. وَقِيلَ مَعْنَاهُ: فَاثْبُتْ عَلَيْهِ وَابْنُ وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ فَضْلٍ: فَازْدَدْ عِلْمًا عَلَىٰ عِلْمِكَ. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيةِ وَابْنُ عُينَةَ: هُوَ مُتَّصِلٌ بِمَا قَبْلَهُ، مَعْنَاهُ: ﴿ إِذَا جَلَةَ ثُعُمْ ﴾ السَّاعَةُ.. ﴿ فَأَعْلَمْ ﴾ أنَّهُ عُينَنَةَ: هُوَ مُتَّصِلٌ بِمَا قَبْلَهُ، مَعْنَاهُ: ﴿ إِذَا جَلَةَ ثُعُمْ ﴾ السَّاعَةُ.. ﴿ فَأَعْلَمْ ﴾ أنَّهُ لَا مَلْجَا وَلَيا مَفْزَعَ عِنْدَ قِيَامِهَا إِلَّا إِلَىٰ اللَّهِ. وَقِيلَ: فَاعْلَمْ أَنَّ الْمَمَالِكَ

<sup>(</sup>۲۰۳ م ۸۲) جُ ۲/ صَ ۲۰۳.

تَبْطُلُ عِنْدَ قِيَامِهَا، فَلَا مِلْكَ وَلَا حُكْمَ لِأَحَدِ إِلَّا لِلَّهِ \* " ( ٥٠٠ إنْ تَهَى .

وَقَالَ الْإِمَامُ الْبَيْضَاوِيُّ:

﴿إِذَا عَلِمْتَ سَعَادَةَ الْمُؤْمِنِينَ، وَشَقَاوَةَ الْكَافِرِينَ.. فَاثْبُتْ عَلَىٰ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْعِلْمِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ» (١٠٠٠ إنْتَهَىٰ.

وَجَعَلَ الْعُلَمَاءُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى

إِلَيْك ... ﴾ [الزمر: ٦٥] الْآية ، مِنْ بَابِ التَّعْرِيضِ.

قَالَ الْحَافِظُ جَلَالُ الدِّينِ السُّيُوطِيُّ فِي [الْإِثْقَانُ]:

«وَقَالَ السَّكَّاكِيُّ: ٥٠٠ التَّعْرِيضُ: مَا سِيقَ لِأَجْلِ مَوْصُوفٍ غَيْرِ مَذْكُورٍ، وَمِنْهُ أَنْ يُخَاطَبَ وَاحِدٌ وَيُرَادَ غَيْرُهُ، وَسُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ أَمْيَلُ الْكَلَامِ إِلَىٰ جَانِبٍ مُشَارًا بِهُ إِلَىٰ آخَرَ، يُقَالُ: (نَظَرَ إِلَيْهِ بِعَرْضِ وَجْهِهِ) أَيْ: جَانِبِهِ.

قَالَ الطِّيبِيِّ: وَذَٰلِكَ يُفْعَلُ:

١- إِمَّا لِتَنْوِيهِ جَانِبِ الْمَوْصُوفِ.

٢- وَإِمَّا لِتَلَطُّفٍ بِهِ وَاحْتِرَازٍ عَنِ الْمُخَاشَنَةِ.

وَوَجْهُ حُسْنِهِ: إِسْمَاعُ مَنْ يَقْصِدُ خِطَابَهُ الْحَقَّ عَلَىٰ وَجْهِ يَمْنَعُ غَضَبَهُ، إِذْ لَمْ يُودُ وَهُ إِسْمَاعُ مَنْ يَقْصِدُ خِطَابَهُ الْحَقَّ عَلَىٰ وَجْهِ يَمْنَعُ غَضَبَهُ، إِذْ لَمْ يُودُ لَهُ إِلَّا مَا أَرَادَ لَمْ يُودُ لَهُ إِلَّا مَا أَرَادَ لِنَفْسِهِ. لِنَفْسِهِ.

<sup>(\*)</sup> فِي الْمَخْطُوطِ: (اللَّهُ)؛ وَلَعَلَّهَا خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتُّهُ. قَالَهُ نَاصِرٌ (الْمُحَقِّقُ).

<sup>(</sup>۸۵، ۲۸، ۸۷) څ۲/ صَ ۲۰۶.

<sup>( \* \* )</sup> بِالرَّفْعِ، لِأَنَّهَا مَعْطُوفَةٌ عَلَىٰ ( إِسْمَاعُ)؛ أَيْ: وَوَجْهُ حُسْنِهِ: الْإِسْمَاعُ وَالْإِعَانَةُ. قَالَهُ نَاصِرٌ.

٣- وَإِمَّا لِاسْتِدْرَاجِ الْخَصْمِ إِلَىٰ الْإِذْعَانِ وَالتَّسْلِيمِ؛ وَمِنْهُ: ﴿ لَمِنَ الْإِذْعَانِ وَالتَّسْلِيمِ؛ وَمِنْهُ: ﴿ لَمِنَ الْمَرْحَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر: ٦٥] ، خُوطِبَ النَّبِيُّ وَأُرِيدَ غَيْرُهُ، لِاسْتِحَالَةِ الشَّرْكِ عَلَيْهِ شَرْعًا» ﴿ إِنْ تَهَىٰ مُخْتَصَرًا.

## وَقَالَ فِي [الشِّفَا]:

«فَإِنْ قُلْتَ: فَإِذَا قَرَّرْتَ عِصْمَتَهُمْ مِنْ هَلْذَا، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ فَلْك. فَمَا مَعْنَىٰ إِذًا وَعِيدِ اللَّهِ لِنَبِيِّنَا -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- عَلَىٰ ذَٰلِكَ إِنْ فَمَا مَعْنَىٰ إِذًا وَعِيدِ اللَّهِ لِنَبِيِّنَا -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- عَلَىٰ ذَٰلِكَ إِنْ فَعَلَهُ وَتَحْذِيرِهِ مِنْهُ، كَقَوْلِهِ: ﴿ لَهِنَ أَشْرَحْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمَلُك... ﴾ فَعَلَهُ وَتَحْذِيرِهِ مِنْهُ، كَقَوْلِهِ: ﴿ لَهِنَ أَشْرَحْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمَلُك... ﴾ [الزمر: ٢٥] ١٠٠٠ إلَخ؟.

فَاعْلَمْ - وَفَقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ- أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-لَا يَصِحُّ وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ أَنْ يُشْرِكَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ لَهِنَ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ يَجُوزُ عَلَيْهِ أَنْ يُشْرِكَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ لَهِنَ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ ... ﴾ [الزمر: ٢٥] وَمَا أَشْبَهَهُ.. فَالْمُرَادُ غَيْرُهُ، وَأَنَّ هَلْذَا حَالُ مَنْ أَشْرَكَ، وَالنَّبِيُّ ... ﴾ يَا يَجُوزُ عَلَيْهِ هَلْذَا» إنْ تَهَى مُلَخَّصًا.

# قَالَ الشِّهَابُ الْخَفَاجِيُّ:

«يَعْنِي: فَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِهِ بِمَا مَرَّ» إنْتَهَىٰ.

وَإِنَّمَا احْتَاجُوا إِلَىٰ هَاٰذِهِ التَّأُويلَاتِ.. لِلْقَطْعِ بِأَنَّ ظَاهِرَهَا غَيْرُ مُرَادٍ، لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ النَّبُوَّةِ مِنَ الْجَهْلِ

<sup>(</sup>۸۸) جُ۲/ صَ ۲۰۶. (۸۹) جُ۲/ صَ ۲۰۵.

بِاللّهِ وَصِفَاتِهِ، بَلْ هُوَ ﷺ إِنَّمَا كَانَتْ نَشْأَتُهُ عَلَىٰ أَكْمَلِ الْإِيمَانِ بِاللّهِ وَصِفَاتِهِ، بَلْ هُو سَلِي إِنَّمَا كَانَتْ نَشْأَتُهُ عَلَىٰ أَكْمَلِ الْإِيمَانِ بِاللّهِ وَمَعْرِفَتِهِ كَمَا يَنْبَغِي، وَكَذَا سَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ، وَكَذَا هُمْ مَعْصُومُونَ مِنْ سَائِرِ النَّبُوّةِ وَبَعْدَهَا، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ.

وَأَمَّا مَا يَعْتَقِدُهُ هَاٰذَا الضَّالُّ مِنْ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ - لَمْ يَعْرِفُوا التَّوْحِيدَ وَالْإِيمَانَ وَالشِّرْكَ بِاللَّهِ وَأَنَّهُ مُحْبِطُ لِلْعَمَلِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ذَٰلِكَ، أَخْذًا مِنْ ظَوَاهِرِ الْآياتِ، لِجَهْلِهِ بِعَقَائِدِ بَعْدَ أَنْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ذَٰلِكَ، أَخْذًا مِنْ ظَوَاهِرِ الْآياتِ، لِجَهْلِهِ بِعَقَائِدِ الْإِسْلَامِ.. فَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ تَكُونَ الْأَنْبِيَاءُ غَيْرَ مُؤْمِنِينَ قَبْلَ النَّبُوَّةِ، بَلْ غَيْرَ مُؤْمِنِينَ قَبْلَ النَّبُوَّةِ مِنْ كَبَائِرِ قَبْلَ إِنْزَالِ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ، وَأَنَّهُمْ غَيْرُ مَعْصُومِينَ قَبْلَ النَّبُوَّةِ مِنْ كَبَائِرِ الذَّلُوبِ!! فَاحْذَرُوا - إِخْوَانِي - مِنَ هَلْذَا الِاعْتِقَادِ الْبَاطِلِ الَّذِي يُحِلُّ صَاحِبَهُ الذَّنُوبِ!! فَاحْذَرُوا - إِخْوَانِي - مِنَ هَلْذَا الِاعْتِقَادِ الْبَاطِلِ الَّذِي يُحِلُّ صَاحِبَهُ وَارْ الْبَوَارِ.

فَيَا أَيُّهَا الْإِمَامُ الْفَاضِلُ، وَالْمُجْتِهِدُ الْجَاهِلُ.. مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ أَنْ نَصَّبْتَ نَفْسَكَ دَاعِيًا تَدْعُو أُمَّةَ الْمُصْطَفَىٰ - الَّتِي هِيَ عَلَىٰ طَرِيقِ الْهُدَىٰ - إِلَىٰ طَرِيقِ الْهُدَىٰ - إِلَىٰ طَرِيقِ الْغُوايَةِ وَالضَّلَالَةِ بِخُرَافَاتٍ كَسَتْكَ مَلَابِسَ الْعَارِ فِي هَٰذِهِ الدَّارِ وَفِي طَرِيقِ الْغَوايَةِ وَالضَّلَالَةِ بِخُرَافَاتٍ كَسَتْكَ مَلَابِسَ الْعَارِ فِي هَٰذِهِ الدَّارِ وَفِي تَلْكَ الدَّارِ، وَتَرَكْتَ تَعَلَّمُ مَا هُوَ أَصْلُ التَّوْحِيدِ الَّذِي هُو حَقُّ اللَّهِ عَلَىٰ الْعَبِيدِ، وَهُو أَصْلُ التَّوْحِيدِ الَّذِي هُو حَقُّ اللَّهِ عَلَىٰ الْعَبِيدِ، وَهُو أَصْلُ التَّوْحِيدِ الَّذِي هُو حَقُّ اللَّهِ عَلَىٰ الْعَبِيدِ، وَهُو أَصْلُ التَّوْحِيدِ الَّذِي هُو حَقُّ اللَّهِ عَلَىٰ الْعَبِيدِ، وَهُو أَفْرَضُ عَلَيْكَ مِنَ الصَّلَاةِ وَالرَّكَاةِ وَالصِّيَامِ، كَمَا ذَكَرْتَ ذَلِكَ أَنْتَ وَاعْتَرَفْتَ بِهِ؟!!.

وَقَدْ نَصَّ الْعُلَمَاءُ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ- عَلَىٰ أَنَّ مِنْ أَصُولِ الْكُفْرِ وَالْبِدَعِ.. التَّمَسُّكَ فِي عَقَائِدِ الْإِيمَانِ بِمُجَرَّدِ ظَوَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلِ التَّمَسُّكَ فِي عَقَائِدِ الْإِيمَانِ بِمُجَرَّدِ ظَوَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلِ التَّمَسُّكَ فِي عَقَائِدِ الْإِيمَانِ بِمُجَرَّدِ ظَوَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ التَّهَمَّدُ فِي عَقَائِدِ الْإِيمَانِ بِمُجَرَّدِ ظَوَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ اللَّهُ مَا يَسْتَحِيلُ فَاهِرُهُ مِنْهَا وَمَا لَا يَسْتَحِيلُ.

بَلْ أَقُولُ:

وَلِمَ تَرَكْتَ تَعَلَّمَ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي هُوَ إِمَّا فَرْضُ عَيْنِ أَوْ كِفَايَةٍ، وَمَنَّيْتَ نَفْسَكَ الْأَمَانِيَّ الْكَاذِبَةَ بِأَنَّكَ بَلَغْتَ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ حَتَّىٰ ادَّعَيْتَ ذَٰلِكَ؟! مَعَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْجَهَالَةِ، فَكَفَّرْتَ الْأُمَّةَ الَّتِي هِيَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، وَنَسَبْتَ الْأَنْبِيَاءَ إِلَىٰ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ وَيَسْتَحِيلُ فِي حَقِّهِمْ، مِمَّا لَوْ يَعْتَقِدُهُ فِيهِمْ مُسْلِمٌ. لَكَانَ مِنَ الْهَالِكِينَ، وَأَتَيْتَ مِنَ التَّلْبِيسِ وَالتَّخْلِيطِ بِالْعُجَابِ، إِذِ ادَّعَيْتَ أَنَّ الِاسْتِغَاثَةَ بِنَبِيٍّ أَوْ وَلِيِّ شِرْكٌ أَكْبَرُ، وَاسْتَدْلَلْتَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ شُبْهَةُ دَلِيل؛ ثُمَّ رَدَدتَّ عَلَىٰ مَنْ يَقُولُ-بِزَعْمِكَ-: ﴿إِنَّ هَٰذَا بَيِّنٌ، نَعْرِفُهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ هَٰذَا: أَنَّهُ أَعْلَمُ مِنَ الصَّحَابَةِ، لِأَنَّهُمْ مَا عَرَفُوا هَٰذَا إِلَّا بَعْدَ التَّعَلُّم، بَلِ الْأَنْبِيَاءُ مَا عَلِمُوهُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ عَلَّمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ!، فَلَبَّسْتَ وَخَلَّطتَّ تَرْوِيجًا عَلَىٰ ضُعَفَاءِ الْعُقُولِ وَالنَّاقِدِ الْبَصِيرِ، وَإِلَىٰ اللَّهِ الْمَصِيرُ؛ إِذْ ظَاهِرُ هَاذَا الْكَلَامِ أَنَّ الَّذِي تَعَلَّمَتْهُ الصَّحَابَةُ، وَأَنَّ الَّذِي عَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ الْأَنْبِيَاءَ هُوَ مُطْلَقُ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ -لَا خُصُوصُ الشِّرْكِ- بِسَبَبِ الِاسْتِغَاثَةِ، وَلَيْسَ النِّزَاعُ فِيهِ، إِذْ لَيْسَ هُوَ مَا ادَّعَيْتَ، وَمَعَ كَوْنِكَ لَبَّسْتَ وَخَلَّطتَّ.. لَا يُفِيدُكَ هَاذَا التَّخْلِيطُ وَالتَّلْبِيسُ شَيْئًا سِوَىٰ إِثْبَاتِ جَهْلِكَ الْمُرَكَّب، وَضَلَالِكَ عَنْ طَرِيقِ الْهُدَىٰ بِالدَّلِيلِ وَالْبُرْهَانِ، إِذْ إِنَّمَا يَتِمُّ لَكَ مَا أَلْزَمْتَ بِهِ الْمُسْتَغِيثَ لَوْ لَمْ يَكُنْ كِتَابُ اللَّهِ مَوْجُودًا بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَلَا كُتُبُ أَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ الَّتِي مَلَأَتِ الْأَرْضَ شَرْقًا وَغَرْبًا، وَلَا أَحَدُّ مِنْ عُلَمَاءِ

الْمُسْلِمِينَ، فَحِينَئِذٍ (١٠) يَتِمُّ إِلْزَامُكَ لَهُ إِذَا قَالَ: « هَلْذَا الشَّرْكُ نَعْرِفُهُ مِنْ قَبْلُ» بِأَنَّكَ أَعْلَمُ مِنَ الصَّحَابَةِ، بَلْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، إِذْ لَمْ يَبْقَ -إِذْ ذَاكَ- عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْرِفُ أَنْ لَا مَعْبُودَ بِحَقِّ إِلَّا اللَّهُ كَمَا قَرَّرْتَهُ، وَأَنَّهُ إِذَا سَجَدَ لِنَحْوِ الصَّنَم، أَوْ ذَبَحَ لَهُ، أَوِ اعْتَقَدَ أَنَّ الْمَسِيحَ هُوَ اللَّهُ.. يَكُونُ مُشْرِكًا كَافِرًا سِوَاكَ؛ فَإِذَا قَالَ ذُلِكَ.. لَزِمَ مِنْهُ أَنَّهُ أَعْلَمُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمِنَ الْأَنْبِيَاءِ، إِذِ ادَّعَىٰ أَنَّ تَعَلُّمَ ذَٰلِكَ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيم أَحَدٍ لَهُ؛ وَأَمَّا مَعَ وُجُودِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَكُتُبِ الْأَئِمَّةِ وَعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ.. فَلَا يَلْزَمُهُ ذَٰلِكَ، إِذْ مَنْ بَلَغَ سِنَّ التَّمْيِيزِ مِنْ أَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ يَعْرِفُ هَٰذَا الَّذِي قَرَّرْتَهُ، وَلَيْسَ هُوَ الْمُدَّعَى، بَلْ هُوَ أَمْرٌ مُسَلَّمٌ عِنْدَهُ، لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالظُّرُورَةِ؛ وَإِنْ أَرَدتَّ بِالَّذِي تَعَلَّمَتْهُ الصَّحَابَةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَالَّذِي عَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِأَنْبِيَائِهِ مِنَ الشِّرْكِ هُوَ الشِّرْكُ بِسَبَبِ الِاسْتِغَاثَةِ الَّذِي هُوَ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ.. فَهَاٰذَا افْتِرَاءٌ مِنْكَ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ وَصَحَابَتِهِ؛ وَالْمَخْذُولُ مَنْ خَذَلَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ، ﴿ وَمَن يُضِلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [الرعد: ٣٣، الزمر: ٢٣، ٣٦، غافر: ٣٣].

<sup>(</sup>۹۰) جُ۲/ صَ ۲۰۶.

قُلْتُ: قَالَ الدُّكْتُورُ/ عَلِيٌّ عَايِدْ مِقْدَادِي الْحَاتِمِيُّ هُنَاكَ فِي تَحْقِيقِهِ فِي هَلْذَا الْمَوْضِع: «هُنَا كَلِمَةٌ لَمْ أَهْتَدِ إِلَىٰ مَعْرِ فَتِهَا، وَلَعَلَّهَا: (يَتِمُّ) بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ السِّيَاقُ» إهَـ. وَأَقُولُ أَنَا: نَعَمْ هِيَ (يَتِمُّ)، وَهِيَ وَاضِحَةٌ جِدًّا فِي الْمَخْطُوطِ، وَلَكِنْ أَعْتَقِدُ أَنَّهُ كَانَ يَقْصِدُ كَلِمَةَ (فَحِينَئِذٍ)، حَيْثُ كَتَبَهَا نَاسِخُ الْمَخْطُوطِ (فَحِ)، وَهِيَ نَحْتٌ خَطِّيٌّ اخْتَصَرَ بِهِ كَلِمَةَ (فَحِينَئِذٍ).

فَانْظُرِ الْجَهْلَ الْمُرَكَّبَ وَتَرْكَكَ تَعَلَّمَ الْعِلْمِ كَيْفَ أَوْقَعَكَ فِي الْكُفْرِ شِئْتَ أَمْ أَبَيْتَ، سَوَاءٌ أَردتَّ مُطْلَقَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مَحَلِّ النِّزَاعِ، وَالشِّرْكَ بِسَبَبِ الِاسْتِغَاثَةِ الَّذِي النِّزَاعُ فِيهِ، إِذْ كَلَامُكَ هَلْذَا - مَعَ مَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّرْكَ بِسَبَبِ اللِاسْتِغَاثَةِ الَّذِي النِّزَاعُ فِيهِ، إِذْ كَلَامُكَ هَلْذَا - مَعَ مَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّرْكَ بِسَبَبِ اللِاسْتِغَاثَةِ الَّذِي النِّزَاعُ فِيهِ، إِذْ كَلَامُكَ هَلْذَا - مَعَ مَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةِ الْمَفَاسِدِ وَالْإِضَلَالِ - يَلْزَمُ مِنْهُ عَلَى الْأَوّلِ تَضْلِيلُ الْأُمَّةِ بِأَسْرِهَا، وَعَلَىٰ الثَّانِي الِافْتِرَاءُ وَالْكَذِبُ عَلَىٰ اللَّهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - وَعَلَىٰ رَسُولِهِ، وَلَا مَحِيصَ لَكَ عَنْ ذُلِكَ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَتَكْفِيرُكَ هَلْذِهِ الْأُمَّةَ قَدِ انْقَلَبَ عَلَيْكَ، وَوَقَعْتَ فِيهِ بِرِجْلَيْكَ، فَلَا يُمْكِنُكَ أَنْ تَرْجِعَ عَلَىٰ عَقِبَيْكَ، وَلَا تَمْضِي لِمَا بَيْنَ يَدَيْكَ، فَلَا يُمْكِنُكَ أَنْ تَرْجِعَ عَلَىٰ عَقِبَيْكَ، وَلَا تَمْضِي لِمَا بَيْنَ يَدَيْكَ، فَلَا يَمْضِيُّ لِمُا بَيْنَ يَدَيْكَ، فَلَا تَمْضِي لِمَا بَيْنَ يَدَيْكَ، فَلَا تَمْضِي لِمَا بَيْنَ يَدَيْكَ، فَلَا تَمْضِيًّا وَلَا تَرْجِعُونَ، ﴿فَالْيَوْمَ لَا ثُطْلَحُ نَفْسُ شَيْعًا وَلَا جُحُزُونَ إِلَّا لَا يَعْوِدُ مِنْ الْمَارَاءِ الْفَاسِدَةِ مَا لَكُنْ مُعْوِدٌ بِاللَّهِ مِنَ الْمَضِلَّةِ.

#### قَالَ:

وَإِنْ قَالَ هُوَ: «مَا نَخَافُ مِنْهُ». فَمَا بَالُ الْخَلِيلِ يُوصِي بِهَا أَوْلَادَهُ وَهُمْ أَنْبِياءُ ؟! كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: وُوصِي بِهَا أَوْلَادَهُ وَهُمْ أَنْبِياءُ ؟! كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَوَصَىٰ بِهَا إِبْرَهِهُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِي إِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ عَظِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَظِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيرٌ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وَإِذَا كَانَ هَاذَا لَا يُحَافُ مِنْهُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ.. فَمَا بَالُ الْحَلِيلِ يَحَافُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَبَنِيهِ وَهُمْ أَنْبِيَاءُ؟! بَالُ الْحَلِيلِ يَحَافُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَبَنِيهِ وَهُمْ أَنْبِيَاءُ؟! حَيْثُ قَالَ: ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ عَلَمِنَا وَأَجَنْبَنِي حَيْثُ قَالَ: ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ عَلَمِنَا وَأَجْنُبَنِي حَيْثُ قَالَ: ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ عَلَمِنَا وَأَجْنُبَنِي وَمَا بَالُ وَبَيْقَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامُ ۞ ﴾ [براهيم: ٣٥]، وَمَا بَالُ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ لَمَّا أَنْزَلَ كِتَابَهُ لِينُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ لَمَّا أَنْزَلَ كِتَابَهُ لِينُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ

الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ النُّورِ.. جَعَلَهُ فِي هَـٰذَا الْأَمْرِ، وَأَكْثَرَ الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ النُّورِ.. جَعَلَهُ فِي هَـٰذَا الْأَمْرِ، وَأَكْثَرَ الْكَلَامَ فِيهِ وَبَيَّنَهُ، وَضَرَبَ الْأَمْثَالَ، وَحَذَّرَ مِنْهُ، وَأَبْدَأَ وَأَبْدَأَ وَأَعْدَرَ مِنْهُ، وَأَبْدَأَ وَأَعْدَرُ مِنْهُ، وَأَبْدَأَ وَأَعَادَ؟!.

فَإِذَا كَانَ النَّاسُ يَفْهَمُونَهُ بِلَا تَعَلَّمٍ، وَلَا نَخَافُ عَلَيْهِمْ فِإِدَا كَانَ النَّاسُ يَفْهَمُونَهُ بِلَا تَعَلَّمٍ، وَلَا نَخَافُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ.. فَمَا بَالُ رَبِّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ أَكْثَرَ كِتَابِهِ فِيهِ؟!. فَشُبْحَانَ مَنْ طَبَعَ عَلَىٰ قَلْبِ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ مَعَ هَلْذَا فُشَبْحَانَ مَنْ طَبَعَ عَلَىٰ قَلْبِ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ مَعَ هَلْدَا الْبَيَانِ الْوَاضِعِ ﴿ فَأَصَمَّهُمُ وَأَعْمَىٰ أَبْصِرَهُمْ شَ ﴾! الْبَيَانِ الْوَاضِعِ ﴿ فَأَصَمَّهُمُ وَأَعْمَىٰ أَبْصِرَهُمْ شَ ﴾!

#### أَقُـولُ:

وَهَاذَا مَنْسُوجٌ عَلَىٰ مِنْوَالِ مَا قَبْلَهُ مِنَ التَّلْبِيسِ وَالتَّخْلِيطِ.

يَعْنِي: إِذَا عَرَفَ الْمُؤْمِنُ دِينَ اللَّهِ بَعْدَ مَا بَيَّنَاهُ لَهُ، وَقَالَ: «هَاذَا بَيِّنُ،

نَعْرِفُهُ مِنْ قَبْلُ».. فَقُلْ فِي جَوَابِهِ مَا تَقَدَّمَ. وَإِنْ قَالَ: «هَاذَا مَا يُخَافُ مِنْهُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ».. فَقُلْ فِي جَوَابِهِ: إِذَا كَانَ هَاذَا مَا يُخَافُ مِنْهُ.. فَمَا بَالُ الْخَلِيلِ

<sup>(</sup>۹۱) جُ ۲/ صَ ۲۰۷.

...؟! إِلَخ مَا ذَكَرَهُ.

فَيَا مَنْ هُوَ أَجْهَلُ مِنَ الْحِمَارِ - وَإِنَّمَا لَمْ أَقُلْ: (كَمِثْلِ الْحِمَارِ) لِئَلَّا يَغْضَبَ مِنْ ذَٰلِكَ الْحِمَارُ، إِذْ غَضَبُهُ مِنَ الْمُمَاثَلَةِ غَيْرُ مُسْتَغْرَبٍ، لِأَنَّ جَهْلَهُ بَعْضَبَ مِنْ ذَٰلِكَ الْحِمَارُ، إِذْ غَضَبُهُ مِنَ الْمُمَاثَلَةِ غَيْرُ مُسْتَغْرَبٍ، لِأَنَّ جَهْلَهُ بَعْضَبَ مِنْ ذَٰلِكَ الْحِمَارُ، إِذْ غَضَبُهُ مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَأَعْمَىٰ بَصَرَهُ وَأَصَمَّهُ إِلَّا بَسِيطٌ وَجَهْلُكَ مُركَبُ - مَا الَّذِي طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَأَعْمَىٰ بَصَرَهُ وَأَصَمَّهُ إِلَّا أَنْ تَسْمَعُ بِهَا، أَوْ آذَانٌ تَسْمَعُ بِهَا. أَوْ كَانَ لَكَ قَلْبُ تَفْقَهُ بِهِ، أَوْ عَيْنٌ تُبْصِرُ بِهَا، أَوْ آذَانٌ تَسْمَعُ بِهَا. لَمَا كُنْتَ مَا تَأْتِينَا بِضَلَالَةٍ إِلَّا وَهِيَ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ مِنْ أُخْتِهَا.

#### وَبَيَانُ ذَٰلِكَ:

أَنَّهُ لَمَّا تَخَيَّلَ لَكَ -لِفَرْطِ جَهْلِكَ وَضَلَالِكَ- أَنَّ الْمُسْتَغِيثَ رُبَّمَا يَقُولُ: (إِنَّ الشِّرْكَ بِسَبِ الِاسْتِغَاثَةِ وَتَوْحِيدَ الْحَقِّ. بَيِّنُ نَعْرِفُهُ مِنْ قَبْلِ تَعْلِيمِكَ لَنَا ذُلِكَ) رَدَدتَّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ هَلْذَا بِمَا هُوَ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ عَلَىٰ جَهْلِكَ تَعْلِيمِكَ لَنَا ذُلِكَ) وَضَلَالِكَ، وَهُو: جَهْلُ الْأَنْبِيَاءِ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ وَصِفَاتِهِ، الْمُركَّبِ وَخِذْلَانِكَ وَضَلَالِكَ، وَهُو: جَهْلُ الْأَنْبِيَاءِ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ وَصِفَاتِهِ، وَعَدَمُ إِيمَانِهِمْ وَتَوْجِيدِهِمْ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ آيَاتِ التَّوْجِيدِ، وَتَجْوِيزُ الشَّرْكِ عَلَيْهِمْ آيَاتِ التَّوْجِيدِ، وَتَجْوِيزُ الشَّرْكِ عَلَيْهِمْ، وَتَصْلِيلُ الْأُمَّةِ بِأَسْرِهَا، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِيهَا مَنْ يَعْرِفُ الشِّرْكِ عَلَيْهِمْ، وَتَصْلِيلُ الْأُمَّةِ بِأَسْرِهَا، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِيهَا مَنْ يَعْرِفُ الشَّرْكِ عَلَيْهِمْ، وَتَصْلِيلُ الْأُمَّةِ بِأَسْرِهَا، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِيهَا مَنْ يَعْرِفُ الشِّرْكِ عَلَيْهِمْ، وَتَصْلِيلُ الْأُمَّةِ بِأَسْرِهَا، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَلْمُ يَبْقَ فِيهَا مَنْ يَعْرِفُ الْسَارِهِ فَا فَعَيْرُكَ إِلَا عَتِقَادِ.

ثُمَّ تَخَيَّلَ لَكَ أَنَّهُ رُبَّمَا يَقُولُ: (إِنَّ هَاٰذَا الَّذِي تَدَّعِيهِ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ بِسَبَ الِاسْتِغَاثَةِ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ هَاٰذَا بِأَنَّهُ: إِذَا كَانَ هَاٰذَا مَا نَخَافُ مِنْهُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ). فَرَدَدتَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ هَاٰذَا بِأَنَّهُ: إِذَا كَانَ هَاٰذَا مَا نَخَافُ مِنْهُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ. فَمَا بَالُ الْخَلِيلِ يَخَافُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَبَنِيهِ وَهُمْ أَنْبِيَاءُ؟!، وَبِمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ؟!، وَبِأَنَّهُ: إِذَا كَانَ مَا يُخَافُ مِنْهُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ؟!، وَبِأَنَّهُ: إِذَا كَانَ مَا يُخَافُ مِنْهُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ

.. فَمَا بَالُ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ لَمَّا أَنْزَلَ كِتَابَهُ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَىٰ النُّورِ جَعَلَهُ فِي هَٰذَا الْأَمْرِ؟!، وَمَا بَالُ رَبِّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ أَكْثَرَ كِتَابِهِ فِيهِ؟!.

# فَقُلْ لِي أَيُّهَا الْمُفْتَرِي الْكَذَّابُ:

أَيْنَ ذَكَرَ الْحَقُّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ أَنَّ الِاسْتِغَاثَةَ بِرَسُولِهِ الْعَزِيزِ أَنَّ الِاسْتِغَاثَةَ بِرَسُولِهِ الْعَزِيزِ أَنَّ الْاسْتِغَاثَةَ بِرَسُولِهِ الْعَزِيزِ أَنَّ الْاسْتِغَاثَةَ بِرَسُولِهِ الْعَزِيزِ أَنْ الْاسْتِغَاثَةَ بِرَسُولِهِ الْعَزِيزِ أَنْ الْاسْتِغَاثَةَ بِرَسُولِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وَمَتَىٰ خَافَ الْخَلِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَبَنِيهِ مِنَ الِاسْتِغَاثَةِ وَهُمْ أَنْبِيَاءُ؟!، وَهُوَ النَّمَا قَالَ: ﴿ وَأَجْنُبِنِي وَبَنِي اللَّهِ الْأَصْنَامُ ۞ ﴾ [إبراهيم: ٣٥]، وَلَمْ يَقُلْ: وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَسْتَغِيثَ بِأَحَدٍ مِنْ أَنْبِيَائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ!.

وَلُقْمَانُ إِنَّمَا قَالَ لِابْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ: ﴿ يَكُنُى لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرُكُ الشِّرُكُ الشِّرُكُ عَظِيرٌ ﴿ يَكُنُى لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ وَهُو يَعِظُهُ: يَا بُنَيَّ، لَا تَسْتَغِتْ لِلْلَّمُ عَظِيرٌ ﴾ [لقان: ١٣]، وَلَمْ يَقُلْ لِابْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ: يَا بُنَيَّ، لَا تَسْتَغِتْ بِأَكُمُ عَظِيرٌ اللَّهُ عَظِيرٌ اللَّهُ عَظِيرٌ اللَّهُ وَالْأَوْلِيَاءِ، إِنَّ الِاسْتِغَاثَةَ لَشِرْكٌ عَظِيمٌ!.

وَالْحَقُّ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - إِنَّمَا ضَرَبَ الْأَمْثَالَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ

لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَىٰ النُّورِ، لِلرَّدِّ عَلَىٰ مَنْ عَبَدَ الْمَسِيحَ وَأُمَّهُ وَاتَّخَذَهُمَا إِلَهًا مِنْ دُونِهِ اللَّهِ، وَمَنْ عَبَدَ الْمَلَائِكَةَ مِنْ دُونِهِ بِأَنَّ مَنْ عَبَدُوهُ مَقْصُورٌ عَلَىٰ الرِّسَالَةِ، وَأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُحْدَثَاتِ الْمُنَافِيَةِ لِلرُّبُوبِيَّةِ.

وَلَمْ يَضْرِبْ سُبْحَانَهُ الْأَمْنَالَ لِلرَّدِّ عَلَىٰ مَنِ اسْتَغَاثَ أَوْ تَوسَّلَ بِنَبِيٍّ أَوْ وَلِيِّ الَّذِي هُوَ الْمُسْتَغِيثُ فِيهِ؛ فَأَنْتَ تَقُولُ: هَلْذَا.. الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ تَتَبَجَّحُ يَقُولُ: هَلْذَا.. الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ تَتَبَجَّحُ وَتَقُولُ: لَيْسَ هُوَ بِشِرْكِ، بَلْ لَيْسَ بِحَرَامٍ؛ وَمَعَ هَلْذَا.. الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ تَتَبَجَّحُ وَتَقُولُ: "فَسُبْحَانَ مَنْ طَبَعَ عَلَىٰ قَلْبِ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ مَعَ هَلْذَا الْبَيَانِ الْوَاضِحِ وَتَقُولُ: "فَسُبْحَانَ مَنْ طَبَعَ عَلَىٰ قَلْبِ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ مَعَ هَلْذَا الْبَيَانِ الْوَاضِحِ اللَّذِي قَرَّرْتَهُ هُو أَوْضَحُ بَيَانٍ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدْ طَبَعَ عَلَىٰ الْبَيَانَ الْوَاضِحَ الَّذِي قَرَّرْتَهُ هُو أَوْضَحُ بَيَانٍ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدْ طَبَعَ عَلَىٰ وَأَصَمَّكَ وَأَعْمَاكَ، إِذْ لَوْلَ ذَٰلِكَ لَفَقِهْتَ أَنْ لَلْهُ تَعَالَىٰ قَدْ طَبَعَ عَلَىٰ وَدَعْواكَ، لِلْأَنَ الْمُسْتَغِيثَ إِذَا قَالَ لَكَ: إِنَّ اللسَّتِغَاثَةَ لَيْسَتْ بِشِرْكٍ، وَلَا فَلِكَ لَقَقِهْتَ أَنْ لَلَا مُطَابَقَةَ بَيْنَ دَلِيلِكَ وَدَعْواكَ، لِلْأَنَّ الْمُسْتَغِيثَ إِذَا قَالَ لَكَ: إِنَّ اللسَّتِغَاثَةَ لَيْسَتْ بِشِرْكٍ، وَلَا فَوْلَ لَكَ: إِنَّ اللسَّتِغَاثَةَ لَيْسَتْ بِشِرْكٍ، وَلَا مُطَابَقَة بَيْنَ دَلِيلِكَ لَقَوْهُ لَكَ الْمُسْتَغِيثَ إِنْ الْمُسْتِعِينَ مِنْهَا، لِأَنَّ مَلَةَ الشَّرْعِ الَّذِينَ يُقْتَدَىٰ بِهِمْ فِي أُمُورِ لَحَالَالِ وَالْحَرَامِ جَوَّذُوهَا، وَمَا جَوَّزُوهُ لَا يَكُونُ شِرْكًا حَتَّىٰ نَحَافَ مِنْهُ عَلَىٰ الْمُسْلَمِنَ.

وَأَنْتَ إِذَا رَدَدتَ قُولَهُ هَلْمَا بِأَنَّهُ: إِذَا كَانَ هَلْدَا مَا يُخَافُ مِنْهُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ.. فَمَا بَالُ الْخَلِيلِ يَخَافُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَبَنِيهِ وَهُمْ أَنْبِيَاءُ؟!، وَمَا بَالُ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ... إِلَىٰ آخِرِ مَا اسْتَدْلَلْتَ بِهِ.. فَقَدِ افْتَرَيْتَ عَلَىٰ اللَّهِ الْكَذِبَ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ... إِلَىٰ آخِرِ مَا اسْتَدْلَلْتَ بِهِ.. فَقَدِ افْتَرَيْتَ عَلَىٰ اللَّهِ الْكَذِبَ وَعَلَىٰ رُسُلِهِ وَأَنْبِيَائِهِ، وَأَتَيْتَ بِمَا لَا يُطَابِقُ مُدَّعَاكَ، إِذْ مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي

<sup>(</sup>۹۲) جُ ۲/ صَ ۲۰۹.

كِتَابِهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، وَلِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ النُّورِ، وَخَافَتْ مِنْهُ الْأَنْبِيَاءُ .. هُو أَمْرٌ مُسَلَّمٌ عِنْدَ الْمُسْتَغِيثِ، يَعْرِفُهُ أَطْفَالُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ بَلَغُوا سِنَّ التَّمْيِيزِ، وَلَيْسَ هُوَ مُدَّعَاكَ؛ فَالْمُسْتَغِيثُ يَقُولُ: الْمُوْمِنِينَ الَّذِينَ بَلَغُوا سِنَّ التَّمْيِيزِ، وَلَيْسَ هُو مُدَّعَاكَ؛ فَالْمُسْتَغِيثُ يَقُولُ: الله الله عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا؛ فَبَرْهِنْ لَنَا الله عَلَىٰ كُوْنِهَا شِرْكًا أَكْبَرَ، وَلَا نَخَافُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا؛ فَبَرْهِنْ لَنَا عَلَىٰ كُوْنِهَا شِرْكًا أَكْبَرَ، وَأَنْتَ تَقُولُ: إِذَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا أَكْبَرَ، وَلَا نَخَافُ مِنْهَا عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ. فَمَا بَالُ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ جَعَلَ أَكْثَرَ كِتَابِهِ فِي ذَٰلِكَ، وَأَبْدَأَ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ. فَمَا بَالُ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ جَعَلَ أَكْثَرَ كِتَابِهِ فِي ذَٰلِكَ، وَأَبْدَأَ وَاللهَ مُنْ الشَّرْكِ، وَخَافَتْ مِنْهُ الْأَنْبِيَاءُ وَهُمْ أَنْبِيَاءُ؟!.

فَأَيْنَ مُطَابَقَةُ الدَّعْوَىٰ مِنَ هَذَا الدَّلِيلِ، يَا مَنْ ضَلَّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ؟!!.
مَا هَاٰذَا -يَا مَطْمُوسَ الْبَصِيرَةِ- دَلِيلٌ عَلَىٰ مُدَّعَاكَ، بَلْ هُوَ دَلِيلٌ -وَأَيُّ دَلِيلٍ عَلَىٰ مُدَّعَاكَ، بَلْ هُوَ دَلِيلٌ -وَأَيُّ دَلِيلٍ عَلَىٰ مُدَّعَاكَ، وَأَبْعَدَكَ وَأَشْقَاكَ، فَنَعُوذُ دَلِيلٍ - عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدْ أَصَمَّكَ وَأَعْمَاكَ، وَأَبْعَدَكَ وَأَشْقَاكَ، فَنَعُوذُ بِالْمَلِكِ الْمُتَعَالِ، مِنْ أَحْوَالِ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالضَّلَالِ.

#### قَالَ:

وَأَنْتَ يَا مَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَام، وَعَرَفَ أَنَّ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ.. لَا تَظُنَّ أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: (هَاٰذَا هُوَ الْحَقّ، وَأَنَا مُتَّبِعُهُ وَتَارِكُ مَا سِوَاهُ، لَكِنْ لَا أَتَعَرَّضُهُمْ وَلَا أَقُولُ فِيهِمْ شَيْئًا) لَا تَظُنَّ أَنَّ ذَٰلِكَ يَحْصُلُ لَكَ، بَلْ لَا بُدٌّ مِنْ بُغْضِهِمْ وَبُغْضِ مَنْ يُحِبُّهُمْ وَمَسَبِّهِمْ وَمُعَادَاتِهِمْ، كَمَا قَالَ أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ وَالَّذِينَ مَعَهُ لِقَوْمِهِمْ: ﴿ إِنَّا بُرَءً وَأُمِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَثَرُنَا بِكُو وَبِدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ ﴿ المتحنة: ٤]، وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَمَن يَصْفُرُ بِٱلطَّلْغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ ٱلْوُثْقَى ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُواْ اللهَ

# وَلَجْتَ نِبُولُ ٱلطَّعُوتُ ﴾ [النحل: ٣٦].

وَلَوْ يَقُولُ رَجُلُ: (أَنَا أَتَّبِعُ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ، وَهُوَ عَلَىٰ الْحُقِيلِهِ، وَهُوَ عَلَىٰ الْحُقِّ الْحُقَّ الْحُقَّ الْحُقَّ الْحُقَّ الْحُقَلِ وَأَبَا جَهْلٍ وَأَمْثَالَهُ، مَا عَلَيَّ مِنْهُمْ).. لَمْ يَصِحَّ إِسْلَامُهُ (٣٠٠).

#### أَقُـولُ:

لَمَّا فَرَغَ هَاٰذَا الْفَاضِلُ مِنْ إِثْبَاتِ مُدَّعَاهُ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ بِالِاسْتِغَاثَةِ بِزَعْمِهِ، وَدَفْعِ مَا يَرِدُ مِنْ طَرَفِ الْمُسْتَغِيثِ.. أَرَادَ بِهَاٰذَا الْكَلَامِ أَنْ يُبَيِّنَ لِمَنْ اَمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ عَلَىٰ مُعْتَقَدِهِ أَنَّ إِيمَانَهُ مَشْرُ وطُّ بِشَرْطٍ آخَرَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِهِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ مُخَاطِبًا لَهُ، فَقَالَ: ﴿ وَأَنْتَ يَا مَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ ﴾ بَعْدَ أَنْ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ مُخْلَةِ عُبَّادِ الْأَصْنَامِ الْمُسْتَغِيثِينَ بِخَيْرِ الْأَنَامِ ﴿ وَعَرَفَ أَنَّ مَا مِنْ إِلَهِ كَانُ مِنْ جُمْلَةِ عُبَّادِ الْأَصْنَامِ الْمُسْتَغِيثِينَ بِخَيْرِ الْأَنَامِ ﴿ وَعَرَفَ أَنَّ مَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ﴾ بِأَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَوْلِيَاءَ هُمُ الطَّواغِيتُ، وَأَنَ مَنِ اسْتَغَاثَ إِلَا اللَّهُ هِنَ اللَّهُ عَبَدُهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿ لَا تَظُنَّ أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ ﴾ : إِنَّ هَذَا الَّذِي قَرَّرْتَهُ وَالْمَاتُ مِنْ كُونِ اللِسْتِغَاثَة شِرْكًا أَكْبَرَ ﴿ هُوَ الْحَقِّ الْحَقِّ مَنْ كُونِ الِاسْتِغَاثَة شِرْكًا أَكْبَرَ ﴿ هُوَ الْحَقِّ مُ الْمُسْتَغِيثِينَ وَالْمُسْتَغِيثُ وَالْمُسْتَغَاثَة وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَتَارِكُ مَا سِوَاهُ ﴾ مِمَّا ضَلَتْ بِهِ جَمِيعُ هَلَهِ الْأُمَّةِ وَلُو اللسَتِغَاثَة وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالْمُ وَلَالَو اللَّهُ عَلَى الْلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَالِهُ عَلَيْهِ ﴿ لَكُونُ لَلَا الْتَعَرَّفُهُ مُن وَالْمُسْتَغِيثِينَ وَالْمُسْتَغِيثِينَ وَالْمُسْتَغَاثَ بِهِ مَعِيعُ هَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُسْتَغِيثِينَ وَالْمُسْتَغَيْثُ وَالْمُسْتَغِيثِينَ وَالْمُسْتَغِيثِينَ وَالْمُسْتَغَاثَ بِهِ مِعْمِعُ هَلِهُ اللَّهُ وَالْمُسْتَغِيثِينَ وَالْمُسْتَغَيْثُ وَالْمُسْتَغِيثِينَ وَالْمُسْتَعَاثَ بِعِمْ

<sup>(</sup>۹۳) جُ ۲/ صَ ۲۱۰.

بدَلِيلِ الْأَدِلَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا كَمَا سَنْبِيَّنُهُ «وَلَا أَقُولُ فِيهِمْ شَيْئًا»، بَلْ أَكِلُ أَمْرَهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ ﴿ لَا تَظُنَّ أَنَّ ذُٰلِكَ ﴾ أي: اتِّبَاعَكَ الْحَقَّ وَتَرْكَكَ مَا سِوَاهُ ﴿ يَحْصُلُ لَكَ اللَّهِ مَعَ تَفْوِيضِ أَمْرِهِمْ إِلَىٰ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِذِ الدِّينُ الْخَالِصُ الَّذِي اتَّبَعْتَهُ لَا يَتِمُّ وَيَحْصُلُ بِمَا ذَكَرْتَ، «بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بُغْضِهِمْ وَبُغْضِ مَنْ يُحِبُّهُمْ وَمَسَبَّتِهِمْ وَمُعَادَاتِهِمْ»، فَإِذَا فَعَلْتَ ذُلِكَ.. كُنْتَ مُسْلِمًا مُوَحِّدًا مُخْلِصًا لِلَّهِ الدِّينَ، وَإِلَّا.. فَأَنْتَ لَمْ ثُوَحِّدْ رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَلَمْ تَخْرُجْ عَنْ زُمْرَةِ الْكَافِرِينَ الْمُشْرِكِينَ وَإِنْ اعْتَقَدتَّ أَنَّ مَا ذَكَرْتُهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَاتَّبَعْتَهُ وَتَرَكْتَ مَا سِوَاهُ، لِأَنَّ هَٰذَا الْإِيمَانَ الْخَالِصَ وَالتَّوْحِيدَ.. لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِبُغْضِ الْمُسْتَغِيثِينَ وَالْمُسْتَغَاثَ بِهِمْ، وَبُغْضِ مَنْ يُحِبُّهُمْ وَمَسَبَّتِهِمْ وَمُعَادَاتِهِمْ، «كَمَا قَالَ أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ وَالَّذِينَ مَعَهُ» مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ لِقَوْمِهِمُ الْمُشْرِكِينَ: ﴿ إِنَّا بُرَءً وَأُمِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبِدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو الْعَدَوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبِدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴿ المتحنة: ٤]، وَ ﴿ كَمَا ﴿ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَمَن يَحْفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ **ٱلُوثِ عَيٰ ﴾** [البقرة: ٢٥٦].

وَكَمَا لَوْ قَالَ رَجُلُ: (أَنَا أَتَّبِعُ مُحَمَّدًا وَلَيْ وَهُوَ عَلَىٰ الْحَقِّ) » كَمَا أَنْتَ تَقُولُ: إِنَّ مَا ذَكَرْتَ هُوَ الْحَقُّ «وَأَنَا مُتَّبِعُهُ وَتَارِكُ مَا سِوَاهُ، لَكِنْ لَا أَتَعَرَّضُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ » يَعْنِي: الطَّوَاغِيتَ الَّتِي تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَلَا أَتَعَرَّضُ «أَبَا اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ » يَعْنِي: الطَّوَاغِيتَ الَّتِي تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَلَا أَتَعَرَّضُ «أَبَا جَهْلٍ وَأَمْثَالَهُ » يَعْنِي: مَنْ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ وَيَعْتَقِدُ فِيهِمْ، وَيَقُولُ: «مَا عَلَيَّ جَهْلٍ وَأَمْثَالَهُ » يَعْنِي: مَنْ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ وَيَعْتَقِدُ فِيهِمْ، وَيَقُولُ: «مَا عَلَيَّ

مِنْهُمْ» كَمَا أَنْتَ تَقُولُ، لَكِنْ لَا أَتَعَرَّضُ الْمُسْتَغَاثَ بِهِمْ وَالْمُسْتَغِيثِينَ، وَلَا أَقُولُ فِيهِمْ شَيْئًا.

فَلَوْ يَقُولُ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ مَا ذُكِرَ.. (لَمْ يَصِحَّ إِسْلامُهُ)، فَكَذَا أَنْتَ يَا مَنْ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ.. لَا يَصِحُّ إِسْلامُكَ، وَلَا تَكُونُ مُوَحِّدًا إِلَّا إِذَا تَبَرَّأْتَ مِنَ الْمُسْتَغِيثِينَ الْمُشْرِكِينَ، وَمِنَ الطَّوَغِيتِ الَّذِينَ عَبَدُوهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَلَا تُسْتَمْسِكُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَأَبْدَيْتَ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ (اللهُ وَلَا تَسْتَمْسِكُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَأَبْدَيْتَ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ (اللهُ وَلَا تَسْتَمْسِكُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَأَبْدَيْتَ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ (اللهُ وَلَا تَسْتَمْسِكُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَاللّهُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ (اللهُ مُسْتَغِيثُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ، وَتِلْكَ إِللّهَ إِللّهُ وَلِيلًا إِذَا كَفَرْتَ بِالطَّوَاغِيتِ اللّهِ يَعْبُدُهَا الْمُسْتَغِيثُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ، وَتِلْكَ الْمَسْتَغِيثُونَ مِنْ دُونِ اللّهُ الْمُسْتَغِيثُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ إِلْكِيمَ، وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلِيمِ الْحَكِيمِ.. وَاللّهُ مَنْتُ وَلِيكَ مَا اللّهُ الْكِينَ، وَلَلْمُ الْعَلَيمِ الْعَلِيمِ الْعَلَيمِ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلِيمِ الْعَلْمَ اللّهُ الْعَلَيمِ الللّهُ الْعَلِيمِ الْعَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللهُ الللل

هَـٰذَا مُحَصَّلُ كَلَامِهِ.

#### وَأَقُولُ:

هَذَا الرَّجُلُ لَمَّا أَطَالَ لِسَانَهُ عَلَيْ جَنَابِ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَعَلَىٰ الْأَنْبِيَاءِ -صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْعِينَ - ثُمَّ عَلَىٰ الْأَوْلِيَاءِ الْعَارِفِينَ وَالْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، وَكَفَّرَ جَمِيعَ هَلْذِهِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، وَأَخْرَجَهَا عَنِ الْمِلَّةِ وَالْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، وَكَفَّرَ جَمِيعَ هَلْذِهِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، وَأَخْرَجَهَا عَنِ الْمِلَّةِ الْحَنيفِيَّةِ.. إِسْتَدْرَجَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَمَقَتَهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ، فَأَتَىٰ بِهَلْذِهِ الْأُمُورِ الْعِظَامِ الْمُهْلِكَاتِ، وَالْإِضْلَالَاتِ الْمُوبِقَاتِ.

<sup>(</sup>٩٤) جُ ٢/ صَ ٢١١.

إنْتَهَى.

وَقَدْ قَالَ الْعَارِفُ بِاللَّهِ أَبُو الْمَوَاهِبِ الشَّاذُلِيُّ (۱۰۰ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ سَنَسُتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثَ لَا يَعَلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٢ ، القلم: ٤٤]:

«أَيْ: بِحَقِيقَةِ الِاسْتِدْرَاجِ، وَذَٰلِكَ بِأَنْ يُغَطِّيَ عَلَيْهِمْ حَقَائِقَ الْحَقِّ، وَيُلْقِيَ وَأَنَّهُمْ لَا يُؤَاخَذُونَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ "". فِي أَوْهَامِهِمْ أَنَّهُمْ عَلَىٰ خَلِكَ صَوَابٍ وَحَقِّ، وَأَنَّهُمْ لَا يُؤَاخَذُونَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ "".

# وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ:

«وَمَزِيدُ الْمَقْتِ وَالْغَضَبِ مِنَ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - يُلْجِئُ الشَّخْصَ إِلَىٰ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْقِلُهُ وَلَا يَفْهَمُهُ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذُلِكَ، وَنَسْأَلُهُ الْعَفْوَ عَمَّا اقْتَرَفْنَا مِنَ الزَّلَاتِ وَالْجَهَالَاتِ، إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ، رَءُوفٌ رَحِيمٌ » إِنْتَهَىٰ.

وَذَٰلِكَ بِأَنْ جَعَلَ شَرْطَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ -بِحَيْثُ لَا يَكُونُ الشَّخْصُ مُؤْمِنَا مُوَحِّدًا، يَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ إِلَّا بِهِ - هُوَ التَّبَرِّي مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَأَوْلِيَائِهِ، وَمَسَبَّتُهُمْ وَمُعَادَاتُهُمْ وَبُغْضُهُمْ وَبُغْضُ مَنْ يُحِبُّهُمْ وَالْكُفْرُ بِهِمْ وَأَوْلِيَائِهِ، وَمَسَبَّتُهُمْ وَالْكُفْرُ بِهِمْ وَأَوْلِيَائِهِ، وَمَسَبَّتُهُمْ وَالْحُورَائِم يَظُنُّ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ تَوْحِيدِ رَبِّ وَمَعَ هَلْهِ الْحَرَائِم يَظُنُّ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ سُلُوكِ طَرِيقِ إِبْلِيسَ الْعَالَمِينَ!، وَمَا دَرَىٰ الْمَخْذُولُ أَنَّهُ مِمَّنْ يَدْعُو إِلَىٰ شُلُوكِ طَرِيقِ إِبْلِيسَ اللَّعِينِ، إِذْ هَلْدِهِ الْمَهْلَامِينَ، وَهَلْهِ اللَّعِينِ، إِذْ هَلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ، وَهَلْهِ اللَّهِ مَنَا اللَّهُ مَنَاءَ الْمُسْلِمِينَ، وَهَلَاهُ لَا أَشَدَ مِنْهَا خَطَرًا عَلَىٰ عَوَامٌ الْمُؤْمِنِينَ، لِأَنَّ مَسَبَّةَ الْأَنْبِيَاءِ وَالتَّبَرِّيَ وَلُكُفْرَ بِهِمْ وَمُعَادَاتُ أَوْلِيَاءِ مِنْهُمْ وَالْكُفْرَ بِهِمْ وَمُعَادَاتٍ هِمْ.. كُفْرٌ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ وَمُعَادَاتُ أَوْلِيَاءِ مِنْهُمْ وَالْكُفْرَ بِهِمْ وَمُعَادَاتٍ هِمْ.. كُفْرٌ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ وَمُعَادَاتُ أَوْلِيَاءِ مِنْهُمْ وَالْكُفْرَ بِهِمْ وَمُعَادَاتُ أَوْلِيَاءِ

<sup>(</sup>٩٥، ٩٥) جُ ٢/ صَ ٢١٢.

اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنَ الْكَبَائِرِ الْمُهْلِكَةِ.

فَإِنْ قُلْتَ: لَيْسَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: «بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بُغْضِهِمْ...» إِلَخِ .. الْمُسْتَغَاثَ بِهِمْ -أَعْنِي: الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَوْلِيَاءَ - ، بَلِ الْمُرَادُ بِهِ.. الْمُسْتَغِيثُونَ بِهِمْ فَقَطْ!. وَقُلْتُ: يُبْطِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ مَا ذُكِرَ.. مَا اسْتَدَلَّ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ: «كَمَا قَالَ أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ...» إِلَخِ، فَإِنَّهُ نَصُّ صَرِيحٌ فِي التَّبَرِّي مِنَ الْعَابِدِ وَالْمَعْبُودِ مِنْ أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ...» إِلَخِ، فَإِنَّهُ نَصُّ صَرِيحٌ فِي التَّبَرِّي مِنَ الْعَابِدِ وَالْمَعْبُودِ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ: «وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَمَن يَحْفُرُ اللهِ بَاللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ

وَقَدْ عَلِمْتَ مَا فِيهِ مِنْ خَلْعِ رِبْقَةِ الْإِسْلَامِ وَالضَّرَرِ الْعَامِّ.

فَإِنْ قُلْتَ: لَيْسَ مُرَادُهُ بِذَٰلِكَ الْأَنْبِيَاءَ، بَلْ غَيْرَهُمْ!.

قُلْتُ: يَرُدُّ هَاذَا.. مَا ذَكَرَهُ مِنَ الْأَدِلَّةِ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: "وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَمَن يَكُفُر بِالطَّاغُوتِ.. ﴾ [البقرة: ٢٥٦] » الْآية، وَالطَّاغُوتُ: هُو الْمَعْبُودُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، نَصُّ قَطْعِيُّ فِي أَنَّهُ أَرَادَ الْمُسْتَغَاثَ بِهِمْ؛ وَكَذَا قَوْلُهُ: "وَلَكِنْ لَا دُونِ اللَّهِ، نَصُّ قَطْعِيُّ فِي أَنَّهُ أَرَادَ الْمُسْتَغَاثَ بِهِمْ؛ وَكَذَا قَوْلُهُ: "وَلَكِنْ لَا أَتَعَرَّضُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ... » إِلَّخِ؛ وَمِنَ الْمَعْلُومِ الْمُشَاهِدِ أَنَّ أَكْثَرَ اسْتِغَاثَةِ الْمُسْلِمِينَ بِالْأَنْبِيَاءِ، بَلْ أَكْثَرُ اسْتِغَاثَتِهِمْ عِنْدَ الشَّدَائِدِ بِحَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ كَمَا الْمُسْلِمِينَ بِالْأَنْبِيَاءِ، بَلْ أَكْثَرُ اسْتِغَاثَتِهِمْ عِنْدَ الشَّدَائِدِ بِحَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ كَمَا الْمُسْلِمِينَ بِالْأَنْبِيَاءِ، بَلْ أَكْثَرُ اسْتِغَاثَتِهِمْ عِنْدَ الشَّدَائِدِ بِحَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ كَمَا

هُوَ مُشَاهَدٌ، وَقَدْ ذَكَرَ هُوَ -فِيمَا تَقَدَّمَ- الِاسْتِغَاثَةَ بِالْأَنْبِيَاءِ، حَيْثُ قَالَ: «وَهَلْذَا تَلْحَقُهُ شِدَّةٌ فِي الْبَرِّ أَوِ الْبَحْرِ.. فَيَسْتَغِيثُ بِعَبْدِ الْقَادِرِ أَوْ شَمْسَانَ أَوْ بِهِ لَلْكُونَ الْمُرَادُ الْأَنْبِيَاءَ وَغَيْرَهُمْ مِمَّنْ يُعْبَدُ مِنْ بِنِيِّ أَوْ وَلِيٍّ » فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْأَنْبِيَاءَ وَغَيْرَهُمْ مِمَّنْ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ -فِي زَعْمِهِ- بِسَبِ الِاسْتِغَاثَةِ، لِأَنَّهُمْ هُمُ الطَّوَاغِيتُ وَاللَّاتُ وَالْعُنَّىٰ عِنْدَهُ!.

فَإِنْ قُلْتَ: الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ وَقَصْدِهِ وَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْقَرَائِنُ.. أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ سَبَ الْأَنْبِيَاءِ وَمُعَادَاتِهِمْ وَبُغْضَهُمْ وَالتَّبَرِّيَ مِنْهُمْ - وَإِنْ كَانَ كَلَامُهُ نَصًّا فِي سَبَ الْأَنْبِيَاءِ وَمُعَادَاتِهِمْ وَبُغْضَهُمْ وَالتَّبَرِّيَ مِنْهُمْ - وَإِنْ كَانَ كَلَامُهُ نَصًّا فِي خَلْكَ - لِكَوْنِهِ أَخْرَجَهُ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ، بِسَبَ حِدَّةِ الْغَضَبِ وَالْجَهْلِ الْمُرَكِّبِ ذَلِكَ - لِكَوْنِهِ أَخْرَجَهُ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ، بِسَبَ حِدَّةِ الْغَضَبِ وَالْجَهْلِ الْمُرَكِّبِ وَالتَّعَصُّبِ لِإِثْبَاتِ مَا ادَّعَاهُ مِنْ تَكْفِيرِ هَلْذِهِ الْأُمَّةِ، فَلِذَٰلِكَ جَازَفَ وَتَهَوَّرَ فِي وَالتَّعَصُّبِ لِإِثْبَاتِ مَا ادَّعَاهُ مِنْ تَكْفِيرِ هَلْذِهِ الْأُمَّةِ، فَلِذَٰلِكَ جَازَفَ وَتَهَوَّرَ فِي كَلَامِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ مَا ذُكِرَ!.

قُلْتُ: وَهَاٰذَا أَيْضًا لَا يُجْدِيهِ نَفْعًا فِي دَفْعِ مَا فِي كَلَامِهِ هَاٰذَا مِنَ الْعَظَائِمِ الْمُوبُ الْمُعْلِكَاتِ، لَا عَنْ نَفْسِهِ، وَلَا عَنْ مَنِ امْتَكَلَ مَا أَمَرَهُ الْمُوبِقَاتِ، وَالضَّلَالَاتِ الْمُهْلِكَاتِ، لَا عَنْ نَفْسِهِ، وَلَا عَنْ مَنِ امْتَكَلَ مَا أَمَرَهُ الْمُوبِقَاتِ، وَالضَّلَالَاتِ الْمُهْلِكِينِ بِاللَّهِ بِهِ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ وَأَسْلَمَ عَلَىٰ يَدَيْهِ مِنْ عَبَدَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ الْمُشْرِكِينَ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ بِسَبَبِ تِلْكَ الْعِبَادَةِ بِزَعْمِهِ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ فِي كِتَابِهِ [الْإِعْلَامُ بِقَوَاطِعِ الْإِسْلَامِ]:

«ثُمَّ قَالَ:» يَعْنِي: الْقَاضِيَ عِيَاضً فِي [الشِّفَا] (مَنْ تَكُلَّمَ غَيْرَ قَاصِدٍ لِلسَّبِّ لَهُ وَلَا مُعْتَقِدٍ لَهُ فِي جِهَتِهِ عَلَيْهُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ مِنْ لَعْنِهِ، أَوْ سَبِّهِ، أَوْ سَبِّهِ، أَوْ سَبِّهِ، أَوْ تَكْذِيبِهِ، أَوْ إِضَافَةِ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ، أَوْ نَفْيِ مَا يَجِبُ لَهُ مِمَّا هُوَ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ،

<sup>(</sup>۹۷) جُ ۲/ صَ ۲۱۳.

نَقِيصَةٌ، مِثْلَ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ إِتْيَانُ كَبِيرَةٍ، أَوْ مُدَاهَنَةٌ فِي تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ، أَوْ فِي خَمْمِ يَيْنَ النَّاسِ، أَوْ بِغَضِّ مِنْ مَرْتَبَيهِ، أَوْ شَرَفِ نَسَبِهِ، أَوْ وُفُورِ عِلْمِهِ، أَوْ يُحُمْمِ يَيْنَ النَّاسِ، أَوْ بِغَضِّ مِنْ أُمُورٍ أَخْبَرَ بِهَا عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ زُهْدِهِ، أَوْ يُكَذَّبُ مَا اشْتَهَرَ بِهِ مِنْ أُمُورٍ أَخْبَرَهِ، أَوْ يَأْتِي بِسَفَهٍ مِنَ الْقَوْلِ وَنَوْعٍ مِنَ وَتَوَاتَرَ الْخَبَرُ بِهَا عَنْهُ عَنْ قَصْدِ لِرَدِّ خَبَرِهِ، أَوْ يَأْتِي بِسَفَهٍ مِنَ الْقَوْلِ وَنَوْعٍ مِنَ السَّبِ فِي جِهَتِهِ، وَإِنْ ظَهَرَ -بِدَلِيلٍ - حَالُهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْتَقِدْ ذَمَّهُ، وَلَمْ يَقْصِدْ السَّبِّ فِي جِهَتِهِ، وَإِنْ ظَهَرَ -بِدَلِيلٍ - حَالُهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْتَقِدْ ذَمَّهُ، وَلَمْ يَقْصِدْ سَبَّهُ، إِمَّا بِجَهَالَةٍ حَمَلَتُهُ عَلَىٰ مَا قَالَهُ، أَو لِضَجَرٍ، أَوْ سُكْرٍ اضْطَرَّهُ إِلَيْهِ، أَوْ قِلَّةُ مُرَاقَيَةٍ وَضَبْطٍ لِلِسَانِهِ.. فَحُكْمُهُ الْقَتْلُ دُونَ تَلَعْثُم، إِذْ لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ فِي الْكُفْرِ اللَّسَانِ وَلَا بِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ؛ وَبِهَلْذَا أَفْتَىٰ الْأَبْدَلِسِيُّونَ عَلَىٰ مَنْ نَفَىٰ الزُّهُدَ عَنْهُ عَيْقِةً كَمَا مَرًّ ) إِنسَّهُمْ. إِذْ لَا يُعْذَرُ أَحُدٌ فِي الْكُفْرِ اللَّسَانِ وَلَا بِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ؛ وَبِهَلْذَا أَفْتَىٰ الْأَنْدَلِسِيُّونَ عَلَىٰ مَنْ نَفَىٰ الزُّهُ هَدَعَنْهُ عَيْقٍ كَمَا مَرًّ ) إِنسَّهُمْ.

وَمَا ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ مُوَافِقٌ لِقَوَاعِدِ مَذْهَبِنَا، إِذِ الْمَدَارُ فِي الْحُكْمِ بِالْكُفْرِ.. عَلَىٰ الظَّوَاهِرِ، وَلَا نَظَرَ لِلْمَقُصُودِ وَالنَّيَّاتِ، وَلَا نَظَرَ لِقَرَائِنِ حَالِهِ.

نَعَمْ، يُعْذَرُ مُدَّعِي الْجَهْلِ -إِنْ عُذِرَ- لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بُعْدِهِ عَنِ الْعُلَم الْعُلَم أَوْ بُعْدِهِ عَنِ الْعُلَمَاءِ، كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا قَدَّمْتُهُ عَنْهُ فِي [الرَّوْضَةِ] "" إنْ تَهَىٰ كَلَامُ ابْنِ حَجَرٍ. وَفِي [الرَّوْضَةِ] "" إنْ تَهَىٰ كَلَامُ ابْنِ حَجَرٍ. وَفِي [الشِّفَا]:

## « (الْوَجْهُ الرَّابِعُ):

أَنْ يَأْتِيَ بِمُجْمَلٍ مِنَ الْكَلَامِ، وَبِلَفْظٍ مِنَ الْقَوْلِ مُشْكِلٍ، يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَىٰ النَّبِيّ وَعَلَىٰ غَيْرِهِ، أَوْ يُتَرَدَّدُ فِي الْمُرَادِ بِهِ مِنْ سَلَامَتِهِ مِنَ الْمَكُرُوهِ أَوْ النَّبِيّ وَعَلَىٰ غَيْرِهِ، أَوْ يُتَرَدَّدُ فِي الْمُرَادِ بِهِ مِنْ سَلَامَتِهِ مِنَ الْمَكُرُوهِ أَوْ النَّيِيّ وَعَلَىٰ غَيْرِهِ، أَوْ يُتَرَدَّدُ النَّظَرِ، وَحَيْرَةُ الْعِبَرِ، وَمَظِنَّةُ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ، وَوَقْفَةُ شَرِّهِ. فَهَا هُنَا مُتَرَدَّدُ النَّظَرِ، وَحَيْرَةُ الْعِبَرِ، وَمَظِنَّةُ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ، وَوَقْفَةُ

<sup>(</sup>۹۸) جُ ۲/ صَ ۲۱٤.

اسْتِبْرَاءِ الْمُقَلِّدِينَ، ﴿ لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَكِينَ مَنْ حَتَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَكِينَ مَنْ حَتَ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ [الأنفال: ٤٢]، فَمِنْهُمْ مَنْ غَلَّبَ حُرْمَةَ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ وَحَمَىٰ حِمَىٰ عِرْضِهِ فَجَسَرَ عَلَىٰ الْقَتْلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَظَّمَ حُرْمَةَ الدَّمِ، وَدَرَأُ الْحَدَّ بِالشَّبْهَةِ، لِاحْتِمَالِ الْقَوْلِ» ﴿ إِنْ الشَّبْهَةِ، لِاحْتِمَالِ الْقَوْلِ» ﴿ إِنْ الْتَهَىٰ اللَّهُ الْمُعَلِّلَةُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ ا

## وَفِي [الشِّفَا] أَيْضًا:

«إِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي كُفْرِ مَنْ قَالَ قَوْلًا يُؤَدِّيهِ مَسَاقُهُ إِلَىٰ كُفْرٍ، هُوَ إِذَا وَقَفَ عَلَيْهِ. لَا يَقُولُ بِمَا يُؤَدِّيهِ قَوْلُهُ إِلَيْهِ: فَمِنْهُمْ مَنْ صَوَّبَ التَّكْفِيرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ صَوَّبَ التَّكْفِيرَ، وَمَنْهُمْ مَنْ صَوَّبَ التَّكْفِيرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ صَوَّبَ التَّكْفِيرَ، وَمَنْهُمْ مَنْ صَوَّبَ التَّكْفِيرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ صَوَّبَ التَّكُولِينَ، وَقَالُوا: هُو فَاسِقُ عَاصٍ مَنْ أَبَاهُ وَلَمْ يَرَ إِخْرَاجَهُ مِنْ سَوَادِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالُوا: هُو فَاسِقُ عَاصٍ ضَالًا ﴾ (١٠٠٠ إنْتَهَىٰ.

وَفِي [الزَّوَاجِرُ عَنِ اقْتِرَافِ الْكَبَائِرِ]: « (الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالْخَمْسُونَ):

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقٍ: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَالَ: "مَنْ عَادَىٰ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ - أَيْ: أَعْلَمْتُهُ أَنِّي مُحَارِبٌ لَهُ- وَمَا تَقَرَّبَ عَادَىٰ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ - أَيْ: أَعْلَمْتُهُ أَنِّي مُحَارِبٌ لَهُ- وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ...") الْحَدِيثَ.

<sup>(</sup>۹۹ ، ۱۰۰ څ ۲/ صَ ۲۱۶.

وَعَدُّ هَاٰذَا [كَبِيرَةً] ﴿ هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَهُوَ صَرِيحُ هَاٰذَا الْوَعِيدِ اللَّذِي لَا أَشَدَّ مِنْهُ إِذْ مُحَارَبَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِلْعَبْدِ لَمْ تُذْكَرْ إِلَّا فِي أَكْلِ الرِّبَا وَمُعَادَاةِ الدِّينِ وَمَنْ عَادَاهُ اللَّهُ. لَا يُفْلِحُ أَبَدًا، بَلْ لَا بُدَّ -وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَمَنْ عَادَاهُ اللَّهُ. لَا يُفْلِحُ أَبَدًا، بَلْ لَا بُدَّ -وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَمَنْ عَادَاهُ اللَّهُ. لَا يُفْلِحُ أَبَدًا، بَلْ لَا بُدَّ -وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ بِمَنّهِ وَكَرَمِهِ ﴾ ﴿ وَمَنْ عَلَىٰ الْكُفْرِ ، عَافَانَا اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ بِمَنّهِ وَكَرَمِهِ ﴾ ﴿ وَكَرَمِهِ ﴾ وَمَنْ مُلَخَّمًا.

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِ حَدِيثِ: «كُفُّوا عَنْ أَهْلِ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)، لَا ثُكُفِّرُوهُمْ بِذَنْبِ، فَمَنْ كَفَّرَ أَهْلَ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) فَهُوَ إِلَىٰ الْكُفْرِ أَقْرَبُ»: "كَفِّرُوهُمْ بِذَنْبِ، فَمَنْ كَفَّرَ أَهْلَ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) فَهُوَ إِلَىٰ الْكُفْرِ أَقْرَبُ»: "وَقَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ:

أَعْلَمُ النَّاسِ بِاللَّهِ أَشَدُّهُمْ حُبًّا وَتَعْظِيمًا لِأَهْلِ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ).

قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: إِيَّاكَ وَمُعَادَاةَ أَهْلِ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)، فَإِنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ الْوِلَايَةَ الْعَامَّةَ، فَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ، وَلَوْ جَاءُوا بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا لَا يُشْرِكُونَ الْوِلَايَةُ الْعَامَّةَ، فَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ، وَلَوْ جَاءُوا بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ. لَقِيَهُمُ اللَّهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً، وَمَنْ ثَبَتَتْ وِلَايَتُهُ. حَرُمَتْ مُحَارَبَتُهُ، وَمَنْ لِللَّهِ يُطلِّعُكَ اللَّهُ عَلَى عَدَاوَتِهِ لِلَّهِ. فَلَا تَتَخِذْهُ عَدُوًّا، فَإِذَا تَحَقَّقْتَ أَنَّهُ عَدُوًّ لَمْ يُطلِعُكَ اللَّهُ عَلَى عَدَاوَتِهِ لِلَّهِ. فَلَا تَتَخِذْهُ عَدُوًّا، فَإِذَا تَحَقَّقْتَ أَنَّهُ عَدُولًا لِمُعْرِفًا مِنْهُ كَمَا فَعَلَ إِبْرَاهِيمُ الْعَلَا بِأَيهِ، وَلَا تُعَادِ لِللّهِ وَلَيْسَ إِلَّا الْمُشْرِكَ -. فَتَبَرَّأُ مِنْهُ كَمَا فَعَلَ إِبْرَاهِيمُ الْعَلا بِأَيهِ، وَلَا تُعَادِ لِلّهِ وَلَيْسَ إِلّا الْمُشْرِكَ -. فَتَبَرَّأُ مِنْهُ كَمَا فَعَلَ إِبْرَاهِيمُ الْعَلَا بِأَيهِ، وَلَا تُعَادِ عَنَاهُ وَلَا بِمَا ظَهَرَ عَلَى اللّسَانِ، بَلِ اكْرَهُ فِعْلَهُ لَا عَيْنَهُ، وَالْعَدُولُ لِلّهِ إِلْنَا إِنْكَارُهُ عَيْنُهُ وَمُو اللَّهِ وَمُو الْمُؤْمِنُ الْعَاصِي) "" إِنْتَهَىٰ فَعْلُهُ وَهُو الْمُؤْمِنُ الْعَاصِي)" إِنْتَهَىٰ .

<sup>(\*)</sup> لَفْظُ (كَبِيرَةً) سَقَطَ مِنَ الْمَخْطُوطِ سَهْوًا مِنَ النَّاسِخِ. قَالَهُ الْمُحَقِّقُ نَاصِرٌ. (١٠١) جُ٢/ صَ ٢١٥.

# وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمِصْرِيُّ ثُمَّ الْمَكِّيُّ:

﴿ وَأَمَّا تَكْفِيرُهُ ﴾ يَعْنِي: هَاذَا الْمُجْتَهِدَ «مَنْ يُنْسَبُ لِصَلَاحِ أَوْ لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، كَسَيِّدِي عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ وَأَمْثَالِهِ.. فَهَاٰذَا كُفْرٌ صَرِيحٌ مِنْهُ، لِأَنَّ هَا وُكَاءِ قَدْ أَجْمَعَ النَّاسُ مِنْ أَعْصَارِهِمْ إِلَىٰ وَقْتِنَا هَاٰذَا - الْعَامَّةُ وَالْخَاصَّةُ - عَلَىٰ وِلَايَتِهِمْ، وَمَنْ كَانَ وَلِيًّا لِلَّهِ.. فَمَحَبَّتُهُ وَمُوَالَاتُهُ مَحَبَّةٌ لِلَّهِ، وَبُغْضُهُ وَمُعَادَاتُهُ مُعَادَاةٌ لِلَّهِ؛ وَيَكْفِيكَ فِي هَلْذَا.. قَوْلُ اللَّهِ فِي الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ: (مَنْ عَادَىٰ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ)؛ وَقَدْ مَدَحَ اللَّهُ الذَّاكِرِينَ لِلَّهِ، فَكَيْفَ يَذُمُّهُمْ؟!؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيلَ وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغُفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۞ ﴿ [الأحزاب: ٣٥]؛ وَمَدْحُ الذَّاكِرِينَ مَعْلُومٌ شَهِيرٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؛ فَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ ذَمَّهُمْ.. فَقَدْ خَالَفَ اللَّه، وَخَالَفَ رَسُولَ اللَّهِ؛ وَمَنْ فَعَلَ ذُلِكَ.. لَا يَسُوغُ لِأَحَدٍ مِنَ الْعُقَلَاءِ اتِّبَاعُهُ، وَعَلَىٰ كُلِّ قَادِرٍ مِنْ وُلُاةِ الْأُمُورِ زَجْرُهُ وَرَدْعُهُ، حَتَّىٰ يَتُوبَ مِنْ قَبِيحِ أَفْعَالِهِ...»

# ثُمَّ قَالَ:

«وَأَمَّا تَضْلِيلُهُ لِهَاٰذِهِ الْأُمَّةِ.. فَلَا شَكَّ أَنَّهُ هُوَ الضَّالُّ الْمُضِلُّ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ هَاٰذِهِ الْأُمَّةَ لَا تَجْتَمِعُ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ، وَلِمَا وَرَدَ: (مَنْ قَالَ: "إِنَّ النَّاسَ هَلَكُوا".. فَهُوَ أَهْلَكُ هُمْ) "".

ثُمَّ إِنَّ الْعَجَبَ مِنْهُ غَايَةَ الْعَجَبِ أَنْ يَثُرُكَ ذَمَّ الشَّيْطَانِ الَّذِي كَانَ سَبَبًا فِي

<sup>(</sup>۱۰۳) جُ ۲/ صَ ۲۱٦.

إِغْوَائِهِ، وَيَثُرُكُ الْكُفَّارَ، وَيَثُرُكَ طَوَائِفَ الْفَسَقَةِ الْمُجْمَعَ عَلَىٰ فِسْقِهِمْ -كَالزُّنَاةِ وَشَرَبَةِ الْحُمْرِ - ثُمَّ لَا يُكَفِّرُ إِلَّا مَنْ يُنْسَبُ لِذِكْرِ أَوْ صَلَاحٍ ؟!، فَهَلْذَا لَا يَشُكُّ وَشَرَبَةِ الْخَمْرِ - ثُمَّ لَا يُكَفِّرُ إِلَّا مَنْ يُنْسَبُ لِذِكْرِ أَوْ صَلَاحٍ ؟!، فَهَلْذَا لَا يَشُكُّ عَاقِلٌ وَلَا جَاهِلٌ فِيهِ أَنَّهُ إِمَّا مَجْنُونٌ، أَوْ خَارِجٌ عَنِ الْمِلَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ!.

وَقَدْ نَصَّ صَاحِبُ [الْإِقْنَاعُ] الْحَنْيَلِيُّ ١٠٠٠ عَلَىٰ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ أَنَّهُ مَنْ ضَلَّلَ الْأُمَّةُ ١٠٠٠ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَلْذَا الرَّجُلَ كَلَامُهُ مُصَرِّحٌ بِذُلِكَ ١٠٠٠ إنْتَهَىٰ.

قُلْتُ: وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا.. مَا كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ بُلْدَانِ (نَجْدِ) يَسْأَلُ عَنْ أَشْيَاءَ مِمَّا يَقُولُهُ هَلْذَا الرَّجُل، وَيَشْكُو مِنْ إِضْلَالِهِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُو أَنَّهُ لَا يُنْكِرُ عَلَىٰ الظَّلَمَةِ، بَلْ يُعَظِّمُهُمْ وَيُكْرِمُهُمْ، وَكُلُّ أَكْلِهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ! ، فَيَكْفِي فِي خِذْلَانِ هَلْذَا الرَّجُلِ وَطَرْدِهِ وَمَقْتِهِ.. كَوْنُهُ يُعَظِّمُ الظَّلَمَةَ وَيُكُو مُهُمْ وَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِمْ، وَيُكَفِّرُ مَنْ يُنْسَبُ لِصَلَاحٍ أَوْ لِذِكْرِ اللَّهِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ الْعَارِفِينَ وَالْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، نَسْأَلُ اللَّهُ تَعَالَىٰ الْعَافِيةَ وَالْمُعَافَاة مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱۰۲، ۱۰۵، ۲۱۲) څ۲/ صَ ۲۱۲.

#### قَالَ:

وَأُمَّا مُجَادَلَةُ بَعْضِ الْمُشْرِكِينَ بِأَنَّ هَا وُكَاءِ الطَّوَاغِيتَ مَا أُمَرُوا النَّاسَ بِهَاٰذَا وَلَا رَضُوا بِهِ!. فَهَاٰذَا لَا يَقُولُهُ إِلَّا مُشْرِكٌ، فَإِنَّ هَا وَلَاءِ مَا أَكَلُوا أَمْوَالَ النَّاس، وَلَا تَرَأَّسُوا عَلَيْهِم، وَلَا قَرَّبُوا مَنْ قَرَّبُوا إِلَّا لِهَاذَا، وَإِذَا رَأُوْا رَجُلًا صَالِحًا عَالِمًا. اِسْتَهْزَءُوا بِهِ، وَإِذَا رَأُوْا مُشْرِكًا كَافِرًا شَيْطَانًا.. قَرَّبُوهُ وَأَحَبُّوهُ، بَلْ زَوَّجُوهُ بَنَاتِهِمْ، وَعَدُّوا ذَٰلِكَ شَرَفًا؛ وَهَٰذَا الْقَائِلُ يَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ كَذِب، فَإِنَّهُ لَوْ يَحْضُرُ عِنْدَهُمْ وَيَسْمَعُ بَعْضَ الْمُشْرِكِينَ يَقُولُ: (جَاءَتْنِي شِلَّةٌ فَنَخَيْتُ الشَّيْخَ) أَوْ (نَذَرْتُ لَهُمْ فَتَخَلَّصْتُ مِنْ هَانِهِ الشِّدَّةِ).. لَمْ يَجْسُرْ هَاٰذَا الْقَائِلُ أَنْ يَقُولَ: (لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ إِلَّا اللَّهُ)، بَلْ لَوْ قَالَ هَلْذَا وَأَشَاعَهُ فِي النَّاس وَنَصَحَهُمْ. لَأَبْغَضُوهُ الطَّوَاغِيتُ، بَلْ لَوْ قَدَرُوا عَلَىٰ

# قَتْلِهِ لَقَتَلُوهُ.

وَبِالْجُمْلَةِ: لَا يَقُولُ هَٰذَا إِلَّا مُشْرِكٌ مُكَابِرٌ، وَإِلَّا. فَادِّعَاؤُهُمْ هَٰذَا، وَتَخْوِيفُهُمُ النَّاسَ، وَذِكْرُهُمُ فَادِّعَاؤُهُمْ النَّاسَ، وَذِكْرُهُمُ السَّوَالِفَ الْكُفْرِيَّةَ الَّتِي لِآبَائِهِمْ.. شَيْءٌ مَشْهُورٌ، لَا السَّوَالِفَ الْكُفْرِيَّةَ الَّتِي لِآبَائِهِمْ.. شَيْءٌ مَشْهُورٌ، لَا يُنكِرُهُ مَنْ عَرَفَ حَالَهُمْ، وَهُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: يُنكِرُهُ مَنْ عَرَفَ حَالَهُمْ، وَهُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: هُورِيَّةَ النَّهِمِ بِٱلْكُفْرِيُ [التوبة: ١٧] (١٧٠٠).

#### أَقُــولُ:

لَمَّا قَرَّرَ الشَّيْخُ النَّجْدِيُّ لِمَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ عَلَىٰ يَدَيْهِ أَنَّ إِيمَانَهُ مَشْرُوطُ بِالتَّبَرِّي مِنَ الْمُسْتَغَاثِ بِهِمْ وَمَنْ عَبَدُوهُمْ وَالْكُفْرِ بِهِمْ وَمَسَبَّتِهِمْ وَمُعَادَاتِهِمْ. تَخَيَّلَ لَهُ إِيرَادُ اعْتِرَاضٍ مِنْ طَرَفِ الْمُسْتَغِيثِينَ، وَهُوَ: وَمَسَبَّتِهِمْ وَمُعَادَاتِهِمْ. تَخَيَّلَ لَهُ إِيرَادُ اعْتِرَاضٍ مِنْ طَرَفِ الْمُسْتَغِيثِينَ، وَهُوَ: إِنَّ هَنُولَا إِنَّا مَلُوا النَّاسَ بِهَلْذَا إِنَّ هَنُولَا النَّاسَ بِهَلْذَا إِنَّ هَنُولَا إِنَّا مِلْمُوا النَّاسَ بِهَلْذَا مَنْ وَلِ اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَعَبَادَتِهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَلَى النَّالِ بِهِمْ وَعَبَادَتِهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَى النَّاسِ بِهَلْذَا يَعُولُونَ كَافِرِينَ حَتَّىٰ يُكَفَّرَ مَنْ لَا يُكَفِّرُهُمْ وَلَا يُعَادِيمِمْ وَيُبْغِضُهُمْ، مَعَ عَدَمِ رَضَاهُمْ بِذُلِكَ؟!!.

<sup>(</sup>۱۰۷) جُ ۲/ صَ ۲۱۷.

أَجَابَ عَنْ ذَٰلِكَ بِمَا ذَكَرَهُ، وَنَبَّهُ الْمُؤْمِنَ بِهِ وَالْمُسْلِمَ عَلَىٰ يَدَيْهِ عَلَىٰ دَقِيقَةٍ مِنَ الشِّرْكِ لِيَجْتَنِبَهَا، وَهِي: أَنَّ مَنْ أَحْسَنَ الظَّنَّ بِالْأَوْلِيَاءِ الْمُسْتَغَاثِ بِهِمْ، وَحَمَلَ أَفْعَالَهُمْ وَأَقْوَالَهُمْ عَلَىٰ مَحَامِلَ حَسَنَةٍ.. مُشْرِكٌ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ، بِهِمْ، وَحَمَلَ أَفْعَالَهُمْ وَأَقُوالَهُمْ عَلَىٰ مَحَامِلَ حَسَنَةٍ.. مُشْرِكٌ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ، أَعْوَاتًا، فَإِنَّ الْكُلَّ كَافِرُونَ مُشْرِكُونَ، لِاتَّصَافِهِمْ بِمَا ذُكرَ.

وَمَفْهُومُ هَٰذَا الْكَلَامِ.. أَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ الظَّنَّ وَبِالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ، وَحَمَلَ مَا يُسْتَنْكُرُ ظَاهِرُهُ مِنْ أَفْعَالِهِمْ عَلَىٰ أَخْبَثِ الْمَحَامِلِ وَأَقْبَحِهَا.. هُوَ الْمُؤْمِنُ الْمُوَحِّدُ الَّذِي يَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِطًا لَهُ الدِّينَ!!.

وَقَدْ بَيَّنَا فِي [فَصْلِ الْخِطَابِ] مَا فِي قَوْلِهِ: «بَلْ لَوْ قَدَرُوا عَلَىٰ قَتْلِهِ...» إِلَخِ، وَأَنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِآحَادِ الْمُسْلِمِينَ مَنْدُوبٌ فَضْلًا عَنِ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَأَنَّ سُوءَ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ حَرَامٌ، بَلْ قِيلَ مِنَ الْكَبَائِرِ الْبَاطِنَةِ؛ وَالصَّالِحِينَ، وَأَنَّ سُوءَ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ حَرَامٌ، بَلْ قِيلَ مِنَ الْكَبَائِرِ الْبَاطِنَةِ؛ وَالصَّالِحِينَ، وَأَنَّ سُوءَ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ حَرَامٌ، بَلْ قِيلَ مِنَ الْكَبَائِرِ الْبَاطِنَةِ؛ وَأَشْبَعْنَا الْقَوْلَ فِيهِ، فَلْيُرَاجِعْهُ مَنْ أَرَادَهُ.

وَبِالْجُمْلَةِ: ضَلَالَاتُ هَاٰذَا الرَّجُلِ وَإِضْلَالَاتُهُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْحَصْرِ، هُولِلَ اللهُ عُلَالَاتُهُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْحَصْرِ، هُولِلَ اللهُ عُرْجَعُ الْأُمُولُ اللهُ [البقرة: ٢١٠]، ﴿ وَمَن لَرْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ وَوَلَا فَمَا لَهُ مَولًا فَمَا لَهُ مَولًا فَمَا لَهُ وَمِن لَرْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ وَوَلَا فَمَا لَهُ وَمِن لَوْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ وَوَلَا فَمَا لَهُ وَمِن فُورٍ ٥ ﴾ [النور: ٤٠].

قَالَ:

وَلْنَخْتِمِ الْكِتَابَ بِذِكْرِ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الطُّرُفِ الْبَحْرِضَلَ مَن تَنْعُونَ إِلَّا إِيّاهُ ﴾ مَسَّكُمُ الطُّرُفِ الْبَحْرِضَلَ مَن تَنْعُونَ إِلَّا إِيّاهُ ﴾ الإسراء: ١٦٧، فَذَكَرَ عَنِ الْكُفَّارِ أَنَّهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمُ الشِّدَّةُ.. أَخْلَصُوا الدِّينَ لِلَّهِ، وَإِذَا جَاءَ الرَّخَاءُ.. أَشْرَكُوا؛ وَالْمُشْرِكُونَ الْيُوْمَ فِي زَمَانِنَا هَلَذَا إِذَا جَاءَتُهُمُ الشِّدَّةُ.. ثَرَكُوا اللَّهَ وَنَخَوْا فُلَانَ وَفُلَانَ؛ خَاءَتُهُمُ الشِّدَّةُ.. ثَرَكُوا اللَّهَ وَنَخَوْا فُلَانَ وَفُلَانَ؛ فَتَبَيِّنَ أَنَّ شِرْكِ الْكُفَّارِ أَخَفُّ مِنْ شِرْكِ أَهْلِ زَمَانِنَا فَرَاعِيَ النَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الضُّرُ .. نَخَوْا حُسَيْنً وَرَاعِيَ الْخُلُوةِ. النَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الضُّرُ .. نَخَوْا حُسَيْنً وَرَاعِيَ الْخُلُوةِ.

فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَءًا تَفَكَّرَ فِي هَاذِهِ الْآيةِ وَفِي غَيْرِهَا مِنَ الْآياتِ الْآياتِ ١٠٠٠.

أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ جَوَازُ الِاسْتِغَاثَةِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ عَنِ الْعُلَمَاءِ اللَّذِينَ

<sup>(</sup>۱۰۸) جُ۲/ صَ ۲۱۸.

هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ أَوْدَعُوا ذَٰلِكَ كُتْبَهُمُ الَّتِي أَلَفُوهَا نَفْعًا لِلْمُسْلِمِينَ، بَلْ مِنْهُمْ مَنْ أَفْرَدَ الِاسْتِغَاثَةَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي التَّالِيفِ، كَالشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ النَّعْمَانِ، فَإِنَّهُ أَلْفَ فِيهَا كِتَابًا مُسْتَقِلًا، سَمَّاهُ: [مِصْبَاحُ الظَّلامِ فِي النَّعْمَانِ، فَإِنَّهُ أَلَّفَ فِيهَا كِتَابًا مُسْتَقِلًا، سَمَّاهُ: [مِصْبَاحُ الظَّلامِ فِي النَّعْمَانِ، فَإِنَّهُ أَلَّفَ فِيهَا كِتَابًا مُسْتَقِلًا، سَمَّاهُ: [مِصْبَاحُ الظَّلامِ فِي النَّعْمَانِ، فَإِنَّهُ أَلَّفَ فِيهَا كِتَابًا مُسْتَقِلًا، سَمَّاهُ: [مِصْبَاحُ الظَّلامِ فِي النَّائِمَ اللهُ ال

وَمَا جَوَّزَتْهُ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ بِنَصِّ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ، وَمَا جَوَّزَتْهُ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ بِنَصِّ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ، وَالْحُونُ شِرْكُ وَالْحَوْنُ شِرْكُ الْحُونُ شِرْكُ الْحُونُ شِرْكُ الْحُونُ شِرْكُ الْحُفَّارِ أَخَفَ مِنْهُ؟!.

وَأَمَّا الْأُولِيَاءُ.. فَالِاسْتِغَاثَةُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَوْ بِأَحَدٍ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ، وَأَمَّا الْأُولِيَاءُ، وَأَمَّا الْأُولِيَاءُ، وَأَمَّا الْأُولِيَاءُ، وَأَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ بِأَحَدٍ مِنَ الْأُولِيَاءِ، وَنَجْدَةَ الْمُسْتَغَاثِ بِهِ الشَّخْصَ الْمُسْتَغِيثَ.. أَمْرٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَهُمْ،

وَكَرَامَاتُهُمْ فِي ذَٰلِكَ مَشْهُورَةُ أَهُ وَذَكَرْنَا مِنْ كَلَامِهِمْ وَمِنْ كَرَامَاتِهِمْ فِي نَجْدَةِ الْمُسْتَغِيثِ جُمْلَةً صَالِحَةً فِي [فصل الخطاب]، فَلْيُرَاجِعْهُ مَنْ أَرَادَهُ.

وَإِذَا تَحَقَّقْتَ جَوَازَ الِاسْتِغَاثَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، وَعِنْدَ السَّادَةِ الصُّوفِيَّةِ الْعَارِفِينَ، الَّذِينَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَمَصَابِيحُ الدُّنْيَا.. تَحَقَّقْتَ أَنَّ وَلُ هَلْذَا الشَّيْخِ الْفَاضِلِ" : «فَتَبَيَّنَ أَنَّ شِرْكَ الْكُفَّارِ أَخَفُّ مِنْ شِرْكِ أَهْلِ قَوْلَ هَلْذَا الشَّيْخِ الْفَاضِلِ" : «فَتَبَيَّنَ أَنَّ شِرْكَ الْكُفَّارِ أَخَفُّ مِنْ شِرْكِ أَهْلِ قَوْلَ هَنْ طُرِدَ عَنِ الْبَابِ، وَعُمِّيَ عَلَيْهِ لَقُرْطِ ضَلَالِهِ لَهِ طَرِيقُ الصَّوَابِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ مِنَ الْعَبَاوَةِ وَالْعَوَايَةِ وَالْخُسْرَانِ وَالْحِرْمَانِ وَالْحَرْمَانِ وَالْخَوَايَةِ وَالْخُوايَةِ وَالْخُسُرَانِ وَالْحِرْمَانِ وَالْحَرْمَانِ وَالْضَلَالَةِ.

\* \* \*

#### قَالَ:

فَمَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ.. فَلْيَحْمَدِ اللَّهُ فَإِنْ أَشْكِلَ عَلَيْهِ.. فَلْيَسْأَلْ أَهْلَ الْعِلْمِ بِمَا قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَشْكِلَ عَلَيْهِ.. فَلْيَسْأَلْ أَهْلَ الْعِلْمِ بِمَا قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يُبْدِي بِالْإِنْكَارِ، وَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ إِنْ رَدِّ.. فَإِنَّمَا رَدَّ عَلَىٰ وَلَا يُبْدِي بِالْإِنْكَارِ، وَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ إِنْ رَدِّ.. فَإِنَّمَا رَدَّ عَلَىٰ اللَّهِ، ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِعَالِي رَبِّهِ عَلَيْ أَعْرَضَ اللَّهِ، ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن ذُكِرَ بِعَالِي رَبِّهِ عَلَيْ أَعْرَضَ اللّهِ مِنْ أَظْلَمُ مِمِّن ذُكِرَ بِعَالِي رَبِّهِ عِلَيْ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ۞ ﴾ [السجية: ٢٢]، عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ۞ ﴾ [السجية: ٢٢]، والْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

<sup>(</sup>۱۱۱، ۱۱۱) څ۲/ صَ ۲۱۹.

#### أَقُـولُ:

يَعْنِي: إِذَا عُلِمَ مَا قَرَّرْنَاهُ وَحَقَّقْنَاهُ.. (فَمَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْإِسْلامِ) بَعْدَ الضَّلَالِ وَعِبَادَةِ الْمَاصْنَامِ، بِأَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الِاسْتِغَاثَةَ شِرْكُ أَكْبَرُ مِنْ شِرْكِ الْضَّلَالِ وَعِبَادَةِ الْمُسْتَغَاثِ بِهِمْ وَالْمُسْتَغِيْنَ وَكَفَرَ بِهِمْ وَسَبَّهُمْ وَعَادَاهُمْ الْكُفَّارِ، وَتَبَرَّأَ مِنَ الْمُسْتَغَاثِ بِهِمْ وَالْمُسْتَغِيْنَ وَكَفَرَ بِهِمْ وَالْبُعْضَ مَنْ يُحِبُّهُمْ، وَاعْتَقَدَ أَنَّ الْأُولِيَاءَ الْمُسْتَغَاثَ بِهِمْ وَأَبْغَضَهُمْ وَأَبْغَضَ مَنْ يُحِبُّهُمْ، وَاعْتَقَدَ أَنَّ الْأُولِيَاءَ الْمُسْتَغَاثَ بِهِمْ مُشْرِكُونَ كَافِرُونَ، وَأَنَّ مَنْ أَحْسَنَ بِهِمُ الظَّنَّ، وَحَمَلَ أَفْعَالَهُمُ الَّتِي يُسْتَنْكُرُ طُاهِرُهَا عَلَىٰ مَحْمَلٍ حَسَنٍ.. مُشْرِكُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ، (فَلْيُحْمَدِ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ الْعُلْمَ عَلَىٰ مَحْمَلٍ حَسَنٍ.. مُشْرِكُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ، «فَلْيَحْمَدِ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ هُ فَعَلَىٰ مَحْمَلٍ حَسَنٍ.. مُشْرِكُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ، «فَلْيُحْمَدِ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ هُ فَعَلَىٰ مَحْمَلٍ حَسَنٍ.. مُشْرِكُ بِاللَّه تَعَالَىٰ، «فَكَلَ أَلْفِيلُهُمْ النَّيْ عَلَىٰ عَلَىٰ مَحْمَلٍ حَسَنٍ.. مُشْرِكُ بِاللَّه تَعَالَىٰ، «فَلَيْ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ مُنِ عَلَىٰ مَحْمَلٍ حَسَنٍ.. مُشْرِكُ بِاللَّه تَعَالَىٰ، الْأَوْثَانِ إِلَىٰ يَوْجِيدِ الرَّهُمُ فِي هَا مِنْ عِبَادَةِ الْمَرْبَعِيْ الشَّرِيفَةِ الَّتِي لَىٰ تُوجِدُ عِنْدَ وَاللَّهُ مُنْ أَلْكُلُ عَلَيْهِ مِنْها (أَهُ فَى الْعِلْمِ بِمَا قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ».

أَقُولُ: وَأَيْنَ يَجِدُهُمْ حَتَّىٰ يَسْأَلَهُمْ عَمَّا أُشْكِلَ عَلَيْهِ مِنْ ذَٰلِكَ؟!، فَإِنَّهُ لَا يَجِدُ عَالِمًا بِأَقْوَالِ اللَّهِ وَأَقْوَالِ رَسُولِهِ وَأَقْوَالِ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ، وَلَا وَلِيًّا كَا يَجِدُ عَالِمًا بِأَقْوَالِ اللَّهِ وَأَقْوَالِ رَسُولِهِ وَأَقْوَالِ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ، وَلَا وَلِيًّا عَارِفًا بِاللَّهِ بَعَالَىٰ إِلَّا وَهُو يَسْتَغِيثُ وَيَتَوَسَّلُ إِلَىٰ اللَّهِ بِحَبِيبِهِ وَمُصْطَفَاهُ.

وَيُعَدُّ مَا قَرَّرْتُهُ -إِذَا اطُّلِعَ عَلَيْهِ - عَثْرَةً لَا تُقَالُ، وَضَلَالَةً تُؤَدِّي صَاحِبَهَا إِلَىٰ شَدِيدِ النَّكَالِ وَعَظِيمِ الْوَبَالِ؛ فَلَمْ يَبْقَ عَلَىٰ وَجْهِ الْبَسِيطَةِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْ لَكُمْ يَبْقَ عَلَىٰ وَجْهِ الْبَسِيطَةِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْ لَكُمْ شِرِكُونَ، فَلَيْسُوا عَالِمِينَ بِالْكِتَابِ ذَٰلِكَ سِوَاكَ؛ وَأَمَّا الْبَاقُونَ. فَهُمْ عِنْدَكَ مُشْرِكُونَ، فَلَيْسُوا عَالِمِينَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَةِ بِزَعْمِك.

بَلْ أَقُولُ: وَلِمَ لَمْ تَفْعَلْ أَنْتَ مَا أَمَرْتَ بِهِ غَيْرَكَ، وَلَمْ تَسْأَلْ أَهْلَ الْعِلْمِ عَنْ هَلْذَا الْأَمْرِ الْعَظِيمِ الَّذِي جَزَمْتَ بِكُفْرِ جَمِيعِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بِسَبَيِهِ، وَاعْتَقَدتَ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِيهَا مُوَحِّدٌ غَيْرُكَ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُونَ ۞ ﴿ الصَفَ: ٢ - ٣].

#### وَفِي [الشِّفَا]:

«وَكَذَٰلِكَ نَقْطَعُ بِتَكْفِيرِ كُلِّ مَنْ قَالَ قَوْلًا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَىٰ تَضْلِيلِ الْأُمَّةِ» """ إنْ تَهَىٰ.

أَيْ: كَوْنُهُمْ فِي ضَلَالٍ عَنِ الدِّينِ وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. قَالَهُ الشَّهَابُ. حَتَّىٰ انْقَلَبَ تَكْفِيرُكَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْكَ، ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۞ ﴾ حَتَّىٰ انْقَلَبَ تَكْفِيرُكَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْكَ، ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۞ ﴾ [الكهف: ٤٩].

قَوْلُهُ: «وَلَا يُبْدِي بِالْإِنْكَارِ، وَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ إِنْ رَدَّ.. فَإِنَّمَا رَدَّ عَلَىٰ اللَّهِ...» إِلَخِ.

أَقُولُ: أَيُّهَا الْجَاهِلُ الَّذِي لَمْ يَتُرُكُ لِغَيْرِهِ مِنَ الْجَهْلِ فَضْلَةً، وَمَعَ ذَٰلِكَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَمْ يُدْرِكُ أَحَدٌ شَأْوهُ وَفَضْلَهُ!، قُلْ لِي: أَيُّ نَصِّ قَطْعِيِّ الدَّلَالَةِ مِنْ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَمْ يُدْرِكُ أَحَدٌ شَأْوهُ وَفَضْلَهُ!، قُلْ لِي: أَيُّ نَصِّ عَالِمٍ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَئِمَّةِ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ نَصِّ عَالِمٍ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ أَتَيْتَ بِهِ دَلِيلًا عَلَىٰ مَا ادَّعَيْتَ مِنْ أَنَّ الِاسْتِغَاثَةَ بِنَبِيٍّ أَوْ وَلِيًّ شِرْكُ أَكْبَرُ وَلَمْ يَكُفُرُ وَلَمْ يَكُفُرُ فِلْ أَكْبَرُ وَلَمْ يَكُفُرُ وَلَمْ يَكُفُرُ بِالطَّوَاغِيتِ -تَعْنِي: الْمُسْتَغَاثَ بِهِمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، وَالْمُسْتَغِيثِينَ بِالطَّوَاغِيتِ -تَعْنِي: الْمُسْتَغَاثَ بِهِمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، وَالْمُسْتَغِيثِينَ بِالطَّوَاغِيتِ -تَعْنِي: الْمُسْتَغَاثَ بِهِمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، وَالْمُسْتَغِيثِينَ

<sup>(</sup>۱۱۲) جُ ۲/ صَ ۲۲۰.

بِهِمْ - وَلَمْ يَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ وَلَمْ يُبْغِضْهُمْ وَيَسُبَّهُمْ وَيُعَادِهِمْ. فَهُوَ كَافِرٌ وَلَمْ يَصِحَّ إِيمَانُهُ؟!، حَتَّىٰ جَزَمْتَ بِأَنَّ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ فَإِنَّمَا رَدَّ عَلَىٰ اللَّهِ، وَأَنَّ مَا مِنْ أَحَدٍ أَظْلَمُ مِنْهُ، حَيْثُ إِنَّكَ ذَكَّرْتَهُ بِآياتِ اللَّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدْ طَبَعَ عَلَىٰ قَلْبِكَ.. لَعَلِمْتَ مَنِ الْمُجْرِمُ الَّذِي يَنْتَقِمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْهُ، أَهُوَ الَّذِي يَسْتَغِيثُ وَيَتُوسَّلُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِكَوْنِ عُلَمَاءِ مَذْهَبِهِ -الَّذِينَ يَأْخُذُ أَحْكَامَ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ عَنْهُمْ - قَائِلِينَ بِجَوَازِ ذَٰلِكَ، وَكُتُبُ أَئِمَّةِ مَذْهَبِهِ طَافِحَةٌ بِذِكْرِ جَوَازِهَا؟!، أَم الَّذِي حَكَمَ بِكُفْرِهِ وَخُرُوجِهِ عَنِ الْإِسْلَام، وَكَفَّرَ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْهُ وَلَمْ يُعَادِهِ وَلَمْ يُبْغِضْهُ، وَكَفَّرَ الْعُلَمَاءَ الْعَامِلِينَ وَالْأَوْلِيَاءَ الْعَارِفِينَ، وَأَمَرَ بِالْكُفْرِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالتَّبَرِّي مِنْهُمْ وَبِمَسَبَّتِهِمْ وَمُعَادَاتِهِمْ وَبِبُغْضِهِمْ، وَجَعَلَ دَلِيلَهُ الْقَطْعِيَّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مَا وَرَدَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي حَقِّ مَنْ عَبَدَ الْمَسِيحَ وَأُمَّهُ، وَاتَّخَذَ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَوْلِيَاءَ وَالْمَلائِكَةَ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَعَدَمُ تَفْرِقَتِهِ ﷺ -لَمَّا قَاتَلَ الْمُشْرِكِينَ- بَيْنَ مَنْ عَبَدَ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأُولِيَاءَ مِنْهُمْ، وَبَيْنَ مَنْ عَبَدَ الْأَصْنَامَ وَالْحِجَارَةَ، بَلْ قَاتَلَ الْجَمِيعَ، وَسَبَىٰ ذَرَارِيَهُمْ، وَنَهَبَ أَمْوَالَهُمْ، وَأَنَّ إِبْرَاهِيمَ تَبَرّاً مِنْ قَوْمِهِ وَمِمَّا عَبَدُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ قَدْ خَافَتْ مِنَ الْإِشْرَاكِ بِعِبَادَةِ الْأَصْنَام، وَأَنَّ الْحَقَّ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - لَمَّا أَنْزَلَ كِتَابَهُ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ النُّورِ.. جَعَلَ أَكْثَرَهُ فِيهِ، وَضَرَبَ الْأَمْثَالَ، وَأَبْدَأَ وَأَعَادَ... إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا مَرَّ ؟!، مَعَ أَنَّ الْمُدَّعَىٰ هُوَ أَنَّ الِاسْتِغَاثَةَ شِرْكٌ أَكْبَرُ!؛ فَمَنِ الْمُجْرِمُ الَّذِي يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ لَوْ فَقِهْتَ؟!.

\* \* \*

#### قَالَ:

اِعْلَمْ -رَحِمَكَ اللَّهُ- أَنَّ شَيْئًا مِنْ فُرُوعِ الشِّرْكِ الْأَكْبِرِ قَدْ وَقَعَ فِيهِ بَعْضُ الْأَوَّلِينَ الْمُصَنِّفِينَ شَيْئًا مِنْ جِنْسِ قَدْ وَقَعَ فِيهِ بَعْضُ الْأَوَّلِينَ الْمُصَنِّفِينَ شَيْئًا مِنْ خِنْسِ هَلْذَا وَغَيْرِ ذُلِكَ عَلَىٰ جَهَالَةٍ لَمْ يَفْطَنْ لَهُ، مِنْ ذُلِكَ قَوْلُهُ فِي [الْبُرْدَةِ]:

١٥٢ - يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ

سِوَاكَ ... ... ... ... ... الكَ

وَفِي [الْهَمْزِيَّةُ مَّ شَيْءٌ مِنْ جِنْسِ هَاٰذَا، وَغَيْرُ ذَٰلِكَ شَيْءٌ مِنْ الْعِبَادَةِ شَيْءٌ كَثِيرٌ، وَهَاٰذَا هُوَ مِنَ الدُّعَاءِ الَّذِي هُوَ مِنَ الْعِبَادَةِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِلَّهِ وَحْدَهُ ١٣٠٠.

#### َّهُ أُقُـو لُ:

هَاذِهِ مَقَالَةٌ لَمْ تَكْتَحِلْ بِإِثْمِدِ الْهُدَىٰ نُورُ بَصِيرَةِ قَائِلِهَا، وَلَا غَرَّدَ طَيْرُ الْفَلاحِ عَلَىٰ أَغْصَانِ شَجَرَةِ إِيمَانِ وَارِدِ مَنَاهِلِهَا، إِذْ دَخَلَ حَرَمًا طَهُرَتْ الْفَلاحِ عَلَىٰ أَغْصَانِ شَجَرَةِ إِيمَانِ وَارِدِ مَنَاهِلِهَا، إِذْ دَخَلَ حَرَمًا طَهُرَتْ سَاحَاتُهُ عَنْ أَنْ تُوطَأَ بِأَقْدَامِ الْهَوَانِ، وَاخْتَارَ صَفْقَةً تُوجِبُ الْبُعْدَ وَالْخُسْرَانَ، مَا حَاتُهُ عَنْ أَنْ تُوطاً بِأَقْدَامِ الْهَوَانِ، وَاخْتَارَ صَفْقَةً تُوجِبُ الْبُعْدَ وَالْخُسْرَانَ، مِنْ تَعَقِّصِ جَنَابِ مَنْ خُلِقَ الْكُونُ لِأَجْلِهِ، وَنَطَقَتْ أَلْسُنُ الْمَوْجُودَاتِ بِرِفْعَةِ شَائِهِ وَعُلُوّ مَحَلِّهِ، وَمَعَ هَلْذَا:

# ١٥- فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ

وَلَكِنْ مَنْ ﴿ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ تُ الرعد: ٣٣].

قَوْلُهُ: «إعْلَمْ أَنَّ شَيْئًا مِنْ فُرُوعِ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ...» إِلَخِ.

قُلْنَا: شَرْطُ الْفَرْعِ أَنْ تَكُونُ الْعِلَّةُ الَّتِي فِي الْأَصْلِ مَوْجُودَةً فِيهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ أَوْ مَعَهَا كَمَا مَرَّ، وَهُنَا لَمْ تُوجَدِ الْعِلَّةُ فِي الَّذِي ادَّعَىٰ فَرْعِيَّتَهُ أَصْلاً!، فَكَيْفَ يَكُونُ فَرْعًا؟!.

وَأُمَّا قَوْلُهُ: «وَهَاٰذَا هُوَ مِنَ الدُّعَاءِ الَّذِي هُوَ مِنَ الْعِبَادَةِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِللَّهِ وَحْدَهُ». فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا يُقَالُ -لُغَةً - لِلطَّلَبِ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ دُعَاءٌ، فَطْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنَ الدُّعَاءِ الَّذِي هُوَ الْعِبَادَةُ، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ رَفْعُ الْحَاجَاتِ إِلَىٰ رَفِيعِ الدَّرَجَاتِ، كَمَا عَرَّفَهُ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِياً، لَا كُلُّ الْحَاجَاتِ إِلَىٰ رَفِيعِ الدَّرَجَاتِ، كَمَا عَرَّفَهُ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِياً، لَا كُلُّ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْظُ (الدُّعَاءِ) كَمَا جَزَمَ بِهِ مُجْتَهِدُ الْيَمَامَةِ، فَإِنَّهُ بَاطِلٌ عِنْدَ الْمَالِيَةِ وَأَهْلِ الشَّرْع.

وَقُوْلُهُ: «قَدْ وَقَعَ فِيهِ بَعْضُ الْأُوَّلِينَ الْمُصَنِّفِينَ...» إِلَخ.

أَرَادَ بِهِ الْإِمَامَ الْبُوصِيرِيَّ، وَإِنَّمَا لَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمِهِ.. صَوْنًا لِلسَانِهِ عَنْ ذِكْرِهِ، لِأَنَّهُ مُشْرِكٌ عِنْدَهُ.

وَقَدْ شُئِلَ عَنْ ذَٰلِكَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمِصْرِيُّ، فَأَجَابَ -بَعْدَ ذِكْرِهِ لِقِصَّةِ إِسْلَام سَوَادِ بْنِ قَارِبِ عَلَيْهُ الْمُتَقَدِّمَةِ - بِقَوْلِهِ:

«وَكَيْفَ يَجْرِي عَلَىٰ لِسَانِ مُسْلِمٍ تَكْفِيرُ مَادِحِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُحِبِّهِ، عَلَىٰ لِسَانِ مُسْلِمٍ تَكْفِيرُ مَادِحِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُحِبِّهِ، عَالِمِ الشُّعَرَاءِ، وَشَاعِرِ الْعُلَمَاءِ.. الْإِمَامِ الدَّلَاصِيرِيِّ ﴿ صَاحِبِ [الْهَمْزِيَّةِ] عَالِمِ الشَّعَرَاءِ، وَشَاعِرِ الْعُلَمَاءِ.. الْإِمَامِ الدَّلَاصِيرِيِّ ﴿ صَاحِبِ [الْهَمْزِيَّةِ] وَاللّهُ وَاللّه

١٥٢ - يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلْـُوذُ بِهِ ... ... ... ... ... ...

وَقَدْ سَمِعْتَ مَا تَقَرَّرَ، الْمُصَرِّحَ بِالرَّدِّ عَلَيْهِ.

وَقَدِ انْعَقَدَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَىٰ نِدَاءِ الرَّسُولِ بِقَوْلِهِمْ: (السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ) وَنَحْوِهِ (السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ) وَنَحْوِهِ إِنْتَهَىٰ.

وَلِأَنَّ بُغْضَهُ وَمُعَادَاتَهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْإِيمَانِ عِنْدَهُ كَمَا مَرَّ.

وَصَرِيحُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْبِقِ الْإِمَامَ الْبُوصِيرِيَّ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ إِلَىٰ مَا وَقَعَ فِي قَصِيدَتَيْهِ الْعَظِيمَتَيْنِ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ الْكثِيرِ، بَلْ هُوَ الْمُتَقَدِّمِينَ إِلَىٰ مَا وَقَعَ فِي قَصِيدَتَيْهِ الْعَظِيمَتَيْنِ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ الْكثِيرِ، بَلْ هُوَ الْمُتَوعُ لِلْلَاكِ وَالْمُؤسِّسُ لَهُ! وَهَلْذَا مِنْ جَهْلِهِ الْمُرَكِّبِ، وَعَدَمِ اطِّلَاعِهِ هُوَ الْمُبْتَدِعُ لِلْلَاكُ وَالْمُؤسِّسُ لَهُ! وَهَلْذَا مِنْ جَهْلِهِ الْمُرَكِّبِ، وَعَدَمِ اطِّلَاعِهِ عَلَىٰ كُتُبِ أَئِمَةِ الْمُخَتِهِدِ الْجَاهِلِ عَلَىٰ كُتُبِ أَئِمَةَ الْمُذَاهِبِ وَأَقْوَالِهِمْ، وَجَهَالَاتُ هَلْالَاتُهُ هَلْدَا الْمُجْتَهِدِ الْجَاهِلِ وَضَلَالَاتُهُ وَإِضْلَالَاتُهُ عَنِيَّةٌ عَنِ الْإِيضَاحِ وَالْبَيَانِ.

<sup>(\*)</sup> هَاٰكَذَا فِي الْمَخْطُوطِ، وَلَعَلَّهَا لُغَةٌ فِي (الْبُوصِيرِيِّ). قَالَهُ نَاصِرٌ الْمُحَقِّقُ.

وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي [فَصْلُ الْخِطَابِ] طَرَفًا مِنْ فَضْلِ النَّاظِمِ وَفَضْلِ هَاتَيْنِ الْقَصِيدَتَيْنِ، وَالسَّبَبَ فِي نَظْم [الْبُرْدَةُ].

وَلْنَذْكُرْ هُنَا بَعْضَ مَنِ اعْتَنَىٰ بِهِمَا مِنَ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ مَصَابِيحِ الظَّلَامِ، لِيَتَبَيَّنَ لِلنَّاظِرِ الْمُوفَّقِ طَالِبِ الْحَقِّ.. جَهْلُ هَاذَا الْمُبْتَدِعِ الْمُجْتَهِدِ فِي الشَّلَالِ وَالْإِضْلَالِ، وَأَنَّهُ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَكَمَ بِكُفْرِ وَجَهَالَةِ الضَّلَالِ وَالْإِضْلَالِ، وَأَنَّهُ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَكَمَ بِكُفْرِ وَجَهَالَةِ الْخَفِيرِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَئِمَّةِ الدِّينِ، وَأَنَّ مَا ارْتَكَبَهُ هُوَ الضَّلَالُ الْمُبِينُ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْقَوِيِّ الْمُعِينِ.

وَلْنُقَدِّمْ شَيْئًا مِنْ كَلَامِ الْعَلَّامَةِ شَيْخِ زَادَهْ الرُّومِيِّ الْحَنَفِيِّ ١١٥ فِي مَدْحِ [الْبُرُدَةُ عَلَى الْمُ الْعَلَامَةِ فَنَقُولُ:

# قَالَ الْعَلَّامَةُ فِي شَرْحِ [الْبُرْدَةِ]:

«وَمِمَّا أَحَاطَ بِعِلْمِهِ الْآرَاءُ الزَّاهِرَةُ، وَتَشْرُفُ بِذِكْرِهِ النَّهُوسُ الطَّاهِرَةُ..أَنَّ اتبَاعَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَاقْتِفَاءَ آثارِهِ، وَالتَّخَلُّق بِأَخْلَاقِهِ وَالِاسْتِيضَاءَ بِأَنْوَارِهِ.. إِنَّمَا يَتَيَسَّرُ بَعْدَ تَبَيُّنِ زِيَارَتِهِ وَتَكَشُّفِ أَسْرَارِهِ، وَإِدْرَاكِ سَجَايَاهُ وَمَعْرِفَةِ أَخْبَارِهِ، فَطُوبَىٰ لِمَنْ جَعَلَ مَسَارِحَ الْأَفْكَارِ مَفَاخِرَ صِفَاتِهِ، وَمَطَارِحَ الْأَنْظَارِ مَآثِرَ فَطُوبَىٰ لِمَنْ جَعِلَ مَسَارِحَ الْأَفْكَارِ مَفَاخِرَ صِفَاتِهِ، وَمَطَارِحَ الْأَنْظَارِ مَآثِرَ سَمَاتِهِ، وَبَعْدَ مُلاحَظَةِ مَا جَاءَ فِي الْكُتُبِ الْإِلْهِيَّةِ، مِنْ جَمِيعِ الشِّيمِ النَّبُويَّةِ، سِمَاتِهِ، وَبَعْدَ مُلاحَظَةِ مَا جَاءَ فِي الْكُتُبِ الْإِلْهِيَّةِ، مِنْ جَمِيعِ الشِّيمِ النَّبُويَّةِ، مَنْ جَمِيعِ الشَّيمِ النَّبُويَةِ، مَنْ جَمِيعِ النَّيمَ وَرَشَّحُوا خُرَرَ وَتُكَالِيتِهِمْ، بِشَرْحِ شَمَائِلِ الرَّسُولِ الْمُؤَيَّدِ بِالْحِحْمَةِ، الشَّارِخِ الْغُرَّةِ الْوَاضِعِ بِالْعِصْمَةِ، وَذِكْرِ فَضَائِلِ الْحَبِيبِ الْمُؤَيَّدِ بِالْحِكْمَةِ، الشَّارِخِ الْغُرَّةِ الْوَاضِحِ بِالْعِصْمَةِ، وَذِكْرِ فَضَائِلِ الْحَبِيبِ الْمُؤَيَّدِ بِالْحِكْمَةِ، الشَّارِخِ الْغُرَو فَضَائِلِ الْحَبِيبِ الْمُؤْيَّذِ بِالْحِكْمَةِ، الشَّارِخِ الْغُرَو فَضَائِلِ الْحَبِيبِ الْمُؤْيَّدِ بِالْحِكْمَةِ، الشَّارِخِ الْغُرَّةِ الْوَاضِحِ

<sup>(</sup>١١٤) جُ ٢/ صَ ٢٢٣.

التَّحْجِيلِ، النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْمُكْتُوبِ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، وَالَّذِينَ نَثَرُوا فِي أَثْنَاءِ نَثْرِهِمُ النَّثْرَةَ بِبَتِّ مَنَاقِبِهِ الْفَاخِرَةِ، وَأَدْرَجُوا فِي إِدْرَاج شِعْرِهِمُ الشَّعْرَىٰ بِكَشْفِ مَرَاتِبِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ثُمَّ اخْتَارَ مِنَ الْمَدَائِحِ وَالْأَشْعَارِ، مَا شَاهَدَ فِيهِ أَثْرَ قَبُولِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ، وَطَيَرَانَ صِيتِهِ فِي الْآفَاقِ وَالْأَقْطَارِ، وَسَيَرَانَ ذِكْرِهِ إِلَىٰ أَقَاصِي الْبُلْدَانِ وَالْأَمْصَارِ، أَلَا وَهِيَ الْقَصِيدَةُ الْمَشْهُورَةُ بِ [الْبُرْدَةِ] الَّتِي نَظْمَهَا نِظَامُ عُقُودِ جَوَاهِرِ الْمَعَانِي، فَرَشَحَ نَفَائِسَ الْحِكَمِ الْحَاكِيةِ عَنِ الْعَرَائِسِ الْغَوَانِي، بِحُلَىٰ الْعِبَارَاتِ الْأَنِيقَةِ، وَحُلَلِ الِاسْتِعَارَاتِ الرَّشِيقَةِ، سَمِيُّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٌ الْبُوصِيرِيُّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ فِي نَعْتِ الرَّسُولِ، فَانْتَشَرَ ذِكْرُ قَبُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِيَّاهَا انْتِشَارَ آثَارِ الصَّبَا وَالْقَبُولَ، كَمَا يُحْكَىٰ أَنَّ نَاظِمَهُ الْبَاذِلَ نَفْسَهُ مَا بَيْنَ مُعْتَرَكِ الْأَحْدَاقِ وَالْمُهَج، قَدْ عَرَضَ لَهُ عَارِضَةُ الْفَلَج، وَفِي هَانِهِ الْحَالَةِ طَلَبَ نَظْمَهَا فَلَجَّ، وَمَا كَانَ عِنْدَهُ فِي تِلْكَ الْأَيَّام، أَحَدُّ يُؤَانِسُهُ مِنَ الْأَنَام، وَكَانَ فِي مَفَازَةٍ مُنْقَطِعًا عَنِ الْخَلَائِقِ مُتَجَافِيًا عَنِ الدِّيَارِ، فَأَخَذَ يَمْدَحُ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ؛ فَلَمَّا تَمَّتْ هَلْذِهِ الْقَصِيدَةُ الَّتِي لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهَا عَلَىٰ مَرِّ الْأَيَّام، وَلَا تَخْلَقُ غَرَائِبُهَا عَلَىٰ كُرِّ الدُّهُورِ وَالْأَعْوَام، وَلَا يَطْرَأُ عَلَىٰ غُصْنِهَا الطَّرِيِّ وَصْمَةُ الذُّبُولِ، وَلَا يَعْرِضُ لِبَدْرِهَا الْمُضِيءِ وَنُورِهَا الْبَهِيِّ آفَةُ الْأُفُولِ، بَادَرَ إِلَىٰ السُّجُودِ لِلْإِلَهِ، مُتَضَرِّعًا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ، قَائِلًا بِدَمْع مُنْسَجِم وَقُلْبِ أُوَّاهٍ، هَاذِهِ الْأَبْيَاتَ:

سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمِمِ إِذَا الْكَرِيمُ تَحَلَّىٰ بِاسْمِ مُنْتَقِمِ ١٥٢ - يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلْوُذُ بِهِ الْخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلْوُذُ بِهِ الْحَامُ لَ يَضِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِي

١٥٤ - فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ اللَّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ ... ». إِلَىٰ آخِرِ مَا قَالَ.

فَانْظُرْ أَيُّهَا الْمُنْصِفُ بَيْنَ كَلَامِ أَهْلِ التَّحْقِيقِ وَالتَّوْفِيقِ، وَبَيْنَ مَا ادَّعَاهُ هَا ذَا الظَّرْ أَيُّهَا الْمُنْصِفُ بَيْنَ كَلَامِ أَهْلِ التَّحْقِيقِ وَالتَّوْفِيقِ، وَبَيْنَ مَا ادَّعَاهُ هَا الظَّرِيقِ، وَبَيْنَ مَا ادَّعَاهُ هَا الظَّرِيقِ.

إِذَا تَقَرَّرَ هَاذَا.. فَمِمَّنْ شَرَحَ [الْبُرْدَةُ]: الْعَالِمُ الْعَلَّامَةُ، الْقَاضِي الْمُحَقِّقُ الْمُحَدِّثُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقِ التِّلْمِسَانِيُّ، فَإِنَّهُ شَرَحَهَا أَوَّلَا شَرْحًا تَانِيًا سَمَّاهُ: [الِاسْتِيعَابُ]، ثُمَّ شَرَحَهَا شَرْحًا ثَانِيًا سَمَّاهُ: [الِاسْتِيعَابُ]، ثُمَّ شَرَحَهَا شَرْحًا ثَانِيًا سَمَّاهُ: [الِاسْتِيعَابُ]، ثُمَّ شَرَحَهَا أَوَّلَا شَرْحًا ثَانِيًا سَمَّاهُ: [الِاسْتِيعَابُ]، وُهُو شَرْحُ مَنْ تَأَمَّلَهُ.. سَكِرَ مِنْ الْمُعَانِيةِ، وَشُكَرَ فَضْلَ مُعَانِيةِ، وَشُكَرَ فَضْلَ مُعَانِيةِ.

وَمِنْهُمُ: الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ الْعَارِفُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ التَّهِيرُ بِ (الْقَصَّارِ) "". التَّهِيرُ بِ (الْقَصَّارِ) "".

وَمِنْهُمُ: الْعَلَّامَةُ أَبُو الْبَقَا الْحُسَيْنِيُّ الْحَنَفِيُّ ""، فَإِنَّهُ شَرَحَهَا شَرْحًا شَرْحًا سَمَّاهُ: [الْعُدَّةُ عِنْدَ كُلِّ شِدَّةٍ].

وَمِنْهُمُ: الْعَلَّامَةُ شَيْخُ زَادَهُ الرُّومِيُّ الْحَنَفِيُّ، صَاحِبُ حَاشِيَةِ تَفْسِيرِ الْإِمَامِ الْبَيْضَاوِيِّ الَّتِي هِيَ فِي عِدَّةِ مُجَلَّدَاتٍ.

وَمِنْهُمُ: الْعَالِمُ الْعَلَّامَةُ النَّحْوِيُّ الشَّيْخُ خَالِدٌ الْأَزْهَرِيُّ ١١١٠، صَاحِبُ

<sup>(\*)</sup> الصَّهْبَاءُ: الْخَمْرُ. قَالَهُ الْمُحَقِّقُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ.

<sup>(</sup>١١٥) جُ٢/ صَ ٢٢٤. (١١٦) جُ٢/ صَ ٢٢٥.

[التَّصْرِيحُ شَرْحُ التَّوْضِيحِ] لِابْنِ هِشَامِ.

وَمِنْهُمُ: الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْمُحَقِّقُ، صَاحِبُ [الْخَادِمُ عَلَىٰ الرَّافِعِيِّ وَالرَّوْضَةِ]، وَشَارِحُ الْبُخَارِيِّ.. بَدْرُ الدِّينِ وَالرَّوْضَةِ]، وَشَارِحُ الْبُخَارِيِّ.. بَدْرُ الدِّينِ الزَّرْكَشِيُّ.

وَمِنْهُمُ: الْإِمَامُ الْمُحَقِّقُ، وَالْحَبْرُ الْمُدَقِّقُ، صَاحِبُ الْكُتُبِ الَّتِي تُشَدُّ إِلَيْهَا الرِّحَالُ، كَشَرْحِ [جَمْعُ الْجَوَامِعِ] فِي الْأَصُولِ، وَشَرْحِ [الْمِنْهَاجُ] فِي الْفَقْهِ لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ.. جَلَالُ الدِّينِ الْمَحَلِّيُّ ﴿ الْمُحَلِّيُ ﴿ الْمُحَلِّيُ ﴿ الْمُحَلِّيُ ﴿ الْمُحَلِّيُ ﴿ اللَّهِ مَامِ النَّوَوِيِّ.. جَلَالُ الدِّينِ الْمَحَلِّيُ ﴿ اللَّهِ مَامِ النَّوَوِيِّ.. جَلَالُ الدِّينِ الْمَحَلِّيُّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَامِ النَّوَوِيِّ.. جَلَالُ الدِّينِ الْمَحَلِّيُ الْمَامِ النَّوَوِيِّ..

وَمِنْهُمُ: الْإِمَامُ أَحَدُ أَرْكَانِ الطَّرِيقَيْنِ، شَارِحُ [الرَّوْضِ] وَ[الْبَهْجَةُ الْوَرْدِيَّةُ] وَ[الْبَهْجَةُ الْوَرْدِيَّةُ] وَ[الرِّسَالَةُ الْقُشَيْرِيَّةُ].. شَيْخُ الْإِسْلَام زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيُّ.

وَمِنْهُمُ: الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ شَارِحُ الْبُخَارِيِّ، وَصَاحِبُ [الْمَوَاهِبُ اللَّدُنِّيَّةُ].. الشَّيْخُ شِهَابُ الدِّينِ الْقَسْطَلَّانِيُّ، فَإِنَّهُ شَرَحَهَا شَرْحًا سَمَّاهُ: [مَشَارِقُ الْأَنْوَارِ الْمُضِيَّةِ فِي شَرْحِ الْكَوَاكِبِ الدُّرِّيَّةِ فِي مَدْحِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ].

وَمِنْهُمُ: الْعَلَّامَةُ السَّيِّدُ الْعِبْرِينِيُّ الْمَقّرِيُّ.

#### وَمِمَّنْ خَسَّهَا:

الْإِمَامُ عَلَّامَةُ الرُّومِ، ذُو التَّصَانِيفِ الْجَلِيلَةِ.. اِبْنُ كَمَالٍ بَاشَا الْحَنفِيُّ (۱۱۰). الْحَنفِيُّ (۱۱۰).

#### وَمِمَّنْ عَارَضَهَا:

الْإِمَامُ الْمُحَقِّقُ الْمُدَقِّقُ، صَاحِبُ [الرَّوْضِ] وَ[الْإِرْشَادِ]، وَ[عُنُوانُ

<sup>(</sup>۱۱۸) جُ ۲/ صَ ۲۲٥. (۱۱۹) جُ ۲/ صَ ۲۲٦.

الشَّرَفِ].. الشَّيْخُ شَرَفُ الدِّينِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْمَقَّرِيِّ.

وَمِنْهُمُ: الْإِمَامُ الْمُجْمَعُ عَلَىٰ جَلَالَتِهِ وَحِفْظِهِ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ الَّتِي سَارَتْ بِهَا الرُّكْبَانُ، خَاتِمَةُ الْحُفَّاظِ وَالْمُحَدِّثِينَ.. الشَّيْخُ جَلَالُ الدِّينِ الشَّيُوطِيُّ.

## وَأُمَّا [الْهَمْزِيَّة]:

فَشَرَحَهَا الْإِمَامُ الْمُحَقِّقُ شَارِحُ [الْإِرْشَادُ] الشَّمْسُ الْجَوْجَرِيُّ (۱۲۰۰). وَشَرَحَهَا خَاتِمَةُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ مُتَأَخِّرِي الشَّافِعِيَّةِ.. الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ الْمَكِيَّةُ فِي شَرْحِ الْهَمْزِيَّةِ]. الْهَيْتَمِيُّ الْمَكِيَّةُ فِي شَرْحِ الْهَمْزِيَّةِ]. وَأَمَّا مَنْ رَوَاهُمَا وَأَجَازَ رِوَايَتَهُمَا مِنَ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَام:

فَكَثِيرُونَ، وَلْنَقْتَصِرْ مِنْ ذَٰلِكَ عَلَىٰ إِسْنَادِ الْإِمَامِ ابْنِ مَرْزُوقِ التَّلْمِسَانِيِّ فِي رِوَايَتِهِ لِهِ [الْمُمْزِيَّةُ]، فَإِنَّ رِوَايَتِهِ لِهِ [الْمُمْزِيَّةُ]، فَإِنَّ الْمُمَرَادَ الْإِعْلَامُ بِكَثْرَةِ مَنِ اعْتَنَىٰ بِهَاتَيْنِ الْقَصِيدَتَيْنِ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَىٰ وَمَصَابِيحِ الدُّجَىٰ، لَا الْحَصْرُ، فَإِنَّهُ مُتَعَذِّرٌ كَمَا لَا يَخْفَىٰ.

## فَنَقُولُ:

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مَرْزُوقِ التِّلْمِسانِيُّ فِي [إِظْهَارُ صِدْقِ الْمَوَدَّةِ]: «وَقَدْ حَصَلَتْ لِي رِوَايَةُ الْقَصِيدَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقٍ، أَذْكُرُ بَعْضَهَا لِمَنْ أَرَادَ خَلْلَهَا عَنِّي، مِنْ ذَٰلِكَ:

<sup>(</sup>۱۲۰) جُ۲/ صَ ۲۲۲.

أَنِّي سَمِعْتُهَا بِقِرَاءَةِ الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ الْمُحَدِّثِ الْمُكْثِرِ الْحَافِظِ شِهَابِ الدِّينِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ الرَّشِيدِيِّ الْمَكِيِّ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ وَسَبْعِمِ انَّةٍ، عَلَىٰ الْدِينِ أَبِي الْعَلَّامَةِ الشَّهِيرِ الْكَبِيرِ الْحَافِظِ الرَّحَالِ الْمُحَدِّثِ الرَّاوِيَةِ، ذِي الْفُنُونِ الْغَرِيبَةِ، وَالتَّالِيفِ الْعَجِيبَةِ .. مَجْدِ الدِّينِ الْفَيْرُوزَ آبَادِي الْعِرَاقِيِّ، مِنْ ذُرِيةِ الْمُشَرَّفِ وَالطَّاعِفِ، بِمَنْزِلِهِ الْمُشَرَّفِ الْمُشَرَّفِ وَالطَّاعِفِ، بِمَنْزِلِهِ الْمُشَرَّفِ عَلَىٰ جَبَلِ الصَّفَا، زَادَ اللَّهُ تِلْكَ الْمَعَالِمَ تَشْرِيفًا.

وَأَخْبَرُنَا بِهَا عَنِ الْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ قَاضِي الْقُضَاةِ عِزِّ الدِّينِ أَبِي عَمْرٍ عَبْدِ الْعَرِي الْعَرِيزِ ابْنِ الْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ قَاضِي الْقُضَاةِ بَدْرِ الدِّينِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَزِيزِ ابْنِ الْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ قَاضِي الْقُضَاةِ بَدْرِ الدِّينِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَزِيزِ ابْنِ الْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ قَاضِي الْقُضَاةِ بَدْرِ الدِّينِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَرِيلِ الشَّافِعِيِّ "" عَنِ النَّاظِم.

(ح) وَحَدَّثَنِي بِهَا إِجَازَةً عَنِ ابْنِ جَمَاعَةَ الْمَذْكُورِ.. غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَشْمَاخِي الْأَعْلَامُ وَرَضِيَ عَنْهُمْ، مِنْهُمْ: الْأَئِمَةُ الثَّلاثَةُ الْمِصْرِيُّونَ، أَشْمَاخِي الْأَعْلَامُ وَرَضِيَ عَنْهُمْ، مِنْهُمْ: الْأَئِمَةُ الثَّلاثَةُ الْمِصْرِيُّونَ، حُجَجُ الْإِسْلَام، وَحَامِلُوا رَايَاتِ سُنَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

١ - أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ رَسْلَانَ بْنِ نَصْرِ بْنِ صَالِحِ الْبُلْقَيْنِيُّ "".

٢- وَعُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَنْصَارِيُّ، الشَّهِيرُ بِ (ابْنِ الْمُلَقِّنِ) """
 ٣- وَوَحِيدُ دَهْرِهِ، وَفَرِيدُ عَصْرِهِ.. الْحَافِظُ زَيْنُ الدِّينِ أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ.
 ابْنُ الْعِرَاقِيِّ.

بَرَّدَ اللَّهُ مَثْوَاهُمْ، وَجَعَلَ أَعَالِيَ الْجِنَانِ مَنْزِلَهُمْ وَمَأْوَاهُمْ.

(حَ) وَحَدَّثَنِي بِهَا إِجَازَةً عَنِ ابْنِ جَمَاعَةَ الْمَذْكُورِ .. مَوْلَايَ الْجِدُّ أَبُو

<sup>(</sup>۱۲۱) جُ ٢/ صَ ٢٢٧. (۱۲۲) جُ ٢/ صَ ٢٢٨.

أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَرَضِيَ عَنْهُ.

(ح) وَحَدَّثَنِي بِهَا إِجَازَةً أَبِي أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَعَمِّي أَبُو الطَّاهِرِ مُحَمَّدٌ عَنْ وَالدِهِمَا مُحَمَّدٍ الْمَذْكُورِ بِأَسَانِيدِهِ فِيهَا، وَهِيَ كَثِيرَةٌ.

(حَ) وَحَدَّثَنِي بِهَا أَيْضًا إِجَازَةً .. الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ النَّحْوِيُّ-آخِرُ النَّحَاةِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ- شَمْسُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ الْغُمَارِيُّ (۱۲۰ عَنْ أَبِي بِالدِّيَانِ عَنِ النَّاظِمِ.

(حَ) وَحَدَّثَنِي بِهَا إِجَازَةً الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ الْأُسْتَاذُ النَّحْوِيُّ اللَّغَوِيُّ اللَّعْرَفُ الْحَافِظُ الْمُتْقِنُ الرِّوَايَةَ الصَّالِحُ الْعَارِفُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَهْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّهُمَٰنِ الْأَزْدِيُّ التُّونُسِيُّ الشَّهِيرُ بِ (الْقَصَّارِ)، وَلَهُ عَلَىٰ الْقَصِيدِ الْمَذْكُورِ تَعْلِيقُ ذَكَرَ فِيهِ نُبَدًا مِنَ اللَّغَةِ وَالْإِعْرَابِ، عَنِ الشَّيْخِ الْمُحَدِّثِ الْمَذْكُورِ تَعْلِيقُ ذَكَرَ فِيهِ نُبَدًا مِنَ اللَّغَةِ وَالْإِعْرَابِ، عَنِ الشَّيْخِ الْمُحَدِّثِ الشَّهِيرِ الرَّحَّالِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرِ الْقَيْسِيِّ الْوَادِي آشِي (١٠٠٠) يَحِقُّ الشَّهِيرِ الرَّحَّالِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرِ الْقَيْسِيِّ الْوَادِي آشِي (١٠٠٠) يَحِقُّ سَمَاعُهُ لَهَا، عَنِ الشَّيْخِ الطُّوفِيِّ جَمَالِ الدِّينِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ فَخْرِ اللَّيْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ فَخْرِ اللَّيْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ فَخْرِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ النَّوْرَدِيِّ، يَحِقُّ سَمَاعُهُ لَهَا، عَنْ الشَّعْمِةِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَقَّ حَرْدِهِ النَّهُ عَلَى اللَّهِ مَتَّ مَوْدِهِ اللَّهِ مَتَّ مَوْدِهِ اللَّهِ مَقَ مَرْدِهِ عَنْ السَّيْنِ أَنْ بْنِ مُحَمِّدٍ التَّوْرَدِيِّ ، يَحِقُّ سَمَاعُهُ لَهَا، عَنْ الشَّهُ الْمَا مُولِ الْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّوْرَدِيِّ ، يَحِقُّ سَمَاعُهُ لَهَا، عَنْ السَّهُ اللَّهُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَائِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمُعْرِولُ الْمُعْلِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَلِلَالِهُ مَلْكُولِ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِلِلْهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولِ الْمُعْلِلَةُ الْمُعْلِلَا اللْمُعِلِ

# وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ:

«وَقَدْ حَصَلَتْ لِي رِوَايَةُ هَانِهِ الْقَصِيدَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ شِعْرِ النَّاظِمِ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ، مِنْهَا - بَلْ أَعْلَاهَا- أَنِّي أَرْوِيهَا عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَخَاتِمَةِ الْحُقَّاظِ

<sup>(</sup>١٢٤) جُ٢/ صَ ٢٢٩. (١٢٥) جُ٢/ صَ ٢٣٠. وَكُتِبَتْ فِي الْمَخْطُوطِ: (ابواديئاشي).

<sup>(\*)</sup> فِي الْمَخْطُوطِ: (أَبُو). وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتُهُ. قَالَهُ نَاصِرٌ الْمُحَقِّقُ.

وَالْمُتَأَخِّرِينَ أَبِي يَحْيَىٰ زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيِّ الشَّافِعِيِّ عَنِ الْغُرَابِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ عَنِ الْغُرَابِيِّ عُمَرَ بْنِ الْبَدْرِ بْنِ جَمَاعَةَ عَنْ نَاظِمِهَا.

وَعَنْ حَافِظِ الْعَصْرِ ابْنِ حَجَرٍ عَنِ الْإِمَامِ الْمُجْتَهِدِ السِّرَاجِ الْبُلْقَيْنِيِّ وَالسِّرَاجِ الْبُلْقَيْنِيِّ وَالْحَافِظِ زَيْنِ الدِّينِ الْعِرَاقِيِّ عَنِ الْعِزِّ ابْنِ جَمَاعَةَ عَنْ وَالْحَافِظِ زَيْنِ الدِّينِ الْعِرَاقِيِّ عَنِ الْعِزِّ ابْنِ جَمَاعَةَ عَنْ نَاظِمِهَا، رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

وَأَرْوِيهَا أَيْضًا عَنْ مَشَائِخِنَا عَنِ الْحَافِظِ السُّيُوطِيِّ عَنْ جَمَاعَةٍ، مِنْهُمُ: الشُّمُنِّيُّ "" بَعْضُهُمْ قِرَاءَةً، وَبَعْضُهُمْ إِجَازَةً - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الشَّمُنِيُّ "" بَعْضُهُمْ قِرَاءَةً، وَبَعْضُهُمْ إِجَازَةً - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيًّ الشَّمُنِيُّ "" كَذُلِكَ عَنِ الْعِزِّ ابْنِ جَمَاعَة عَنِ النَّاظِمِ النَّاظِمِ النَّاظِمِ النَّاظِمِ النَّاظِمِ النَّاظِمِ الْعَزِّ ابْنِ جَمَاعَة عَنِ النَّاظِمِ النَّاظِمِ النَّاظِمِ اللَّهُ الْعَرْ ابْنِ جَمَاعَة عَنِ النَّاظِمِ النَّاظِمِ الْعَرْ ابْنِ جَمَاعَة عَنِ النَّاظِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْ الْعِزِ الْعِزِ ابْنِ جَمَاعَة عَنِ النَّاظِمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُولُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إِذَا تَحَقَّقْتَ هَلْذَا .. تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ قَوْلَهُ ﴿ -مُعْتَذِرًا عَنْ مَا وَقَعَ عَنْ هَلْدَا الْإِمَامِ ﴿ الْمَرَكِّبِ وَضَلَالَاتِهِ الْإِمَامِ ﴿ الْمَرَكِّبِ وَضَلَالَاتِهِ وَخُرَافَاتِهِ، إِذْ كَيْفَ يَتَوَهَّمُ عَاقِلٌ أَنَّ هَلْذَا الْإِمَامَ الَّذِي هُو تَحْتَ وَجَهَالَاتِهِ وَخُرَافَاتِهِ، إِذْ كَيْفَ يَتَوَهَّمُ عَاقِلٌ أَنَّ هَلْذَا الْإِمَامَ الَّذِي هُو تَحْتَ نَظِرِ الْأَقْطَابِ -إِذْ هُو تِلْمِيذُ الْقُطْبِ الشَّهِيرِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُرْسِيِّ ﴿ وَهُو نَظِرِ الْأَقْطَابِ -إِذْ هُو تِلْمِيذُ الْقُطْبِ الشَّهِيرِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُرْسِيِّ ﴿ وَهُو تَكْمَ اللَّهُ عَلَى الْمُرْسِيِّ فَهُ ، وَهُو اللَّهِ اللَّهُ عَلَى أَنْ فَاقَ أَهْلَ زَمَانِهِ ، وَهُو اللَّذِي عَادَتْ عَلَيْهِ بَرَكَتُهُ ، وَسَاعَدَهُ لَحْظُهُ وَهِمَّتُهُ ، إِلَىٰ أَنْ فَاقَ أَهْلَ زَمَانِهِ ، وَرَزَقَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّهُ مِنَ الشَّهْ مِنَ الشَّهُ مِنَ الشَّافُلِيِّ وَالْحَظِّ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ أَحَدُ مِنْ أَقْرَانِهِ ، وَهُو تِلْمِيدُ وَلَيْ الْتَعْرَافِ اللَّهُ مِنَ الشَّهُ مِنَ الشَّهُ مِنَ الشَّافُلِيِّ وَالْحَظِّ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ أَحَدُ مِنْ أَقْرَانِهِ ، وَهُو تِلْمِيدُ وَرَزَقَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّهُ مِنَ الشَّهُ مِنَ الشَّافُلِيِّ وَالْحَسَنِ الشَّافُلِيِّ وَأَنَّ هَوْلَاءَ الْأَئِمَّةَ الْأَبْمِينَ عَلَى الْحَسَنِ الشَّافُلِيِّ وَوَأَنَ هُمُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَالْمُقْتَدَىٰ بِهِمْ فِي أُمُورِ الدِّينِ ، وَالْحَامِلُو رَايَاتِ النَّذِينَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَالْمُقْتَدَىٰ بِهِمْ فِي أُمُورِ الدِّينِ ، وَالْحَامِلُو رَايَاتِ

<sup>(</sup>۱۲۲ ، ۱۲۲) څ۶ ۲/ صَ ۲۳۱.

<sup>(\*)</sup> أَيْ: قَوْلَ الضَّالِّ الْمُضِلِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ النَّجْدِيِّ فِي حَقِّ الْإِمَامِ الْبُوصِيرِيِّ . قَالَهُ نَاصْرُ الْمُحَقِّقُ.

<sup>( \* \* )</sup> أَي: الْإِمَامِ الْبُوصِيرِيِّ ﴿ قَالَهُ نَاصْرٌ الْمُحَقِّقُ.

سُنَّةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَغَيْرَهُمْ مِمَّنْ لَمْ نَذْكُرْهُمْ، فَإِنَّهُمْ لَا يَدْخُلُونَ تَحْتَ الْحَصْرِ، مِنْ زَمَنِ النَّاظِمِ إِلَىٰ يَوْمِنَا هَاذَا، وَهُوَ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعِمِائَةٍ وَسِتِّينَ سَنَةً.. كُلَّهُمْ بِأَجْمَعِهِمْ جَهِلُوا هَٰذَا الشِّرْكَ الْأَكْبَرَ الَّذِي وَقَعَ فِي هَاتَيْنِ الْقَصِيدَتَيْنِ مَعَ كَثْرَتِهِ فِيهِمَا -عَلَىٰ مَا ادَّعَىٰ هَاٰذَا الْجَاهِلُ- وَلَمْ يَفْطَنُوا لَهُ وَلَمْ يَتَنَبَّهُوا لَهُ؟!، وَهُوَ خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِمَعْرِفَتِهِ، وَأَطْلَعَهُ عَلَيْهِ؟!، مَعَ عُلُوِّ مَقَامِهِمْ وَرِفْعَةِ شَأْنِهِمْ!! كَا وَاللَّهِ، لَا يَتَوَهَّمُ هَلْذَا عَاقِلٌ.

كَيْفَ لَمْ يَتَفَطَّنِ النَّاظِمُ لِهَاذَا الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ الْوَاقِع فِي قَصِيدَتَيْهِ مَعَ كَثْرَتِهِ وَقَدْ فَطَّنَهُ لِذَٰلِكَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ؟!!، وَلِذَا تَكَلَّمَ عَلَيْهِ تِلْمِيذُ النَّاظِم الْمُحَقِّقُ الْعِزُّ ابْنُ جَمَاعَةً بِسَبَبِ هَاذِهِ الْمَقَالَةِ وَغَيْرِهَا، كَمَا هُوَ مَشْهُورٌ فِي كُتُبِ

وَكَيْفَ لَمْ يَتَفَطَّنْ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ هَا وُلَاءِ الْأَئِمَّةِ حَمَلَةِ الشَّرِيعَةِ لِهَاذَا الشَّرْكِ الْأَكْبَرِ الْكَثِيرِ وَقَدِ اشْتَهَرَتْ مَقَالَةُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي الْخَافِقَيْنِ؟!، وَزِلَّةُ الْعَالِم -كَمَا قِيلَ- يُضْرَبُ لَهَا الطَّبْلُ (١٢١٠).

لَكِنَّ هَاٰذَا الْجَاهِلَ الضَّالَّ لَمَّا وَقَفَ عَلَىٰ مَقَالَةِ ابْنِ تَيْمِيَّةً فِي ذَٰلِكَ. اعْتَقَدَ -لِجَهْلِهِ الْمُرَكِّب، وَتَقْلِيدِهِ لَهُ التَّقْلِيدَ الرَّدِّيَّ- أَنَّهَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَأَنَّ: « عِنْدَ جُهَيْنَةَ الْخَبَرَ الْيَقِينَ » (١٢٥) فَجَزَمَ وَحَكَمَ بِضَلَالَةِ هَاذِهِ الْأُمَّةِ كُلِّهَا، وَأَنَّهَا كَفَرَتْ بِاللَّهِ، لِعِبَادَتِهَا سِوَاهُ، وَلَمْ يَبْقَ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

<sup>(</sup>۱۲۸ ، ۱۲۹) څ ۲/ صَ ۲۳۲.

إِلَا هُوَ!، لِالتّبَاعِهِ تِلْكَ الْمَقَالَةَ، وَلَوْ كَانَ لِهَاذَا الْجَاهِلِ الْكَامِلِ أَدْنَى مُمَارَسَةٍ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، وَأَدْنَى اطِّلَاعٍ عَلَىٰ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ.. لَعَلِمَ أَنَّ هَاذِهِ الْمُعَقَالَةَ مَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ غَرْبَلَتْهَا أَيْمَةُ الدِّينِ، وَنَخَلَتْهَا، وَوَزَنتُهَا الْمُقَالَةَ مَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ غَرْبَلَتْهَا أَيْمَةُ الدِّينِ، وَنَخَلَتْهَا، وَوَزَنتُهَا بِمِيزَانِ الشَّرْعِ الْقَوِيمِ، فَوَجَدَتْهَا مَائِلَةً عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، فَقَالُوا فِي حَقِّ بِمِيزَانِ الشَّرْعِ الْقَوِيمِ، فَوَجَدَتْهَا مَائِلَةً عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، فَقَالُوا فِي حَقِّ وَاللّهِ مَا قَلُوا اللّهُ عَلَىٰ الْخَطَلِ، حَيْثُ لَا المَّعَلِمُ مَا قَلْهُ مُا أَجْمَعُوا عَلَىٰ الْخَطَلِ، حَيْثُ لَلهُ مَعْفُوا عَلَىٰ الْخَطَلِ، فَكَفَرُوا لَمْ مَقُولُوا بِشِرْكِ الْمُسْتَغِيثِ الَّذِي مِنْهُ مَا وَقَعَ لِهَاٰذَا الْإِمَامِ النَّاظِمِ، فَكَفُرُوا لَمْ مَقُلُوا بِشِرْكِ الْمُسْتَغِيثِ الَّذِي مِنْهُ مَا وَقَعَ لِهَاذَا الْإِمَامِ النَّاظِمِ، فَكَفُرُوا لِمُ مَعْولُهُ اللهِ السَّوْلِ اللهِ وَقَوْرُهِ الْمَعَلِي الْمُعْولِ عَلَىٰ الْمُعْمِلِ الْمُعْولِ الْقَولُ اللهِ مَا اللّهُ عَلَىٰ السَّعَ اللّهُ عَلَىٰ الْمُعْمِعِمْ، وَهُو وَحُدَهُ عَلَىٰ الصَّوَابِ وَالْإِيمَانِ، لِاعْتِقَادِهِ هَلْذِهِ الْمَقَالَةَ.. فَهَالَا لَمُعْمِعِمْ، وَهُو وَحُدَهُ عَلَىٰ الصَّعَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْمِهِ مُ عَنْ بَابِهِ وَقُرْبِهِ، فَاتَبَعَ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ.. فَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ فِي حَقِّهِ: ﴿ وَلِلْهِ الللهِ مَالِكُ الْمُسْتَقِيمِ مُنْ اللهِ وَقُرْبِهِ مَنْ اللّهُ مُعْنِينَ، وَمَنِ اتَبَعَ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ.. فَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ فِي حَقِّهِ: ﴿ وَلَلْهِ الللهِ مَالِكُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَمَنِ اتّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ.. فَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ فِي حَقِّهِ عَلَى الللهُ وَلَوْلِهُ الللهُ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَنِ اتّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ.. فَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ فِي عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَنِ اتّبَعَ عَيْرَ سَبِيلِهِمْ.. وَالْعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَاهُ الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ

\* \* \*

# قَوْلُهُ: «مِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ فِي [الْبُرْدَةِ]:

١٥٢- يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلْـ وَذُ بِهِ سِوَاكَ ... ... وَفِي [الْهَمْزِيَّةِ] شَيْءٌ مِنْ جِنْسِ هَلْدًا» يَعْنِي بِهِ: شِرْكَ الِاسْتِغَاثَةِ «وَغَيْرُ ذُلِكَ شَيْءٌ كَثِيرٌ» يَعْنِي: أَنَّ فِيهَا شَيْءً كَثِيرًا مِنَ الشِّرْكِ بِالِاسْتِغَاثَةِ وَمِنَ الشِّرْكِ بِالِاسْتِغَاثَةِ وَمِنَ الشِّرْكِ بِعَيْرِهَا (١٣٠).

أقول:

<sup>(</sup>۱۳۰) جُ ۲/ صَ ۲۳۳.

أُمَّا [الْبُرْدَةُ]: فَقَدْ أَشَارَ هُوَ إِلَىٰ مَا وَقَعَ فِيهَا مِنْ جِنْسِ هَـٰذَا الشِّرْكِ بِقَوْلِهِ: «مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي [الْبُرْدَةِ]:

١٥٢ - يَا أَكْرَمَ الْحَلْقِ ... » الْبَيْتَ.

وَيُعْدُهُ:

١٥٢ - وَلَنْ يَضِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِي إِذَا الْكَرِيمُ ثَحَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ ١٥٤ - فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ ١٥٤ - فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ قَالَ الْمُدَقِّقُ الْعَلَّامَةُ جَلَالُ الدِّينِ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِ هَلْذِهِ الْأَبْيَاتِ: قَالَ الْمُدَقِّقُ الْعَلَّامَةُ جَلَالُ الدِّينِ الْمَحَلِيُّ فِي شَرْحِ هَلْذِهِ الْأَبْيَاتِ: (وَمِمَّا وَرَدَ فِي سُؤَالِ الشَّفَاعَةِ.. حَدِيثُ أَنسٍ هَ : (سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ وَمُولَ اللَّهِ عَلِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ: أَنَا فَاعِلُ). حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهُ ٤٠٥ [البقرة: ٢٥٥]، لِأَنَّهُ مَأْذُونُ لَهُ فِي ذَٰلِكَ، وَيَسْتَأْذِنُ فِيهِ فَيُجَابُ، كَمَا جُمِعَ بِذَٰلِكَ بَيْنَ الْآيَةِ لِأَنَّهُ مَأْذُونُ لَهُ فِي ذَٰلِكَ، وَيَسْتَأْذِنُ فِيهِ فَيُجَابُ، كَمَا جُمِعَ بِذَٰلِكَ بَيْنَ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ.

أُمَّا مَنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ ذُلِكَ -كَالنَّاظِمِ وَغَيْرِهِ- مِمَّنْ عَلِمَ سُؤَالَهُ أَوَّلًا.. فَيَجُوزُ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لَهُ فِي الشَّفَاعَةِ فِيهِمْ، مَعَ إِعْلَامِهِ بِسُؤَالِ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِسُؤَالِهِ مِنْهُمْ، وَكَرَمُ اللَّهِ وَاسِعٌ» إِنْ تَهَىٰ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ التَّلْمِسَانِيُّ فِي (بَحْثُ الْغَرِيبِ) مِنْ شَرْحِ هَلْذِهِ الْأَبْيَاتِ: « (الْحَادِثِ): الْوَاقِعُ، أَيْ: مَا يَكُونُ وُجُودُهُ مَسْبُوقًا بِعَدَمِهِ. قِيلَ: أَرَادَ هَوْلَ الْمَحْشَرِ.

قُلْتُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ كُلَّ هَوْلٍ وَاقِعِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» إِنْتَهَىٰ

الْمَقْصُودُ.

وَقَالَ فِي (بَحْثِ التَّفْسِيرِ): (قَوْلُهُ:

١٥٢ - يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ ... الْبَيْتَ. مِنْ قَوْلِهِ:

٥٤٠ – إِنْ آتِ ذَنْبًا ... ... ... ... ... ... ، ... ، ... ... ...

إِلَىٰ هُنَا.. هُوَ ثَنَاءٌ عَلَيْهِ ﷺ وَمَدْحٌ لَهُ عَلَىٰ سَبِيلِ الْإِخْبَارِ عَنِ الْغَائِبِ، فَلَمَّا ذَكَرَ مِنْ أَوْصَافِهِ الْكَرِيمَةِ مَا ذَكَرَ ، بِحَسَبِ مَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْهَا.. الْتَفَتَ بِالْمُوَاجَهَةِ إِلَيْهِ، وَمُقْبِلًا بِالْخِطَابِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِيَّاكَ أَعْنِي، وَأَنْتَ أَرَدتُ يَا بِالْمُواجَهَةِ إِلَيْهِ، وَمُقْبِلًا بِالْخِطَابِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِيَّاكَ أَعْنِي، وَأَنْتَ أَرَدتُ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ يَا مُحَمَّدُ، فَإِنِّ لَيْسَ لِي مَنْ أَلْجَأُ إِلَيْهِ وَأَعْتَصِمُ بِهِ عِنْدَ نُزُولِ أَكْرَمَ الْخَلْقِ يَا مُحَمَّدُ، فَإِنِّ لَيْسَ لِي مَنْ أَلْجَأُ إِلَيْهِ وَأَعْتَصِمُ بِهِ عِنْدَ نُزُولِ الْخَطْبِ الْمُلِمِّ، وَالْأَمْرِ الْمُدْلَهِمِّ وَهُو: وُقُوعُ الْحَادِثِ الطَّولِيلِ كَوْبُهُ، الشَّدِيدِ مَشَقَتُهُ وَخُومُ الْمُدلِيمِ عَالَمَةِ، يَوْمِ الْقِيَامَةِ، يَوْمِ الْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ لَالشَولِيكِ مَشَقَتُهُ وَخُومُ مَتِكَ عِنْدَ مَوْلَاكَ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ مَقَامٌ ﴿ لَا يَنْفَعُ ﴾ الشَّدِيدِ مَشَقَتُهُ وَخُومُ مَتِكَ عِنْدَ مَوْلَاكَ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ مَقَامٌ ﴿ لَا يَنْفَعُ ﴾ وَحُرْمَتِكَ عِنْدَ مَوْلَاكَ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ مَقَامٌ ﴿ لَا يَنْفَعُ ﴾ في وَحُرْمَتِكَ عِنْدَ مَوْلَاكَ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ مَقَامٌ ﴿ لَا يَنْفَعُ ﴾ وَمُنْ وَمُ الْتَهِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْمَقْصُودُ.

# وَأُمَّا [الْهَمْزِيَّة]:

فَالَّذِي وَقَعَ فِيهَا مِنْ جِنْسِ هَلْذَا الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ بِزَعْمِهِ. هُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهُ

<sup>(\*)</sup> قُلْتُ: وَهَاكَ الْبَيْتَ بِكَامِلِهِ:

١٤٥ - إِنْ آتِ ذَنْبًا فَمَا عَهْدِي بِمُنْتَقِضٍ مِنَ النَّبِيِّ، وَلَا حَبْلِي بِمُنْصَرِمِ

وَأَرْضَاهُ

٣٢٦- يَا أَبَا الْقَاسِمِ الَّذِي ضِمْنَ إِقْسَا مِلِي عَلَيْهِ مَلِدُخُ لَلهُ وَتَنَاءُ قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِهِ:

(وَلَمَّا تَمَّ مَقْصِدُ زِيَارَتِهِ ﷺ الْمُتَكَفِّلَةِ بِكُلِّ خَيْرٍ.. شَرَعَ يُنَادِيهِ ﷺ بِكُنْيَتِهِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ وَالْمُنَاسِبَةِ لَهُ، لِطَلَبِهِ أَنَّهُ يَخُصُّهُ مِنْ تِلْكَ الْقِسْمَةِ الَّتِي أَوْلَاهَا الْمُخْتَصَّةِ بِهِ وَالْمُنَاسِبَةِ لَهُ، لِطَلَبِهِ أَنَّهُ يَخُصُّهُ مِنْ تِلْكَ الْقِسْمَةِ الَّتِي أَوْلَاهَا الْمُخْتَصَّةِ لَهُ، وَيُقْسِمُ عَلَيْهِ بِأَقْسَامٍ كَثِيرَةٍ، كُلُّهَا تَتَضَمَّنُ مَا هُوَ بِصَدَدِهِ مِنْ مَدْحِهِ ﷺ وَالْمَنْ بِهِ الْمُنْتَاءِ عَلَيْهِ، اِسْتِعْطَافًا لَهُ، لِيَنْظُرُ إِلَيْهِ بِمَا يَفُوذُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَيَأْمَنُ بِهِ وَالشَّنَاءِ عَلَيْهِ، اِسْتِعْطَافًا لَهُ، لِيَنْظُرُ إِلَيْهِ بِمَا يَفُوذُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَيَأْمَنُ بِهِ وَالشَّنَاءِ عَلَيْهِ، إَسْتِعْطَافًا لَهُ، لِيَنْظُرُ إِلَيْهِ بِمَا يَفُوذُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَيَأْمَنُ بِهِ مَنْ كُلِّ مِحْنَةٍ بَاطِنَةٍ وَظَاهِرَةٍ؛ وَمِنْ ثَمَّ.. خَصَّ جَوَابَ إِقْسَامِهِ بِقَوْلِهِ الْآتِي:

إِلَخِ.

فَقَالَ: (يَا أَبَا الْقَاسِمِ)، هَاذِهِ كُنْيَتُهُ عَلِيْ الَّتِي اخْتُصَّ بِهَا، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِ التَّكَنِّي بِهَا مُطْلَقًا عَلَىٰ الْأَصَحِّ عِنْدَنَا، سَوَاءٌ كَانَ فِي زَمَنِهِ عَلِيْ أَوْ بَعْدَهُ، لِمَنِ التَّكَنِّي بِهَا مُطْلَقًا عَلَىٰ الْأَصَحِّ عِنْدَنَا، سَوَاءٌ كَانَ فِي زَمَنِهِ عَلِيْ أَوْ بَعْدَهُ، لِمَنِ التَّكَنِّي بِهَا مُطْلَقًا عَلَىٰ الْأَصَحِّ عِنْدَنَا، سَوَاءٌ كَانَ فِي زَمَنِهِ عَلِيْ أَوْ بَعْدَهُ، لِمَنِ السَّمَهُ مُحَمَّدٌ وَغَيْرُهُ (۱۳۱۰).

قَالَ: وَوَجْهُ مُنَاسَبَةِ اخْتِصَاصِ تِلْكَ الْكُنْيَةِ بِهِ ﷺ مُوَ الْإِعْلَامُ بِأَنَّهُ ﷺ مُو الْخُلِيفَةُ الْأَعْظَمُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي جَمِيعِ شُئُونِهِ، لَا سِيَّمَا مَقَامُ قِسْمَةِ الْأَرْزَاقِ الْخَلِيفَةُ الْأَعْظَمُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي جَمِيعِ شُئُونِهِ، لَا سِيَّمَا مَقَامُ قِسْمَةِ الْأَرْزَاقِ وَالْخُلُومِ وَالْمَعَارِفِ وَالطَّاعَاتِ؛ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَيْضًا:

<sup>(\*)</sup> قُلْتُ: وَهَاكَ الْبَيْتَ بِكَامِلِهِ:

<sup>•</sup>٣٨- الْـــاَّمَانَ الْـــاَّمَانَ إِنَّ فُــــقَادِي مِــن ذُنُـــوبٍ أَتَيْـــتُهُنَّ هَـــوَاءُ (١٣١) جُ٢/ صَ ٢٣٤.

(إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ الْمُعْطِي) ""، وَلِأَجْلِ هَلْذَا عَدُّوا مِنْ خَصَائِصِهِ ﷺ أَنَّهُ أَعْطِي مَفَاتِيحَ الْخَزَائِنِ؛ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: وَهِي خَزَائِنُ أَجْنَاسِ الْعَالَمِ، لَعُظِيهِ لَيُعْظِيهِ لِيُغْرِجَ لَهُمْ بِقَدْرِ مَا يَطْلُبُونَ، فَكُلُّ مَا ظَهَرَ فِي هَلْذَا الْعَالَمِ.. فَإِنَّمَا يُعْطِيهِ لِيُخْرِجَ لَهُمْ بِقَدْرِ مَا يَطْلُبُونَ، فَكُلُّ مَا ظَهَرَ فِي هَلْذَا الْعَالَمِ.. فَإِنَّمَا يُعْطِيهِ مُحَمَّدٌ ﷺ الْعُلِيهِ الْعَيْبِ الْكُلِّ مُحَمَّدٌ ﷺ الْكُلِّ الْعَيْبِ الْكُلِّ فَكَمَا اخْتَصَّ عَالَىٰ بِمَفَاتِيحِ الْغَيْبِ الْكُلِّ فَكَلَ يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ.. كَذُلِكَ اخْتَصَّ ﷺ بِإعْطَائِهِ مَفَاتِيحَ الْخَزَائِنِ الْإِلَهِيَّةِ، فَلَا يَحْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا عَلَىٰ يَدَيْهِ.

(الَّذِي ضِمْنَ إِقْسَا \*مِي عَلَيْهِ) -بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ- بِالْأَقْسَامِ الْكَثِيرَةِ الْآتِيةِ فِي نَيْلِ مَطْلُوبِي مِنْهُ عَلَيْهِ (مَدْحٌ لَهُ وَثَنَاءُ).

ثُمَّ قَالَ الْإِمَامُ النَّاظِمُ:

٣٢٧- بِالْعُلُومِ الَّتِي عَلَيْكَ مِنَ اللَّا هِ بِلِا كَاتِبٍ لَهَا إِمْلَاءُ ثُمَّ عَدَّدَ النَّاظِمُ الْمُقْسَمَ بِهِمْ عَلَيْهِ ﷺ إِلَىٰ أَنْ أَتَىٰ بِجَوَابِ الْقَسَمِ، وَهُوَ قُولُهُ:

٣٨٠- الْاَمَانَ الْاَمَانَ إِنَّ فُورَادِي الْحَبْ مِنْ وِدَادِكَ بِالْحَبْ صَلْ وِدَادِكَ بِالْحَبْ أَمَانَ أَلْ هَا الْحَبْ أَمَانَ الْلَاحِبْ فَالَ هَا الْحَبْ أَمَانَ الْلَاحِبْ فَالَ اللهِ:

مِنْ ذُنُوبِ أَتَيْتُهُنَّ هَواءُ لِمِنْ ذُنُوبِ أَتَيْتُهُنَّ هَوَاءُ لِمِ الشُّفَعَاءُ لِللَّهُ فَعَاءُ

٣٨٣- قَدْ رَجَوْنَاكَ لِلْأُمُورِ الَّتِي أَبْ

٣٨٤ وَأَتَيْنَا إِلَيْكَ أَنْضَاءَ فَقْرِ

أُ بِحَالٍ وَلِي إِلَيْكَ الْتِجَاءُ ــرَدُهَا فِي فُؤَادِنَا رَمْضَاءُ مَلَتْنَا إِلَىٰ الْغِنَىٰ أَنْضَاءُ

<sup>(</sup>۱۳۲) جُ ۲/ صَ ۲۳٥.

٣٨٥ - وَانْطُوَتْ فِي الصُّدُورِ حَاجَاتُ نَفْ سِمِ مَا لَمَا عَنْ نَدَىٰ يَدَيْكَ انْطِوَاءُ» قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الشَّرْح:

« (وَأَبَىٰ اللَّهُ) أَيْ: لَمْ يُرِدْ كَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ، وَدَلَّ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا تَفَضَّلَ بِهِ عَلَيْكُ بِقَوْلِهِ عَزَّ قَائِلًا: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكُ فَتَرْضَىٰ ۞ ﴾ تَفَضَّلَ بِهِ عَلَيْكَ بِقَوْلِهِ عَزَّ قَائِلًا: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكُ فَتَرْضَىٰ ۞ ﴾ [الضحى: ٥].

وَالْمَعْلُومُ الْمُسْتَقِرُّ مِنْ أَخْلَاقِكَ الْجَمِيلَةِ، وَدَلَّ عَلَيْهِ آثَارُكَ الْجَلِيلَةُ.. أَنَّ مَنْ لَجَا إِلَيْكَ لَا تُخَيِّبُهُ مِنْ شَفَاعَتِكَ، وَلَا يَحْرِمُهُ رَبُّكَ مِنْ فَضْلِهِ مُسَارَعَةً إِلَيْكَ لَا تُخَيِّبُهُ مِنْ شَفَاعَتِكَ، وَلَا يَحْرِمُهُ رَبُّكَ مِنْ فَضْلِهِ مُسَارَعَةً إِلَىٰ رِضَاكَ، وَمِنْ ثَمَّ أَخْبَرْتَنَا عَنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ لَكَ فِي ذَٰلِكَ الْجَمْعِ الْمَا كُبَرِ عَلَىٰ رُءُوسِ الْأَشْهَادِ: (قُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَه، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ).

(أَنْ يَمَسَّنِيَ السُّو\* ءُ بِحَالِ) أَيْ: فِي كُلِّ حَالٍ مِنْ أَحْوَالِي الدُّنْيُويَةِ وَالْمُخْرَوِيَةِ، (وَ)الْحَالُ أَنَّ: (لِي إِلَيْكَ الْتِجَاءُ) أَيِ: اسْتِنَادُ، لِمَزِيدِ مَحَبَّتِي لَكَ وَخِدْمَتِي لِجَنَابِكَ؛ وَمَنْ هُوَ كَذَٰلِكَ.. حَقِيقٌ بِأَنْ لَا يَنَالَهُ مِنْ رَبِّهِ عَذَابٌ وَلَا سَخَطٌ وَلَا حِرْمَانٌ وَلَا قَطِيعَةٌ؛ وَلِمَاجُلٍ ذَٰلِكَ.. (قَدْ رَجَوْنَاك) مَعْشَرَ مُحِبِيكَ سَخَطٌ وَلَا حِرْمَانٌ وَلَا قَطِيعَةٌ؛ وَلِمَاجُلٍ ذَٰلِكَ.. (قَدْ رَجَوْنَاك) مَعْشَرَ مُحِبِيكَ وَخُدَّامِكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيمُ؛ أَيْ: أَمَّلْنَا فِيكَ (لِلْأُمُورِ) الْخَطِيرَةِ الْعَظِيمَةِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمُخَالَفَاتِ وَالْفَهَوَاتِ وَالشَّهَوَاتِ (الَّتِي أَبِحُرُدُهَا) أَيْ: أَيْسَرُهَا النَّيْقُ فُولُوبَنَا وَمُضَاءُ) أَيْ: نَارٌ تَتَقِدُ مِنْ شِدَّةِ خَوْفِ الْمُؤَاخَذَةِ بِمَا كَسَبَتْهُ قُلُوبُنَا وَقُولُونَا وَمُضَاءُ) أَيْ: نَارٌ تَتَقِدُ مِنْ شِدَّةِ خَوْفِ الْمُؤَاخَذَةِ بِمَا كَسَبَتْهُ قُلُوبُنَا وَلَيْسَتُنَا وَجَوَارِحُنَا، (وَآتَيْنَا إِلَيْكَ) بِقُلُوبِنَا، أَيْ: وَجَهْنَاهَا إِلَىٰ الِاسْتِعَاذَةِ بِكَ وَأَلْسِتُنَا وَجَوَارِحُنَا، (وَآتَيْنَا إِلَيْكَ) بِقُلُوبِنَا، أَيْ: وَجَهْنَاهَا إِلَىٰ الِاسْتِعَاذَةِ بِكَ وَلَى مَكُرُوهِ، أَوْ إِلَىٰ قَبْرِكَ الْمُكَرَّمِ حَالَ كَوْنِنَا (أَنْضَاءُ) جَمْعُ "نِضُو" مِنْ كُلِّ مَكُرُوهٍ، أَوْ إِلَىٰ قَبْرِكَ الْمُكَرَّمِ حَالَ كَوْنِنَا (أَنْضَاءُ) جَمْعُ "نِضُو" - بِكَسْرِ النُّونِ -، أَيْ: مَهَازِيلُ فَقْرِ مِنَ الْمُعْمَالِ الطَّالِحَةِ، فَلِكُثْرَةِ مَا حَمْلُنَاهُ مِنَ

الذُّنُوبِ.. ضَعُفْنَا عَنْ حَمْلِهِ، وَهَزِلْنَا بِسَبَبِ ثِقَلِهِ، (حَمَلَتْنَا إِلَىٰ) حَضْرَتِكَ الَّتِي فِيهَا (الْغِنَىٰ) الْأَكْبَرُ (أَنْضَاءُ) أَيْ: رَكَائِبُ مَهَازِيلُ، أَجْهَدَهَا طُولُ السَّيْرِ وَشِدَّةُ الْإِسْرَاعِ بِهَا إِلَىٰ الْوُصُولِ إِلَىٰ حَضْرَتِكَ الْعَلِيَّةِ، اغْتِنَامًا لِلْوُقُوفِ بِسَاحَةِ كَرَمِهَا، وَالتَّمَلِّي بِمُشَاهَدَةِ إِحْسَانِهَا وَنِعَمِهَا، (وَانْطَوَتْ) أي: اسْتَتَرَتْ (فِي الصُّدُورِ حَاجَاتُ نَفْ ﴿ سِ ) أَمَّلْتُ حُصُولَهَا مِنْ جَنَابِكَ الْكَرِيمِ بِرَفْعِهَا إِلَيْكَ إِذَا وَصَلْتُ لِحَضْرَتِكَ، وَحَظَيْتُ بِحُلُولِ نَظَرِكَ، مِنْهَا الْإِمْدَادُ مِنْ مَزَايَاكَ، وَالتَّوَسُّلُ وَالتَّشَفُّعُ بِكَ إِلَىٰ مَوْلَاكَ، لِأَنَّهُ لَا وَسِيلَةَ أَقْرَبُ مِنْكَ إِلَيْهِ، وَلَا أَحَدَ بَعْدَكَ يُعَوِّلُ الْكُمَّلُ -فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِمْ - عَلَيْهِ، فَحِينَئِذٍ كَانَتْ تِلْكَ الْحَاجَاتُ (مَا لَمَا عَنْ نَدَىٰ) أَيْ: عَطَاءِ (يَدَيْكَ) الْكَرِيمَتَيْنِ (انْطِوَاءُ) أَي: اسْتِتَارٌ وَاسْتِغْنَاءٌ، بَلْ لَا يَقْضِيهَا غَيْرُ جَاهِكَ الْوَاسِع، وَلَا يَمُنُّ بِهَا غَيْرُ عَطَائِكَ الْهَامِع، فَلَا ارْتِحَالَ لَنَا مِنْ وَاسِع جُودِكَ، وَلَا انْصِرَافَ عَنْ سَاحَةِ كَرَمِك، بَلْ لَا نَزَالُ مُقِيمِينَ بِجِوَارِكَ، مُسْتَمْطِرِينَ لِنَدَىٰ آثَارِكَ، طَامِعِينَ فِي حُصُولِ كُلِّ مَا أَمَّلْنَاهُ بِشَفَاعَتِكَ الَّتِي هِيَ مَطْمَعُ الْمُقَرَّبِينَ، وَوَسِيلَةُ الْمُقَصِّرِينَ.

ثُمَّ قَالَ:

٣٨٧- فَأَغِثْنَا يَا مَنْ هُوَ الْغَوْثُ وَالْغَيْ وَالْغَيْ وَالْغَيْ وَالْغَيْ وَالْغَيْ وَالْغَيْ بِهِ تُفْرَجُ الْغُمَّ ٣٨٧- وَالْجَوَادُ الَّذِي بِهِ تُفْرَجُ الْغُمَّ ٣٨٨- يَا رَحِيمًا بِالْمُؤْمِنِينَ إِذَا مَا ٣٨٩- يَا شَفِيعًا فِي الْمُذْنِبِينَ إِذَا مَا ٣٨٩- يَا شَفِيعًا فِي الْمُذْنِبِينَ إِذَا مَا

مَنُ إِذَا أَجْهَدَ الْوَرَىٰ السَّلَاْ وَاءُ الْسَوْرَىٰ السَّلَاْ وَاءُ الْسَحَوْبَاءُ مَاءُ عَنَا وَتُكْشَفُ الْسَحَوْبَاءُ ذَهِلَتْ عَنْ أَبْنَائِهَا الرُّحَاءُ أَشْفَقَ مِنْ خَوْفِ ذَنْبِهِ الْبُرَآءُ الْشُفَقَ مِنْ خَوْفِ ذَنْبِهِ الْبُرَآءُ

إِلَىٰ أَنْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ:

٤٢١ - يَا نَبِيَّ الْهُدَىٰ اسْتِغَاثَةٌ مَلْهُو فِ أَضَرَّتْ بِحَالِهِ الْكَوْبَاءُ» قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرِ:

«ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ الضَّرَاعَةِ وَإِظْهَارِ الْمَسْكَنَةِ وَالضَّعْفِ وَإِبْدَاءِ التَّحَسُّرِ وَالتَّحَرُّنِ وَالِاسْتِغَاثَةِ بِمَنْ لَا يُخَيِّبُ الْمُسْتَغِيثِينَ، فَقَالَ مُؤَمِّلًا أَنَّهُ بِبَرَكَةِ وَالتَّحَرُّنِ وَالِاسْتِغَاثَةِ بِمَنْ لَا يُخَيِّبُ الْمُسْتَغِيثِينَ، فَقَالَ مُؤَمِّلًا أَنَّهُ بِبَرَكَةِ تَوسُّلِهِ بِهِ يَتَخَلَّصُ مِنْ فَرَطَاتِ ذُنُوبِهِ:

(يَا نَبِيَّ الْهُدَىٰ) أَيْ: الدَّلَالَةُ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِالنَّسْبَةِ لِلْكُلِّ، وَمِنْهُ: ﴿ وَإِنَّكَ لَا تَعْدِى إِلنَّسْبَةِ إِلَىٰ مِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ ﴾ [الشورى: ٥٦]، وَالْإِيصَالُ إِلَيْهِ بِالنَّسْبَةِ إِلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ، وَمِنْهُ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَعْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللّهَ يَهْدِى مَن الْحَبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللّهَ يَهْدِى مَن أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَ اللّهَ يَهْدِى مَن أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللّهَ يَهْدِى مَن أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَ اللّهَ يَهْدِى مَن أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَ اللّهَ يَهْدِى مَن أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَيْهِ إِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

(اسْتِغَاثَةٌ) بِالرَّفْعِ، خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ، أَيْ: "مَسْئُولِي"، وَهِيَ نِدَاءُ مَنْ يُخَلِّصُ مِنْ شِدَّةٍ أَوْ يُخَفِّفُهَا؛ وَالنَّصْبُ مَفْعُولُ مُطْلَقُ، أَيْ: أَسْتَغِيثُ بِكَ يُخَلِّصُ مِنْ شِدَّةٍ أَوْ يُخَفِّفُهَا؛ وَالنَّصْبُ مَفْعُولُ مُطْلَقٌ، أَيْ: أَمْ شُعْولُ مُطَلَقٌ، أَيْ: نَادَيْتُكَ نِدَاءَ (مَلْهُو \*فِ)، أَيْ: مُضْطَرٍ مُتَحَسِّرٍ مُحْتَاجٍ إِلَىٰ مَنْ يُنْقِذُهُ مِمَّا يُهْلِكُهُ.

(أَضَرَّتْ بِحَالِهِ الْحَوْبَاءُ) أَيْ: مَسْكَنَةُ ذُنُوبِهِ وَضَعْفُ هِمَّتِهِ» إِنْتَهَىٰ.
وَهِيَ -إِلَىٰ آخِرِهَا- عَلَىٰ هَاٰذَا النَّمَطِ؛ وَكُلُّهُ شِرْكٌ أَكْبَرُ عِنْدَ هَاٰذَا الضَّالَ،
وَلِذَا قَالَ: «وَفِي [الْهَمْزِيَّةِ] شَيْءٌ مِنْ جِنْسِ هَاٰذَا وَغَيْرِ ذُلِكَ شَيْءٌ كَثِيرٌ»!.
وَقَدْ سَمِعْتَ كَلَامَ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ فِي شَرْحِهِ.

«وَلَمَّا قَدَّمَ كَثِيرًا مِنْ أَوْصَافِهِ عَلَيْ وَسِيَرِهِ وَمَغَازِيهِ. إِنْ تَقَلَ بِطَرِيقٍ لَطِيفٍ إِلَىٰ ذِكْرِ دَارِ مَوْلِدِهِ وَمَبْعَثِهِ وَدَارِ مُهَاجَرِهِ، لِأَنَّهُمَا تَشَرَّ فَا بِهِ عَلَىٰ سَائِرِ الْأَمْكِنَةِ، وَإِلَىٰ ذِكْرِ زِيَارَتِهِ وَتَأَكُّدِهَا، وَالْإِشَارَةِ إِلَىٰ أَنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ وَأَنْجَحِ وَإِلَىٰ ذِكْرِ زِيَارَتِهِ وَتَأَكُّدِهَا، وَالْإِشَارَةِ إِلَىٰ أَنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ وَأَنْجَحِ الْمَسَاعِي، وَقَدْ أَلَّفْتُ فِيهَا كِتَابًا حَافِلًا لَمْ أُسْبَقْ إِلَىٰ مِثْلِهِ، مُشْتَمِلًا عَلَىٰ جَمِيعِ الْمَسَاعِي، وَقَدْ أَلَّفْتُ فِيهَا كِتَابًا حَافِلًا لَمْ أُسْبَقْ إِلَىٰ مِثْلِهِ، مُشْتَمِلًا عَلَىٰ جَمِيعِ الْمَسَاعِي، وَقَدْ أَلَّفْتُ فِيهَا كِتَابًا حَافِلًا لَمْ أُسْبَقْ إِلَىٰ مِثْلِهِ، مُشْتَمِلًا عَلَىٰ جَمِيعِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا، وَسَمَّيْتُهُ: [الْجَوْهَرُ الْمُنَظَّمُ فِي زِيَارَةِ الْقَبْرِ الْمُكَرَّمِ]، وَفِيهِ أَبْلَغُ اللَّهُ لِللَّهُ لِي اللهُ اللهُ لَي مِنْ لِي لَمَنْ نَازَعَ فِي نَدْبِهَا بِمَا يَكُونُ سَبَبًا لِسَوَادِ وَجْهِهِ وَتَبَابِهِ فِي اللَّذُيْنَا وَالْتَضْلِيلِ لِمَنْ نَازَعَ فِي نَدْبِهَا بِمَا يَكُونُ سَبَبًا لِسَوَادِ وَجْهِهِ وَتَبَابِهِ فِي اللَّذُيْنَا وَالْمَالُ لِي مَنْ نَازَعَ فِي نَدْبِهَا بِمَا يَكُونُ سَبَبًا لِسَوَادِ وَجْهِهِ وَتَبَابِهِ فِي اللَّهُ اللَّهُ فَا لَا اللَّذِيلَ وَالْمَاتُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مُونَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الللهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعَالِلُ لِلْمُ الْمُعَالِقُ اللللْهِ الْمُعْتَمِلُا لَهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعَلِي لِلْمُ اللْهُ الْمُعِلَى اللْهُ الْمُعَلِّ اللْهُ اللْمُ اللْمُعَالِي اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْتَى الللْهُ الْمُعَالِقُ اللْهُ اللْهُ اللْمُعَلِي اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعَلِّ اللْمُعَلِّ اللْهُ الْمُ الْفُرُ اللْمُعُولُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْمُعَالِي الللللْهِ الللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الْعَلْمُ الْمُ الْمُعَلِي اللْهُ اللْمُ اللْمُ الللْهُ اللْمُ الْمُعِلَا الللللْهُ اللْمُ اللَ

فَقَالَ كَانِيًا عَنْ مِنَّةِ اللَّهِ عَلَيْهِ، بِإِشَارَتِهِ إِلَىٰ أَنَّهُ هَيَّا لَهُ أَسْبَابَ تِلْكَ الزِّيَارَةِ مِنَ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ الْمَوْصُوفَةِ بِالصِّفَةِ الْحَسَنَةِ الْمَيْقِ، حَتَّىٰ كَأَنَّهَا مُخَاطِبَةٌ لَهُ مِنَ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ الْمَوْصُوفَةِ بِالصِّفَةِ الْحَسَنَةِ الْمَاتِيةِ، حَتَّىٰ كَأَنَّهَا مُخَاطِبَةٌ لَهُ تَقُولُ: إِرْكَبْ عَلَىٰ ظَهْرِي، فَإِنَّي أَحْمِلُكَ ذَهَابًا وَإِيَّابًا، مَعَ السَّلَامَةِ مِنَ التَّغَيُّرِ وَالرَّاحَةِ مِنَ السَّلَامَةِ مِنَ التَّغَيُّرِ وَالرَّاحَةِ مِنَ السَّيْرِ الْمُتْعِبِ.

(وَعَدَتْنِي ازْدِيَارَهُ) أَي: النَّبِيِّ عَلَيْهُ، "إفْتِعَالُ" مِنَ "الزِّيَارَةِ"، وَإِبْدَالُ الدَّالِ مِنَ التَّاءِ فِي نَحْوِ ذُلِكَ مُطَّرِدٌ، وَهُوَ مَنْصُوبٌ بِنَرْعِ الْخَافِضِ، أَيْ: بِزِيَارَتِهِ هَلْدَا (الْعَامَ وَجْنَا\*ءُ) أَيْ: نَاقَةٌ قَوِيَّةٌ، مِنَ "الْوَجْنِ"، وَهِيَ الْأَرْضُ الصَّلْبَةُ، (وَمَنَّتُ) أَيْ: أَنْعَمَتْ (بِوَعْدِهَا)، أَيْ: مَوْعُودِهَا (الْوَجْنَاءُ) الْمَذْكُورَةُ؛ وَهَلْذَا

- كَمَا عُلِمَ مِمَّا وَطَّنْتُ بِهِ أَوَّلًا كِنَايَةٌ مِنْهُ عَنْ نِيَّتِهِ لِلزِّيَارَةِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ، وَإِعْدَادِهِ ذَٰلِكَ الْمَرْكُوبِ لَهَا، فَهُوَ إِخْبَارٌ عَنْ لِسَانِ حَالِ ذَٰلِكَ الْمَرْكُوبِ وَإِعْدَادِهِ ذَٰلِكَ الْمَرْكُوبِ لَهَا، فَهُوَ إِخْبَارٌ عَنْ لِسَانِ حَالِ ذَٰلِكَ الْمَرْكُوبِ الْمَرْكُوبِ الْمَرْكُوبِ الْمَرْكُوبِ الْمَرْكُوبِ الْمَرْكُوبِ الْمَرْكُوبِ الْمَرْكُوبِ الْمَرْكُوبِ اللَّهُ الْمَرْكُوبِ اللَّهُ الْمَرْكُوبِ اللَّهُ الْمَرْكُوبِ اللَّهُ الْمَرْكُوبِ اللَّهُ الْمَرْكُوبِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللل

# وَقَالَ فِي [الْمَوَاهِبُ اللَّادُنِّيَّةُ]:

«إعْلَمْ أَنَّ زِيَارَةَ قَبْرِهِ الشَّرِيفِ مِنْ أَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ، وَأَرْجَىٰ الطَّاعَاتِ، وَالسَّبِيلُ إِلَىٰ أَعْلَىٰ الدَّرَجَاتِ؛ وَمَنِ اعْتَقَدَ غَيْرَ هَلْذَا.. فَقَدِ انْخَلَعَ عَنْ رِبْقَةِ وَالسَّبِيلُ إِلَىٰ أَعْلَىٰ الدَّرَجَاتِ؛ وَمَنِ اعْتَقَدَ غَيْرَ هَلْذَا.. فَقَدِ انْخَلَعَ عَنْ رِبْقَةِ الْسُلامِ، وَخَالَفَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمَاعَةَ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ» (١٣٠٠ إنْتَهَىٰ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [التَّحْفَةُ] عِنْدَ قَوْلِ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ: "وَيُسَنُّ زِيَارَةُ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

« (وَيُسَنُّ) بَلْ قِيلَ: يَجِبُ، وَانْتُصِرَ لَهُ، وَالْمُنَازِعُ فِي طَلَبِهَا.. ضَالُّ مُضِلُّ (زِيَارَةُ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: لِكُلِّ أَحَدٍ، كَمَا بَيَّنْتُ ذَٰلِكَ مَعَ أَدِلَّتِهَا وَآدَابِهَا وَآدَابِهَا وَجَرِيع مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فِي كِتَابٍ حَافِلٍ لَمْ أُسْبَقْ إِلَىٰ مِثْلِهِ، سَمَّيْتُهُ: [الْجَوْهَرُ وَجَرِيع مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فِي كِتَابٍ حَافِلٍ لَمْ أُسْبَقْ إِلَىٰ مِثْلِهِ، سَمَّيْتُهُ: [الْجَوْهَرُ الْمُنَظَّمُ فِي زِيَارَةِ الْقَبْرِ الْمُكَرَّم] (١٣٠٥ إنْتَهَىٰ.

وَصَرَّحَ فِيهِ بِأَنَّ الْمُنَازِعَ فِي نَدْبِهَا هُوَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، وَأَنَّهُ زَعَمَ حُرْمَةَ السَّفَرِ إِلَيْهَا إِجْمَاعًا (١٣٠٠)، وَأَنْ لَا تُقْصَرَ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَأَنَّ جَمِيعَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِيهَا مَوْضُوعَةٌ، وَتَبِعَهُ بَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ عَنْهُ مِنْ أَهْل مَذْهَبِهِ.

#### وَقَالَ فِيهِ ١٣٠٠:

«إعْلَمْ -وَفَّقَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكَ لِطَاعَتِهِ، وَفَهْمِ خُصُوصِيَّاتِ نَبِيِّهِ، وَالْمُسَارَعَةِ

<sup>(</sup>۱۳۳ ، ۱۳۳) جُ ۲/ صَ ۲۳۸. (۱۳۵ ) جُ ۲/ صَ ۱۳۹. (۱۳۱ ) جُ ۲/ صَ ۱۶۱.

إِلَىٰ مَرْضَاتِهِ - أَنَّ زِيَارَتَهُ ﷺ مَشْرُوعَةٌ مَطْلُوبَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَبِالْقِيَاسِ... » ثُمَّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ قَالَ:

«وَأَكْثُرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ عَلَىٰ نَدْبِهَا دُونَ وُجُوبِهَا؛ وَعَلَىٰ كُلِّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ.. فَهِي -مَعَ مُقَدِّمَاتِهَا مِنْ نَحْوِ السَّفَرِ إِلَيْهَا وَلَوْ بِقَصْدِهَا فَقَطْ دُونَ مَن الْقُولَيْنِ.. فَهِي -مَعَ مُقَدِّمَاتِهَا مِنْ نَحْوِ السَّفَرِ إِلَيْهَا وَلَوْ بِقَصْدِهَا فَقَطْ دُونَ أَنْ يُضَمَّ إِلَيْهَا قَصْدُ اعْتِكَافٍ أَوْ صَلَاةٍ بِمَسْجِدِهِ عَلَيْهً مِنْ أَهَمِّ الْقُرُبَاتِ، وَقَالَ وَأَنْجَحِ الْمَسَاعِي؛ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْحَنفِيَّةُ بِقُرْبٍ مِنْ دَرَجَةِ الْوَاجِبَاتِ، وَقَالَ بَعْضُ أَئِمَةِ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّهَا وَاجِبَةُ، قَالَ غَيْرُهُ مِنْهُمْ: يَعْنِي: مِنَ السَّننِ الْوَاجِبَةِ؛ وَيَدُلُّ لِذُلِكَ: أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ صَرِيحَةٌ لَا يَشُكُّ فِيهَا إِلَّا مَنِ انْطَمَسَ نُورُ بَصِيرَتِهِ...».

ثُمَّ ذَكَرَ جُمْلَةً كَثِيرَةً مِنْ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ، مَعَ بَيَانِ أَحْوَالِ سَنَدَاتِهَا صِحَّةً وَضَعْفًا؛ وَذَكَرْنَا مِنْ ذَٰلِكَ طَرَفًا فِي [فَصْلُ وَضَعْفًا؛ وَذَكَرْنَا مِنْ ذَٰلِكَ طَرَفًا فِي [فَصْلُ الْخِطَابِ].

وَقَالَ الشِّهَابُ الْخَفَاجِيُّ عِنْدَ قَوْلِ [الشِّفَا]: "وَقَالَ عَلِيْةِ: (لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا)" (السَّفَا: قَبْرِي عِيدًا) " (السَّفَا: تَبْعَالُوا عَلَيْهِ: (لَا تَجْعَلُوا عَبْرِي عِيدًا) " (۱۳۷):

﴿إِنَّهُ لَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَا قَالَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَغَيْرُهُ، فَإِنَّ إِجْمَاعَ الْأُمَّةِ عَلَى خِلَافِهِ

<sup>(</sup>۱۳۷) جُ۲/ صَ ۲٤۲.

يَقْتَضِي تَفْسِيرَهُ بِغَيْرِ مَا فَهِمُوهُ، فَإِنَّهُ نَزْغَةٌ شَيْطَانِيَّةٌ».

وَقَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ ﷺ: (اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْ بِيَائِهِمْ مَسَاجِد) (١٣٠٠ أَيْ: يَسْجُدُونَ لَهَا كَمَا يَسْجُدُونَ لِلْأَوْتَانِ:

«وَاعْلَمْ أَنَّ هَٰذَا الْحَدِيثَ هُوَ الَّذِي دَعَا ابْنَ تَيْمِيَّةَ وَمَنْ تَبِعَهُ -كَابْنِ الْقَيِّمِإِلَىٰ مَقَالَتِهِ الشَّبْكِيُّ مُصَنَّفًا مُسْتَقِلًاوَصَنَّفَ فِيهَا السُّبْكِيُّ مُصَنَّفًا مُسْتَقِلًاوَصَنَّفَ فِيهَا السُّبْكِيُّ مُصَنَّفًا مُسْتَقِلًاوَهِي: مَنْعُهُ مِنْ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَشَدِّ الرِّحَالِ إِلَيْهِ؛ وَهُو كَمَا قِيلَ:
وَهِي: مَنْعُهُ مِنْ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَشَدِّ الرِّحَالِ إِلَيْهِ؛ وَهُو كَمَا قِيلَ:
لِمَهْبِطِ الْوَحْيِ حَقَّا تَرْحَلُ النَّجُبُ وَعِنْدَ ذَاكَ الْمُرَجَّىٰ يَنْتَهِي الطَّلَبُ"
فَتَوَهَّمَ أَنَّهُ حَمَىٰ جَانِبَ التَّوْحِيدِ بِخُرَافَاتٍ لَا يَنْبَغِي ذِكْرُهَا، فَإِنَّهَا لَا تَصْدُرُ
عَنْ عَاقِلٍ، فَضْلًا عَنْ فَاضِلٍ، سَامَحَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ » إِنْتَهَىٰ.

فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ زِيَارَةَ قَبْرِهِ الشَّرِيفِ هِي إِمَّا وَاجِبَةٌ أَوْ مَنْدُوبَةٌ، وَأَنَّ الْأُمَّةَ قَدْ أَجْمَعَتْ عَلَىٰ أَنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ وَأَنْجَحِ الْمَسَاعِي، وَقَدْ صَرَّحَتِ الْعُلَمَاءُ أَجْمَعَتْ عَلَىٰ أَنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ وَأَنْجَحِ الْمَسَاعِي، وَقَدْ صَرَّحَتِ الْعُلَمَاءُ بِأَنَّ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ نَدْبِهَا، وَإِنَّهَا مَعْصِيةٌ.. هُو ضَالٌ مُضِلٌ، بَلْ قَالُوا بِكُفْرِهِ، كَيْفَ سَاغَ لِمَنْ نَصَّبَ نَفْسَهُ دَاعِيًا إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ، بَلْ كَيْفَ جَازَ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ سَاغَ لِمَنْ نَصَّبَ نَفْسَهُ دَاعِيًا إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ، بَلْ كَيْفَ جَازَ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْمَآخِرِ أَنْ يَجْزِمَ بِأَنَّهَا شِرْكٌ أَكْبَرُ، وَأَنَّ مُرْتَكِبَهَا كَافِرٌ ؟!، مَعَ أَنَّ الشِّرْكَ اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْمَاخِدِ أَنْ يَجْزِمَ بِأَنَّهَا شِرْكٌ أَكْبَرُ، وَأَنَّ مُرْتَكِبَهَا كَافِرٌ ؟!، مَعَ أَنَّ الشِّرْكَ اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْمَاخِدِ أَنْ يَجْزِمَ بِأَنَّهَا شِرْكٌ أَكْبَرُ، وَهُو الشِّرْكُ النَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ الشَّرْكُ اللَّهُ وَالْمَنْ وَهُو الشِّرْكُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَ مَلَى اللَّهُ مَا لَكُفُودَ فِي النَّارِ مَعَ النَّارِ مَعَ النَّارِ مَعَ النَّادِ مَعَ النَّهُ وَالْمُعْرَادِ الْفُجَّارِ " وَهُو اللَّهُ الْوَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْرَادِ الْفُجَارِ " 10 النور: ١٦٠]!!

<sup>(</sup>۱۲۸) جُ۲/ صَ ۲٤۲. (۱۳۹) جُ۲/ صَ ۲٤٣.

<sup>(\*)</sup> كُلُّ مَنْ ذَكَرَ هَلْذَا الْبَيْتَ.. لَمْ يَنْسُبْهُ إِلَىٰ قَائِلِ مُعَيَّنٍ. (نَاصِرٌ الْمُحَقِّقُ).

# تنبية

اِعْلَمُوا إِخْوَانِي -نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبِي وَقُلُوبَكُمْ، وَضَاعَفَ فِي هَلْذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ حُبِّي وَحُبَّكُمْ - أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الِاسْتِغَاثَةِ وَالتَّوسُّلِ بِهِ عَلَيْهِ وَزِيَارَةِ قَبْرِهِ حُبِّي وَحُبَّكُمْ - أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ اللسَّتِغَاثَةِ وَالتَّوسُّلِ بِهِ عَلَيْهُ وَزِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّرِيفِ شِرْكًا أَكْبَرَ أَشَدَّ مِنْ شِرْكِ الْكُفَّارِ.. مَحْذُورَاتُ عَظِيمَةٌ تَوُولُ الشَّرِيفِ شِرْكًا أَكْبَرَ أَشَدَّ مِنْ شِرْكِ الْكُفَّادِ.. مَحْذُورَاتُ عَظِيمَةٌ تَوُولُ بِمُعْتَقِدِهَا وَالْقَائِلِ بِهَا إِلَىٰ النَّارِ، مِنْهَا:

١- تَنْقِيصُ قَدْرِهِ عِلَيْ الَّذِي تَقِفُ دُونَ مَعْرِفَتِهِ الْعُقُولُ وَالْأَفْهَامُ، وَتَحَارُ دُونَ أَدَانِيهِ الْأَقْكَارُ وَالْأَوْهَامُ، لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ جَمِيعَ هَاذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ لَدُنْ رُسُولِ اللَّهِ عَلِيْ إِلَىٰ يَوْمِنَا هَاذَا.. يَرَوْنَ جَوَازَ الِاسْتِغَاثَةِ وَالتَّوسُّلِ بِهِ عَلِيْ، وَيُونَ جَوَازَ الِاسْتِغَاثَةِ وَالتَّوسُّلِ بِهِ عَلِيْ، وَيُرَوْنَ جَوَازَ الِاسْتِغَاثَةِ وَالتَّوسُلِ بِهِ عَلِيْ، وَيَرَوْنَ جَوَازَ اللسِّتِغَاثَةِ وَالتَّوسُّلِ بِهِ عَلِيْ، وَيُرَوْنَ جَوَازَ اللسِّتِغَاثَةِ وَالتَّوسُلِ بِهِ عَلِيْ، وَيُنَالُ وَيُرَوْنَ ذَلِكَ مِنْ أَقُولَىٰ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُرْجَىٰ مِنْهَا النَّجَاةُ مِنَ الْمَهَالِكِ، وَيُنَالُ بِهَا الْفَوْزُ فِي الدَّارَيْنِ.

وَكَذُلِكَ عَدُّوا زِيَارَةَ قَبْرِهِ الشَّرِيفِ مِنْ أَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ، وَأَنَّ مَنِ اعْتَقَدَ خِلَافَ هَلْذَا.. فَقَدِ انْخَلَعَ عَنْ رِبْقَةِ الْإِسْلَامِ، وَخَالَفَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمَاعَةَ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامَ. الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامَ.

فَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ كُفْرًا كَمَا يَدَّعِي هَٰذَا الرَّجُلُ.. لَزِمَ مِنْهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَوَقَفَتِ الْخَلَائِقُ فِي عَرَصَاتِهَا، وَجَاءَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَوَقَفَتِ الْخَلَائِقُ فِي عَرَصَاتِهَا، وَجَاءَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَمَعَهُ الْأَلُوفُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا وَمَعَهُ الْأَلُوفُ مِنْ أُمَّتِهِ .. جَاءَ هَلْذَا النَّبِيُّ الْكَرِيمُ ﴿ الْمَالُونُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا النَّيْقُ الْكَرِيمُ ﴿ الْمَالُونُ مِنْ أُمَّتِهِ النَّارِ مَعَ النَّارِ مَعَ النَّارِ مَعَ النَّارِ مَعَ مَا لَهُمْ مِنْ كَثْرَةِ الطَّاعَاتِ وَأَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ، وَلَيْسَ لَهُمْ ذَنْبُ الْكُولِيمَ مَا لَهُمْ مِنْ كَثْرَةِ الطَّاعَاتِ وَأَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ، وَلَيْسَ لَهُمْ ذَنْبُ

<sup>(</sup>١٤٠) جُ٢/ صَ ٢٦٠. وَالْمَقْصُودُ بِهِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ، وَلَيْسَ ابْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ كَمَا ظَنَّ دُ/ عَلِيُّ .

اسْتَحَقُّوا بِهِ ذَٰلِكَ إِلَّا تَوَسُّلَهُمْ بِالْمُصْطَفَىٰ الْمُخْتَارِ، مُعْتَقِدِينَ أَنَّهُ صَاحِبُ الْجَاهِ الْوَسِيعِ وَالْقَدْرِ الرَّفِيعِ، وَأَنَّهُ الْبِشَارَةُ الَّتِي بَشَّرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهَا عَلَىٰ لِسَانِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ لِسَانِه فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ ليسانِه فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ ليسانِه فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ ليسانِه فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَنْ لَهُمْ قَدُمْ صِدْقِ عِندَ وَبِهِ فَي اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ الْهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنِهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُولُولُولُولِهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُولُولُهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُو

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ التَّرْمِذِيُّ: «هُوَ إِمَامُ الصَّادِقِينَ وَالصِّدِّيقِينَ، الشَّفِيعُ الْمُطَاعُ، وَالسَّائِلُ الْمُجَابُ.. مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ». حَكَاهُ عَنْهُ السَّلَمِيُّ كَمَا فِي [الشَّفَا].

وَلَمْ يَبْقَ تَحْتَ لِوَاءِ الْحَمْدِ فِي ذَٰلِكَ الْمَوْقِفِ الْعَظِيمِ مِمَّنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا أُولَئِكَ النَّفَرُ الْيَسِيرُ!؛ أَهَاذَا شَرَفُهُ عَلِيْ الَّذِي نَطَقَتْ بِهِ أَلْسُنُ الْجَنَّةَ إِلَّا أُولَئِكَ النَّفُرُ الْيَسِيرُ!؛ أَهَاذَا شَرَفُهُ عَلِيْ الَّذِي نَطَقَتْ بِهِ أَلْسُنُ الْمَوْجُودَاتِ، وَغَبِطَهُ عَلَيْهِ الْأَوَّلُونَ الْمَوْجُودَاتِ، وَشَهِدَتْ بِهِ جَمِيعُ الْكَائِنَاتِ، وَغَبِطَهُ عَلَيْهِ الْأَوَّلُونَ وَالْمَوْجُودَاتِ، وَشَهِدَتْ بِهِ جَمِيعُ الْكَائِنَاتِ، وَغَبِطَهُ عَلَيْهِ الْأَوَّلُونَ وَالْمَوْجُودَاتِ، وَأَهَامُ مَنْ قَالَ: (أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَالْمَالُهُ عَلَيْهِ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ،

وَتَنْقِيصُ قَدْرِهِ الَّذِي تَكَلُّ عَنِ التَّنْوِيهِ بِبَعْضِهِ الْأَلْسِنَةُ وَالْأَقْلَامُ.. كُفْرٌ كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ الْعُلَمَاءُ الْأَعْلَامُ.

#### وَمِنْهَا:

Y- أَنَّ أُمَّتَهُ لَيْسَتْ خَيْرَ الْأُمَمِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مُخْبِرًا عَنْهَا فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاةً مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاةً

<sup>(</sup>۱٤۱) جُ ۲/ صَ ۲٦٠.

عَلَى النَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وَذَٰلِكَ لِأَنَّهُمْ إِذَا كَفَرُوا بِأَجْمَعِهِمْ بِسَبَبِ التَّوَسُّل وَالِاسْتِغَاثَةِ بِهِ عَلَيْهِ.. فَأَيْنَ خَيْرِيَّتُهُمُ الَّتِي أَخْبَرَ عَنْهَا الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ؟!، وَأَيْنَ عَدَالَتُهُمُ الَّتِي ذَكَرَهَا سُبْحَانَهُ؟! ١٤١٠، وَأَيْنَ شَهَادَتُهُمْ عَلَىٰ الْأُمَم السَّالِفَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا أَخْبَرَ عَنْهُمْ سُبْحَانَهُ؟!؛ مَعَ أَنَّ الْحَقَّ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - عَالِمٌ بِمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، وَمِنْ جُمْلَةِ مَعْلُومَاتِهِ: تَشَفُّعُ هَانِهِ الْأُمَّةِ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ بِالنَّبِيِّ الْكَرِيمِ، وَاسْتِغَاثَتُهَا بِهِ عِنْدَ خُلُولِ الْخَطْبِ الْعَظِيمِ؛ وَكَوْنُ هَاذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي أَخْبَرَ الْحَقُّ - تَبَارَكَ عَنْدَ خُلُولِ الْخَطْبِ الْعَظِيمِ؛ وَكَوْنُ هَاذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي أَخْبَرَ الْحَقُّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - عَنْهَا بِأَنَّهَا خَيْرُ الْأُمَمِ، وَخَاطَبَهَا بِقَوْلِهِ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وَأَخْبَرَ ﷺ عَنْ عَدَالَتِهَا وَشَهَادَتِهَا عَلَىٰ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ، وَخَاطَبَهَا بِقَوْلِهِ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلَنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ أَيْ: خِيَارًا عُدُولًا ﴿ لِتَكُونُولُ شُهَدَاءً عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣] هِيَ هَلْذَا الْمُبْتَدِعُ الْجَاهِلُ وَأَتْبَاعُهُ مِنْ شُفَهَاءِ الْعُيَيْنَةِ خَاصَّةً!!، فَهَاذَا مِمَّا لَا يَعْتَقِدُهُ مُسْلِمٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَدِينُ دِينَ الْحَقِّ، وَتَكْذِيبُ الْقُرْءَانِ كُفْرٌ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ.

#### وَمِنْهَا:

٣- تَكْذِيبُ الْحَقِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، وَتَكْذِيبُ رَسُولِهِ عَلَيْ.

<sup>(</sup>١٤٢) جُ٢/ صَ ٢٦١.

أَمَّا تَكْذِيبُ الْحَقِّ -جَلَّ وَعَلَا- اللَّازِمُ مِنْ قَوْلِهِ هَلْذَا.. فَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَمَّا تَكْذِيبُ الْحَقِّ -جَلَهُ ﴿ تِبْيَكُنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩]، وَأَنَّهُ أَنْزُلَهُ لِيُخْرِجَ ﴿ النَّاسَمِنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [إبراهيم: ١]، وَقَالَ تَعَالَىٰ فيهِ: ﴿ النَّاسَمِنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [إبراهيم: ١]، وَقَالَ تَعَالَىٰ فيهِ: ﴿ النَّوْمَ أَكُمْلُكُ لَكُودِينَكُمْ وَأَتّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ [المائدة: ٣].

فَإِذَا كَانَتْ الِاسْتِغَاثَةُ وَالتَّوَسُّلُ بِهِ عَلَيْ وَزِيَارَةُ قَبْرِهِ الشَّرِيفِ شِرْكًا أَكْبَرَ أَشَدَّ مِنْ شِرْكِ الْكُفَّارِ.. لَزِمَ مِنْهُ أَنَّ الْفُرْقَانَ الْمَجِيدَ لَيْسَ كَذَٰلِكَ، وَإِلَّا لَفَهمَ عُلَمَاءُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُحَقِّقُونَ، وَفُضَلَاؤُهَا الْمُفَسِّرُونَ، وَحُفَّاظُهَا الْمُحَدِّثُونَ، وَأَوْلِيَاؤُهَا الْعَارِفُونَ مِنَ الْفُرْقَانِ أَنَّ ذَٰلِكَ شِرْكٌ أَكْبَرُ، وَلَمَا أَطْبَقُوا عَلَىٰ جَوَازِهَا وَاسْتِحْسَانِهَا، وَأَوْدَعُوا ذُٰلِكَ كُتْبَهُمُ الَّتِي أَلَّفُوهَا نَفْعًا لِلْمُسْلِمِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَفْرَدَهَا بِالتَّأْلِيفِ، كَالشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ النُّعْمَانِ ""، فَإِنَّهُ أَلَّفَ فِيهَا بِخُصُوصِهَا كِتَابًا سَمَّاهُ: [مِصْبَاحُ الظَّلام فِي الْمُسْتَغِيثِينَ بِخَيْرِ الْأَنَامِ]، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ قَبْلَ وَفَاةِ الْإِمَامِ الْبُوصِيرِيِّ بِنَحْوِ (ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَنَةً) ﴿ وَكُتُبُ الْأَئِمَّةِ طَافِحَةٌ بِذِكْرِ جَوَازِهَا، كَمَا هُوَ غَيْرُ خَفِيٍّ عَلَىٰ مَنْ لَهُ أَدْنَىٰ اطِّلَاع، دَلَّ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ عَلَىٰ أَنَّهُمْ لَمْ يَفْهَمُوا مِنَ الْفُرْقَانِ الَّذِي جَعَلَهُ الْحَقُّ ﴿ تِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩] كَوْنَهَا شِرْكًا أَكْبَرَ، وَإِذَا أَطْبَقُوا عَلَىٰ عَدَم فَهْمِهَا مِنْهُ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وَلَمْ يَفْهَمْ ذَٰلِكَ مِنْهُ إِلَّا هَٰذَا

<sup>(</sup>١٤٣) جُ٢/ صَ ٢٦٢.

<sup>(\*)</sup> هَ ٰكَذَا فِي الْمَخْطُوطِ، وَقَدْ أَصْلَحَهَا الْأَسْتَاذُ الدُّكْتُورُ/ عَلِيُّ مِقْدَادِي الْحَاتِمِيُّ، وَكَتَبَهَا فِي تَحْقِيقِهِ: (ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً). قَالَهُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ.

الضَّالُّ، الْآتِي بَعْدَ نَحْوِ خُسِينَ وَمِائَةٍ وَأَلْفِ سَنَةٍ مِنَ انْتِقَالَهِ ﷺ. لَزِمَ مِنْهُ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْمَحْذُورِ، وَهُوَ كُفْرٌ صَرِيحٌ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ذَكَرْنَا مِنَ الْمَحْذُورِ، وَهُو كُفْرٌ صَرِيحٌ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنَ اتَّبَاعِ تَسُويلَاتِ الشَّيْطَانِ، وَنَسْأَلُهُ كَمَالَ الْمَحَبَّةِ وَالْمُتَابَعَةِ لِأَوْلِيَاءِ الرَّحَمَٰن.

وَأُمَّا تَكْذِيبُهُ عَلَيْهِ. فَلِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ: (يَدْخُلُ مِنْ هَانِهِ الْأُمَّةِ الْجَنَّةُ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (١٤٠٠).

زَادَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ: (مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا) (١٤٠٠).

وَوَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ عَلَيْةٍ قَالَ: (إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهُ الْحَنَّةِ) (اللهُ عَلَيْةِ عَالَ: (إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهُلَ الْجَنَّةِ) (۱۱۱).

وَوَرَدَ أَيْظًا أَنَّ (أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفَّ، هَانِهِ الْأُمَّةُ مِنْهَا ثَمَانُونَ صَفًّا) \* . فَهَاذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ ثُلُثَيْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

وَوَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: (أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَا أَكْثَرُ اللَّالَةِ، وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّالَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللِّهُ اللللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الل

وَوَرَدَ: (إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي.. الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، أَمَا إِنِّي لَسْتُ أَقُولُ: تَعْبُدُونَ شَمْسًا وَلَا قَمَرًا وَلَا وَثَنَّا، وَلَكِنْ أَعْمَالًا لِغَيْرِ اللَّهِ وَشَهْوَةً خَفِيَّةً). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (١٤٠٠). (\*).

<sup>(</sup>۱٤٤، ۱٤٥، ۱٤٥) څ ۲ / صَ ۲۲۳.

<sup>(\*)</sup> قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَوُّ وطُّ فِي تَحْقِيقِهِ لِـ [سُنَنُ ابْنِ مَاجَهْ: جُه / صَ ٣٥٠ حَ ٤٢٨٩] عَنْ هَاذَا الْحَدِيثِ مَا نَصُّهُ: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهَاذَا إِسْنَادٌ حَسَنُ». إهَ. قَالَهُ الْمُحَقِّقُ نَاصِرٌ.

<sup>(\*)</sup> كُتِبَ هُنَا بِالْأَحْمَرِ فِي هَامِشِ الْمَخْطُوطِ: (مَطْلَبٌ). وَلَيْسَ لَهَا مَحَلُّ هُنَا.قَالَهُ نَاصِرٌ الْمُحَقِّقُ.

وَوَرَدَ: (أَتَخَوَّفُ عَلَىٰ أُمَّتِي الشِّرْكَ وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ؛ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتشْرِكُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ؟، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ شَمْسًا وَلَا قَمْرًا وَلَا حَجَرًا وَلَا وَثَنَا، وَلَكِنْ يُرَاءُونَ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ؛ وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ وَلَا حَجَرًا وَلَا وَثَنَا، وَلَكِنْ يُرَاءُونَ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ؛ وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ أَنْ يُصْبِحَ أَحَدُهُمْ صَائِمًا، فَتَعْرِضَ لَهُ شَهْوَةٌ مِنْ شَهَوَاتِهِ، فَيَتْرُكَ صَوْمَهُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو نُعَيْم (١٤٠٠).

فَإِذَا كَانَتِ الِاسْتِغَاثَةُ بِهِ عِيلِم، وَطَلَبُ الشَّفَاعَةِ مِنْهُ شِرْكًا أَكْبَرَ، وَشِرْكُ الْكُفَّارِ أَخَفُ مِنْهُ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ جَمِيعَ هَلْدِهِ الْأُمَّةِ تَسْتَغِيثُ بِهِ وَتَسْأَلُ مِنْهُ الْكُفَّادِ أَخَفُ مِنْهُ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ جَمِيعَ هَلْدِهِ الْأُمَّةِ تَسْتَغِيثُ بِهِ وَتَسْأَلُ مِنْهُ الشَّفَاعَةَ إِلَّا هَلُولَاءِ النَّفَرَ الْيَسِيرَ.. لَزِمَ مِنْهُ تَكْذِيبُهُ عَلِي فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ فِي هَلْدِهِ الشَّفَاعَة إِلَّا هَلُولَاءِ النَّفَرَ الْيَسِيرَ.. لَزِمَ مِنْهُ تَكْذِيبُهُ عَلِي فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ فِي هَلْدِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَمْ نَذْكُرْهُ، بَلْ تَكْذِيبُ الْحَقِّ -جَلَّ وَعَزَّ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَمْ نَذْكُرْهُ، بَلْ تَكْذِيبُ الْحَقِّ -جَلَّ وَعَزَّ شَأَنُهُ - فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ عَظِيم فَضْلِهِ وَعُلُو مَقَامِهِ فِي الْآخِرَةِ.

بَلْ أَقُولُ: يَكْفِي هَٰذَا فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَىٰ بُطْلَانِ دَعْوَىٰ هَٰذَا الضَّالِّ. وَبُيَانُ ذُلِكَ.. أَنَّا نَقُولُ:

مِنَ الْمُقَرَّرِ الْمَعْلُومِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ إِنْكَارُهُ.. أَنَّ جَمِيعَ هَلْهِ الْأُمَّةِ مَعُمُومًا وَخُصُوصًا - تَسْتَغِيثُ وَتَتَشَفَّعُ بِنَبِيِّهَا، وَتَزُورُ قَبْرَهُ عَلِيْ وَحِينَالٍ.. فَمَا ذَكَرَهُ الْحَقُّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فِي شَرَفِهِ وَسُؤْ دَدِهِ وَرِفْعَةِ مَقَامِهِ فِي الْآخِرَةِ، فَمَا ذَكَرَهُ الْحَقِّ فِي هَلْهِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ عَنْهُ بِالنَّقُلِ الصَّحِيحِ وَغَيْرِهَا مِمَّا وَمَا ذَكَرَهُ عَلِي فِي هَلْهِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ عَنْهُ بِالنَّقُلِ الصَّحِيحِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَمْ نَذْكُرهُ مَنْ فَي هَلْهِ الْمَا أَنْ يَكُونَ وَاقِعًا فَيَصْدُقُ قَوْلُنَا بِجَوَازِ الباسْتِغَاثَةِ وَالتَّشَفُّعِ بِهِ عَلَيْ وَأَنَّهُ لَا مَحْذُورَ فِيهَا كَمَا يَدَّعِيهِ هَلْذَا وَأَقِعَ الْمَسْ بِوَاقِع ، وَالتَّشَفُّعِ بِهِ عَلَيْ وَأَنَّهُ لَا مَحْذُورَ فِيهَا كَمَا يَدَّعِيهِ هَلْذَا وَأَوْ لَيْسَ بِوَاقِع ،

<sup>(</sup>١٤٩) جُ٢/ صَ ٢٦٣.

فَيَصْدُقُ قَوْلُ الشَّيْخِ النَّجْدِيِّ بِكُفْرِ الْمُسْتَغِيثِ، وَيَقَعُ الْكَذِبُ فِي كَلَامِهِ تَعَالَىٰ وَكَلَامِ رَسُولِهِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ!، وَهُوَ بَاطِلٌ، فَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ. الْمَطْلُوبُ. الْمَطْلُوبُ.

وَاعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ هَاذِهِ الْأُمُورِ وَاضِحٌ جَلِيٌّ، لَكِنْ لَا عِلَاجَ فِيمَنْ سَدَّ الْمَوْلَىٰ عَنْهُ بَابَ الْهِدَايَةِ، وَأَغْرَقَهُ فِي بَحْرِ الْغَوَايَةِ وَالْعَمَايَةِ، وَرَفَعَ فِي مَحْرِ الْغَوَايَةِ وَالْعَمَايَةِ، وَرَفَعَ لَيْ مَكَانٍ، أَعَاذَنَا اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ لَهُ عَلَمَ الْخِذْلَانِ، وَطَرَدَهُ عَنْ بَابِهِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، أَعَاذَنَا اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ، آمِينَ.

#### \* \* \*

#### قَالَ:

فَإِذَا جَادَلَكَ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ بِجَلَالَةِ هَلْذَا الْقَائِلِ وَعِلْمِهِ وَصَلَاحِهِ وَقَالَ: كَيْفَ يَجْهَلُهُ هَلْذَا ؟! فَقُلْ: وَعِلْمِهِ وَصَلَاحِهِ وَقَالَ: كَيْفَ يَجْهَلُهُ هَلْذَا ؟! فَقُلْ: أَعْلَمُ مِنْهُ وَأَجَلُّ وَأَصْلَحُ.. أَصْحَابُ مُوسَى، وَهُمُ اللَّهُ وَفَضَّلَهُمْ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، حَيْثُ: الَّذِينَ اخْتَارَهُمُ اللَّهُ وَفَضَّلَهُمْ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، حَيْثُ: ﴿قَالُواْ يَلْمُوسَى الْجَعَلِ لَنَا إِلَهَا كَمَالَهُمْ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، حَيْثُ: وَقَالُ إِنَّ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، حَيْثُ نَا إِلَهَا كَمَالَهُمْ عَالَهُمْ عَالَهُمْ عَالَهُمْ وَالْمَهُمْ وَالْمَهُمْ وَاللَّهُ وَفَضَلِهِمْ وَعِلْمِهِمْ وَفَضْلِهِمْ وَفَضْلِهِمْ وَفَضْلِهِمْ وَفَضْلِهِمْ

# فَمَا ظُنُّكَ بِغَيْرِهِمْ ؟! (١٥٠).

#### أقُولُ:

لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ الْإِمَامَ الْبُوصِيرِيَّ وَقَعَ مِنْهُ فِي قَصِيدَتَيْهِ الْعَظِيمَتَيْنِ شَيْءٌ كَثِيرٌ مِنْ جِنْسِ شِرْكِ الِاسْتِغَاثَةِ وَغَيْرِهِ عَلَىٰ جَهَالَةٍ مِنْهُ لَمْ يَفْطَنْ لَهُ.. أَرَادَ أَنْ يُثْبِتَ لَهُ الْجَهَالَةَ كَمَا ادَّعَىٰ؛ فَأَبَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا عَلَىٰ إِثْبَاتِ الْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ لِهُ، فَقَالَ: «فَإِذَا جَادَلَكَ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ» يَعْنِي بِهِمُ الْمُسْتَغِيثِينَ «بِجَلَالَةِ مَلْدًا الْقَائِلِ» يَعْنِي بِهِ الْإِمَامَ الْبُوصِيرِيَّ «وَعِلْمِهِ وَصَلَاحِهِ وَقَالَ: كَيْفَ يَجْهَلُهُ هَٰذَا اللهُ وَهُوَ تِلْمِيذُ الْقُطْبِ أَبِي الْعَبَّاس الْمُرْسِيِّ؟!، وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ عَلَيْهِ بَرَكَتُهُ، وَالْقُطْبُ الْمَذْكُورُ هُوَ وَارِثُ الْقُطْبِ الْأَكْبَرِ أَبِي الْحَسَنِ الشَّاذُلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ «فَقُلْ» فِي جَوَابِ هَلْدَا الْمُشْرِكِ الْمُجَادِلِ بِمَا ذُكِرَ: «أَعْلَمُ مِنْ» هَلْذَا الْعَالِم «وَأَجَلُ وَأَصْلَحُ.. أَصْحَابُ مُوْسَىٰ»، خَفِيَ عَلَيْهِمْ هَاٰذَا وَجَهِلُوهُ، وَهُمُ الَّذِينَ اخْتَارَهُمُ اللَّهُ وَفَضَّلَهُمْ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، وَالْمُرَادُ: عَالَمُو زَمَانِ الْمَذْكُورِينَ، لِئَلَّا يَلْزَمَ تَفْضِيلُهُمْ عَلَىٰ نَبِيِّنَا وَأُمَّتِهِ، كَمَا نَبَّهَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ الْعُلَمَاءُ.

«حَيْثُ قَالُوا» أَيْ: أَصْحَابُ مُوسَىٰ لَهُ لَمَّا مَرُّوا عَلَىٰ الْعَمَالِقَةِ الَّذِينَ أَمَرَ مُوسَىٰ بَهُ لَمَّا مَرُّوا عَلَىٰ الْعَمَالِقَةِ الَّذِينَ أَمَرَ مُوسَىٰ بِقِتَالِهِمْ فَرَآهُمْ عَاكِفِينَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ يَعْبُدُونَهَا، قِيلَ: كَانَتْ تَمَاثِيلَ بَقَرٍ، مُوسَىٰ بِقِتَالِهِمْ فَرَآهُمْ عَاكِفِينَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ يَعْبُدُونَهَا، قِيلَ: كَانَتْ تَمَاثِيلَ بَقَرٍ،

<sup>(</sup>۱۵۰) جُ ۲/ صَ ۲٦٥.

وَذُلِكَ أَوَّلُ شَأْنِ الْعِجْلِ: ﴿ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا إِلَهَا ﴾ مِثَالًا نَعْبُدُهُ، ﴿ وَلَكُ أَوَّلُ اللَّهُ مِثَالًا نَعْبُدُهُ وَ وَهَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## قَالَ الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيُّ:

"وَصَفَهُمْ بِالْجَهْلِ الْمُطْلَقِ وَأَكَّدَهُ، لِبُعْدِ مَا صَدَرَ عَنْهُمْ -بَعْدَ مَا رَأُوْا مِنَ الْكَبْرَىٰ - عَنِ الْعَقْلِ """. إنْتَهَىٰ.

«فَإِذَا خَفِي هَلْذَا» يَعْنِي: الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ، وَهُو عِبَادَةُ الْأَصْنَامِ «عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ» وَجَهِلُوهُ «مَعَ جَلالَتِهِمْ وَعِلْمِهِمْ وَفَضْلِهِمْ "". فَمَا ظَنُّكَ بِعَيْرِهِمْ؟!» يَعْنِي: مِنْ عُلَمَاءِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَفُضَلائِهَا، كَيْفَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِمُ الشَّرْكُ الْأَكْبَرُ بِسُؤَالِ الشَّفَاعَةِ مِنْهُ ﷺ وَيُحْهَلُونَهُ؟!، وَإِلَّا لَزِمَ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ عُلَمَاءُ هَلْدِهِ الْأُمَّةِ وَفُضَلَاؤُهَا أَفْضَلَ وَأَجَلَّ مِنَ الْقَائِلِينَ لِمُوسَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ - ذَٰلِكَ الْكَلَامَ مِنْ قَوْمِهِ، وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ عِنْدَ مُجْتَهِدِ الْعُينَةِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَىٰ كَلَامِهِ! فَكَذَٰلِكَ الْمَلْزُومُ!.

مَعَ أَنَّ الْقَائِلِينَ لِمُوسَىٰ العَلَىٰ ذَٰلِكَ وَغَيْرَهُ مِمَّا قَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ.. هُمْ مِنْ سُفَهَاءِ قَوْمِهِ، وَهَلْذَا كُلُّهُ نَاشِئُ مِنْ جَهْلِهِ الْجَهْلَ الْمُرَكَّبَ.

وَمَا أَحْلَىٰ قَوْلَ الْإِمَامِ النَّاظِمِ فِي [الْهَمْزِيَّةِ] فِي ذَمِّ قَوْم مُوسَىٰ بَعْدَ أَنْ

<sup>(</sup>١٥١، ١٥١) جُ ٢/ صَ ٢٦٥.

أَدْحَضَ حُجَجَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ:

٢٤٦ قَتَلُوا الْأَنْبِيَاءَ وَاتَّخَذُوا الْعِجْ لَلَّ الْمَا إِنَّهُمْ هُمُ الشَّفَهَاءُ
 ٢٤٧ وَسَفِيهُ مَنْ سَاءَهُ الْمَنُّ وَالسَّلْ لَوَى وَأَرْضَاهُ الْفُومُ وَالْقِثَاءُ
 بَلْ أَقُولُ:

هَٰذَا اعْتِذَارُهُ عَنْ هَٰذَا الْإِمَامِ، فَمَاذَا يَعْتَذِرُ بِهِ عَمَّنْ ذَكَرْنَاهُمْ فَضْلًا عَمَّنْ لَكُو عَنْ هَٰذَا الْإِمَامِ، فَمَاذَا يَعْتَذِرُ بِهِ عَمَّنْ ذَكُرْنَاهُمْ فَضْلًا عَمَّنْ لَكُمْ خَتَهِدِينَ لَمْ نَذْكُرْهُ مِنَ الْحُفَّاظِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ الْمُحَقِّقِينَ الْمُجْتَهِدِينَ وَالْفُقَهَاءِ الْمُحَقِّقِينَ الْمُجْتَهِدِينَ وَالْفُقَهَاءِ الْمُحَقِّقِينَ الْمُجْتَهِدِينَ وَالْفُلَمَاءِ الْمُدَقِّقِينَ؟!.

فَمَنِ اعْتَنَىٰ بِهَاتَيْنِ الْقَصِيدَتَيْنِ.. فَإِنَّ جَمِيعَ الْعُلَمَاءِ الْمُقْتَدَىٰ بِهِمْ فِي أُمُورِ الدِّينِ تَلَقَّوْهُمَا بِالْقَبُولِ مِنْ زَمَانِ النَّاظِمِ إِلَىٰ يَوْمِنَا هَلْذَا، وَأَمَرُوا النَّاسَ بِقِرَاءَةِ الدِّينِ تَلَقَّوْهُمَا بِالْقَبُولِ مِنْ زَمَانِ النَّاظِمِ إِلَىٰ يَوْمِنَا هَلْذَا، وَأَمَرُوا النَّاسَ بِقِرَاءَةِ اللَّيْ وَقَدْ تَبَرَّكَ النَّاسُ بِهَا حَتَّىٰ صَارُوا يَتَدَارَسُونَهَا فِي الْبُرُدَةُ عَنْ الْحَاجَاتِ، وَقَدْ تَبَرَّكَ النَّاسُ بِهَا حَتَّىٰ صَارُوا يَتَدَارَسُونَهَا فِي الْبُيُوتِ وَالْمَسَاجِدِ كَالْقُرْءَانِ.

فَإِنِ ادَّعَىٰ هَاذَا الْمُجْتَهِدُ -لِطُولِ بَاعِهِ فِي سَائِرِ الْعُلُومِ، وَسِعَةِ اطِّلَاعِهِ الْمُسَوِّغِ لَهُ دَعْوَىٰ الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ! - أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُتَدَىٰ بِهِمْ الْمُسَوِّغِ لَهُ دَعْوَىٰ الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ! - أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُتَدَىٰ بِهِمْ مِنْ زَمَنِ نَظْمِهِمَا إِلَىٰ يَوْمِهِ هَاذَا أَنْكَرَ عَلَيْهِمَا شَيْئًا مِمَّا وَقَعَ فِيهِمَا مِنَ الشَّرْكِ الْأَكْثِيرِ كَمَا ادَّعَىٰ.. فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ، وَإِلَّا أَحَاطَ بِهِ الْجَهْلُ الشَّرْكِ الْأَكْثِيرِ كَمَا ادَّعَىٰ.. فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ، وَإِلَّا أَحَاطَ بِهِ الْجَهْلُ الْمُرَكِّبُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ.

وَلِلَّهِ دَرُّ السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ سَيِّدِي عُمَرَ بْنِ الْفَارِضِ- قَمَعَ اللَّهُ مَنْ لَهُ يُعَارِضُ- حَيْثُ قَالَ:

وَقُلْ لِقَتِيلِ الْحُبِّ: وَقَيْتَ حَقَّهُ وَلِلْمُدَّعِي: هَيْهَاتَ، مَا الْكُحْلُ الْكُحْلُ!

قَالَ:

وَقُلْ لِهَاذَا الْجَاهِلِ: أَعْلَمُ مِنَ الْجَمِيعِ وَأَصْلَحُ: أَصْحَابُ رِسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، لَمَّا مَرُّوا عَلَىٰ شَجَرَةٍ قَالُوا: السَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

### أَقُولُ:

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [الْفَتْحُ الْمُبِينِ]:

"وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الصَّحَابَةَ مَرُّوا بِشَجَرَةِ سِدْرَةٍ قَبْلَ (حُنَيْنٍ)، كَانَ الْمُشْرِكُونَ يُعَظِّمُونَهَا وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ -أَيْ: يُعَلِّقُونَهَا بِهَا-، فَقَالُوا: (يَا رَسُولَ اللَّهِ، اِجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنُواطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنُواطٍ. فَقَالَ ﷺ: اللَّهُ أَكْبَرُ!، هَلْذَا لَلَّهِ، اِجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنُواطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنُواطٍ. فَقَالَ ﷺ اللَّهُ أَكْبَرُ!، هَلْذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسَى: ﴿ آجْعَل لَنَا إِلَهَا كَمَالَهُمْ عَالِهَ أَقُلُ إِنْكُمْ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسَى: ﴿ آجْعَل لَنَا إِلَهَا كَمَالَهُمْ عَالِهَ أَقَالَ إِنْكُمْ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسَى: ﴿ آجْعَل لَنَا إِلَهَا كَمَالَهُمْ عَالِهَ أَقُلُ إِنْكُمْ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسَى: ﴿ آجْعَل لَنَا إِلَهَا كَمَالَهُمْ عَالَهُمْ عَالَهُمْ عَالِهَ أَقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِقُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا أَوْرَدَهُ لِيُوافِقَ مُرَادَهُ!!.

<sup>(</sup>١٥٣) جُ٢/ صَ ٢٦٧.

قَالَ:

فَفِي هَاذًا عِبْرَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ:

صَوَابُهُ: «عِبْرَتَانِ عَظِيمَتَانِ» !!.

الْأُولَىٰ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ صَرَّحَ أَنَّ مَنِ اعْتَقَدَ فِي شَجَرَةٍ، أَوْ تَبُرَّكَ بِهَا.. فَقَدِ اتَّخَذَهَا إِلَهًا.

#### أَقُـولُ:

وَكَذَا قَالَ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ أَفْرَءَيْتَ مَنِ الْتَخَذَ إِلَهُهُ مُوَنَهُ ﴾ [الجاثية: ٢٣]، فَمَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ.. فَقَدْ عَبَدَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ؛ وَقَالَ عَلِيْهُ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ النالُهُ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١٥٤) څ٢/ صَ ٢٦٧.

بِأَنَّهَا نَزْغَةٌ شَيْطَانِيَّةٌ، بَلْ قَالُوا بِكُفْرِهِ بِسَبِهَا.

فَإِنْ خَالَفْتَ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ فِي هَاذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَأَصْرَرْتَ عَلَىٰ كُفْرِهِمْ بِسَبِهَا وَكُفْرِ الْأَوْلِيَاءِ، وَعَلَىٰ تَصْلِيلِكَ الْأُمَّةَ بِأَسْرِهَا بَعْدَ مَا اطَّلَعْتَ عَلَىٰ إِسَبِهَا وَكُفْرِ الْأَوْلِيَاءِ، وَعَلَىٰ تَصْلِيلِكَ الْأُمَّةَ بِأَسْرِهَا بَعْدَ مَا اطَّلَعْتَ عَلَىٰ أَقُوالِهِمْ، وَلَمْ تَتُبْ عَنْ ذَلِكَ وَتَرْجِعْ إِلَىٰ الْحَقِّ تَعَصُّبًا وَعِنَادًا.. فَقَدِ اتَّخَذْتَ إِلَهَكَ هَوَاكَ، وَأَصَلَكَ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَأَخْزَاكَ، وَأَبْعَدَكَ عَنْ بَابِهِ وَأَشْقَاكَ، ﴿ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُونِ مُ أَمْرِيَ إِلَى اللّهُ إِنَّ اللّهُ وَالْعَرِي إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَأَخْوَلُ الْمَكَمُ وَالْعَرِي إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ عَلَىٰ عَلْمِ وَأَخْوَاكَ، وَأَبْعَدَكَ عَنْ بَابِهِ وَأَشْقَاكَ، ﴿ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُونِ مُنَا إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ عَلَىٰ عَلْمَ عَلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ عَلَىٰ عَلَى عَلْمَ وَالْعَرِي إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ وَالْعَرِي إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلْمَا لَهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

هَذُا، وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنِ الشَّيْخِ ابْنِ حَجَرٍ أَنَّ مَا عَمَّ بِهِ الِابْتِلَاءُ مِنْ تَزْيِينِ الشَّيْطَانِ لِلْعَامَّةِ تَخْلِيقَ حَائِطٍ أَوْ عَمُودٍ أَوْ تَعْظِيمَ نَحْوِ عَيْنٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ شَخْرَةٍ، لِرَجَاءِ شِفَاءٍ أَوْ قَضَاءِ حَاجَةٍ.. هُوَ مِنَ الْبِدَعِ الْمُسِيئَةِ الَّتِي تُوجِبُ التَّحْرِيمَ.

وَأَمَّا التَّبَرُّكُ بِالْأَنْبِيَاءِ -عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- وَالصَّالِحِينَ وَآثَارِهِمْ.. فَجَائِزَةٌ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّهَابُ الْخَفَاجِيُّ عِنْدَ قَوْلِ [الشِّفَا]: «وَرُبِعِيَ ابْنُ عُمَرَ وَالْمَقَا]: «وَرُبِعِي ابْنُ عُمَرَ وَضِعِ اللَّهُ عَنْهُمَا وَاضِعًا يَدَهُ عَلَىٰ مَقْعَدِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَىٰ وَجْهِهِ » مَا نَصَّهُ: قُعُودِهِ مِنَ الْمِنْبَرِ «ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَىٰ وَجْهِهِ» مَا نَصَّهُ:

<sup>(</sup>١٥٦) جُ٢/ صَ ٢٦٨.

«أَيْ: مَسَحَهُ بِهَا تَبَرُّكًا، لِمَسِّ مَاسِّ جَسَدِهِ الشَّرِيفِ وَثِيَابِهِ؛ وَهَلْذَا رَوَاهُ ابْنُ سَعْدِ...» قَالَ: «وَهَلْذَا يَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ التَّبَرُّكِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَآثَارِهِمْ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ، مَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَىٰ فِتْنَةٍ أَوْ فَسَادِ عَقِيدَةٍ.

وَعَلَىٰ هَلْذَا يُحْمَلُ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﴿ مِنْ أَنَّهُ قَطَعَ الشَّجَرَةَ الَّتِي وَقَعَتْ وَعَلَىٰ هَلْذَا يُحْمَلُ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﴿ مِمْ مِنْ أَنَّهُ قَطَعَ الشَّجَرَةَ الَّتِي وَقَعَتْ تَحْتَهَا الْبَيْعَةُ، لِئَلًا يَفْتَتِنَ بِهَا النَّاسُ، لِقُرْبِ عَهْدِهِمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ ﴿ وَلَا مُنَافَاةَ بَحْتَهَا الْبَيْعَةُ ، لِئَلًا يَفْتَتِنَ بِهَا النَّاسُ، لِقُرْبِ عَهْدِهِمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ ﴿ وَلَا مُنَافَاةَ بَعْدِهِمْ فَا لَهُ مِنْ جَهَلَةِ عَصْرِنَا ﴾ إنْتَهَىٰ.

ثُمَّ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي [الشِّفَا]:

«وَفِي مَعْنَاهُ أَنْشَدُوا:

إنْتَهَىٰ.

رِ دِيَارِ لَـيْلَىٰ أُقَبِّلُ ذَا الْـجِدَارَ وَذَا الْـجِدَارَا وَذَا الْـجِدَارَا وَ فَا الْحِدَارَا وَ فَا الْحَيَارَا وَ فَا اللَّهَارَا وَ فَا اللَّهَارَا وَ فَا اللَّهُ وَالْحِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ اللَّهَارَا وَ وَلَا كِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ اللَّهَارَا وَ وَلَا كِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ اللَّهِ وَالْحِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ اللَّهِ وَالْحِنْ عُبْ مَنْ سَكَنَ اللَّهِ وَالْحَارَا وَ وَالْحَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

أَمُ رُّ عَلَىٰ الدِّيَارِ دِيَارِ لَـيْلَىٰ وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِي

## وَفِي [الْمَوَاهِبُ اللَّادُنِّيَّةُ ] فِي بَحْثِ نَعْلِهِ الشَّرِيفِ:

(وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو الْيُمْنِ ابْنُ عَسَاكِرَ تِمْثَالَ نَعْلِهِ الْكَرِيمِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ، وَكَذَا أَفْرَدَهُ بِالتَّأْلِيفِ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ وَالسَّلَامُ- فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ، وَكَذَا أَفْرَدَهُ بِالتَّأْلِيفِ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ خَلَفٍ السَّلَمِيُّ، الْمَشْهُورُ بِ (ابْنِ الْحَاجِّ) (١٠٠٠ مِنْ أَهْلِ (الْمَرِيَّةِ) بِالنَّانُدُلُسِ، وَكَذَا غَيْرُهُمَا).

قَالَ: «وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ابْنُ مُحَمَّدٍ: وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ بَنْ مُحَمَّدٍ: وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ بَنْ مُحَمَّدٍ: وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ بَنْ مَنْ أَمْسَكُهُ عِنْدَهُ تَبَرُّكًا بِهِ. كَانَ لَهُ أَمَانًا مِنْ بَغْيِ الْبُغَاةِ وَغَلَبَةِ الْعُدَاةِ، بَرَكَتِهِ أَنَّهُ مَنْ أَمْسَكُهُ عِنْدَهُ تَبَرُّكًا بِهِ. كَانَ لَهُ أَمَانًا مِنْ بَغْيِ الْبُغَاةِ وَغَلَبَةِ الْعُدَاةِ،

<sup>(</sup>١٥٧) جُ٢/ صَ ٢٦٨. (١٥٨) جُ٢/ صَ ٢٧٠.

وَحِرْزًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، وَعَيْنِ كُلِّ حَاسِدٍ؛ وَإِنْ أَمْسَكَتْهُ الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ بِيَمِينِهَا وَقَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهَا الطَّلْقُ.. تَيسَّرَ أَمْرُهَا بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ ١٠٠١ إِنْتَهَىٰ مُخْتَصَرًا.

وَلِلْإِمَام شَيْخ الْإِسْلَام أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَقَّرِيِّ الْمَغْرِبَيِّ الْمَالِكِيِّ ١٠٠٠ نَزِيلِ مِصْرَ.. تَأْلِيفٌ فِي ذُلِكَ سَمَّاهُ: [فَتْحُ الْمُتَعَالِ فِي وَصْفِ النِّعَالِ]، وَمِنْ نَظْمِهِ فِي مِثَالِ النَّعْلِ الشَّرِيفِ، عَلَىٰ صَاحِبِهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَام:

١ - لَكَ اللَّهُ مِنْ تِمْثَالِ نَعْلِ كَرِيمَةٍ بِخَيْرِ الْوَرَىٰ فَاقَتْ سَنًا وَسَنَاءَا عَلَىٰ حَرِّ وَجْهِ أَنْ يَنَالَ شِفَاءَا ٢- يَــحِقُّ لِــنِي دَاءٍ يُــلَازِمُ وَضْعَهُ عَلَىٰ كُلِّ أَوْجِ إِذْ أَجَابَ نِلَاءَا ٣- وَذَاكَ قَلِيلٌ فِي مَا آثِرِ مَنْ عَالًا ٤ - وَمَنْ ذَا الَّذِي يُحْصِي فَضَائِلَ أَحْمَدٍ وَقَدْ جَوَّدَ الْقُرْآنُ فِيهِ ثَنَاءًا ؟! تُؤسِّسُ لِلْمَدْحِ الشَّرِيفِ بِنَاءَا ٥- عَلَيْهِ مِنَ الرَّحْمَانِ أَزْكَىٰ تَحِيَّةٍ

وَمِنْ نَظْمِهِ أَيْضًا فِيهِ: مَنْ أَرْشَدَنَا إِلَىٰ أَجَلِّ الْقُرَبِ ٣- أَعْظِمْ بِمِثَالِ نَعْلِ عِزِّ الْعُرَبِ وَاجْعَلْهُ وَسِيلَةً لِدَفْعِ الْكُرَبِ ٤ - قَبِّلْهُ وَكُنْ بِحَقِّهِ مُعْتَنِيَا إِنْتَهَىٰ الْمَقْصُودُ.

فَانْظُرْ لِنَفْسِكَ أَيُّهَا الطَّالِبُ النَّجَاةِ فِي الْآخِرَةِ، فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ الْعَامِلِينَ قَدْ تَوَسَّلَتْ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِمِثَالِ نِعَالِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَأَفْرَدُوهَا بِالتَّأْلِيفِ؟ وَهَاذَا الضَّالُّ الْمُضِلُّ جَعَلَ الِاسْتِغَاثَةَ وَالتَّوَسُّلَ بِهِ عَلَيْ شِرْكًا أَكْبَرَ يَكُونُ

(۱۵۹، ۱۷۰) جُ۲/ صَ ۲۷۰.

مُرْتَكِبُهُ مِنْ جُمْلَةِ الْكُفَّارِ، وَمَقَرُّهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْقَرَارُ؛ وَكَذَا حَالُ مَنْ لَمْ يُكَفِّرُهُ عَرْبِ عِنْدَهُ، وَاخْتَرْ ﴿ : إِمَّا أَنْ تَكُونَ مَعَ حِزْبِ اللَّهِ الْمُفْلِحِينَ، أَوْ مِنْ زُمْرَةِ حِزْبِ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَلَا الشَّيْطَانِ الضَّالِينَ الْمُضِلِّينَ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

قُلْتُ: وَمِمَّا ذَكَرَهُ الشِّهَابُ يُعْلَمُ أَنَّهُ عَلِيْ إِنَّمَا قَالَ فِي جَوَابِهِمُ: «اللَّهُ أَكْبُرُ!، هَلْذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى...» الْحَدِيثَ.. قَطْعًا لِلذَّرِيعَةِ، وَمَنْعًا لِلتَّشَبُّهِ بِالْكُفَّارِ فِي جَمِيعِ أَفْعَالِهِمْ، حَيْثُ قَالُوا: «إجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنُواطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنُواطٍ» وَذَٰلِكَ لِقُرْبِ عَهْدِهِمْ بِجَاهِلِيَّةٍ، فَخَشِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَفْتَتِنُوا، وَلِكُونِ الْكُفَّارِ كَانُوا يُعَظِّمُونَ تِلْكَ الشَّجَرَةَ.

وَيَشْهَدُ لَهَذَا.. مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ: « عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: (لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِكُفْرِ.. كَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ: (لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِكُفْرِ.. لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَلَجَعَلْتُهَا عَلَىٰ أَسَاسِ إِبْرَاهِيم)» (١٠٠٠ ، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ تَرَكَ نَقْضَ الْكَعْبَةِ وَرَدِّهَا إِلَىٰ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ مَعَ كَوْنِهِ مَصْلَحَةً.. لِخَوْفِ فِتْنَةِ مَنْ أَسْلَمَ قَرِيبًا، وَذَٰلِكَ لِمَا يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ فَضْلِ الْكَعْبَةِ، فَيرَوْنَ تَعْشِيرَهَا عَظِيمًا، وَهَا ذَا مِنْ كَمَالِ شَفَقَتِهِ وَرَأْفَتِهِ بِالْمُؤْمِنِينَ، عَلَيْهِ أَفْضَلُ الْتَعْبَةِ، فَيرَوْنَ

<sup>(\*)</sup> قَوْلُهُ: (وَاخْتَرْ)؛ مَعْطُوفُ عَلَىٰ قَوْلِهِ: (فَانْظُرْ لِنَفْسِكَ)؛ أَيْ: فَانْظُرْ لِنَفْسِكَ وَاخْتَرْ. وَذَٰلِكَ عَلَىٰ عَوْلِهِ: (فَانْظُرْ لِنَفْسِكَ)؛ أَيْ: فَانْظُرْ لِنَفْسِكَ وَاخْتَرْ. وَذَٰلِكَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ سَبِيلِ النَّصْحِ وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الْمُصَنِّفِ لِلْقَارِئِ مِنْ أَنْ يَسِيرَ خَلْفَ هَلْذَا الضَّالِ الْمُضِلِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِيلِ النَّصْحِ وَالتَّحْذِيِ زَعِيمِ الطَّائِفَةِ الْوَهَّابِيَّةِ (السَّلَفِيَّةِ) كَذِبًا وَزَورًا وَتَدْلِيسًا. قَالَهُ نَاصِرٌ (الْمُحَقِّقُ).

<sup>(</sup>۱۲۱) جُ٢/ صَ ۲۷۱. (۱۲۱) جُ٢/ صَ ۲۷۲.

الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ.

\* \* \*

#### قَالَ:

وَالْعِبْرَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ الشِّرْكَ قَدْ يَقَعُ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ وَالْعِبْرَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ الشِّرْكَ قَدْ يَقَعُ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ وَأَصْلَحِهِمْ وَهُوَ لَا يَدْرِي، كَمَا قِيلَ: «الشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ وَأَصْلَحِهِمْ وَهُو لَا يَدْرِي، كَمَا قِيلَ: «الشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ وَأَصْلَحِهِمْ وَهُو لَا يَدْرِي، كَمَا قِيلَ: «الشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ وَأَصْلَحِهِمْ وَهُو لَا يَدْرِي، كَمَا قِيلَ: «الشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ وَأَصْلَابِهِمْ وَهُو لَا يَدْرِي، كَمَا قِيلَ: «الشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ وَيُولِيبِ النَّمْلِ».

#### أَقُـولُ:

قَدْ رَكِبَ هَاٰذَا الْمُجْتَهِدُ الْفَاضِلُ "" مِنَ الْجَهْلِ الْمُركَّبِ مَتْنَ عَمْيَاءَ، وَخَبَطَ خَبْطَ عَشْوَاءَ.. إِدَّعَىٰ وُقُوعَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ الْكَثِيرِ مِنَ الْإِمَامِ الْبُوصِيرِيِّ عَلَىٰ جَهَالَةٍ لَمْ يَفْطَنْ لَهُ!، وَاسْتَدَلَّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ بِجَوَازِ وُقُوعِ الشِّرْكِ الْخَفِيِّ عَلَىٰ جَهَالَةٍ لَمْ يَفْطَنْ لَهُ!، وَاسْتَدَلَّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ بِجَوَازِ وُقُوعِ الشِّرْكِ الْخَفِيِّ عَلَىٰ جَهَالَةٍ لَمْ يَفْطَنْ لَهُ!، وَاسْتَدَلَّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ بِجَوَازِ وُقُوعِ الشِّرْكِ الْخَفِيِ الشَّرْكِ الْخَفِيِ الشَّرْكِ الْمَرَكِّبِ لَهُ الْمُركِ الْمُركِ الْمَركِ الْمُركِ الْمَركِ الْمَركِ الْمَركِ الْمُركِ الْمَركِ الْمُولِ اللّهِ الْمُركِ الْمَركِ الْمَركِ الْمَركِ الْمَركِ الْمُركِ الْمَركِ الْمَركِ الْمَركِ الْمُركِ الْمُركِ الْمَركِ الْمَركِ الْمَركِ الْمَركِ الْمُولِ اللّهِ الْمُركِ الْمَركِ الْمَركِ الْمَركِ الْمَركِ الْمُركِ الْمَركِ الْمَاكِ الشَّركِ الْمَركِ الْمَركِ الْمُركِ الْمَركِ الْمَركِ الْمُركِ الْمُركِ الْمُركِ الْمَركِ اللّهُ الْمَركِ اللّهُ الْمَركِ الْمُركِ اللّهُ الْمُركِ الْمُركِ الْمُركِ الْمُركِ الْمُركِ الْمُركِ الْمَركِ الْمُركِ الْمُ

وَمِنْ جَهْلِهِ الْمُرَكِّبِ الْفَاضِحِ.. أَنَّهُ أَتَىٰ بِصِيغَةِ: ﴿قِيلَ ﴾ الَّتِي هِيَ

<sup>(</sup>۱۲۳) ج ۲/ صَ ۲۷۲.

لِلتَّمْرِيض، الدَّالَّةِ عَلَىٰ عَدَمِ مَعْرِفَتِهِ بِقَائِلِ ذُلِكَ فِي قَوْلِهِ: «كَمَا قِيلَ: (الشَّرْكُ أَلْتَمْرِيض، الدَّالَّةِ عَلَىٰ عَدَمِ مَعْرِفَتِهِ بِقَائِلِ ذُلِكَ فِي قَوْلِهِ: «كَمَا قِيلَ: (الشَّرْكُ أَلْحُفَىٰ مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ)». وَهَـٰذَا مِنْ كَلَامِهِ ﷺ، فَقَدْ وَرَدَ عَنْهُ فِي عِدَّةِ أَخْفَىٰ مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ)». وَهَـٰذَا مِنْ كَلَامِهِ ﷺ، فَقَدْ وَرَدَ عَنْهُ فِي عِدَّةِ أَخْفَىٰ مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ)». وَهَـٰذَا مِنْ كَلَامِهِ عَيْقٍ، فَقَدْ وَرَدَ عَنْهُ فِي عِدَّةِ أَخْفَىٰ مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ)». وَهَـٰذَا مِنْ كَلَامِهِ عَيْقٍ، فَقَدْ وَرَدَ عَنْهُ فِي عِدَّةِ أَخْفَىٰ مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ)». وَهَـٰذَا مِنْ كَلَامِهِ عَيْقٍ، فَقَدْ وَرَدَ عَنْهُ فِي عِدَّةِ أَنْهُ فَي عَلَامِهِ عَلَيْهِ مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ».

رَوَىٰ التَّرْمِذِيُّ الْحَكِيمُ: «الشَّرْكُ فِي أُمَّتِي أَخْفَىٰ مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَىٰ الصَّفَا» (١٦٥).

وَرَوَىٰ الْحَاكِمُ: «الشِّرْكُ الْحَفِيُّ: أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ لِمَكَانِ الرَّجُلِ». وَرَوَىٰ التِّرْمِذِيُّ الْحَكِيمُ وَالْحَاكِمُ وَأَبُو نُعَيْمٍ: «الشِّرْكُ الْحَفِيُّ أَخْفَىٰ فِي وَرَوَىٰ التِّرْمِذِيُّ الْحَكِيمُ وَالْحَاكِمُ وَأَبُو نُعَيْمٍ: «الشِّرْكُ الْحَفِيُّ أَخْفَىٰ فِي أُمَّتِي مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَىٰ الصَّفَا فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ، وَأَدْنَاهُ أَنْ تُحِبَّ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنَ الْعَدْلِ، وَهَلِ الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ فِي اللَّهِ مِنَ الْعَدْلِ، وَهَلِ الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ؟، قَالَ اللَّهُ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تَحِبُّونَ اللَّهُ فَالتَّمِعُونَى يُحَبِّبُكُمُ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ؟، قَالَ اللَّهُ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تَحِبُّونَ اللَّهُ فَالتَمِعُونَى يُحَبِّبُكُمُ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ؟، قَالَ اللَّهُ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تَحِبُّونَ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِن

وَرَوَى أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ: ﴿أَيُّهَا النَّاسُ، إِتَّقُوا الشِّرْكَ، فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ. قَالُوا: وَكَيْفَ نَتَّقِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟. قَالَ: قُولُوا: (اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ) """.

وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ عَلِيْةٍ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ عَلَيْهِ: «الشَّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ

<sup>(</sup>۱۱۶، ۱۲۵، ۱۲۸) څ ۲/ صَ ۲۷۳.

<sup>(\*)</sup> رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي [الْمُسْتَدْرَكِ عَلَىٰ الصَّحِيحَيْنِ: جُ٤ / صَ ٣٦٥ لِ الرِّقَاقِ - حَ ٧٩٣٦ ] مِنْ حَدِيثِ سَيِّدِنَا أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ مُ قَالَ الْحَاكِمُ: ﴿ هَٰذَا حَدِيثُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ مِنْ حَدِيثِ سَيِّدِنَا أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ مَا الْحَاكِمُ: ﴿ هَٰذَا الْحَاكِمُ: ﴿ هَٰذَا الْحَدِيثِ: ﴿ صَحِيحٌ ﴾ إهَ. قَالَهُ نَاصْرٌ الْمُحَقِّقُ. يُخَرِّجَاهُ ﴾. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي [التَّلْخِيصِ] عَنْ هَلْذَا الْحَدِيثِ: ﴿ صَحِيحٌ ﴾ إهَ. قَالَهُ نَاصْرٌ الْمُحَقِّقُ.

\* \* \*

#### مَطْلَتُ

# فِي مَعْرِفَةِ الْفَرْقِ بَيْنَ الشَّرْكِ الْجَلِيِّ وَالْخَفِيِّ وَالْخَفِيِّ وَالْخَفِيِّ وَالْخَفِيِّ وَالْخَفِيِّ وَالْخَفِيِّ وَالْخَفِيِّ وَالْخَوْدُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْهُمَا

إِذَا تَقَرَّرَ هَاٰذَا فَنَقُولُ: الشِّرْكُ شِرْكَانِ: ١- شِرْكُ جَلِيٌّ ٢- وَشِرْكُ خَفِيٌّ. ١- أَالشِّرْكُ الْجَلِيُّ: هُوَ الْمُتَعَلِّقُ بِذَاتِ الْمَعْبُودِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَالشَّرْكُ الْجَلِيُّ: هُوَ الْمُتَعَلِّقُ بِذَاتِ الْمَعْبُودِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَالْفَعْالِهِ، كَأَنْ يَجْعَلَ مَعَهُ إِلَهًا آخَرَ كَالْأَصْنَام.

<sup>(\*)</sup> رَوَاهُ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْهَيْثَمِيُّ فِي [مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ وَمَنْبَعُ الْفَوَائِدِ: جُ ١٠/ صَ٢٢- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا خَافَ شَيْئًا مِنْ ذُلِكَ - حَ ١٧٦٧]، وقالَ الْهَيْثَمِيُّ:

<sup>«</sup>رَوَاهُ أَبُو يَعْلَىٰ مِنْ رِوَايَةِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، وَلَيْثُ مُدَلِّسٌ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي رَوَىٰ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَدْ وَثَقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي رَوَىٰ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَدْ وَثَقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي رَوَىٰ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَدْ وَثَقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي رَوَىٰ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَدْ وَثَقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَإِنْ كَانَ هُوَ اللّذِي رَوَىٰ عَنْ عُثْمَا فَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ» إِهَ. خَرَّجَهُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللّهِ (الْـمُحَقِّقُ).

## قَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيُّ ١٠٠٠:

« السَّكَرَمَةُ فِي الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ الِاسْتِقَامَةُ فِي نَفْيِ الشُّرَكَاءِ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ أَثْبَتَ ظَاهِرًا، وَهُوَ الشَّرْكُ الظَّاهِرُ؛ وَالِاسْتِقَامَةُ فِي الدِّينِ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِنَفْيِ الشُّرَكَاءِ، ﴿ فَلَا تَجْمَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾ [البقرة: ٢٧]، وَمِنْهُمْ مَنْ أَقَرَّ بِالْوَحْدَانِيَّةِ الشُّرَكَاءِ، ﴿ فَلَا جَمْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾ [البقرة: ٢٧]، وَمِنْهُمْ مَنْ أَقَرَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ ظَاهِرًا، لَكَوَاكِ مِنْ يَقُولُ قَوْلًا يَهْدِمُ ذَٰلِكَ التَّوْحِيدَ، كَأَنْ يُضِيفَ السَّعَادَةَ وَالنَّحُوسَةَ إِلَىٰ الْعَبْدِ الْحَوْلَةِ الْحَقِّ السَّعَادَةُ وَالنَّحُوسَةَ إِلَىٰ الْعَبْدِ الْحَرَاكِ ، وَالصَّحَّةُ وَالْمَرَضَ إِلَىٰ الدَّوَاءِ وَالْغِذَاءِ، أَوِ الْفِعْلَ إِلَىٰ الْعَبْدِ السَّعْدَاءِ، وَالصَّحَّةُ وَالشَّهُونَةُ أَلْكُ الْعَبْدِ اللَّعْرَاكِ ، وَكُلُّ ذَٰلِكَ يُبْطِلُ الِاسْتِقَامَةُ فِي مَعْرِفَةِ الْحَقِّ سُبْحَانَةُ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ تَرِكَ الْمَيْوَلِكِ ، وَالصَّحَةُ النَّعْسَ وَالشَّهُوةَ أَحْيَانًا، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ : ﴿ أَوْتَوَيْتَ مَن تَوكَ كُلُّ ذَٰلِكَ يُبْطِلُ الِاسْتِقَامَةُ فِي مَعْرِفَةِ الْحَقِّ سُبْحَانَةُ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ تَرِكَ كُلُّ ذَٰلِكَ يُبْطِلُ الِاسْتِقَامَةُ فِي مَعْرِفَةِ الْحَقِّ الْمُسَمَّىٰ وَمِنْهُمْ وَالْمُسَمَّىٰ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَهُولِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُسَمَّىٰ وَاللَّهُ وَالْمُسَمَّىٰ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُسَمَّىٰ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

وَأَمَّا الْحَالَةُ الْمُسَمَّاةُ بِ (الشَّرْكِ الْخَفِيِّ) - وَهُوَ الِالْتِفَاتُ إِلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ - .. فَالْبَشَرُ لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ، فَلِهَلْذَا السَّبَ تَضَرَّعَ الْأَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ فِي أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُمُ الْأَسْبَابَ». كَذَا فِي [شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ] وَالرُّسُلُ فِي أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُمُ الْأَسْبَابَ». كَذَا فِي [شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ] لِلْمُنَاوِيِّ اللهُ اللهُ

وَقَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: (وَسَأَدُلُّكَ عَلَىٰ شَيْءٍ إِنْ فَعَلْتَهُ أَذْهَبَ صِغَارَ الشَّرْكِ

<sup>(</sup>١٦٧) جُ ٢/ صَ ٢٧٤. (١٦٨) جُ ٢/ صَ ٢٧٥.

وَكِبَارَهُ):

«قَالَ الْحَكِيمُ: (صِغَارُ الشِّرْكِ): [كَقَوْلِهِ] ﴿ مَا شَاءَ اللَّهُ [وَشِئْتَ] ﴿ وَكِبَارُهُ ): كَالرِّيَاءِ ﴾ ﴿ وَكِبَارُهُ ﴾ [وَشِئْتَ ] ﴿ وَكِبَارُهُ ﴾ [وَشِئْتَ ] ﴿ وَكِبَارُهُ ﴾ [وَشِئْتَ ] ﴿ وَكِبَارُهُ ﴾ [وَسِئْتَ ] ﴿ وَكِبَارُهُ ﴾ [وَشِئْتَ ] ﴿ وَلَمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللللَّالَّةُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

وَقَالَ فِي شَرْحِ حَدِيثِ: (الشَّرْكُ فِي أُمَّتِي أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَىٰ الصَّفَا):

﴿ لِأَنَّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَىٰ الْأَسْبَابِ -كَالْمَطَرِ - غَافِلِينَ عَنِ الْمُسَبِّ، وَمَنْ وَقَفَ عَلَىٰ الْأَسْبَابِ. فَقَدِ اتَّخَذَ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّمُورُ عَنْهُ الْمُؤْمِنُ إِلَّا وَقَفَ عَلَىٰ الْأَسْبَابِ، وَمُشَاهَدَةِ الْكُلِّ مِنْ رَبِّ الْأَرْبَابِ. بِهَتْكِ حُجُبِ الْأَسْبَابِ، وَمُشَاهَدَةِ الْكُلِّ مِنْ رَبِّ الْأَرْبَابِ.

وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ: (عَلَىٰ الصَّفَا) إِلَىٰ أَنَّهُمْ وَإِنِ ابْتُلُوا بِهِ.. لَكِنَّهُ مُتَلَاشٍ فِيهِمْ لِفَضْلِ يَقِينِهِمْ، فَإِنَّهُ وَإِنْ خَطَرَ لَهُمْ فَهُوَ خُطُورٌ خَفِيٌّ لَا يُؤَثِّرُ فِي نُفُوسِهِمْ، كَمَا لَفَضْلِ يَقِينِهِمْ، فَإِنَّهُ وَإِنْ خَطَرَ لَهُمْ فَهُوَ خُطُورٌ خَفِيٌّ لَا يُؤَثِّرُ فِي نُفُوسِهِمْ، كَمَا لَا يُؤَثِّرُ وَبِيبُ النَّمْلِ عَلَىٰ الصَّفَا، بَلْ إِذَا عَرَضَ لَهُمْ خَطَرَاتُ الْأَسْبَابِ.. رَدَّتُهَا لَا يُؤَثِّرُ وَبِيبُ النَّمْلِ عَلَىٰ الصَّفَا، بَلْ إِذَا عَرَضَ لَهُمْ خَطَرَاتُ الْأَسْبَابِ.. رَدَّتُهَا صَلَابَةُ قُلُوبِهِمْ بِاللَّهِ النَّهُ إِللَّهُ النَّهُىٰ.

\* \* \*

#### قَالَ:

وَإِلَّا فَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَعْرِفُونَ أَنَّهَا لَا تَخْلُقُ وَإِلَّا فَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَعْرِفُونَ أَنَّهَا لَا تَخْلُقُ وَلَا تَرْزُقُ، وَإِنَّمَا ظَنُّوا أَنَّ النَّبِيّ ﷺ إِذَا أَمَرَهُمْ بِالتَّبَرُّكِ.. حَلَّ فِيهَا بَرَكَةُ (١٧١).

<sup>(\*، \*)</sup> لَفْظاً: (كَقَوْلِهِ... وَشِئْتَ) سَقَطاً سَهْوًا مِنَ الْمَخْطُوطِ. قَالَهُ نَاصِرٌ (الْمُحَقِّقُ). (١٦٩) جُ٢/ صَ ٢٧٦.

#### أَقُـولُ:

تَقَدَّمَ أَنَّ كَلَامَهُ عَلِيْ كَانَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ، وَنَهْيًا لِلتَّشَبُّهِ بِأَفْعَالِ الْكُفَّارِ، حَيْثُ قَالُوا: «اِجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ» لِكَوْنِهِمْ قَرِيبِي عَهْدٍ بَجَاهِلِيَّةٍ.

وَأَمَّا التَّبَرُّكُ بِآثَارِهِ ﷺ. فَجَائِزٌ؛ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي [الشَّفَا]:

«وَمِنْ إِعْظَامِهِ وَإِكْبَارِهِ ﷺ. إِعْظَامُ جَمِيعِ أَسْبَابِهِ، وَإِكْرَامُ مَشَاهِدِهِ وَأَمْكِنَتِهِ
مِنْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَمَعَاهِدِهِ، وَمَا لَمَسَهُ الْكَنْ أَوْ عُرِفَ بِهِ» (۱۷۳ انْتَهَىٰ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ شَيْءٌ مِنْ ذَٰلِكَ.

وَكَذَا يَجُوزُ التَّبَرُّكُ بِالصَّالِحِينَ وَآثَارِهِمْ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ كَمَا مَرَّ.

\* \* \*

#### قَالَ:

بِخِلَافِ قَوْلِ الْجَاهِلِ: « هَلْذَا نَعْرِفُهُ» (۱۷۳۰).

#### أُقُــوكُ:

هَذَا الْمُجْتَهِدُ الْأَحْقُ الْجَاهِلُ قَدْ رَمَىٰ بَرِيءَ السَّاحَةِ بِالْإِفْكِ وَالزُّورِ مِنَ الْقَوْلِ، وَعَابَهُ بِالْجَهْلِ، وَمَسْأَلَةُ جَهْلِهِ الْمُرَكَّبِ قَدِ احْتَاجَتْ إِلَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، وَعَابَهُ بِالْجَهْلِ، وَمَسْأَلَةُ جَهْلِهِ الْمُرَكَّبِ قَدِ احْتَاجَتْ إِلَىٰ (الْعَوْلِ) (۱۷۰۰)، فَإِنَّهُ أَرَادَ بِهَلْذَا الْكَلَامِ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا جَازَ أَنْ (ايَقَعَ مِنْ أَعْلَمِ النَّمْلِ) النَّاسِ وَأَصْلَحِهِمْ وَهُو لَا يَدْرِي، كَمَا قِيلَ: (الشِّرْكُ أَخْفَىٰ مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ) النَّمْلِ) النَّاسِ وَأَصْلَحِهِمْ وَهُو لَا يَدْرِي، كَمَا قِيلَ: (الشِّرْكُ أَخْفَىٰ مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ) النَّمْلِ)

<sup>(</sup>۱۷۲ ، ۱۷۳ ، ۱۷۲) جُ ۲/ صَ ۲۷٦.

.. فَكَيْفَ يَقُولُ الْمُسْتَغِيثُ -فِيمَا تَقَدَّمَ-: «هَلْذَا نَعْرِفُهُ»؟!، وَالَّذِي مَرَّ عَنِ الْمُسْتَغِيثِ أَنَّهُ يَقُولُ: نَعْرِفُهُ، هُوَ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ، بِسَبَبِ الِاسْتِغَاثَةِ، الَّذِي الْمُسْتَغِيثِ أَنَّهُ يَقُولُ: نَعْرِفُهُ، هُو الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ، بِسَبَبِ الِاسْتِغَاثَةِ، الَّذِي الْمُسْتَغِيثِ أَنَّهُ أَشَدُّ مِنْ شِرْكِ الْكُفَّارِ، وَجَزَمَ بِكُفْرِ فَاعِلِهِ، وَبِكُفْرِ مَنْ لَمْ يُكَفِّرُ فَاعِلِهِ، وَبِكُفْرِ مَنْ لَمْ يُكَفِّرُ فَاعِلَهِ، وَبِكُفْرِ مَنْ لَمْ يُكَفِّرُ فَاعِلَهِ، وَبِكُفْرِ مَنْ لَمْ يُكَفِّرُ فَاعِلَهُ... إِلَىٰ آخِرِ مَا مَرَّ عَنْهُ.

فَالْمُسْتَغِيثُ يَقُولُ: عَرَفْنَا جَوَازَ الِاسْتِغَاثَةِ، وَأَنَّهَا مِنْ سِيرَةِ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ، وَأَخَذْنَا ذُلِكَ عَنْ أَئِمَّةِ الدِّينِ حَامِلِي رَايَاتِ سُنَّةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

وَمَا نَسَبَهُ إِلَىٰ الْقَوْلِ بِمَعْرِفَتِهِ هُنَا هُوَ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ، وَهُو لَا يَقُولُ: أَنَا أَعْرِفُهُ لِأَنَّهُ لَا يَنْفَكُ عَنْهُ الْبَشَرُ كَمَا مَرَّ، وَإِنَّمَا -لِجَهْلِهِ الْمُرَكَّبِ، وَعَدَمِ أَعْرِفَهُ لِأَنَّهُ لَا يَنْفَكُ عَنْهُ الْبَشَرُ كَمَا مَرَّ، وَإِنَّمَا -لِجَهْلِهِ الْمُرتَّكِ، وَعَدَمِ تَفْرِقَتِهِ بَيْنَ الشِّرْكِ الْجَلِيِّ وَالْخَفِيِّ - نَسَبَ الْقَوْلَ بِمَعْرِفَتِهِ إِلَىٰ الْمُسْتَغِيثِ، وَعُلِهُ وَلِي الْخَيلِيِّ وَالْخَفِيِّ - نَسَبَ الْقَوْلَ بِمَعْرِفَتِهِ إِلَىٰ الْمُسْتَغِيثِ، وَعُلِهُ وَلِهِ الْمَرْكُ اللَّذِي يَقُولُ الْمُسْتَغِيثُ: «نَعْرِفُهُ وَلَهُ اللَّمْرُكُ اللَّذِي يَقُولُ الْمُسْتَغِيثُ: «نَعْرِفُهُ وَلَا اللَّمْرُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّذِي الْمَالَ إِلَيْهِ هُنَا بِقَوْلِهِ: «هَلْهُ الْعُرِفُهُ هُو: الشِّرْكُ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ كَمَا لَا يَخْفَىٰ. وَاللَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ هُنَا بِقَوْلِهِ: «هَلْهُ الْعُرِفُهُ هُو: الشِّرْكُ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ كَمَا لَا يَخْفَىٰ. فَالَا يَخْفَىٰ اللَّهُ الْمُسْتَعِلَاهُ اللَّهُ الْمُسْتَعِلَاهُ الْمُسْتَعِلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعِلَاهُ اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعِلَاهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الللَّهُ اللَّهُ الْمُنَامِلُ اللْمُسْتَعِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُنَامِلُهُ الْمُلْكُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُعُلِي اللْمُلْكُولُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُعُلِي الْمُعُلِقُ الْمُلْكُولُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللْمُعُولُ اللْمُلْكُولُ الْمُعُلِي اللْمُلِهُ اللْمُلِقُولُ الْمُلْكُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ

فَتَأَمَّلْ أَيُّهَا النَّاظِرُ، ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصِارُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلِّتِي فِي الصُّدُورِ ۞ [الحج: ٤٦].

قُلْتُ: وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ الشِّرْكِ الْجَلِيِّ وَالْخَفِيِّ لِجَهْلِهِ.. مَا سُئِلَ عَنْهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمِصْرِيُّ مَعَ جُمْلَةِ أَسْئِلَةٍ مِمَّا يَقُولُ بِهَا، فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ:

فَانْظُرُ أَيُّهَا النَّاظِرُ، وَتَبَصَّرُ أَيُّهَا الْمُعْتَبِرُ فِي هَلْذَا الْحَلِفِ الَّذِي اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ أَوْ حَرَامٌ، كَيْفَ يُقَالُ فِي مُرْتَكِبِهِ إِنَّهُ كَافِرٌ خَارِجٌ عَنِ الْعِسْلَامِ؟! مَعَ الْإِجْمَاعِ عَلَىٰ أَنَّ الرِّيَاءَ لَا يُخْرِجُ عَنْ ذَٰلِكَ، مَعَ الْإِجْمَاعِ عَلَىٰ أَنَّهُ الْمِسْلَامِ؟! مَعَ الْإِجْمَاعِ عَلَىٰ أَنَّ اللَّامِهُ وَحَمَلُوهُ أَيْضًا عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ الْحقيقِيِّ إِذَا قُصِدَ تَعْظِيمُ الْمَحْلُوفِ بِهِ حَرَامٌ، وَحَمَلُوهُ أَيْضًا عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ الْحقيقِيِّ إِذَا قُصِدَ تَعْظِيمُ الْمَحْلُوفِ بِهِ كَتَعْظِيمِ اللَّهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا أَحَدَ مِنَ النَّاسِ-خُصُوصًا الْكَاثِنِينَ فِي هَلْدِهِ لَا لَلهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا أَحَدَ مِنَ النَّاسِ-خُصُوصًا الْكَاثِينِينَ فِي هَلْدِهِ الْأَقْطِيمِ اللَّهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا أَحَدَ مِنَ النَّاسِ-خُصُوصًا الْكَاثِينِينَ فِي هَلْدِهِ الْأَقْطِيمِ اللَّهِ بِاللَّهِ بِاللَّهِ وَيَدُلُّ لِذُلِكَ: مَا وَرَدَ أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيسَ مِنْ عَبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ وَ فَتَنَبَّهُ أَيُّهَا الْمُتَنَبِّةُ لِلْكَانِ اللَّهُ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ وَ فَتَنَبَّهُ أَيُّهَا الْمُتَنَبِةُ لِلْكَ، وَلَا تَغْتَرَّ بِأَنَّهُ قَدْ أَيضً عَلَىٰ ذُلِكَ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْحَنَابِلَةِ، لِأَنَّ شُرَّاحَهُمْ نَصُّوا عَلَىٰ ذُلِكَ التَّاْوِيلِ وَعَلَىٰ ذَٰلِكَ الْحَمْلِ وَقَعَلَ الْعَاقِلِ أَنْ يَتَنَبَّتَ كَيْ لَا يَضِلَّ وَيُضِلَّ وَيُضَلَّ وَلِكَ الْعَاقِلِ أَنْ يَتَنَبَّتُ كَيْ لَا يَضِلَّ وَيُضِلَّ وَيُصَلَّ الْعَاقِلِ أَنْ يَتَنَبَّتَ كَيْ لَا يَضِلَّ وَيُضِلَّ وَيُعَلَّ وَلِكَ النَّافِي لَا لَكُولِكُ الْمَاقِلِ أَنْ يَتَمُبَّتَ كَيْ لَا يَضِلَ وَيُطِلِّ وَلَكَ الْمَعْلَى الْمَاقِلِ أَنْ يَتَنَبَّتُ كَيْ لَا يَضِلَ وَيُعِلَّ وَلِكَ الْمَاقِلِ أَنْ يَتَمَالِهُ فَي لَا يَضِلُ وَيُعِلَى وَالْعَلَى اللَّهُ الْمَاقِلِ أَنْ يَتُهُمُ لَا يَضِلُ الْمَاقِلِ أَنْ يَعْمَلُ وَلِي لَا الْعَاقِلِ أَنْ يَتَمُا عَلَى لَلْ اللَّهُ وَلِلْكُولُ الْمَاقِلِ أَنْ يُعْمَلُ وَلَاكُ اللَّهُ الْمَاقِلُ أَلِي لَا يَعْلَى اللَّهُ الْمَلْكُولُ الْمَاقِلُ الْمَاقِلِ أَنْ يُسَاعِلُهُ الْمَاقِلُ

<sup>(</sup>۱۷۵) جُ ۲/ صَ ۲۷۷.

قُلْتُ: وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحَ الْعُلَمَاءُ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ- بِأَنَّ مِنْ أُصُولِ الْبِدَعِ وَالْخِدُم اللَّغَةِ وَالْإِعْرَابِ وَالْبِيَانِ. وَالْكُفْرِ.. الْجَهْلَ بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ الَّذِي هُوَ عِلْمُ اللَّغَةِ وَالْإِعْرَابِ وَالْبِيَانِ.

\* \* \*

#### قَالَ:

وَإِنْ أَرَدتَّ بَيَانَهُ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَإِنْكَارَ جِنْسِ هَاٰذَا الِاعْتِقَادِ فِي الصَّالِحِينَ، وَتَبْيِينَهُمْ أَنَّ هَاٰذَا مِنَ الشَّرْكِ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ. فَهُوَ مَوْجُودٌ، أَعْنِي: كَلَامَ الشَّرْكِ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ. فَهُو مَوْجُودٌ، أَعْنِي: كَلَامَ الشَّرْكِ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ. فَهُو مَوْجُودٌ، أَعْنِي: كَلَامَ الْعُلَمَاءِ فِي هَاٰذَا، إِنْ أَرَدتَّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَإِنْ أَرَدتَّ مِنْ الْحَنَابِلَةِ، وَإِنْ أَرَدتَّ مِنْ غَيْرِهِمْ.

وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ١٧١٠.

#### أُقُــوكُ:

لَمَّا أَثْبَتَ أَنَّ طَلَبَ الشَّفَاعَةِ وَسُؤَالَهَا مِنْهُ عَلَيْ مِنْ فُرُوعِ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ، وَأَنَّ مَا وَقَعَ مِنَ الْإِمَامِ الْبُوصِيرِيِّ مِنَ الشِّرْكِ الْكثِيرِ الَّذِي هُوَ مِنْ شِرْكِ الْكثِيرِ الَّذِي هُوَ مِنْ شِرْكِ الْاسْتِغَاثَةِ وَمِنْ شِرْكِ غَيْرِهِ. إِنَّمَا هُوَ عَلَىٰ جَهَالَةٍ مِنْهُ لَمْ يَفْطَنْ لَهُ، وَأَثْبَتَ الْاسْتِغَاثَةِ وَمِنْ شِرْكِ غَيْرِهِ. إِنَّمَا هُوَ عَلَىٰ جَهَالَةٍ مِنْهُ لَمْ يَفْطَنْ لَهُ، وَأَثْبَتَ اللهِ مَا الْجَهَالَة بِزَعْمِهِ. أَرَادَ خَتْمَ رِسَالَتِهِ الَّتِي أَضْحَكَتْ عَلَيْهِ -تَعَجُّبًا مِنْ لِلْإِمَامِ الْجَهَالَة بِزَعْمِهِ. أَرَادَ خَتْمَ رِسَالَتِهِ الَّتِي أَضْحَكَتْ عَلَيْهِ -تَعَجُّبًا مِنْ

<sup>(</sup>۱۷۱) ج ۲/ صَ ۲۷۸.

سَخَافَةِ عَقْلِهِ - الْأَطْفَالَ، وَأَبْكَتْ -مِنْ تَلَاعُبِهِ بِالشَّرْعِ الْقَوِيمِ - عُيُونَ الرِّجَالِ، فَخَتَمَهَا بِبَيَانِ أَنَّ كَلَامَ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَئِمَةِ فَخَتَمَهَا بِبَيَانِ أَنَّ كَلَامَ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَئِمَةِ الْمَذَكُورَ فِيهَا هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَئِمَةِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ، تَرْوِيجًا لِاسْتِمَاعِ كَلَامِهِ، وَتَوَصُّلًا بِذَٰلِكَ لِنَيْلِ مَرَامِهِ.

فَقَالَ: «وَإِنْ أَرَدتُّ» أَيُهَا الْمَدْعُوُّ إِلَىٰ تَوْحِيدِ الرَّحْمَٰنِ، وَتَرْكِ عِبَادَةِ الطَّوَاغِيتِ وَالْأَوْثَانِ.

«بَيَانَهُ» أَيْ: بَيَانَ جَمِيعِ مَا ادَّعَيْنَاهُ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ، وَقَرَّرْنَاهُ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعَلْم.

## «وَإِنْكَارَ جِنْسِ هَـٰذَا الِاعْتِقَادِ فِي الصَّالِحِينَ...» إِلَىٰ آخِرِهِ.

قُلْنَا: نُرِيدُ ذَٰلِكَ عَلَىٰ شَرْطِ عَدَمِ التَّلْبِيسِ الَّذِي هُوَ كَتَلْبِيسِ إِبْلِيسَ، وَتَرْكِ الرَّوَغَانِ الثَّعْلَبِ فِي مَعْنَىٰ جِنْسِ هَٰذَا الِاعْتِقَادِ فِي الرَّوَغَانِ الثَّعْلَبِ فِي مَعْنَىٰ جِنْسِ هَٰذَا الِاعْتِقَادِ فِي الرَّوَغَانِ اللَّهُ فِي مَعْنَىٰ جِنْسِ هَٰذَا الِاعْتِقَادِ فِي السَّالِحِينَ الَّذِي وَقَعَ إِنْكَارُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَهُ فِي كَلَامِهِمْ كَمَا ادَّعَيْتَ.

« وَتَبْيِينَهُمْ أَنَّ هَلْذَا» أَي: الِاعْتِقَادَ فِي الصَّالِحِينَ «مِنَ الشِّرُكِ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ»، فَإِنَّ اعْتِقَادَ طَالِبِ الشَّفَاعَةِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ هُوَ: أَنَّهُ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْحَاهِ الْوَسِيعِ، وَالْقَدْرِ الرَّفِيعِ، وَالشَّفَاعَةِ الْعُظْمَىٰ فِي الْمَحْشَرِ، إِذْ يَقُولُ لَهُ الْجَاهِ الْوَسِيعِ، وَالْقَدْرِ الرَّفِيعِ، وَالشَّفَاعَةِ الْعُظْمَىٰ فِي الْمَحْشَرِ، إِذْ يَقُولُ لَهُ مَوْلَاهُ الْجَمْعِ الْأَكْبَرِ: «قُلْ يُسْمَعْ لَك، وَسَلْ مَوْلَاهُ الْجُمْعِ الْأَكْبَرِ: «قُلْ يُسْمَعْ لَك، وَسَلْ مَعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ اللهُ عَلْهُ مَا اللهُ عَلَى الْمَعْمَى اللهُ الْمَحْمَى الْفَاعِةِ الْعُطْمُ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ اللهُ عَلَى الْمَحْمَى اللهُ الْمُعْلَى الْمَعْمَى اللهُ الْمَحْمَى الْمَعْمَى اللهُ الْمُعْمَى اللهُ الْمُعْمَى اللهُ الْمُعْمَى اللهُ الْمُعْمَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْمَى اللهُ الْمُعْمَى اللهُ الْمُعْمَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَإِنَّهُ لِمَا عُلِمَ مِنْ أَخْلَاقِهِ الْجَمِيلَةِ، وَدَلَّ عَلَيْهِ آثَارُهُ الْجَلِيلَةُ. لَا عُلِمَ مِنْ شَفَاعَتِهِ مَنْ لَجَأَ إِلَيْهِ، وَلِذَا قَالَ لِأَنسِ اللهُ لَمَّا سَأَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ يُخَيِّبُ مِنْ شَفَاعَتِهِ مَنْ لَجَأَ إِلَيْهِ، وَلِذَا قَالَ لِأَنسِ اللهُ لَمَّا سَأَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ

<sup>(</sup>۱۷۷) جُ ۲/ صَ ۲۷۸.

يَوْمَ الْقِيَامَةِ: «أَنَا فَاعِلُ» عَلَىٰ طَرِيقِ الْجَزْمِ، فَإِنْ كَانَ فِي كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ ذَكَرْتَهُمْ إِنْكَارُ هَلْذَا الِاعْتِقَادِ فِي النَّبِيِّ وَتَبْيِينُ أَنَّ هَلْذَا مِنَ الشَّرْكِ الْأَكْبَرِ ذَكَرْتَهُمْ إِنْكَارُ هَلْذَا الِاعْتِقَادِ فِي النَّبِيِّ وَتَبْيِينُ أَنَّ هَلْذَا مِنَ الشَّرْكِ الْأَكْبَرِ النَّارِ مَعَ الْكُفَّارِ الْفُجَّارِ.. فَأْتِ بِهِ لِيَرْتَفِعَ النَّارِ مَعَ الْكُفَّارِ الْفُجَّارِ.. فَأْتِ بِهِ لِيَرْتَفِعَ الشِّقَاقُ، وَيَحْصُلَ عَلَىٰ التَّكْفِيرِ الِاتِّفَاقُ.

١٧٧٩٧ – ... ... ... وَمَنْ أَنْتُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ لَكُمْ عِندُ؟! "

قَوْلُهُ: «فَهُوَ مَوْجُودٌ، أَعْنِي: كَلَامَ الْعُلَمَاءِ فِي هَلْذَا، إِنْ أَرَدتَّ مِنَ الْحُنَابِلَةِ...».

قُلْنَا: أَمَّا كَلَامُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ.. فَقَدْ سَمِعْتَ كَلَامَ الْعُلَمَاءِ فِيهِ مِنْ سَبَبِ ذُلِكَ، حَتَّى نَسَبُوهُ إِلَى الْكُفْرِ!.

<sup>(</sup>۱۷۸) جُ ۲/ صَ ۲۷۹.

<sup>(\*)</sup> هَاذَا شَطْرٌ مِنْ بَيْتٍ ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ بْنُ أَيدمر الْمُسْتَعْصِمِيُّ وَغَيْرُهُ (٢٣٩هِ- ١٧٩هِ) فِي كِتَابِهِ [الدُّرُّ الْفَرِيدُ وَبَيْتُ الْقَصِيدِ: جُـ ١١/ صَـ ١١١ - حَرْفُ الْيَاءِ]، وَهَاذَا نَصُّ الْبَيْتِ بِتَمَامِهِ: [الدُّرُّ الْفَرِيدُ وَبَيْتُ الْقَصِيدِ: جُـ ١١/ صَـ ١٤١ - حَرْفُ الْيَاءِ]، وَهَاذَا نَصُّ الْبَيْتِ بِتَمَامِهِ: [الدُّرُ الْفَرِيدُ وَبَيْتُ الْقَصِيدِ: جُـ ١١/ صَـ ١١٥ - حَرْفُ الْيَاءِ]، وَهَاذَا نَصُّ الْبَيْتِ بِتَمَامِهِ: [الدُّرُ الْفَرِيدُ وَبَيْتُ الْقَصِيدِ: جُلُونَ عَيْرُ جَائِزٍ وَمَنْ أَنْتُمُ حَتَّىٰ يَكُونَ لَكُمْ عِنْدُ؟! قَالَهُ الْمُحَقِّقُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ.

وَأُمَّا كَلَامُ غَيْرِهِ مِنْهُمْ.. فَلَيْسَ كَمَا فَهِمْتَهُ وَتَخَيَّلْتَهُ، كَمَا أَجَابَ عَنْ ذَٰلِكَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمِصْرِيُّ لَمَّا سُئِلَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ:

(وَأَمَّا قَوْلُ الْحَنَابِلَةِ فِي (بَابُ الرِّدَّةِ): "مَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَسَائِطَ يَتُوكَّلُ عَلَيْهِمْ وَيَدْعُوهُمْ وَيَسْأَلُهُمْ.. فَإِنَّهُ يَكْفُرُ إِجْمَاعًا".. فَمَحْمُولُ عَلَىٰ أَنَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنَّهُمْ اللهِهُ دُونَ اللَّهِ، "يَتَوكَّلُ عَلَيْهِمْ"، "مَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَسَائِطَ" عَلَىٰ أَنَّهُمْ اللهةُ دُونَ اللَّهِ، "يَتَوكَّلُ عَلَيْهِمْ"، أَيْ: يُفَوِّضُ أَمْرَهُ إِلَيْهِمْ، وَيَجْعَلُ مُعْتَمَدَهُ عَلَيْهِمْ، "وَيَدْعُوهُمْ وَيَسْأَلُهُمْ" أَيْ: عَلَيْ أَنَّهُمُ الْمُعْطُونَ وَالْفَاعِلُونَ؛ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ –عَامَّةً وَخَاصَّةً – يَعْتَقِدُ ذَٰلِكَ، وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَنَّهُمْ عِبَادٌ لِلّهِ مُكْرَمُونَ عِنْدَهُ، وَأَنَّ مِنْ كَرَامَتِهِمْ إِجَابَةَ مَنْ يَتَوسَّلُ بِهِمْ إِلَيْهِ.

فَحِينَئِذٍ.. يَكُونُ التَّوسُّلُ بِهِمْ مِنْ جُمْلَةِ الْأَسْبَابِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْكِتَابِ، نَحُو قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأُمْشُواْ فِي مَنَاكِمِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزَقِهِ مَ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ۞ ﴾ نَحُو قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأُمْشُواْ فِي مَنَاكِمِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزَقِهِ مَ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ۞ ﴾ [اللك: ١٥]، وَفِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: "عَنْ أَبِي خُزَيْمَةَ عَنْ أَبِيهِ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رُقَى نَسْتَرْقِي بِهَا، وَدَوَاءٌ نَتَدَاوَىٰ بِهِ.. هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رُقَىٰ نَسْتَرْقِي بِهَا، وَدَوَاءٌ نَتَدَاوَىٰ بِهِ.. هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ "١٠٥٠.

فَحِينَئِذٍ يَكُونُ مُخْطِئًا خَطَأً فَاحِشًا فِيمَا فَهِمَهُ مِنْ عِبَارَةِ السَّادَةِ الْحَنَابِلَةِ، وَسَبَهُ: عَدَمُ أَخْذِهِ الْعِلْمَ عَنِ الْمَشَائِخِ، وَاتِّبَاعُهُ هَوَاهُ» إنْتَهَىٰ.

قُلْتُ: وَلِأَجْلِ هَٰذَا لَمَّا سُئِلَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ عَنْ شَخْصٍ يَقْرَأُ وَيُطَالِعُ الْكُتُبَ الْفِقْهِيَّةَ بِنَفْسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْخٌ يُقَرِّرُ لَهُ الْمَسَائِلَ الدِّينِيَّةَ وَالدُّنْيَوِيَّة،

<sup>(</sup>۱۷۹) جُ۲/ صَ ۲۸۰.

ثُمَّ إِنَّهُ يُسْأَلُ عَنْ مَسَائِلَ دِينِيَّةٍ وَدُنْيَوِيَّةٍ فَيُفْتِيهِمْ، وَيَعْتَمِدُ عَلَىٰ مُطَالَعَتِهِ فِي الْكُتُبِ، وَلَمْ يَتَوَقَّفْ فِيمَا يُسْأَلُ عَنْهُ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَٰلِك؟، وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ الْكُتُبِ، وَلَمْ يَتَوَقَّفْ فِيمَا يُسْأَلُ عَنْهُ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَٰلِك؟، وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ الْكُتُبِ، وَلَمْ يَتَوَقَّفْ فِيمَا يُسْأَلُ عَنْهُ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَٰلِك؟، وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ الْكَتْبِ، وَلَمْ يَتَوَقَّفْ فِيمَا يُسْأَلُ عَنْهُ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَٰلِك؟، وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ الْكَتْبِ، وَلَمْ يَتُوقَفُ فِيمَا يُسْأَلُ عَنْهُ، فَهُلْ يَجُوزُ لَهُ ذَٰلِك؟، وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ الْكَبْوَلِهِ؟.

#### أَجَابَ بِقَوْلِهِ:

«لَا يَجُوزُ لِهَاٰذَا الْمَذْكُورِ الْإِفْتَاءُ بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ، لِأَنَّهُ عَامِّيٌ جَاهِلٌ لَا يَدُرِي مَا يَقُولُ، بَلِ الَّذِي أَخَذَ الْعِلْمَ عَنِ الْمَشَائِخِ الْمُعْتَبِرِينَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِي مِنْ كِتَابٍ وَلَا مِنْ كِتَابَيْنِ، بَلْ قَالَ النَّووِيُّ: (وَلَا مِنْ عَشَرَةٍ)، لِأَنَّ الْعَشَرَةَ وَالْعِشْرِينَ قَدْ يَعْتَمِدُونَ كُلُّهُمْ عَلَىٰ مَقَالَةٍ ضَعِيفَةٍ فِي الْمَذْهَبِ، فَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُمْ، بِخِلَافِ الْمَاهِرِ الَّذِي أَخَذَ الْعِلْمَ عَنْ أَهْلِهِ، وَصَارَتْ لَهُ فِيهِ مَلَكَةٌ تَقْلِيدُهُمْ، بِخِلَافِ الْمَاهِرِ الَّذِي أَخَذَ الْعِلْمَ عَنْ أَهْلِهِ، وَصَارَتْ لَهُ فِيهِ مَلَكَةٌ نَقْسَانِيَّةٌ، فَإِنَّهُ يُمَيِّزُ الصَّحِيحَ مِنْ غَيْرِهِ، وَيَعْلَمُ الْمَسَائِلَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُسَائِلَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُعْتَلِ بِهِ وَهَا فَلَا الْمَعْتَلِ عَنْ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَمَا عَيْرُهُ الصَّحِيحَ مِنْ غَيْرِهِ، وَيَعْلَمُ الْمَسَائِلَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُعْتَدِيهِ وَهَا فَا غَيْرُهُ. فَهَا الْذِي يُعْتِي النَّاسَ، وَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَاسِطَةً بَيْنَهُمْ وَيَعْلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ وَأَمَّا غَيْرُهُ أَنَ الْمُعْتِي النَّاسَ، وَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَاسِطَةً بَيْنَهُمْ وَيَعْلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ وَأَمَّا غَيْرُهُ أَلَيْ مُنَالِهِ عَنْ هَا الْمَنْصِبَ الشَّرِيفَ. التَّذِي يُعْتَى اللَّهُ عَمَالَىٰ اللَّهُ مِنَالِهُ عَنْ هَا الْمُرْونَ وَالسَطَةَ بَيْنَهُمْ اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مُنَاسِدَلُ لَا تُحْصَىٰ ﴾ ﴿ وَالْمَنْ اللّهُ عَنْ هَذَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ عَنْ هَالْهِ عَنْ هَاللّهُ مِنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُسْلِقُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ هَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّ

## وَلِلَّهِ دَرُّ مَنْ قَالَ • •:

١ - مَنْ لَمْ يُشَافِهُ عَالِمًا بِأُصُولِهِ فَيَقِينُهُ فِي الْمُشْكِلَاتِ ظُنُونُ
 ٢ - مَنْ أَنْكَرَ الْأَشْيَاءَ دُونَ تَيَقُّنِ وَتَثَبُّتٍ فَمُعَانِدٌ مَفْتُونُ

<sup>(</sup>۱۸۰) جُ ۲/ صَ ۲۸۰.

<sup>(\*)</sup> هُوَ ابْنُ الْعَرِّيفِ الصِّنْهَاجِيُّ (٨١) هِ-٣٦هِ). قَالَهُ نَاصِرٌ (الْمُحَقِّقُ).

٣- الْكُتْبُ تَذْكِرَةٌ لِمَنْ هُوَ عَالِمٌ وَصَوَابُهَا بِمُحَالِهَا مَعْجُونُ
 ٤- وَالْفِكُرُ غَوَّاصٌ عَلَيْهَا مُخْرِجٌ وَالْحَقُّ فِيهَا لُؤْلُو مُكُنُونُ
 قَوْلُهُ: «وَإِنْ أَرَدتَّ مِنْ غَيْرِهِمْ».

قُلْنَا: نُرِيدُ ذَٰلِكَ الْغَيْرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، مَنْ هُو؟، وَنُرِيدُ نَصَّ كَلَامِهِ الْمُصَرِّحَ بِأَنَّ سُؤَالَ الشَّفَاعَةِ وَطَلَبَهَا مِنْهُ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ شِرْكٌ أَكْبَرُ، إِذْ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْمُدَّعَى، وَبِهِ تَتِمُّ دَعْوَاكَ!!.

وَكَذَا فِي أَيِّ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِهِ ذَكَرَ هَلْذَا الْكَلامَ!!، وَإِلَّا فَالتَّلْبِيسُ مِنْ صِفَةِ إِبْلِيسَ، وَلِذِكْرِ الْقَائِلِ وَالْقَوْلِ الَّذِي قَالَهُ وَالْكِتَابِ الَّذِي قَالَ ذُلِكَ فِيهِ.. فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ لَا تُنْكُرُ.

وَأَمّا أَنْتَ أَيْهَا الشَّيْخُ.. فَلَسْتَ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَىٰ مُجَرَّدِ قَوْلِهِ، وَلَا عَلَىٰ فَهْمِهِ، لِأَنَّ الْحَقَّ تَعَالَىٰ طَمَسَ عَلَىٰ نُورِ بَصِيرَتِكَ، وَطَبَعَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، وَلِهَٰذَا لَمْ تَكْتَفِ بِضَلَالِكَ، وَلَا بِإِضَلَالِكَ سُفَهَاءَ (الْعُينْنَةِ) عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، لَمْ تَكْتَفِ بِضَلَالِكَ، وَلَا بِإِضَلَالِكَ سُفَهَاءَ (الْعُينْنَةِ) عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، بَلْ نَصَّبْتَ نَفْسَكَ دَاعِيًا تَدْعُو الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ سُلُوكِ سَبِيلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بَلْ نَصَّبْتَ وَلَيْنَا هَلْذِهِ الرِّسَالَةَ ظَنَّا مِنْكَ بِنَا أَنْنَا مَنْ تَرُوجُ عَلَيْهِ هَلَٰذِهِ الْخُرَافَاتُ، وَلَا يَرُوجُ عَلَيْهِ هَلَٰذِهِ الْخُرَافَاتُ، وَيَعْتُ بِمَا أَبْدَيْتَهُ مِنْ تِلْكَ الْجَهَالَاتِ!، أَوْمَا عَلِمْتَ أَنَّا عَلَىٰ بَصِيرَةٍ مِنْ دِينِنَا وَيَعْتُ بِمَا أَبْدَيْتَهُ مِنْ تِلْكَ الْجَهَالَاتِ!، أَوْمَا عَلِمْتَ أَنَّا عَلَىٰ بَصِيرَةٍ مِنْ دِينِنَا وَيَعْتُ بِمَا أَبْدَيْتَهُ مِنْ تِلْكَ الْجَهَالَاتِ!، أَوْمَا عَلِمْتَ أَنَّا عَلَىٰ بَصِيرَةٍ مِنْ دِينِنَا وَعُلْمَ مِنْ أَقُوالِ عُلَمَائِنَا أَئِمَّةِ الدِّينِ حَامِلِي رَايَاتِ شَرِيعَةِ سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْمَ عَلْمَ مَنْ أَقُوالِ عُلَمَاتِ أَلْكَ الشَّبُهَاتُ، وَلَا يَرُوجُ عَلَيْنَا مِثْلُ هَلْا هَلْإِنْ فَلَا إِضْلَالَاتِ!!

وَقَدْ بَيَّنَّا جَوَازَ الِاسْتِغَاثَةِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الَّذِينَ نَقْتَدِي بِهِمْ فِي أُمُورِ الْحَلَالِ

وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِسُلُوكِ سَوَاءِ السَّبِيلِ، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١٨١) (١٨).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱۸۱) جُ۲/ صَ ۲۸۱.

<sup>(\*)</sup> كُتِبَ هُنَا فِي الْهَامِشِ بِاللَّوْنِ الْأَحْرِ هَلْذِهِ الْعِبَارَةُ الْآتِيَةُ:

<sup>«</sup>هَلْذَا آخِرُ الْجَوَابِ عَلَىٰ رِسَالَةِ ابْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَهَلْذَا جَوَابُ الْأَسْئِلَةِ الَّتِي سُئِلَ الشَّيْخُ الْمُؤَلِّفُ عَنْهَا، فَأَفَادَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ- وَأَجَادَ» إِهَ.

نَقَلَهُ الشَّيْخُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ الْمُحَقِّقُ.

### خَاتَمَةٌ

لَمَّا فَرَغْتُ مِنْ تَأْلِيفِ هَلْذَا الْمُخْتَصِرِ.. وَرَدَتْ إِلَىٰ بِلَادِنَا سُؤَالَاتٌ مِنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ (نَجْدٍ)، كُتِبَ فِي أَوَّلِهَا:

«مِنَ الْفَقِيرِ إِلَىٰ اللَّهِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُحَيْمٍ ١٨٠٠ إِلَىٰ مَنْ يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَخُدَّامِ شَرِيعَةِ سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ مِنَ الْأُوَّلِينَ وَالْدِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَخُدَّامِ شَرِيعَةِ سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ مِنَ الْأُوَّلِينَ وَالْدَ مِنْ الْأُولِينَ وَالْدَ مِنَ الْأُولِينَ وَالْدَ مِنَ الْأُولِينَ وَالْدَحِرِينَ:

## سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ... أَمَّا بَعْدُ:

فَالَّذِي يُحِيطُ بِهِ عِلْمُكُمْ.. أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ فِي قُطْرِنَا رَجُلُ مُبْتَدِعٌ جَاهِلٌ، مُورٌ فَظِيعَةٌ، مُضِلٌ ضَالًّ، مِنْ بِضَاعَةِ الْعِلْمِ وَالتَّقْوَىٰ عَاطِلٌ، جَرَتْ مِنْهُ أُمُورٌ فَظِيعَةٌ، مُضَافًة مِنْهَا شَيْءٌ شَاعَ وَذَاعَ، وَالْمَتَلَأَتْ مِنْهُ الْأَسْمَاعُ، وَشَيْءٌ لَمْ يَتَعَدَّ وَأَحُوالُ شَنِيعَةٌ، مِنْهَا شَيْءٌ شَاعَ وَذَاعَ، وَالْمَتَلَأَتْ مِنْهُ الْأَسْمَاعُ، وَشَيْءٌ لَمْ يَتَعَدَّ أَمَاكِنَنَا بَعْدُ؛ فَأَحْبَبْنَا نَشْرَ ذَٰلِكَ لِعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَوَرَثَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، لَيَعَدُوا هَلَذَا الْمُبْتَدِعَ صَيْدَ أَحْرَادِ الصَّقُودِ، لِصِغَادِ بُغَاثِ الطَّيُودِ (١٨٠٠، وَيَرُدُّوا لِيَصِيدُوا هَلْذَا الْمُبْتَدِعَ صَيْدَ أَحْرَادِ الصَّقُودِ، لِصِغَادِ بُغَاثِ الطَّيُودِ (١٨٠٠، وَيَرُدُّوا لِيَصِيدُوا هَلْذَا الْمُبْتَدِعَ صَيْدَ أَحْرَادِ الصَّقُودِ، لِصِغَادِ بُغَاثِ الطَّيُودِ (١٨٠٠، وَيَرُدُّوا لِيَسَالُونَ مَا اللَّهُ وَلِيَّاكُمْ مِنَ الَّذِينَ يَتَعَاوَنُونَ عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقُوىٰ...».

ثُمَّ ذَكَرَ ضَلَالَاتِهِ وَبِدَعَهُ الْآتِيةَ، وَقَالَ فِي آخِرِهَا:

«فَأَنْتُمْ -رَحِمَكُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ- أَجِيبُوا عَنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ بِالْأَدِلَّةِ وَلَوِ احْتَمَلَ كَرَارِيسَ، لِنُصْرَةِ دِينِ اللَّهِ وَرَسُولِه، وَإِبْطَالِ هَلْذِهِ الْبِدَعِ وَالضَّلَالَاتِ، فَإِنْ كَرَارِيسَ، لِنُصْرَةِ دِينِ اللَّهِ وَرَسُولِه، وَإِبْطَالِ هَلْذِهِ الْبِدَعِ وَالضَّلَالَاتِ، فَإِنْ رَأَيْتُمُوهُ خَطَأً.. فَارْدَعُوهُ رَأَيْتُمُ وَهُ خَطَأً.. فَارْدَعُوهُ رَأَيْتُمُ وَهُ خَطَأً.. فَارْدَعُوهُ

<sup>(</sup>۱۸۲) جُ٢/ صَ ۲۸۱. (۱۸۳) جُ٢/ صَ ۲۸۲.

وَازْجُرُوهُ وَبَيِّنُوا لِلنَّاسِ خَطَأَهُ، فَقَدِ افْتَتَنَ بِسَبَيهِ نَاسٌ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ قُطْرِهِ، فَاتَدَارَكُوا -رَحِمَكُمُ اللَّهُ- الْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ يَرْسُخَ فِي النَّفُوسِ، فَإِنَّ الْجَوَابَ مُتَعَيِّنٌ عَلَىٰ مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ مِمَّنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ إِظْهَارُ لِلْحَقِّ عِنْدَ خَفَاهُ، وَإِدْحَاضٌ لِلْبَاطِلِ وَمَنِ انتَحَاهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْ مِ وَالْمُدُونِ فَي النَّلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْ مِ وَالْمُدُونِ فَي النَّامُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى اللَّهُ مَعْرِفَةٌ مِ مَا اللَّهُ مَعْرَفَةً وَلَا اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى اللَّهُ مَعْرِفَةً مَا اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى اللَّهُ مَعْرِفَةً مَا اللَّهُ مَعْرَفَةً عَلَىٰ اللَّهُ مَعْرَفَةً عَلَىٰ اللَّهُ مَعْرَفَةً عَلَىٰ اللَّهُ مَعْرَفَةً عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ مَعْلَىٰ اللَّهُ مَعْلَىٰ اللَّهُ مَعْلَىٰ اللَّهُ مَعْرَفَةً عَلَىٰ اللَّهُ مَعْرَفَةً عَلَىٰ اللَّهُ مَعْرَفَةً عَلَى اللَّهُ مَعْرَفَةً عَلَىٰ اللَّهُ مَعْرَفَةً عَلَىٰ اللَّهُ مَعْلَىٰ اللَّهُ مَعْرَفَةً عَلَىٰ اللَّهُ مَعْلَىٰ اللَّهُ مَعْرَفَةً عَلَىٰ اللَّهُ مَعْلَىٰ اللَّهُ مَعْلَىٰ اللَّهُ مَعْمَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَعْلَىٰ اللَّهُ مَعْلَىٰ اللَّهُ مَعْرَفَةً اللَّهُ مَعْرَفَةً اللَّهُ الْمِلْكُونُ الْمَالِمُ وَمَنِ الْمَعْمَالُ مُ اللَّهُ مَا لِللَّهُ الْمَنْ الْمَتَالَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ الْمَالَعُلُهُ اللْمُ الْمُلْعُلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعْلِىٰ اللْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

ثُمَّ تَكَرَّرَ مِنْهُ الطَّلَبُ ثَانِيًا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُلْحِقَ مَا يُيسِّرُهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنَ الْحَبْتُ أَنْ أُلْحِقَ مَا يُيسِّرُهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنَ الْحَوَابِ عَلَىٰ هَاذِهِ الْمَسَائِلِ بِهَاذَا الْمُخْتَصِرِ، تَكْمِيلًا لِلْفَائِدَةِ، وَتَوْفِيرًا لِلْعَائِدَةِ، فَأَقُولُ - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ -:

قَالَ السَّائِلُ: «فَمِنْ بِدَعِهِ وَضَلَالَاتِهِ: أَنَّهُ عَمَدَ إِلَىٰ شُهَدَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْكَائِنِينَ فِي (الْجُبَيْلَةِ) (۱۸۰۰ – زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَصْحَابِهِ – وَهَدَمَ اللَّهِ عَلِيْ الْكَائِنِينَ فِي (الْجُبَيْلَةِ) (۱۸۰۰ – زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَصْحَابِهِ – وَهَدَمَ قُبُورَهُمْ (۱۸۰۰ وَبَعْثَرَهَا، لِأَجْلِ أَنَّهُمْ فِي حِجَارَةٍ، وَلَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَحْفُرُوا لَهُمْ، فَتُورَهُمْ (۱۸۰۰ وَبَعْثَرَهَا، لِأَجْلِ أَنَّهُمْ فِي حِجَارَةٍ، وَلَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَحْفُرُوا لَهُمْ، فَطُووْا عَلَىٰ أَصْرِحَتِهِمْ قَدْرَ ذِرَاعٍ، لِيَمْنَعُوا الرَّائِحَةَ وَالسِّبَاعَ، وَالدَّافِنُ لَهُمْ: خَالِدٌ (۱۵ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ).

#### ر أقُــولُ:

تَهْدِيمُ قُبُورِ شُهَدَاءِ الصَّحَابَةِ الْمَذْكُورِينَ لِأَجْلِ الْبِنَاءِ عَلَىٰ قُبُورِهِمْ مِقْدَارَ ذِرَاعٍ عِنْدَ عَدَمِ إِمْكَانِ الْحَفْرِ، خَوْفًا عَلَيْهِمْ مِنَ السِّبَاعِ، وَمَنْعًا لِلرَّائِحَةِ. ضَلَالَةٌ أَيُّ ضَلَالَةٍ! فَقَدْ صَرَّحَ سَادَاتُنَا الشَّافِعِيَّةُ بِنَدْبِ دَفْنِ الشَّهِيدِ

<sup>(</sup>۱۸٤ ، ۱۸۵) جُ ۲/ صَ ۲۸۳.

<sup>(\*)</sup> كُتِبَ هُنَا فِي هَامِشِ الْمَخْطُوطِ: «أَيْ: خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ» اِهَ. نَقَلَهُ نَاصِرٌ.

بِمَحَلِّ مَوْتِهِ، أَيْ: وَلَوْ بِقُرْبِ مَكَّةَ أُوِ الْمَدِينَةِ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، لِأَنَّ قَتْلَىٰ (أُحُدٍ) نُقِلُوا لِلْمَدِينَةِ، فَأَمَر عَلِيْ بِرَدِّهِمْ لِمَضَاجِعِهِمْ، فَرُدُّوا إِلَيْهَا. صَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ (١٨٠٠).

وَصَرَّحُوا بِوُجُوبِ الْبِنَاءِ عَلَىٰ الْقَبْرِ إِنِ اعْتَادَتْ سِبَاعُ ذَٰلِكَ الْمَحَلِّ الْحَفْرَ عَنْ مَوْتَاهُ، وَبِجَوَازِ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ إِنْ خُشِيَ نَبْشُ، أَوْ حَفْرُ سَبُعٍ، أَوْ هَدْمُ سَيْلٍ وَلَوْ عَنْ مَوْتَاهُ، وَبِجَوَازِ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ إِنْ خُشِيَ نَبْشُ، أَوْ حَفْرُ سَبُعٍ، أَوْ هَدْمُ سَيْلٍ وَلَوْ كَانَتِ الْمَقْبَرَةُ مُسَبَّلَةً مُ إِذْ لَا يُهْدَمُ إِلَّا مَا حَرُمَ وَضْعُهُ، وَبِحُرْمَةِ الْبِنَاءِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ مِنَ مَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ، وَيُهْدَمُ لِحُرْمَتِهِ.

## قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّمْسُ الرَّمْلِيُّ فِي [النَّهَايَةُ]:

«وَيَظْهَرُ حَمْلُهُ» أَي: الْهَدْمُ «عَلَىٰ مَا إِذَا عُرِفَ حَالُهُ فِي الْوَضْعِ، فَإِنْ جُهِلَ.. تُرِكَ، حَمْلًا عَلَىٰ وَضْعِهِ بَحَقِّ، كَمَا فِي الْكَنَائِسِ الَّتِي تُقَرُّ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلَيْهَا فِي تُركَ، حَمْلًا عَلَىٰ وَضْعِهِ بَحَقِّ، كَمَا فِي الْكَنَائِسِ الَّتِي تُقَرُّ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلَيْهَا فِي بَلَدِنَا وَجَهِلْنَا حَالَهَا، وَكَمَا فِي الْبِنَاءِ الْمَوْجُودِ عَلَىٰ حَافَّاتِ الْأَنْهَارِ بَلَدِنَا وَجَهِلْنَا حَالَهَا، وَكَمَا فِي الْبِنَاءِ الْمَوْجُودِ عَلَىٰ حَافَّاتِ الْأَنْهَارِ وَالشَّوَارِع» (١٠٠٠) إنْ تَهَىٰ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «وَلَوْ كَانَ الْمَبْنِيُّ عَلَيْهِ مَشْهُورًا بِالْعِلْمِ وَالصَّلَاحِ، أَوْ كَانَ صَحَابِيًّا وَكَانَ الْمَبْنِيُّ عَلَيْهِ قُبَّةً، وَكَانَ الْبِنَاءُ عَلَىٰ قَدْرِ قَبْرِهِ فَقَطْ.. فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُهُدَمَ، لِحُرْمَةِ نَبْشِهِ وَإِنِ انْدَرَسَ» إِنْتَهَىٰ.

إِذَا عَلِمْتَ هَاٰذًا الْبِنَاءُ الَّبِنَاءُ الَّذِي عَلَىٰ قُبُورِ هَا وُلَاءِ الشَّهَدَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- لَا يَخْلُو: ١- إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا ٢- أَوْ جَائِزًا

<sup>(</sup>۱۸۸، ۱۸۷) څ۲/ صَ ۲۹۰.

بِغَيْرِ كَرَاهَةٍ.

وَعَلَىٰ كُلِّ .. فَلَا يُقْدِمُ عَلَىٰ الْهَدْمِ إِلَّا رَجُلُ مُبْتَدِعٌ ضَالٌ، لِاسْتِلْزَامِهِ انْتِهَاكَ حُرْمَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْوَاجِبِ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ مَحَبَّتُهُمْ، وَمِنْ مَحَبَّتِهِمْ وُجُوبُ تَوْقِيرِهِمْ وَبِرِّهِمْ وَالْقِيَامِ بِحُقُوقِهِمْ وَاللَّقِيَامِ بِحُقُوقِهِمْ وَاللَّقِيَاءِ بِهِمْ بِأَنْ يَمْشِيَ عَلَىٰ سُنَتِهِمْ وَآدَابِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ.

قَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّسْتَرِيُّ (۱۸۱۰) - وَنَاهِيكَ بِهِ عِلْمًا، وَزُهْدًا، وَمَعْرِفَة، وَجَلَالَة -: «لَمْ يُؤْمِنْ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ أَصْحَابَهُ».

وَأَيُّ تَوْقِيرٍ لَهُمْ عِنْدَ مَنْ هَدَمَ قُبُورَهُمْ حَتَىٰ بَدَتْ أَبْدَائُهُمْ وَأَكْفَانُهُمْ؟! كَمَا ذَكَرَ ذَٰلِكَ بَعْضُ عُلَمَاءِ (نَجْدٍ) فِي سُؤَالٍ أَرْسَلَهُ إِلَيَّ مَعَ جُمْلَةِ سُؤَالَاتٍ كَمَا ذَكَرَ ذَٰلِكَ بَعْضُ عُلَمَاءِ (نَجْدٍ) فِي سُؤَالٍ أَرْسَلَهُ إِلَيَّ مَعَ جُمْلَةِ سُؤَالَاتٍ يَسْأَلُ عَنْ أَفْعَالِ هَٰذَا الْمُبْتَدِعِ وَأَقْوَالِهِ؛ مَعَ كَوْنِ مَا هَدَّمَهُ إِمَّا وَاجِبُ الْبِنَاءِ أَوْ يَسْأَلُ عَنْ أَفْعَالِ هَلْذَا الْمُبْتَدِعِ وَأَقْوَالِهِ؛ مَعَ كَوْنِ مَا هَدَّمَهُ إِمَّا وَاجِبُ الْبِنَاءِ أَوْ يَسْأَلُ عَنْ أَفْعِيرِ الَّذِينَ مَعَهُ مِنْ جَائِزُهُ، لِاسْتِلْزَامِهِ جَهْلَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَالْجَمِّ الْغَفِيرِ الَّذِينَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ- بِحُرْمَةِ الْبِنَاءِ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ- بِحُرْمَةِ الْبِنَاءِ الْمَذْكُورِينَ، وَأَنَّهُمْ مُخْطِئُونَ فِي ذَٰلِكَ مَعَ الْمَذْكُورِينَ، وَأَنَّهُمْ مُخْطِئُونَ فِي ذَٰلِكَ مَعَ كَثْرَتِهِمْ!!

وَقَدْ رَوَى الدَّارِمِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ عَلِيْهِ قَالَ: «أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ، وَقَدْ رَوَى الدَّارِمِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ عَلِيْهِ قَالَ: «أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ، وَقَدْ رَوَى الدَّارِمِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ عَلِيْهِ قَالَ: «أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ، وَقَدْ رَوَى الدَّارِمِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ عَلِيْهِ قَالَ: «أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ، وَقَدْ رَوَى الدَّارِمِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: «أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ، وَقَدْ رَوَى الدَّارِمِيُّ وَابْنُ عَدِيًّ وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي اللَّهُ الْعَلَيْمُ وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْقَدَادُيْتُمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْعَلَالُ عَلَيْمُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْعَلَيْمُ عَلَيْمُ الْقَالَةُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ عَلَامُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْكُولِهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَالُهُ عَلَى الْعَلَى ال

<sup>«</sup>ثمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَلْذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ وَأَسَانِيدُهُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ لَمْ يَثْبُتْ مِنْهَا شَيْءٌ» إه. نَاصِرٌ.

وَرُوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- مَرْفُوعًا: «أَصْحَابِي بِمَنْزِلَةِ النَّجُومِ فِي السَّمَاءِ، بِأَيِّهَا أَخَذْتُمْ اهْدِيتُمْ، وَاخْتِلَافُ أَصْحَابِي لِمَنْزِلَةِ النَّجُومِ فِي السَّمَاءِ، بِأَيِّهَا أَخَذْتُمْ اهْدِيتُمْ، وَاخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ » "".

فَلَوِ اتَّفَقَ الْجَمُّ الْغَفِيرُ مِنْهُمْ عَلَىٰ الْجَهْلِ وَالْخَطَإِ فِي حُكْمِ دَفْنِ هَا وُلَا فَلَا فَكُمْ الْجَهْلِ وَالْخَطَإِ فِي حُكْمِ دَفْنِ هَا وُلَا فَكُمْ اللَّهُ عَدَمُ الِاهْتِدَاءِ بِالِاقْتِدَاءِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ قَطْعًا، وَاللَّازِمُ بَاطِلُ بِالنَّصِّ، فَالْمَلْزُومُ مِثْلُهُ.

بِلْ أَقُولُ: وَيَلْزَمُ مِنْهُ قَطْعًا أَنَّهُ أَعْلَمُ مِنْ هَا وَكَاءِ الصَّحَابَةِ، وَإِلَّا لَمَا أَنْكَرَ فِعْلَهُمْ هَاٰذَا وَهَدَّمَهُ بِخِلَافِ مَا أَلْزَمَ بِهِ الْمُسْتَغِيثَ كَمَا مَرَّ، فَإِنَّهُ غَيْرُ لَازِم، وَكَيْفَ يَتَوَهَّمُ مَنْ لَهُ أَدْنَى عَقْلِ، وَفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ أَنَّ هَا وُلَاءِ الصَّحَابَةَ -أَعْنِي: خَالِدًا بْنَ الْوَلِيدِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ) الَّذِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، وَتَعَلَّمُوا الْأَحْكَامَ مُشَافَهَةً مِنْهُ عَلَيْةٍ - كُلُّهُمْ جَهِلُوا حُرْمَةَ الْبِنَاءِ الْمَذْكُورِ، وَأَخْطَأُوا طَرِيقَ السُّنَّةِ فِي الدَّفْنِ، مَعَ قُرْبِ عَهْدِهِمْ بِهِ عِيْ ؟!؛ فَإِنَّ تِلْكَ الْوَقْعَةَ كَانَتْ فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ ، وَإِنَّ هَٰذَا الضَّالَّ عَلِمَ الصَّوَابَ، وَإِنَّ أُولَئِكَ الْأَصْحَابَ كَانُوا عَلَىٰ الْخَطَإِ بَعْدَ أَلْفِ سَنَةٍ وَمِاْئَةٍ وَنَحْوِ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً مِنَ انْتِقَالِهِ ﷺ، حَتَّىٰ فَعَلَ بِقُبُورِ الصَّحَابَةِ الشُّهَدَاءِ مَا فَعَلَ مِمَّا يَحْرُمُ فِعْلُهُ بِآحَادِ الْمُسْلِمِينَ، فَضْلًا عَنْ هَا وُكَاءِ السَّادَةِ الَّذِينَ أَظْهَرَ اللَّهُ بِهِمُ الدِّينَ، وَاخْتَارَهُمْ لِصُحْبَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ؟!!، هَاذَا -وَاللَّهِ- مَا لَا يَتَوَهَّمُهُ مُسْلِمٌ عَرَفَ مَنْزِلَتَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱۹۱) جُ ۲/ صَ ۲۹۳.

وَعِنْدَ رَسُولِهِ.

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ شِرَارَ أُمَّتِي أَجْرَؤُهُمْ عَلَىٰ أَصْحَابِي» \* .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَبَرَّأُ إِلَيْكَ مِنْ فِعْلِ سُفَهَاءِ (الْعُيَيْنَةِ) وَفِعْلِ رَئِيسِهِمُ الْمُضِلِّ وَاعْتِقَادِهِمْ هَاذَا بِصَحَابَةِ نَبِيِّكِ وَحَبِيبِكَ عَلِيْ، وَنَسْأَلُكَ كَمَالَ الْمَحَبَّةِ لِلصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَكَمَالَ الْاقْتِدَاءِ بِهِمْ، آمِينَ.

\* \* \*

قَالَ السَّائِلُ: «وَعَمَدَ أَيْضًا إِلَىٰ مَسْجِدٍ فِي ذُلِكَ وَهَدَّمَهُ، وَلَيْسَ لَهُ دَاعٍ شَرْعِيٌّ فِي ذُلِكَ إِلَّا اتِّبَاعَ الْهَوَىٰ».

أَقُولُ: يَكْفِي الْهَادِمَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَنَ أَظْلَرُمِتَن مَّنَعُ مَسَجِدَ اللّهِ أَن اللّهُ مِن أَظْلَرُمِتَن مَّنَعُ مَسَجِدَ اللّهِ أَن يَكُفِي اللّهَ مَا يَعُ اللّهُ مَا يَا اللّهُ مَا اللّهُ مِمَّنْ يُذَكِّر فِيهَا أَسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ﴾ [البقرة: ١١٤]، أي: لَا أَحَدَ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ.

قَالَ الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيُّ: «عَامُّ لِكُلِّ مَنْ خَرَّبَ مَسْجِدًا، أَوْ سَعَىٰ فِي تَعْطِيلِ مَكَانٍ مُرَشَّحٍ لِلصَّلَاةِ، وَإِنْ نَزَلَ فِي الرُّومِ لَمَّا غَزَوْا بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَخَرَّبُوهُ وَقَتَلُوا أَهْلَهُ، أَوِ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا مَنَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ » إِنْ تَهَىٰ "". الْحُدَيْبِيَّةِ » إِنْ تَهَىٰ "".

<sup>(\*)</sup> هَاذَا الْحَدِيثُ ضَعَّفَهُ عُلَمَاءُ الْحَدِيثِ، وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ عَبْدُ الرَّءُوفِ الْمُنَاوِيُّ فِي [التَّيْسِيرِ بِشُرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: جُـ / صَـ ٢٦ - حَرْفُ (أَ)]. خَرَّجَهُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ. (١٩٢) جُ٢ / صَ ٢٩٤.

يَعْنِي: أَنَّ الْحُكْمَ عَامٌ، يَشْمَلُ كُلَّ مُخَرِّبٍ وَمُعَطِّلٍ، وَكَذَا جَمِيعُ الْمَسَاجِدِ، وَإِنْ كَانَ سَبَبُ النَّزُولِ فِي جَمَاعَةٍ مَخْصُوصَةٍ مِنَ الْمُخَرِّبِينَ، أَوْ جَمَاعَةٍ مَخْصُوصَةٍ مِنَ الْمُخَرِّبِينَ، أَوْ جَمَاعَةٍ مَخْصُوصَةٍ مِنَ الْمُخَطِّلِينَ، لِأَنَّ كَلِمَةَ ﴿ مَن ﴾ عَامٌ، وَالسَّعْيُ فِي جَمَاعَةٍ مَخْصُوصَةٍ مِنَ الْمُعَطِّلِينَ، لِأَنَّ كَلِمَةَ ﴿ مَن ﴾ عَامٌ، وَالسَّعْيُ فِي الْمُخَرَابِ يَشْمَلُ الْهَدْمَ وَالتَّعْطِيلَ؛ وَالْعِبْرَةُ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوصِ السَّعْبَ الْمُحْرَابِ يَشْمَلُ الْهَدْمَ وَالتَّعْطِيلَ؛ وَالْعِبْرَةُ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوصِ السَّعْبَ اللهَ فَطِيلَ؛ وَالْعِبْرَةُ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوصِ السَّعْبَ اللهَ اللهُ اللهُ وَالْمَقِيلِ الْمُلَا عَبْدِ الْحَكِيمِ اللهِ مَلَى تَفْسِيرِ الْبَيْضَاوِيِّ]، السَّبَبِ. كَذَا فِي [حَاشِيَةُ الْمُلَا عَبْدِ الْحَكِيمِ اللهِ مَنْ عَامَن بِاللهِ وَالْمَوْمِ وَوَلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنْمَا يَعُمُلُ مَسَلِحِدَ اللّهِ مَنْ عَامَن بِاللّهِ وَالْمَوْمِ وَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنْمَا يَعُمُلُ مَسَلِحِدَ اللّهِ مَنْ عَامَن بِاللّهِ وَالْمَوْمِ اللّهُ وَالْمَوْمُ وَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنْمَا يَعُمُلُ مَسَلِحِدَ اللّهِ مَنْ عَامَن بِاللّهِ وَالْمَا لِيَا اللهِ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالِهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ ال

وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ، وَعَنِ الصَّلَاةِ إِلَيْهَا، وَوَرَدَ النَّهْيُ عَنِ اتِّخَاذِ الْمُسَاجِدِ عَلَيْهَا.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّمْسُ الرَّمْلِيُّ فِي [النَّهَايَةُ] عِنْدَ قَوْلِ [الْمِنْهَاجُ]: (وَتُكُرَهُ الصَّلَاةُ فِي الْمَقْبَرَةِ الطَّاهِرَةِ): «وَهِي الَّتِي لَمْ تُنْبَشْ، أَوْ نُبِشَتْ وَفُرِشَ عَلَيْهَا طَاهِرٌ، لِخَبِر: "الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ"، وَخَبَر مُسْلِمٍ: طَاهِرٌ، لِخَبِر: "لْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ"، وَخَبَر: "لَا تَجْلِسُوا "لَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ" " فَيْ: أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَٰلِكَ، وَخَبَر: "لَا تَجْلِسُوا عَلَىٰ الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا " " فَيْ : أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَٰلِكَ، وَخَبِر: "لَا تَجْلِسُوا عَلَىٰ الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا " " فَيْ : أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَٰلِكَ، وَمَنْ تَمْ لَمْ تَفْتَرِقِ الْكَرَاهَةُ بَيْنَ أَمْامَهُ أَوْ بِجَانِيهِ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي [الْأُمِّ]، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَفْتَرِقِ الْكَرَاهَةُ بَيْنَ الْمَثْبُرَةِ الْقَدِيمَةِ وَالْجَدِيدَةِ بِأَنْ دُفِنَ بِهَا الْمَنْبُوشَةِ بِحَائِلٍ وَغَيْرِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَقْبَرَةِ الْقَدِيمَةِ وَالْجَدِيدَةِ بِأَنْ دُفِنَ بِهَا الْمَنْبُوشَةِ بِحَائِلٍ وَغَيْرِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَقْبَرَةِ الْقَدِيمَةِ وَالْجَدِيدَةِ بِأَنْ دُفِنَ بِهَا أَقُلُ مُنْ فَيْتَ فِي الْكَرَاهَةُ عِنْدَ انْتِفَاء أَلُهُ فِي الْمُوتَى مَيْتُ بِمَا لَوْ دُفِنَ مَيْتُ بِمَسْجِدٍ كَانَ كَذَٰلِكَ، وَتَنْتَفِي الْكَرَاهَةُ عِنْدَ انْتِفَاء الْمُحَاذَاتِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا، لِيُعْدِ الْمَوْتَىٰ عَنْهُ عُرْفًا، وَيُسْتَثَنَىٰ –كَمَا قَالَهُ فِي

<sup>(</sup>۱۹۳ ، ۱۹۶ ، ۱۹۵) جُ ۲/ صَ ۲۹۶.

[التَّوْشِيحِ] - مَقَابِرُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ، أَيْ: إِذَا كَانَتْ لَيْسَ فِيهَا مَدْفُونٌ شِوَىٰ نَبِيٍّ أَوْ أَنْبِيَاءَ، فَلَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ حَرَّمَ عَلَىٰ مَدْفُونٌ شِوَىٰ نَبِيٍّ أَوْ أَنْبِيَاءَ، فَلَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ حَرَّمَ عَلَىٰ الْأَرْضِ أَكْلَ أَجْسَادِهِمْ، وَلِأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ؛ وَيُلْحَقُ بِذُلِكَ الْأَرْضِ أَكْلَ أَجْسَادِهِمْ، وَلِأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ؛ وَيُلْحَقُ بِذُلِكَ الْمَعْرَكَةِ، لِأَنَّهُمْ أَحْيَاءُ.

وَاعْتِرَاضُ الزَّرْكَشِيِّ كَلَامَ [التَّوْشِيحِ ] بِأَنَّ تَجْوِيزَ الصَّلَاةِ فِي مَقْبَرَةِ الْمَانْبِياءِ ذَرِيعَةٌ إِلَىٰ اتِّخَاذِهَا مَسْجِدًا، وَقَدْ وَردَ النَّهْيُ عَنِ اتِّخَاذِ مَقَابِرِهِمْ مَسْجِدًا، وَسَدُّ الذَّرَائِعِ مَطْلُوبٌ، لَا سِيَّمَا مَعَ تَحْرِيمِ اسْتِقْبَالِ رَأْسِ قُبُورِهِمْ.. عَيْرُ مُعَوَّلٍ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ هُنَا قَصْدُ اسْتِقْبَالِهَا لِتَبَرُّكٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنَ الصَّكَرةِ إِلَيْهَا اسْتِقْبَالُ وَلَا يَلْزَمُ مِنَ الصَّكَرةِ إِلَيْهَا اسْتِقْبَالُ وَأُسِهِ، وَلَا اتِّخَاذُهُ مَسْجِدًا؛ عَلَىٰ أَنَّ اسْتِقْبَالَ قَبْرِ غَيْرِهِمْ مَكُرُوهُ أَيْضًا كَمَا أَفَادَهُ خَبَرُ: "وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا" ١٠٠٠.

فَحِينَئِذٍ، الْكَرَاهَةُ لِشَيْئَيْنِ:

١ - إسْتِقْبَالُ الْقَبْرِ

٧ - وَمُحَاذَاةُ النَّجَاسَةِ.

وَالثَّانِي مُنْتَفِ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ، وَالْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْحُرْمَةَ بِالْقَيْدِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، لِإِفْضَائِهِ إِلَىٰ الشَّرْكِ» (١٣٠٠ إنْتَهَىٰ.

وَقَالَ الْإِمَامُ النَّوُوِيُّ فِي [شَرْحُ مُسْلِم] فِي الْكَلَامِ عَلَىٰ أَحَادِيثِ النَّهْيِ عَنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَىٰ الْقُبُورِ، وَالنَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ:

«قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّمَا نَهَىٰ النَّبِيُّ عَلَيْهِ عَنِ اتِّخَاذِ قَبْرِهِ وَقَبْرِ غَيْرِهِ مَسْجَدًا..

<sup>(</sup>۱۹۲، ۱۹۳) جُ ۲/ صَ ۲۹٥.

خَوْفًا مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِي تَعْظِيمِهِ وَالِافْتِتَانِ بِهِ، فَرُبَّمَا أَدَّىٰ ذُلِكَ إِلَىٰ الْكُفْرِ، كَمَا جَرَىٰ لِكَثِيرِ مِنَ الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ.

وَلَمَّا احْتَاجَتِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- إِلَىٰ الزِّيَادَةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ، وَامْتَدَّتِ الزِّيَادَةُ إِلَىٰ أَنْ دَخَلَتْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمِنْ الْمُسْلِمُونَ، وَامْتَدَّتِ الزِّيَادَةُ إِلَىٰ أَنْ دَخَلَتْ بُيُوتُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِيهِ- وَمِنْهَا حُجْرَةُ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) مَدْفَنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-.. بَنَوْا عَلَىٰ الْقَبْرِ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-.. بَنَوْا عَلَىٰ الْقَبْرِ حِيطَانًا مُرْ تَفِعَةً مُسْتَدِيرَةً حَوْلَهُ، لِثَلَّا يَظُهَرَ فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّيَ إِلَيْهِ الْعَوَامُّ وَيُولَدِي إِلَىٰ الْمَحْدُلُودِ؛ ثُمَّ بَنَوْا جِدَارَيْنِ مِنْ رُكْنِي الْقَبْرِ الشَّمَالِيَّيْنِ، حَرَّفُوهُمَا وَيُؤَدِّي إِلَىٰ الْمَحْدُودِ؛ ثُمَّ بَنَوْا جِدَارَيْنِ مِنْ رُكْنِي الْقَبْرِ الشَّمَالِيَّيْنِ، حَرَّفُوهُمَا حَتَّىٰ لَا يَتَمَكَّنَ أَحَدٌ مِنَ اسْتِقْبَالِ الْقَبْرِ الشَّمَالِيَّيْنِ، حَتَّىٰ لَا يَتَمَكَّنَ أَحَدٌ مِنَ اسْتِقْبَالِ الْقَبْرِ الشَّمَالِيَّيْنِ، وَيُ فَعَلَى الْتَقَيَا، حَتَّىٰ لَا يَتَمَكَّنَ أَحَدٌ مِنَ اسْتِقْبَالِ الْقَبْرِ الشَّمَالِيَّيْنِ، وَلَا الْتَقَيَاء حَتَّىٰ لَا يَتَمَكَّنَ أَحَدٌ مِنَ اسْتِقْبَالِ الْقَبْرِ الشَّمَالِيَّيْنِ،

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُنَاوِيُّ فِي [شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ] فِي الْكَلَامِ عَلَىٰ حَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرَجَ): حَدِيثِ: (لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرَجَ):

«قِيلَ: وَمَحَلُّ الذَّمِّ أَنْ يُتَّخَذَ الْمَسْجِدُ عَلَىٰ الْقَبْرِ بَعْدَ الدَّفْنِ، فَلَوْ بَنَىٰ مَسْجِدًا وَجَعَلَ بِجَنْبِهِ قَبْرًا لِيُدْفَنَ فِيهِ وَاقِفُ الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرُهُ.. فَلَا مَنْعَ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ "": وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ، فَلَوْ بَنَىٰ مَسْجِدًا يَقْصِدُ أَنْ يُدْفَنَ فِي بَعْضِهِ.. دَخَلَ فِي اللَّعْنَةِ» "" إِنْتَهَىٰ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الطِّيبِيُّ فِي [شَرْحُ الْمِشْكَاةِ] عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَىٰ حَدِيثِ: (لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ، إِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)"":

«قَالَ الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيُّ ٢٠٠٠: لَمَّا كَانَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ يَسْجُدُونَ

<sup>(</sup>۱۹۸، ۱۹۹، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱) جُ ۲/ صَ ۲۹۲. (۲۰۲) جُ ۲/ صَ ۲۲۱.

لِقُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِمْ، وَيَجْعَلُونَهَا قِبْلَةً، وَيَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلَاةِ نَحْوَهَا، فَاتَّخَذُوهَا أَوْثَانًا.. لَعَنَهُمْ، وَمَنَعَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مِثْلِ ذَٰلِكَ وَجَاهُمْ عَنْهُ؛ أَمَّا مَنِ اتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي جُوَارِ صَالِحٍ، أَوْ صَلَّىٰ فِي مَقْبَرَتِهِ وَقَصَدَ بِهِ عَنْهُ؛ أَمَّا مَنِ اتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي جُوارِ صَالِحٍ، أَوْ صَلَّىٰ فِي مَقْبَرَتِهِ وَقَصَدَ بِهِ السَّنَظْهَارَ بِرُوحِهِ، أَوْ وُصُولَ أَثْرٍ مِنْ آثَارِ عِبَادَتِهِ إِلَيْهِ، لَا التَّعْظِيمَ لَهُ وَالتَّوجُهُ السَّلَامُ لَلْ عَرَجَ عَلَيْهِ، أَلَا تَرَىٰ أَنْ مَوْقَدَ إِسْمَاعِيلَ –عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ فَالْ مَسْجِدِ الْحَرَامِ عِنْدَ الْحَطِيمِ؟، ثُمَّ إِنَّ ذَٰلِكَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عِنْدَ الْحَطِيمِ؟، ثُمَّ إِنَّ ذَٰلِكَ الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مَكَانٍ يَتَحَرَّىٰ إِنَّ ذَٰلِكَ الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مَكَانٍ يَتَحَرَّىٰ إِنَّ ذَٰلِكَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عِنْدَ الْحَطِيمِ؟، ثُمَّ إِنَّ ذَٰلِكَ الْمَسْجِدِ أَفْضُلُ مَكَانٍ يَتَحَرَّىٰ الْمُشَاعِلِ مُخْتَصُّ بِالْمَقَابِرِ الْمَنْبُوشَةِ، السَّلَامُ وَفِي الْمَقَابِرِ مُخْتَصُّ بِالْمَقَابِرِ الْمَنْبُوشَةِ، لِلْعَامِنَ النَّهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ مُخْتَصُّ بِالْمَقَابِرِ الْمَنْبُوشَةِ، لِمَا فِيهَا مِنَ النَّجَاسَةِ» "" إِنْ تَهَىٰ.

وَفِي [الزَّوَاجِرُ]: «وَكَلَامُ أَصْحَابِنَا مُصَرِّحٌ بِكَرَاهَةِ اتَّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَىٰ الْقُبُورِ دُونَ حُرْمَتِهِ، فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ كَبِيرَةً » إنْ تَهَىٰ.

فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْهَدْمِ دَاعٍ شَرْعِيُّ، بِأَنْ لَمْ يَكُنِ الْمَسْجِدُ مَبْنِيًّا عَلَىٰ الْقُبُورِ حَمَّا ذَكَرَ السَّائِلُ، وَهُو أَعْرَفُ بِمَكَانِ حَتَّىٰ نَخْشَیٰ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَحْذُورِ -كَمَا ذَكَرَ السَّائِلُ، وَهُو أَعْرَفُ بِمَكَانِ ذَٰلِكَ الْمَحْذُورِ -كَمَا ذَكَرَ السَّائِلُ، وَهُو أَعْرَفُ بِمَكَانِ ذَٰلِكَ الْمَحْدِ مِنْ تِلْكَ الْقُبُورِ -.. فَالدَّاعِي إِلَيْهِ هُو اتباعُ الْهَوَىٰ، وَمَنِ اتبَعَ هُوَاهُ فَقَدِ اتَّخَذَهُ إِلَهًا مِنْ دُونِ اللَّهِ بِنَصِّ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ.

وَوَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا حِثْتُ بِهِ». وَهَاذَا الْحَدِيثُ مِنْ جَوَامِعِ كَلِمِهِ ﷺ، فَإِنَّهُ -مَعَ وَجَازَتِهِ وَاخْتِصَارِهِ- يَجْمَعُ مَا فِي دَوَاوِينِ السُّنَّةِ كَمَا بُيِّنَ فِي مَحَلِّهِ.

فَجَمِيعُ الْبِدَعِ إِنَّمَا تَنْشَأُ مِنْ تَقْدِيمِ الْهَوَىٰ عَلَىٰ الشَّرْعِ، وَلِهَاٰذَا يُسَمَّىٰ

<sup>(</sup>۲۰۳) جُ۲/ صَ ۲۲۱.

مُنْتَحِلُوهَا: (أَهْلُ الْلَهْوَاءِ)، أَمَا تَرَىٰ أَنَّ الصَّحَابَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- لَمَّا كَانَ هَوَاهُمْ تَبَعًا لِمَا جَاءَ بِهِ عَلَيْةٍ .. قَاتَلُوا مَعَهُ آبَاءَهُمْ "" وَأَبْنَاءَهُمْ؟.

وَإِنَّ هَاٰذَا الْمُبْتَدِعَ لَمَّا كَانَ هَوَاهُ مُقَدَّمًا عَلَىٰ مَا جَاءَ بِهِ عَلَيْهُ .. إِنْتَهَكَ حُرْمَةَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ بِأَنْ هَدَمَ قُبُورَهُمْ وَامْتَهَنَهَا، وَجَهَّلَ الْجَمَّ الْغَفِيرَ مِنْهُمْ، وَهَدَمَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بِجُوارِهِمْ، وَمَنَعَ النَّاسَ مِنْ زِيَارَتِهِمْ، الْغَفِيرَ مِنْهُمْ، وَهَدَمَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بِجُوارِهِمْ، وَمَنَعَ النَّاسَ مِنْ زِيَارَتِهِمْ، كَمَا سَأَلْتَ عَنْ ذَٰلِكَ، وَأَغْرَىٰ الْحُكَّامَ الَّذِينَ كَانُوا تَارِكِينَ أَخْذَ الْعُشُورِ عَنْ أَهْلِ الْبَلَدِ الَّتِي هُمْ مَقْبُورُونَ فِيهَا إِكْرَامًا لَهُمْ.. بِأَخْذِهَا مِنْهُمْ كَمَا سُئِلَ عَنْ ذَٰلِكَ الْعَلَى مَنْ الْوَهَابِ الْمِصْرِيُّ ثُمَّ الْمَكِيُّ، فَأَجَابَ بِقُولِهِ:

«وَأَمَّا إِغْرَاؤُهُ الْحُكَّامَ الَّذِينَ كَانُوا تَارِكِينَ الْعُشُورَ عَنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبَلَدِ بِأَخْذِهَا مِنْهُمْ.. فَذَٰلِكَ رِضًا مِنْهُ بِمَا هُوَ مُجْمَعٌ عَلَىٰ تَحْرِيمِهِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ مُسْتَجِلًا لَهُ.. دَخَلَ فِيمَنْ أَحَلَّ حَرَامًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، وَذَٰلِكَ كُفْرٌ صَرِيحٌ بِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ.

وَأَمَّا تَرْكُ الْحُكَّامِ ذُلِكَ الْأَخْذَ مُرَاعَاةً لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَحُبَّا لَهُمْ وَإِكْرَامًا.. فَهُوَ مِنْ صَرِيحِ الْإِيمَانِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: (اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي، لَا لَهُمْ وَإِكْرَامًا.. فَهُوَ مِنْ صَرِيحِ الْإِيمَانِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: (اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي، لَا تَعْمُ مُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي تَتَخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ) "".

فَحَاصِلُ مَا قَالَهُ ذُلِكَ الرَّجُلُ جَهْلُ مِنْهُ بِالْحُبِّ لِلَّهِ وَالْبُغْضِ لِلَّهِ. وَقَدْ وَرَدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحَمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: (لَا يُؤْمِنُ

<sup>(</sup>۲۰۶) څ۲/ صَ ۳۲۲.

عَبْدٌ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ، وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، وَعِثْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، وَعِثْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِثْرَتِهِ). رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْأَوْسَطِ ] "".

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (لَا يَجِدُ الْعَبْدُ صَرِيحَ الْإِيمَانِ حَتَّىٰ يُحِبُّ لِلّهِ وَأَبْغَضَ لِلّهِ، فَقَدِ اسْتَحَتَّىٰ يُحِبُّ لِلّهِ وَأَبْغَضَ لِلّهِ، فَقَدِ اسْتَحَتَّىٰ الْوِلَايَةَ مِنَ اللّهِ، إِنَّ أَوْلِيَائِي مِنْ عِبَادِي وَأَحِبَّائِي مِنْ خَلْقِي الَّذِينَ يُذْكَرُونَ الْوِلَايَةَ مِنَ اللّهِ، إِنَّ أَوْلِيَائِي مِنْ عِبَادِي وَأَحِبَّائِي مِنْ خَلْقِي الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِي وَأَذْكُرُ بِذِكْرِهِمْ). رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ "".

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ الْإِذَا أَكْرَمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَإِنَّهُ يُكْرِمُ رَبَّهُ ﴾ ٣٠٠. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَامِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَامِ اللّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَامِ اللّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَامِ اللّهِ فَهُو خَيْرٌ لَّهُ وَعَن يُعَظِّمْ مُحُرُمَاتِ اللّهِ فَهُو خَيْرٌ لَّهُ وَعَن يُعَظِّمْ مُحُرُمَاتِ اللّهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَعَن يُعَظِّمُ مُحُرُمَاتِ اللّهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَعَن يُعَظِّمُ مُحُرُمَاتِ اللّهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَعَن يُعَظِّمُ مَحْرُمُاتِ اللّهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَعَن يُعَظِّمُ مَعْمَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُونِ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُولُهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُولُكُولُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ

إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ ضَلَالَاتِهِ وَبِدَعِهِ، مِمَّا تَقَدَّمَ وَمِمَّا يَأْتِي، ﴿ وَمَنْ أَضَلُ اللهِ عَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ ضَلَالَاتِهِ وَبِدَعِهِ، مِمَّا تَقَدَّمَ وَمِمَّا يَأْتِي، ﴿ وَمَنْ أَضَلُ اللهِ عَيْرِ هُدَى مِّنَ أَلْتُهِ ﴾ [القصص: ٥٠].

أَقُولُ: وَإِنَّمَا هَدَمَ قُبُورَ شُهَدَاءِ الصَّحَابَةِ الْمَذْكُورِينَ، وَهَدَمَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بِجُوَارِهِمْ، وَمَنَعَ النَّاسَ مِنْ زِيَارَتِهِمْ، وَأَغْرَىٰ الْحُكَّامَ الَّذِينَ كَانُوا تَارِكِينَ أَخْذَ الْعُشُورِ "" مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبَلَدِ الَّذِينَ هُمْ مَقْبُورُونَ فِيهَا إِكْرَامًا تَارِكِينَ أَخْذَ الْعُشُورِ النَّاسَ عَنْ تَعْظِيمِهِمْ وَتَوْقِيرِهِمْ، لِئَلَّا يَعْتَقِدُوا أَنَّ لَهُمْ مَزِيتًا لَهُمْ. لِكَيْ يُنَفِّرَ النَّاسَ عَنْ تَعْظِيمِهِمْ وَتَوْقِيرِهِمْ، لِئَلَّا يَعْتَقِدُوا أَنَّ لَهُمْ مَزِيتًا وَفَضْلًا عَلَىٰ آحَادِ الْمُؤْمِنِينَ، فَيَتَوسَّلُوا بِهِمْ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ، فَيَكُونُوا قَدِ

<sup>(</sup>۲۰۱) جُ۲/ صَ ۲۲۲. (۲۰۷، ۲۰۷۰) جُ۲/ صَ ۳۲۳.

اتَّخَذُوهُمْ أَرْبَابًا وَعَبَدُوهُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ تَخَيُّلًا مِنْهُ، لِتَلَاعُبِ الشَّيْطَانِ وَالْهَوَىٰ بِهِ أَنَّهُ حَمَىٰ بِذَٰلِكَ جَانِبَ التَّوْحِيدِ، وَرَدَّ النَّاسَ عَلَىٰ الصِّرَاطِ الْحَمِيدِ، وَالْهَوَىٰ بِهِ أَنَّهُ حَمَىٰ بِذَٰلِكَ جَانِبَ التَّوْحِيدِ، وَرَدَّ النَّاسَ عَلَىٰ الصِّرَاطِ الْحَمِيدِ، وَمَا دَرَىٰ الْمَحْرُومُ الْمَحْدُولُ أَنَّهُ أَوْهَنَ الدِّينَ بِامْتِهَانِ سَادَاتِهِ، وَهَدَّ أَرْكَانَ وَمَا دَرَىٰ الْمَحْرُومُ الْمَحْدُولُ أَنَّهُ أَوْهَنَ الدِّينَ بِامْتِهَانِ سَادَاتِهِ، وَهَدَّ أَرْكَانَ الْإِسْكَامِ بِانْتِهَاكِ حُرُمَاتِ قَادَاتِهِ، وَإِلَىٰ اللّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَىٰ اللّهِ بِاللّهِ.

\* \* \*

#### قَالَ السَّائِلُ:

"وَمِنْهَا: أَنَّهُ أَمَرَ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَهَا، وَقَالَ: (هِيَ بِدْعَةُ ضَلَالَةٍ، تَهْوِي بِصَاحِبِهَا إِلَىٰ النَّارِ)"!". وقَالَ: (هِيَ بِدْعَةُ ضَلَالَةٍ، تَهْوِي بِصَاحِبِهَا إِلَىٰ النَّارِ)"!". أَقُولُ:

أَشَارَ بِقَوْلِهِ: « تَهُوِي بِصَاحِبِهَا إِلَىٰ النَّارِ» إِلَىٰ مَا وَرَدَ عَنْهُ عَلَيْهُ مِنْ حَدِيثِ: «وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ» ""، وَهِي كَلِمَةُ حَقِّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ، إِذْ الصَّلَاةُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلِيْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَلَيْلَتَهَا. اِتِبَاعٌ لَهُ، وَالِاتِبَاعُ اهْتِدَاءٌ، وَلَا النَّبِيِّ عَلِيْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَلَيْلَتَهَا. اِتِبَاعٌ لَهُ، وَالِاتِبَاعُ اهْتِدَاءٌ، وَلَا اللَّيْءَ مِنَ الِاللَّبِيِّ عَلِيْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَلَيْلَتَهَا. اِتِبَاعٌ لَهُ، وَالِاتِبَاعُ وَهَلَاهُ وَلَا اللَّيْءَ مِنَ اللَّاتِبَاعِ بِالْبِتِدَاعِ، وَهَلْذَا اللَّهُ عَلَىٰ النَّبِي عَلِيْ لَهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ النَّبِي عَلَيْهِ لَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَمْهُ لِللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ

## قَالَ الْبُخَارِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي صَحِيحِهِ:

«حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ هُوَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْلِنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

<sup>(</sup>۲۱۱،۲۱۰) مج۲/ صَ ۳۲۶.

عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَلْذَا مَا لَيْسِي مِنْهُ.. فَهُوَ رَدُّ ﴾ "".

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا.. فَهُوَ رَدُّا "". وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ: «مَنْ فَعَلَ أَمْرًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا.. فَهُوَ رَدُّا """. قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ "" فِي [فَتْحُ الْبَارِي]:

«وَهَاٰذَا الْحَدِيثُ مَعْدُودٌ مِنْ أُصُولِ الْإِسْلَامِ، وَقَاعِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدِهِ، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: مَنِ اخْتَرَعَ فِي الدِّينِ مَا لَا يَشْهَدُ لَهُ مِنْ أُصُولِهِ.. فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ.

قَالَ النَّوَوِيُّ: (هَلْذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يَنْبَغِي تَحَفُّظُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ فِي إِبْطَالِ الْمُنْكَرَاتِ، وَإِشَاعَةُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ)» إنْتَهَىٰ.

وَقَدْ رَوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ "" فِي [مَنَاقِبُ الشَّافِعِيِّ] بِإِسْنَادِهِ إِلَيْهِ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ- أَنَّهُ قَالَ مَا نَصُّهُ: «الْمُحْدَثَاتُ مِنَ الْأُمُورِ ضَرْبَانِ:

١- أَحَدُهُمَا: مَا أُحْدِثَ مِمَّا يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةَ أَوْ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا؟
 فَهَاٰذِهِ الْبِدْعَةُ الظَّلَالَةُ.

٢- وَالثَّانِيَةُ: مَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ لَا خِلَافَ فِيهِ لِوَاحِدٍ مِنْ هَلْدَا؛ وَهَلْهِ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُومَةٍ، وَقَدْ قَالَ عُمَرُ ﴿ فِي قِيَامِ رِمَضَانَ: (نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَلْهِهِ)، مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُومَةٍ، وَقَدْ قَالَ عُمَرُ ﴿ فِي قِيَامِ رِمَضَانَ: (نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَلْهِهِ)، يَعْنِي: أَنَّهَا مُحْدَثَةٌ لَمْ تَكُنْ، وَإِذَا كَانَتْ.. لَيْسَ فِيهَا رَدُّ لِمَا مَضَى """.
 هَلْذَا آخِرُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ ﴿ وَشَكَرَ سَعْيَهُ، وَهُو تَفْصِيلٌ لِإِجْمَالِ حَدِيثِ: (مَنْ هَلْذَا آخِرُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ ﴾ وَشَكرَ سَعْيَهُ، وَهُو تَفْصِيلٌ لِإِجْمَالِ حَدِيثِ: (مَنْ

<sup>(</sup>۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۲۱۲ ، ۲۱۵ ) جُ۲/ صَ ۳۲۵. (۲۱۱) جُ۲/ صَ ۳۲۳. (۲۱۷) جُ۲/ صَ ۳۲۷.

أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَلْذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ.. فَهُوَ رَدُّ السَّابِقِ، وَحَدِيثِ: «مَنْ سَنَّ سُنَّهُ عَنَ مُنْ عَمِلَ بِهَا... » « الْحَدِيثَ ؛ إِذْ حُسْنُهَا إِنَّمَا يَتِمُّ حَسَنَةً.. فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا... » « الْحَدِيثَ ؛ إِذْ حُسْنُهَا إِنَّمَا يَتِمُّ بِمُوافَقَةِ الْأُصُولِ الْمَذْكُورَةِ، وَإِلَّا كَانَتْ سُنَّةً سَيِّئَةً.

وَالْحَاصِلُ: أَنَّ كُلَّ مَا لَمْ يَرِدْ بِخُصُوصِهِ فِي كِتَابٍ أَوْ سُنَةٍ مَثَلًا.. لَا يَلْزَمُ وَالْمَوْدُودَةِ، بَلْ إِنَّمَا يَكُونُ مَرْدُودًا إِذَا كَانَ مَحْجَرَّدِ هَلْذَا مِنَ الْبِدَعِ الْمَرْدُودَةِ، بَلْ إِنَّمَا يَكُونُ مَرْدُودًا إِذَا كَانَ مُخَالِفًا لِشَيْءٍ مِنَ الْأُصُولِ، وَذَٰلِكَ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ مُحُولًا إِلَّهُ عَلِيْهِ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ وَلَيْهِ بِوَجْهٍ.

وَأَمَّا مَا كَانَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَكَانَ مِنْ دِينِهِ، لِكَوْنِهِ لَا خِلَافَ فِيهِ لِشَيْءٍ مِنَ الْمُصُولِ.. فَلَيْسَ بِمَرْدُودٍ، بَلْ هُوَ مَقْبُولُ، كَمَا هُوَ مُقْتَضَىٰ مَفْهُومِ الْحَدِيثِ الْمُصُولِ.. فَلَيْسَ بِمَرْدُودٍ، بَلْ هُو مَقْبُولُ، كَمَا هُو مُقْتَضَىٰ مَفْهُومِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ، لِدَلَالَتِهِ عَلَىٰ أَنَّ مِنَ الْمُحْدَثِ مَا هُو مِنَ الدِّينِ، لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُخْوَلِ فَي الْمَعْفِ لِشَيْءٍ مِنَ الْأُصُولِ، وَإِنَّمَا سُمِّي (مُحْدَثًا) لِكَوْنِهِ لَمْ يَسْبِقْ فِعْلُ لِمِثْلِهِ فِي الْعَهْدِ الْأُصُولِ، وَإِنَّمَا سُمِّي (مُحْدَثًا) لِكَوْنِهِ لَمْ يَسْبِقْ فِعْلُ لِمِثْلِهِ فِي الْعَهْدِ الْأَوَّلِ، وَلَا يَلْزُمُ مِنْ ذَٰلِكَ أَنْ يَكُونَ مُعَارِضًا لِلْأُصُولِ، وَإِذَا لَمَ يُعْرَضُ شَيْئًا مِنْهَا.. فَهُو مِنَ الدِّينِ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ مُنْدَرِجًا تَحْتَ الْعُمُومَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

كَذَا فِي [إِتْحَافُ الْمُنِيبِ الْأَوَّاهِ بِفَضْلِ الْجَهْرِ بِذِكْرِ اللَّهِ] لِشَيْخِ ﴿ ثَمَا اللَّهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>۲۱۸) جُ۲/ صَ ۳۲۷.

<sup>(\*)</sup> قَالَ الْإِمَامُ الْآلُوسِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ [رُوحُ الْمَعَانِي: جُ٨/ صَ٧٩] مِنْ سُورَةِ [طَهُ]: «وَقَدْ أَلَّفَ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكُورَانِيُّ -عَلَيْهِ الرَّحْهُ - فِي تَحْقِيقِ هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ رِسَالَتَيْنِ جَلِيلَتَيْنِ، سَمَّىٰ (وَقَدْ أَلَّفَ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكُورَانِيُّ -عَلَيْهِ الرَّحْهُ - فِي تَحْقِيقِ هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ رِسَالَتَيْنِ جَلِيلَتَيْنِ، سَمَّىٰ أُولَاهُمَا: [نَشْرُ الزَّهْرِ فِي الذِّكْرِ بِالْجَهْرِ]، وَثَانِيَتَهُمَا: بِ[إِتْحَافُ الْمُنِيبِ الْأَوَّاهِ بِفَصْلِ الجُهْرِ بِلِذِكْرِ = أُولَاهُمَا: [نَشْرُ الزَّهْرِ فِي الذِّكْرِ بِالْجَهْرِ]، وَثَانِيَتَهُمَا: بِ[إِتْحَافُ الْمُنِيبِ الْأَوَّاهِ بِفَصْلِ الجُهْرِ بِلِذِكْرِ =

وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْثَمِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْفَتْخُ الْمُبِينُ]:

«وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْبِدَعَ الْحَسَنَةَ مُتَّفَقٌ عَلَىٰ نَدْبِهَا، وَهُوَ مَا وَافَقَ شَيْئًا مِمَّا مَرَّ، وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ فِعْلِهِ مَحْذُورٌ شَرْعِيٌّ؛ وَالْبِدَعُ السَّيِّئَةُ: مَا خَالَفَ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ، صَرِيحًا أَوِ الْتِزَامًا» إنْتَهَىٰ.

وَقَالَ فِيهِ: «قَالَ الْإِمَامُ أَبُو شَامَةً ٥٠٠ شَيْخُ الْمُصَنَّفِ: » يَعْنِي: النَّووِيّ، رَحَهُمَا اللَّهُ تَعَالَىٰ «وَمِنْ أَحْسَنِ مَا ابْتُدِعَ فِي زَمَانِنَا.. مَا يُفْعَلُ كُلَّ عَامٍ فِي الْيَوْمِ الْمُوافِقِ لِيَوْمِ مَوْلِدِهِ عَلَيْهُ مِنَ الصَّدَقَاتِ وَالْمَعْرُوفِ وَإِظْهَارِ الزِّينَةِ وَالسُّرُودِ، الْمُوافِقِ لِيَوْمِ مَوْلِدِهِ عَلَيْهُ مِنَ الصَّدَقَاتِ وَالْمَعْرُوفِ وَإِظْهَارِ الزِّينَةِ وَالسُّرُودِ، وَإِلْهُ اللَّهُ وَالسُّرُودِ، وَإِلْهُ اللَّهُ وَالسُّرُودِ، وَإِلْهُ اللَّهُ وَالسُّرُودِ، وَإِلْهُ اللَّهُ وَتَعْظِيمِهِ فَإِنْ ذَٰلِكَ حَمَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْإِحْسَانِ إِلَىٰ الْفُقَرَاءِ - مُشْعِرٌ بِمَحَبَّتِهِ عَلَيْهُ وَتَعْظِيمِهِ وَجَلَائِتِهِ فِي قَلْبِ فَاعِلِ ذَٰلِكَ، وَشُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَا مَنَّ بِهِ مِنْ إِيجَادِ وَجَلَائِتِهِ فِي قَلْبِ فَاعِلِ ذَٰلِكَ، وَشُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَا مَنَّ بِهِ مِنْ إِيجَادِ وَسُكُرًا لِلَّهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَا مَنَّ بِهِ مِنْ إِيجَادِ وَسُولِهِ الَّذِي أَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ عَلَيْهُ """ إِنْتَهَىٰ. """.

إِذَا تَمَهَّدَتْ هَانِهِ الْمُقَدِّمَةُ النَّافِعَةُ.. فَأَقُولُ:

قَدْ وَرَدَتْ فِي الْإِكْتَارِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَهَا

<sup>=</sup> اللّهِ]، رَدَّ فِيهَا عَلَىٰ بَعْضِ أَهْلِ الْقَرْنِ التَّاسِعِ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ أَعْيَانِ دَوْلَةِ (مِيرْزَا أَلْغِ بِيكْ ابْنِ شَاهِ دُخْ الْكُورْكَانِيِّ)، حَيْثَ أَطْلَقَ الْقَوْلَ بِكَوْنِ الْجَهْرِ بِالذِّكْرِ بِدْعَةً مُحَرَّمَةً، وَأَلَّفَ فِي ذُلِكَ ابْنِ شَاهِ دُخْ الْكُورْكَانِيُّ)، حَيْثَ أَطْلَقَ الْقَوْلَ بِكَوْنِ الْجَهْرِ بِالذِّكْرِ بِدْعَةً مُحَرَّمَةً، وَأَلَّفَ فِي ذُلِكَ رِسَالَةً، وَلَعَلَّهُ يَأْتِي -إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ الْمُوفِّقِي هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ الْمُوفِّقُ ) مِنْ مَصْدَرِهِ. الْهَا الشَّيْخُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ (الْمُحَقِّقُ) مِنْ مَصْدَرِهِ.

وَأَقُولُ أَيْضًا: هَذِهِ الرِّسَالَةُ مَوْجُودَةٌ فِي [مَجْمُوعُ رَسَائِلِ الْعَلَّامَةِ الْمُلَّا الْكُورَانِيِّ] الْمُتَوَقَّلْ سَنَةَ (١١٠١ هِ)، وَقَدْ طَبَعَتْهَا دَارُ اللَّبَابِ، بِتَحْقِيقِ وَتَعْلِيقِ الْأَسَاتِذَةِ: مُحَمَّدٍ بَرَكَاتٍ، دُ. عَلِيٍّ مُحَمَّدٍ رَيْنُو، سَارِيَةَ فَايِزٍ عَجْلُونِيِّ، وَهِيَ الرِّسَالَةُ رَقْمُ (٩) فِي هَذَا الْمَجْمُوعِ مِنَ الْمُجَلَّدِ (٢)، صَ

<sup>(</sup>۲۱۹ ،۲۲۰ ،۲۲۹) څ۲/ صَ ۳۲۸.

أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ، مِنْهَا: مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي [أَذْكَارِهِ] "" بِقَوْلِهِ:

(وَرُوِّينَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ "" وَالنَّسَائِيِّ "" وَابْنِ مَاجَهْ "" بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ: (عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ بِهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ: إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصَّحِيحَةِ: (عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ بِهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ: إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصَّكَمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةُ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةُ عَلَيْ فَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟. –قَالَ: عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟. –قَالَ: يَقُولُ: بَلِيتَ؟ – قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَىٰ الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ """.

وَمِنْهَا: خَبَرُ: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ صَلَّىٰ عَلَيْ صَلَاةً.. صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

وَالْإِكْثَارُ مِنْهَا لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ وَيَوْمَهَا سُنَّةٌ عِنْدَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ.

## قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [شَرْحِ الْمِنْهَاجِ] ٢٣٠٠:

«لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الْآمِرَةِ بِذُلِكَ وَالنَّاصَّةِ عَلَىٰ مَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْفَضْلِ وَالشَّوَابِ، كَمَا بَيَّنَتُهَا فِي كِتَابِي [الدُّرُ الْمُنْضُودُ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ صَاحِبِ وَالشَّلَامِ عَلَىٰ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ] (١٣٠٠) وَيُؤْخَذُ مِنْهَا أَنَّ الْإِكْثَارَ مِنْهَا أَفْضَلُ مِنْهُ بِذِكْرٍ أَوْ قُرْءَانِ لَمْ يَرِدْ بِخُصُوصِهِ) (٢٠٠٠) اِنْتَهَىٰ.

## وَقَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ فِي [الْمَوَاهِبُ اللَّدُنِّيُّهُ]:

«فَإِنْ قُلْتَ: مَا الْحِكْمَةُ فِي خُصُوصِيَّةِ الْإِكْثَارِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَلَيْلَتَها؟.

<sup>(</sup>۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۲) جُ ۲/ صَ ۳۲۹. (۲۲۲، ۲۲۸) جُ ۲/ صَ ۳۳۱. (۲۲۹) جُ ۲/ صَ ۲۱۸.

فَأَجَابَ ابْنُ الْقَيِّمِ "": بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَيِّدُ الْأَنَامِ، وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ، فَلِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ مَزِيَّةُ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ؛ مَعَ حِكْمَةٍ أُخْرَىٰ، وَهِيَ: أَنَّ كُلَّ خَيْرِ فَلَا اللَّهُ أَمَّتُهُ فِيهِ اللَّهُ لِللَّهُ عَلَىٰ يَدِهِ عَلَيْهُ ، فَجَمَعَ اللَّهُ لِأُمَّتِهِ فِيهِ نَكْ خَيْرَي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَأَعْظَمُ كَرَامَةٍ تَحْصُلُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، فَإِنَّ فِيهِ بَعْثَهُمْ إِلَىٰ مَنَازِلِهِمْ وَقُصُورِهِمْ فِي اللَّوْنَ فِيهِ بَعْثَهُمْ إِلَىٰ مَنَازِلِهِمْ وَقُصُورِهِمْ فِي اللَّوْمَ وَلَوْمِهِمْ إِلَىٰ مَنَازِلِهِمْ وَقُصُورِهِمْ فِي اللَّذُيْا، وَيَوْمُ الْجَنَّةِ، وَهُوَ عِيدٌ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَيَوْمُ الْجَنَّةِ، وَهُوَ عِيدٌ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَيَوْمُ الْجَنَّةِ، وَهُو عِيدٌ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَيَوْمُ الْجَنَّةِ، وَهُو عِيدٌ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَيَوْمُ وَلَا يَرُدُّ سَائِلَهُمْ وَهُمُ اللَّهُ بِطَلَبَاتِهِمْ وَحَوَائِحِهِمْ، وَلَا يَرُدُّ سَائِلَهُمْ وَهُ وَهُ لَنَا اللَّهُ إِنَّ مَنَ اللَّهُ إِلَى مَنَا لَهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَى مَنَا لِلْهُمْ وَمَالَلُهُمْ وَمَا لَلْهُمْ وَمَالَلُومُ وَكَوْلُومِهِمْ وَلَا يَرُدُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَىٰ يَدِهِ فَعَنْ شُكْرِهِ وَحَمْدِهِ وَأَدَاءِ الْقَلِيلِ مِنْ حَقِّهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَيْكِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّ

إِذَا تَقَرَّرَ هَلْدًا. فَإِنْ كَانَ مُشَرِعٌ الْأَحْكَامِ -مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ- هُوَ هِلَا اللّهِ عَلَيْهِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَهَا هَلْذَا الْمُنْكِرُ.. فَلْيَحْكُمْ بِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَىٰ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَهَا ضَلَالَةٌ تَهْوِي بِصَاحِبِهَا إِلَىٰ النَّارِ.

وَإِذَا كَانَ مُشَرِّعُ الْأَحْكَامِ وَمُحَدِّدُ الْحُدُودِ هُوَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى.. فَلَيْسَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَهَا بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ، لِمَا ثَبَتَ تَعَالَى.. فَلَيْسَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَهَا بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ، لِمَا ثَبَتَ أَنَّهُ عَلِيْهِ أَمَرَ بِهِ عَلِيْهِ فَهُو مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، وَلَا شَيْءَ مَنْ الْمَنْدُوبِ إِلَيْهِ بِبِدْعَةٍ شَرْعًا، وَكُلُّ مَا كَانَ كَذُلِكَ.. كَانَ الْحُكْمُ بِكُونِهِ ضَلَالَةً تَهُوي بِصَاحِبِهَا إِلَىٰ النَّارِ .. هُو الْحَقِيقُ بِأَنْ يَكُونَ ضَلَالَةً تَهُوي بِصَاحِبِهَا إِلَىٰ النَّارِ .. هُو الْحَقِيقُ بِأَنْ يَكُونَ ضَلَالَةً تَهُوي بِصَاحِبِهَا إِلَىٰ النَّارِ .. هُو الْحَقِيقُ بِأَنْ يَكُونَ ضَلَالَةً تَهُوي بِصَاحِبِهَا إِلَىٰ النَّارِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>(</sup>۲۲۰) جُ٢/ صَ ١٨٤. (۲۲۱) جُ٢/ صَ ١٩٥.

ثُمَّ اعْلَمْ أَيُّهَا النَّاظِرُ -وَفَّقَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكَ- أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرِدْ بِخُصُوصِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ وَيَوْمَهَا شَيْءٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ.. لَمْ يَلْزَمْ مِنْ ذَٰلِكَ بُطْلَانُهَا وَالْمَنْعُ مِنْهَا، لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ تَحْتَ الْأَمْرِ الْوَارِدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَتَهِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِّيمًا ۞ ﴿ [الأحزاب: ٥٦]، وَالْأَمْرِ الْوَارِدِ فِي السُّنَّةِ بِمُطْلَقِ الصَّلَاةِ، فَهِيَ إِذَنْ مُسْتَحَبَّةٌ بِعُمُوم الْآيَةِ وَعُمُوم نُصُوصِ الشَّرِيعَةِ الْكَثِيرَةِ النَّاطِقَةِ بِاسْتِحْبَابِ مُطْلَقِ الصَّلَاةِ، مِنْهَا: خَبَرُ مُسْلِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ صَلَاةً.. صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا " " وَمِنْهَا: خَبَرُ التَّرْمِذِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَوْلَىٰ النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.. أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً» "" قَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَمِنْهَا: خَبَرُ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «مَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةً.. صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ بِهَا سَبْعِينَ صَلَاةً، فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذُلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ " (٣١٠). وَالتَّخْيِيرُ بَعْدَ الْإِعْلَام بِمَا فِيهِ الْخِيرَةُ فِي الْمُخَيِّرِ فِيهِ.. عَلَىٰ جِهَةِ التَّحْذِيرِ مِنَ التَّفْرِيطِ فِي تَحْصِيلِهِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَىٰ التَّهْدِيدِ.

قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي [الْأَذْكَارِ]:

«وَالْأَحَادِيثُ فِي فَضْلِهَا وَالْأَمْرِ بِهَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ» (١٣٠٠ إِنْتَهَى.

وَمُجَرَّدُ تَقْيِيدِهَا بِوَقْتٍ خَاصٍّ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَلَمْ يَرِدْ بِخُصُوصِهِ فِي

<sup>(</sup>۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۲) مج ۲/ صَ ۲۰ ٤٠.

السُّنَةِ.. لَا مَحْذُورَ فِيهِ إِلَّا إِذَا خَالَفَ شَيْئًا مِنَ الْأُصُولِ الْمَذْكُورَةِ فِيمَا تَقَدَّمَ، أو اسْتَلْزَمَ مَحْذُورًا لَكِنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ، لِالْدِرَاجَهِ تَحْتَ عُمُومِ النَّصُوصِ مَعَ عَدَمِ وُرُودِ مَا يُخَالِفُهُ وَعَدَمِ اسْتِلْزَامِهِ مَحْذُورًا شَرْعِيًّا؛ وَإِذَا النَّصُوصِ مَعَ عَدَمِ وُرُودِ مَا يُخَالِفُهُ وَعَدَمِ اسْتِلْزَامِهِ مَحْذُورًا شَرْعِيًّا؛ وَإِذَا كَانَ كَذُلِكَ.. فَهِي سُنَّةٌ حَسَنَةٌ كَمَا سَمَّاهَا عَلَيْ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ؛ وَهَلْذَا كَانَ كَذُلِكَ.. فَهِي سُنَّةٌ حَسَنَةٌ كَمَا سَمَّاهَا عَلَيْ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ؛ وَهَلْذَا عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ وُرُودِ نَصِّ بِخُصُوصِ الصَّلَاةِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَهَا، فَكَيْفَ وَقَدْ وَرَدَتْ أَخْبَارُ صَحِيحةٌ فِي الْإِكْثَارِ مِنْهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَهَا آمِرَةً بِذُلِكَ، وَقَدْ وَرَدَتْ أَخْبَارُ صَحِيحةٌ فِي الْإِكْثَارِ مِنْهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَهَا آمِرَةً بِذُلِكَ، وَنَاصَّةً عَلَىٰ مَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْفَضْلِ وَالثَّوَابِ، كَمَا هِي مُبَيَّنَةٌ فِي كُتُبِ الْأَئِمَةِ.

#### \* \* \*

## تَتِمَّة

يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَٰذَا الرَّجُلُ الْمُبْتَدِعُ إِنَّمَا أَمَرَ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَهَا بَعْدَ الْأَذَانِ مِنَ الْمُؤَذِينَ بِرَفْعِ الصَّوْتِ، كَمَا هُوَ الْمُعْتَادُ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ؛ وَالسَّائِلُ -أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْنَا وَإِلَيْهِ - لَمْ يُبَيِّنِ التَّرْكَ الْمُعْتَادُ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ؛ وَالسَّائِلُ -أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْنَا وَإِلَيْهِ - لَمْ يُبَيِّنِ التَّرْكَ الْمُعْتَادُ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ؛ وَالسَّائِلُ مَوْ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ؟ أَمْ مُقَيَّدٌ فِي وَإِلَيْهِ - لَمْ يُبَيِّنِ التَّرْكَ الْمُأْمُورَ بِهِ فِيهِمَا: هَلْ هُو عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ؟ أَمْ مُقَيَّدٌ فِي الْمُعْتَلِ وَلَا اللَّهِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ وَقَدْ عَرَفْتَ جَوَابَهُ؛ فَلْنَذْكُور بَعْضِ الْأَحْوَالِ؟؛ لَكُنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِ الْإِطْلَاقُ، وَقَدْ عَرَفْتَ جَوَابَهُ؛ فَلْنَذْكُور اللَّهُ عَلَىٰ الْإِطْلَاقُ، وَقَدْ عَرَفْتَ جَوَابَهُ؛ فَلْنَذْكُور اللَّهُ عَلَىٰ الْإِطْلَاقُ، وَقَدْ عَرَفْتَ جَوَابَهُ؛ فَلْنَذْكُور الْمُحَمَّدِي مَا عُلَىٰ تَقْدِيرِ وُقُوعِهِ، تَتْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ، وَلْنَذْكُور مِنْ كَلَامِ الْفَائِدةِ، وَلْنَذْكُمُ وَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِقِي الْمُعَلِقِي الْمُورِي الْمُحَمَّدِيِّ، مَنْ عَمَّتِ الْوُجُودَ الرَّكَاتُهُ، وَبَعَرَتِ الْعُقُولَ مَعْرَفْهُ الدَّالَّةُ عَلَيْهَا كَلِمَاتُهُ، شَيْخِ الْإِسْلَامِ، السَّيِدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلَويً الْمُولِي مَاكُولِي مَاكُولِي الْمُعَلِي الْمُلَامِ الْمُولِي الْمُعَلِي الْمُلَامِ السَّيِدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلَويًا الْمُولِي الْمُؤْلِقِي الْمُلُولِي الْمُعُولِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُولُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْم

<sup>(</sup>۲۳۱) جُ۲/ صَ ۲۱۱.

يَتَضَمَّنُ الْجَوَابَ عَنْ ذَٰلِكَ مَعَ زِيَادَةٍ حَسَنَةٍ، فَنَقُولُ:

قَالَ فِي فَتَاوِيهِ الْمُسَمَّاةِدِ [النَّفَائِسُ الْعَلَوِيَّةُ فِي الْمَسَائِلِ الصُّوفِيَّةِ]:

(وَسَأَلَهُ السَّيِّدُ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَهْدَلُ الْيَمَنِيُّ الْحُسَيْنِيُّ. عَنِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ بَعْدَ الْأَذَانِ بِرَفْعِ الْصُوْتِ...؟) إِلَىٰ آخِرِ مَا سَأَلَ بِهِ مِمَّا يَأْتِي حَاصِلُهُ فِي الْجَوَابِ.

فَأَجَابَ اللهِ فَقَالَ:

"وَصَلَ كِتَابُكُمْ، وَذَكَرْتُمْ أَنَّهَا جَرَتْ عِنْدَكُمْ مُذَاكَرَةٌ فِي شَأْنِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْ بَعْدَ الْأَذَانِ مِنَ الْمُؤَذِّنِينَ بِرَفْعِ الصَّوْتِ عَلَىٰ النَّحْوِ الْمُعْتَادِ، وَأَنَّكُمْ نَقَلْتُمْ فِي تَقْرِيرِ ذَٰلِكَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ صَفِيُّ الدِّينِ ابْنُ النَّاسِ، حَجَرٍ فِي شَرْحِ [الْعُبَابِ] لَهُ، وَأَنَّهُ حَصَلَ بَعْدَ ذَٰلِكَ إِنْكَارٌ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ، فَأَلْحَقْتُمْ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْتُمْ مِنَ الْبَحْثِ الْمُبَارِكِ الْوَاقِعِ فِي مَحَلِّهِ، فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا.

ثُمَّ صَوَّرْتُمْ سُؤَالًا مُسْتَقِيمًا فِي ذَٰلِكَ إِلَىٰ الشَّيْخِ الصَّفِيِّ مُفْتِي الْإِسْلَامِ أَحْدَ بْنِ عُمَرَ الْحَبَشِيِّ، وَأَجَابَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ، وَقَدْ أَصَابَ وَأَفَادَ وَأَجَادَ، شَكَرَ اللَّهُ مَنِ الْحَيَابِ، أَعْنِي: مَا نَقَلْتُمْ عَنِ سَعْيَهُ؛ وَقَدْ بَعَثْتُمْ بِجَمِيعِ ذَٰلِكَ إِلَيْنَا فِي صُحْبَةِ الْكِتَابِ، أَعْنِي: مَا نَقَلْتُمْ عَنِ الشَّيْخِ ابْنِ حَجَرٍ، وَالْبَحْثَ الْوَاقِعَ عَلَىٰ أَثْرِهِ، وَالرَّدَّ عَلَىٰ الْمُنْكِرِ، وَالسُّؤَالَ الشَّوْالَ وَالْحَوَابَ الْمَنْكِرِ، وَالسُّؤَالَ وَطَلَبْتُمْ مِنَّا أَنْ نَبْرِزَ لَكُمْ مَا عِنْدَنَا، إِينَاسًا وَتَأْكِيدًا، وَإِنْ كَانَ مَا بَحَثْتُمُوهُ فِي ذَٰلِكَ وَأَجَابَ بِهِ الشَّيْخُ أَحْدُ الْحُبَيْشِيُّ شَافِيًّا كَافِيًّا.

فَنَقُولُ عَلَىٰ سَبِيلِ التَّبَرُّكِ وَالتَّيَامُنِ بِذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالتَّنْوِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ

أُمَّا حَقُّهُ عَلَىٰ أُمَّتِهِ عَلَيْهِ: فَهُوَ أَعْظَمُ الْحُقُوقِ وَأَوْجَبُهَا وَأَلْزَمُهَا بَعْدَ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَىٰ؛ وَلَا يَقْدِرُ أَحَدُ مِنْهُمْ عَلَىٰ الْقِيَامِ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ ذَٰلِكَ، وَلَوْ فَعَلَ مَا عَسَاهُ أَنْ يَبْذُلَ؛ وَمَا فِي قُدْرَتِهِمْ مِنَ الْقِيَامِ بِوَاجِبِ حَقِّهِ أَنْ يَنْذُلَ؛ وَمَا فِي قُدْرَتِهِمْ مِنَ الْقِيَامِ بِوَاجِبِ حَقِّهِ أَنْ يَنْذُلَ؛ وَمَا فِي قُدْرَتِهِمْ مِنَ الْقِيَامِ بِوَاجِبِ حَقِّهِ أَنْ يَبْذُلَ؛ وَمَا فِي قُدْرَتِهِمْ مِنَ الْقِيَامِ بِوَاجِبِ حَقِّهِ إِلَّا الْمُتَابَعَةُ لِسُنَتِهِ، وَالنَّعْرَةُ لِدِينِهِ، وَالبَاكُمُ وَمَا فِي قُدْرَتِهِمْ مِنَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ، وَالبَاكُمُ عَلَيْهِ، وَالبَاكُمُ عَلَيْهِ، وَكَمَالُ الْمُحَبَّةِ وَالْمَوَدَّةِ لَهُ وَلِأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ، مَعَ التَّوْقِيرِ وَالتَّعْظِيمِ.

وَأَمَّا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ

وَوردَ فِي فَضْلِهَا وَفِي الْحَثِّ عَلَيْهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَالْحَسَنَةِ مَا الشَّهَرَ وَانْتَشَرَ، وَمِنْ كَلَامِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ الصَّالِحِ مَا لَا يُعَدُّ وَلَا يُحْصَرُ، وَشُهْرَةُ ذَٰلِكَ تُغْنِي عَنْ ذِكْرِهِ وَقَدْ أَلَّفَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ الثَّانِي الْيَ الْمَذْكُورُ وَشُهُرَةُ ذَٰلِكَ تُغْنِي عَنْ ذِكْرِهِ وَقَدْ أَلَّفَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ الثَّانِي الْيَ الْمَذْكُورُ الْمَنْضُودُ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ الْفَا، وَهُوَ الْهَيْشُويُ (كِتَابًا فَرِيدًا سَمَّاهُ: [الدُّرُ الْمَنْضُودُ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ]، وَسَبَقَهُ السَّخَاوِيُّ إِلَىٰ وَضْعِ كِتَابٍ فِي ذَٰلِكَ، وَسَبَقَهُ السَّخَاوِيُّ إِلَىٰ وَضْعِ كِتَابٍ فِي ذَٰلِكَ، وَسَبَمَاهُ: [الْقَوْلُ الْبَدِيعُ]؛ وَكُتُبُ الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ سِيَّمَا وَسَيَّمَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأْخِرِينَ سِيَّمَا وَسَيَّهُ السَّخَاوِيُّ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأْخِرِينَ سِيَّمَا وَسَيَّمَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِرِينَ سِيَّمَا وَسَيَّهُ السَّخَاوِيُّ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأْخِرِينَ سِيَّمَا وَسَعَمَا الْمَعْمُودِ].

وَأَمَّا مَا اعْتِيدَ فِعْلُهُ مِنَ الْمُؤَذِّنِينَ بَعْدَ الْأَذَانِ لِسَائِرِ الصَّلَوَاتِ أَوْ بَعْضِهَا فِي بَعْضِ الْجِهَاتِ.. فَهُوَ مِنَ الْبِدَعِ الْحَسَنَةِ الْمَرْضِيَّةِ الَّتِي لَا يَحْسُنُ إِنْكَارُهَا فِي بَعْضِ الْجِهَاتِ.. فَهُوَ مِنَ الْبِدَعِ الْحَسَنَةِ الْمَرْضِيَّةِ الَّتِي لَا يَحْسُنُ إِنْكَارُهَا بَعْدَ أَنْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ الرَّسُولِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي بَعْدَ أَنْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ الرَّسُولِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي

الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِوَقْتٍ وَلَا حَالٍ وَلَا زَمَانٍ وَلَا مَكَانٍ، وَإِنَّمَا خُصَّتْ بَعْضُ الْأُوقَاتِ وَالْأَحْوَالِ مِنْ حَيْثُ زِيَادَةُ الثَّوَابِ وَجَزَالَةُ الْأَجْرِ، مَعَ بَقَاءِ الْأَمْرِ وَالْفَضْلِ فِي عُمُومِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَحْوَالِ، فِي الْإِسْرَارِ وَالْجَهْرِ، وَالْفَضْلِ فِي عُمُومِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَحْوَالِ، فِي الْإِسْرَارِ وَالْجَهْرِ، وَالْانْفِرَادِ وَالْاجْتِمَاعِ؛ لَا يَجُوزُ إِنْكَارُ شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ لِعَيْنِهِ، وَلَا يَسْتَقِيمُ حَتَّىٰ وَالْانْفِرَادِ وَالْاجْتِمَاعِ؛ لَا يَجُوزُ إِنْكَارُ شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ لِعَيْنِهِ، وَلَا يَسْتَقِيمُ حَتَّىٰ وَالِانْفِرَادِ وَالْاجْتِمَاعِ؛ لَا يَجُوزُ إِنْكَارُ شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ لِعَيْنِهِ، وَلَا يَسْتَقِيمُ حَتَّىٰ وَالِانْفِرَادِ وَالْاجْتُهِ وَلِيلٌ، وَلَمْ يُنْقَلْ ذَٰلِكَ، فَسَقَطَ قَوْلُ الْمُنْكِرِ، وَلَمْ يَبْقَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ، لِللَّ مَلُوبَةِ فِيهَا الصَّلَاةُ لِلَّا الْمَوْطِنِ الْمَوْلِ عَلَى الرَّسُولِ عَلَى اللَّهُ مَلَ الْمَالُوبَةِ فِيهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ الرَّسُولِ عَلَيْهُ، وَفِيهَا الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ.

وَكُوْنُ ذَٰلِكَ مِنَ الْمُوَدِّنِ بِرَفْعِ الصَّوْتِ تَذْكِيرًا بِذَٰلِكَ لِلْمُسْتَيْقِظِينَ وَالْغَافِلِينَ مِنْ أُمَّتِهِ ﷺ. زِيَادَةٌ فِي الْخَيْرِ وَالْبِرِّ، وَهَاٰذَا التَّذْكِيرُ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْأَذَانِ - عَلَىٰ النَّحْوِ مِمَّا ذَكَرْتُمْ - شِعَارُ أَهْلِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْأَذَانِ لِكُلِّ صَلَاةٍ سِوَىٰ الْمَغْرِبِ، لِضِيقِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ وَمِنْ دَأْبِهِمْ بَعْدَ الْأَذَانِ لِكُلِّ صَلَاةٍ سِوَىٰ الْمَغْرِبِ، لِضِيقِ وَقْتِهَا، وَإِلَّا الصَّبْحَ، فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَهُ قَبْلَ الْأَذَانِ، وَيُفْعَلُ عِنْدَنَا بِحَضْرَمَوْتَ، وَلَوْ فَعَلَهُ أَحَدٌ مِنَ الْمُؤَذِّنِينَ بَعْدَ وَلَكِنْ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَفِي بَعْضِ الْأَمَاكِنِ، وَلَوْ فَعَلَهُ أَحَدٌ مِنَ الْمُؤَذِّنِينَ بَعْدَ وَلَكِنْ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَفِي بَعْضِ الْأَمَاكِنِ، وَلَوْ فَعَلَهُ أَحَدٌ مِنَ الْمُؤَذِّنِينَ بَعْدَ وَلَكِنْ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَفِي بَعْضِ الْأَمَاكِنِ، وَلَوْ فَعَلَهُ أَحَدٌ مِنَ الْمُؤَذِّنِينَ بَعْدَ كُلُّ أَذَانٍ عِنْدَنَا. مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ، وَلَا أَنْ يُعَارِضَهُ مُعَارِضُهُ مُعَارِضُ وَلَا أَنْ يُعَارِضَهُ مُعَارِضً وَلَا أَنْ يُعَارِضَهُ مُعَارِضً وَلَا أَنْ يُعَالِ الْمُبَارَكَ أَوْ يَعْتَرِضَ عَلَيْهِ لِعَيْنِهِ، مَعَاذَ اللَّهِ!.

وَكَذُلِكَ يَقْرَأُ الْمَوْذَنِينَ عِنْدَنَا بَعْدَ النَّرِيفَةَ -الَّتِي ذَكَرْتُمُوهَا- كَثِيرُونَ مِنَ الْمُؤْذِنِينَ عِنْدَنَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْمُؤْذِنِينَ عِنْدَنَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْمُؤْذِنِينَ عِنْدَابِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتَ حَتُهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِيِ... ﴾ [الأحزاب: ٢٥] الْفَرَاغِ مِنَ الْمَأْذَانِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتَ حَتُهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِيِ... ﴾ [الأحزاب: ٢٥] الْفَرَاغِ مِنَ الْمَأْذَانِ:

وَلَا شَكَّ وَلَا رَيْبَ أَنَّ ذِكْرَهُ عَلِيْ وَثَنَائَهُ وَتَعْدِيدَ مَنَاقِبِهِ وَفَضَائِلِهِ الَّتِي

يَتَضَمَّنُهَا تَذْكِيرُ الْمُذَكِّرِ مَعَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِي ذَٰلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ وَأَجَلِّ الطَّاعَاتِ، وَهِيَ مِنَ الْمُقَوِّيَاتِ لِلْإِيمَانِ وَالْمُؤَكِّدَاتِ لَهُ، وَالْمُوجِبَاتِ لِلزِّيمَانِ وَالْمُؤَكِّدَاتِ لَهُ، وَالْمُوجِبَاتِ لِلزِّيادَةِ فِي الْمَحْبَةِ وَالتَّعْظِيمِ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ فِي حَقِّ الْمُذَكِّرِ وَفِي وَالْمُوجِبَاتِ لِلزِّيادَةِ فِي الْمَحْبَةِ وَالتَّعْظِيمِ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ فِي حَقِّ الْمُذَكِّرِ وَفِي كَوِّ الْمُذَكِّرِ وَفِي عَلَيْهِ عَنْ السَّامِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَهِي حَمَّعَ ذُلِكَ مِنَ الْمُغِيظَاتِ وَالْمُخْوِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَهِي حَمَّعَ ذُلِكَ مِنَ الْمُغِيظَاتِ وَالْمُخْوِينَ لِللَّهُ وَالسَّلَامِ مِنَ الْمُغِيظَاتِ وَالْمُنْوِينَ.

فَكَيْتَ شِعْرِي!، أَيُّ عُذْرٍ يَبَقَىٰ لِمَنْ يُنْكِرُ الْعَمَلَ الَّذِي يَكُونُ بِهَاٰذِهِ الْمَثَابَةِ، وَيَكُونُ فِيهِ جَمِيعُ هَاٰذِهِ الْفَوَائِدِ وَالْمَصَالِحِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْفَضَائِلِ الَّتِي الْمَثَابَةِ، وَيَكُونُ فِيهِ جَمِيعُ هَاٰذِهِ الْفَوَائِدِ وَالْمَصَالِحِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْفَضَائِلِ الَّتِي وَعَدَ اللَّهُ عَيْهِ بِهَا الْمُصَلِّينَ وَالْمُسَلِّمِينَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ مِنْ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَدَ اللَّهُ عَيْهِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَكَذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِهِ وَاحِدَةً. إِلَّا وَيُصَلِّي اللَّهُ -عَزَّ وَجَلً - عَلَيْهِ عَشْرًا، وَكَذَلِكَ السَّلَامُ؟!.

فَإِنْ كَانَ الْمُنْكِرُ أَنْكَرَ أَصْلَ هَلْذَا التَّذْكِيرِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ.. فَقَدْ جَهِلَ وَأَخْطَأَ، وَهُوَ أَقَلُ مِنْ أَنْ يُعَلَّمَ: وَأَجْهَلُ مِنْ أَنْ يُعَلَّمَ:

وَلَـيْسَ يَصِحُّ فِي الْـاَفْهَامِ شَيْءٌ إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَىٰ دَلِيلِ "
وَإِنْ كَانَ أَنْكُرَ وُقُوعَهُ بَعْدَ كُلِّ أَذَانٍ، وَكَانَ الْمَعْرُوفُ فِي الْبَلَدِ عِنْدَكُمْ فِعْلَهُ
وَإِنْ كَانَ أَنْكُرَ وُقُوعَهُ بَعْدَ كُلِّ أَذَانٍ، وَكَانَ الْمَعْرُوفُ فِي الْبَلَدِ عِنْدَكُمْ فِعْلَهُ
فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ -كَالْجُمُعَةِ وَنَحْوِهَا كَمَا هُوَ الْعَادَةُ عِنْدَنَا-.. فَإِنْكَارُهُ طَبِيعِيُّ أَنْكُرَ مَا خَالَفَ الْمُعْتَادَ وَاسْتَثْقَلَهُ، وَذَٰلِكَ يَكُونُ مِثْلُهُ كَثِيرًا لِلْمُتَوسِّمِينَ اللّهَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الطَّبَائِعِ وَالْعَوَائِدِ» إِنْتَهَىٰ الْمَقْصُودُ مِنْهُ ﴿\*\*\*).

الَّذِينَ يَغْلِبُ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الطَّبَائِعِ وَالْعَوَائِدِ» إِنْتَهَىٰ الْمَقْصُودُ مِنْهُ ﴿\*\*\*\*).

<sup>(\*)</sup> قَائِلُ هَلْذَا الْبَيْتِ هُوَ الشَّاعِرُ الْمُتَنَبِّي. قَالَهُ نَاصِرٌ (الْمُحَقِّقُ). (٢٣٧) جُ٢/ صَ ٤٢٤.

فَانْظُرْ إِلَىٰ كَلامِ أَئِمَّةِ الدِّينِ الدُّعَاةِ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَإِلَىٰ كَلامِ هَلْذَا الضَّالِّ. كَيْفَ جَعَلَ السُّنَّةَ الْوَارِدَةَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنَ الْبِدْعَةِ الضَّلَالَةِ الَّتِي الضَّالِ. كَيْفَ جَعَلَ السُّنَّةِ الْوَارِدَةَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنَ الْبِدْعَةِ الضَّلَالَةِ اللَّينِ، تَهْوِي بِصَاحِبِهَا إِلَىٰ النَّارِ!؛ وَمَعَ ذَلِكَ يَدَّعِي أَنَّهُ هُوَ الْمُجَدِّدُ لِهَلْذَا الدِّينِ وَالضَّلَالاتِ!؛ وَلَمْ يَدْرِ -لِجَهْلِهِ وَأَنَّهُ هُوَ النَّامِ لُلِسُنَّةِ، وَالْقَامِعُ لِلْبِدَعِ وَالضَّلَالاتِ!؛ وَلَمْ يَدْرِ -لِجَهْلِهِ الْمُرَكِّبِ - أَنَّهُ الْمُجَدِّدُ لِدِينِ إِبْلِيسَ، وَأَنَّهُ رَوَّجَ عَلَيْهِ، لِسَفَهِ عَقْلِهِ وَاتبًاعِ الْمُرَكِّبِ - أَنَّهُ الْمُجَدِّدُ لِدِينِ إِبْلِيسَ، وَأُنَّهُ رَوَّجَ عَلَيْهِ، لِسَفَهِ عَقْلِهِ وَاتبًاعِ هَوَاهُ الْخَدَّاعِ وَالتَّلْبِيسِ، وَكُلُّ مُيسَّرُ لِمَا خُلِقَ لَهُ ﴿.

\* \* \*

#### قَالَ السَّائِلُ:

#### أُقُـولُ:

فِعْلُهُ هَاٰذَا جَرَاءَةٌ مِنْهُ عَلَىٰ جَنَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَدَمٍ تَعْظِيمِهِ وَإِكْرَامٍ

## (\*) قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا فِي هَامِشِ الْمَخْطُوطِ:

«قَالَ الْحَافِظُ السَّخَاوِيُّ ١٠٠٠ ﴾ (٢٣٨) جُ٢/ صَ ٤٢٤. فِي [الْقَوْلُ الْبَدِيعُ] بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ جُمْلَةً مِنَ الْمُحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتَهَا، مَا نَصُّهُ: (فَإِذَا عَرَفْتَ هَلْذَا.. الْمُحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ السَّخَارِ، وَالْهَجْ بِذِكْرِهَا فِي الْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، وَخُصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْهَا فَأَكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ، وَالْهَجْ بِذِكْرِهَا فِي الْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، وَخُصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْهَا فَأَكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ، وَالْهَجْ بِذِكْرِهَا فِي الْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، وَخُصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْهَا بِمَزِيدِ أَذْكَارِ، لِتَلْبَسَ مِنْ ضِيَاهَا أَصْفَىٰ شِعَارٍ، وَتَنَالَ بِهَا الْعِزَّ وَالِافْتِخَارَ؛ وَلِيَا قُتَحَارَ؛ وَلِيَا قُلْمَا كَثِيرًا)» بَمَزِيدِ أَذْكَارِ، لِتَلْبَسَ مِنْ ضِيَاهَا أَصْفَىٰ شِعَارٍ، وَتَنَالَ بِهَا الْعِزَّ وَالِافْتِخَارَ؛ وَلِيَا فَتِخَارَ؛ وَلِيَا فَتِخَارَ؛ وَلِيَا فَي النَّقِيلُ اللَّهِ مَنْ المَعْلَىٰ مَنْ ضِيَاهَا أَصْفَىٰ شِعَارٍ، وَتَنَالَ بِهَا الْعِزَّ وَالِافْتِخَارَ؛ وَلِيَا فَتِخَارَ وَالِيَافُونِ الْمُمُعَةِ مِنْهَا إِنْتَهَىٰ وَالْهُ فَلَا أَوْلَافُتِ مَا لَاللَّهُ مِنْ ضِيَاهَا أَصْفَىٰ شِعَارٍ، وَتَنَالَ بِهَا الْعِزَّ وَالِافْتِخَارَ وَالْمَالِمُ الْكُولِ الْفَالِعُلِيْ وَالْمُالِمُ الْكُولِ الْمُعْرَادِهُ وَلِمُ الْعُلْمَا أَنْهُ مُنَالَ الْعَلَامِ الْمُلْمَا أَنْهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُعْلِيْ وَالْمُ الْعُلْمِي وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعُلِي الْمُعْرَادِهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْ

( \* \* ) سَقَطَتْ [عَلَىٰ] مِنَ الْمَخْطُوطِ سَهْوًا. قَالَهُ نَاصِرٌ (الْمُحَقِّقُ).

مَقَامِهِ، وَاسْتِخْفَافٌ بِالْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ، وَإِضْلَالُ -وَأَيُّ إِضْلَالٍ! - لِعَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ، وَعَدَمُ مُبَالَاةٍ بِالدِّينِ، إِذْ إِقْدَامُهُ عَلَىٰ إِحْرَاقِ كِتَابٍ مَوْضُوعٍ لِعَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ، وَعَدَمُ مُبَالَاةٍ بِالدِّينِ، إِذْ إِقْدَامُهُ عَلَىٰ إِحْرَاقِ كِتَابٍ مَوْضُوعٍ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ؛ وَقَدْ أَجْمَعَ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَقَدْ أَجْمَعَ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ مِنْ زَمَانِ تَأْلِيفِهِ إِلَىٰ يَوْمِنَا هَلْذَا فِي سَائِر بِلَادِ الْإِسْلَامِ عَلَىٰ قَبُولِهِ وَدِرَاسَتِهِ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْبُيُوتِ كَالْقُرْءَانِ، كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ.

وَالسَّبَبُ: أَنَّهُ عَظَمَ فِيهِ سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ أَجْمَعِينَ، الَّذِي عَظَمَ الْحَقُّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - مَقَامَهُ، وَأَوْجَبَ عَلَىٰ الْأُمَّةِ تَوْقِيرَهُ وَاحْتِرَامَهُ، بِأَنْ وَصَفَهُ بِقَوْلِهِ: (سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا)، مَعَ أَنَّ تَعْظِيمَهُ وَإِكْرَامَهُ وَتَوْقِيرَهُ ﷺ مُتَعَيِّنٌ لَهُ عَلَىٰ أُمَّتِهِ. وَلِيلٌ مِنْهُ عَلَىٰ عَدَم تَوْقِيرِهِ وَاحْتِرَامِهِ وَتَبْجِيلِهِ وَإِعْظَامِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَإْكِرَامِهِ.

## وَسَبَبُ ذُلِكَ الْإِحْرَاقِ وَالدَّاعِي إِلَيْهِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ:

١- أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ تَخَيَّلَ لَهُ أَنَّ فِي ذُلِكَ زِيَادَةً عَلَىٰ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ؛ فَتَكُونُ بِدْعَةً!؛ وَهَلْذَا تَخَيُّلُ بَاطِلُ الصَّلَاةِ؛ فَتَكُونُ بِدْعَةً!؛ وَهَلْذَا تَخَيُّلُ بَاطِلُ مَنْشَؤُهُ الْجَهْلُ بِأَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ- ، فَإِنَّهُ قَدِ اخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ فِي أَنَّ الْأَفْضَلَ الْإِثْيَانُ بِلَفْظِ (السِّيَادَةِ) فِي التَّشَهُّدِ أَوْ تَرْكُهُ؟، وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوْلُ "".

## قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّمْسُ الرَّمْلِيُّ فِي [النِّهَايَةُ]:

«وَالْأَفْضَلُ الْإِتْيَانُ بِلَفْظِ (السِّيَادَةِ) كَمَا قَالَهُ ابْنُ ظَهِيرَةَ، وَصَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ، وَالْأَفْضَلُ الْإِتْيَانُ بِلَفْظِ (السِّيَادَةِ) كَمَا قَالَهُ ابْنُ ظَهِيرة، وَصَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ، وَأَفْتَىٰ بِهِ الْإِتْيَانَ بِمَا أُمِرْنَا بِهِ، وَأَفْتَىٰ بِهِ الْإِتْيَانَ بِمَا أُمِرْنَا بِهِ،

<sup>(</sup>۲٤۱) جُ ۲/ صَ ٤٣٥.

وَزِيَادَةُ الْإِخْبَارِ بِالْوَاقِعِ -الَّذِي هُوَ أَدَبُّ- فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ، وَإِنْ تَرَدَّدَ فِي أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ، وَإِنْ تَرَدَّدَ فِي أَفْضَلِيَّتِهِ الْإِسْنَوِيُّ.

وَأُمَّا حَدِيثُ: (لَا تُسَيِّدُونِي فِي الصَّلَاةِ).. فَبَاطِلُ لَا أَصْلَ لَهُ، كَمَا قَالَهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْحُقَّاظِ» "" إنْ تَهَىٰ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ عَلِيُّ الشَّبْرَامَلِّسِي (٢٤٣) فِي حَاشِيَتِهِ:

«قَوْلُهُ: (لِأَنَّ فِيهِ الْإِثْيَانَ ...) إِلَخِ، قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّ السِّيَادَةَ يُؤْتَىٰ بِهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ، فَيُسَيَّدُ فِي التَّشَهُّدِ وَفِي الْأَذَانِ، لِأَنَّ ذُلِكَ كُلَّهُ مِنَ السَّيَادُ فِي التَّشَهُّدِ وَفِي الْأَذَانِ، لِأَنَّ ذُلِكَ كُلَّهُ مِنَ النَّادَبِ الْمَطْلُوبِ لَهُ عَلَيْةٍ " إِنْتَهَىٰ.

وَقَالَ صَاحِبُ [الدُّرُّ الْمُخْتَارُ شَرْحُ تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ] مِنْ كُتُبِ فِقْهِ الْحَنَفِيَّةِ:

«وَنَدْبُ السِّيَادَةِ» يَعْنِي: فِي الصَّلَاةِ «عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي التَّشَهُّدِ، لِأَنَّ رِيَادَةَ الْإِخْبَارِ بِالْوَاقِعِ عَيْنُ سُلُوكِ الْأَدَبِ، فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ. ذَكَرَهُ الرَّمْلِيُّ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ» (\*\*) إنْ تَهَىٰ.

وَفِي كِتَابِ [مَطَالِعُ الْمَسَرَّاتِ شَرْحُ دَلَائِلِ الْخَيْرَاتِ] لِلْعَلَّامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَخْمَدَ بْنِ عَلِيًّ الْمَغْرِبِيِّ الْفَاسِيِّ (۱۲۰۰):

«الصَّحِيحُ.. جَوَازُ الْإِثْيَانِ بِلَفْظِ (السَّيِّدِ) وَ (الْمَوْلَىٰ) وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَقْتَضِي التَّشْرِيفَ وَالتَّعْظِيمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلِيْهُ وَإِيثَارُ يَقْتَضِي التَّشْرِيفَ وَالتَّعْظِيمَ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، إِلَّا حَيْثُ تُعُبِّدَ بِلَفْظِ مَا رُوِيَ، ذَٰلِكَ عَلَىٰ تَرْكِهِ، وَيُقَالُ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، إِلَّا حَيْثُ تُعُبِّدَ بِلَفْظِ مَا رُوِيَ،

<sup>(</sup>۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۲) جُ ٢/ صَ ٥٤٥.

فَيُقْتَصَرُ عَلَىٰ مَا تُعُبِّدَ بِهِ الْوِفِي الرِّوَايَةِ.. فَيُؤْتَىٰ بِهَا عَلَىٰ وَجْهِهَا.

وَقَالَ الْبَرْزَلِيُّ ١٤٠٠: (وَلَا خِلَافَ أَنَّ كُلَّ مَا يَقْتَضِي التَّشْرِيفَ وَالتَّوْقِيرَ وَالتَّوْقِيرَ وَالتَّعْظِيمَ فِي حَقِّهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- أَنَّهُ يُقَالُ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، حَتَّىٰ بَلَّغَهَا ابْنُ الْعَرَبِيِّ مِائَةً فَأَكْثَرَ).

وَقَالَ صَاحِبُ [مِفْتَاحُ الْفَلَاحِ] ١٠٤٠٠: (وَإِيثَاكَ أَنْ تَثُرُكَ لَفْظَ "السِّيَادَةِ"، فَفِيهِ سِرُّ يَظْهَرُ لِمَنْ لَازَمَ هَلْذِهِ الْعِبَادَةَ) إِنْ تَهَىٰ كَلَامُ الشَّرْحِ.

عَلَىٰ أَنَّ الشَّيْخَ الْمُؤَلِّفَ لَمْ يَزِدْ تِلْكَ الزِّيَادَةَ فِيمَا وَرَدَ عَنْهُ ﷺ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُخَرَّجَةِ فِي الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَإِنَّمَا زَادَهَا فِي غَيْرِهَا، كَمَا يَعْرِفُ ذُٰلِكَ مَنْ أَمْعَنَ النَّظَرَ فِي كِتَابِهِ، فَإِنَّهُ لَمَّا جَمَعَهُ مِنْ كُتُبِ خَزَانَةِ (جَامِع الْقَرَوِيِّينَ) بِ (فَاسِ) الْمَحْرُوسَةِ -كَمَا ذَكَرُوهُ-.. بَدَأَ بِمَا وَرَدَ عَنْهُ عَلَيْهِ وَخُرِّجَ فِي كُتُبِ حُفَّاظِ الْإِسْلَامِ الْمُعْتَمَدَةِ وَنَحْوِهَا؛ ثُمَّ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ ﷺ وَعَنْ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْفُضَلَاءِ الْأَخْيَارِ وَالْعُلَمَاءِ الْأَبْرَارِ، مِمَّا رَتَّبُوهُ فِي أَوْرَادِهِمْ، أَوْ سَطَّرُوهُ فِي تَآلِيفِهِمْ، مُتَّبِعًا فِي ذَٰ لِكَ مَنْ أَجَازَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ، لِاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي الْكَيْفِيَّةِ الْمَأْمُورِ بِهَا، وَتَنْوِيعِهَا، وَاخْتِلَافِ طُرُقِهَا بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ فِي ذِكْرِ النُّبُوَّةِ وَالْأُمِّيَةِ وَالْعُبُودِيَّةِ وَالرِّسَالَةِ فِي أَوْصَافِهِ ﷺ وَفِي ذِكْرِ مَنْ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْآلِ وَالذُّرِّيَّةِ وَالْأَوْلَادِ؛ وَمُخَالَفَةُ مَا وَرَدَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ الصَّالِحِ مِنْ أَلْفَاظِ الصَّلَاةِ لِلْكَيْفِيَّاتِ الْوَارِدَةِ عَنْهُ عَيْهُ، وَتَوَاطُؤُ الْمُؤَلِّفِينَ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ

<sup>(</sup>٧٤٧ ، ٨٤٧) جُ٢/ صَ ٤٤٦.

وَالْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ عَلَىٰ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي كُتُبِهِمْ بِلَفْظِ: (عَلَيْهِ) وَلَفْظِ: (الكَلَّةِ) وَالْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ عَلَىٰ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي كُتُبِهِمْ بِلَفْظِ: (الكَلْفِ عَلَىٰ الْكُيْفِيَّاتِ الْمُخْتَصَرَةِ، حَتَّىٰ يَكَادَ ذَٰلِكَ يَكُونُ مِنْ قَبِيلِ وَنَحُو ذَٰلِكَ مِنَ الْكَيْفِيَّاتِ الْمُخْتَصَرَةِ، حَتَّىٰ يَكَادَ ذَٰلِكَ يَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْمُؤلِ عَلَيْهَا. الْإِجْمَاعِ وَالتَّوَاتُرِ عَلَىٰ سِعَةِ الْقَوْلِ عَلَيْهَا.

## قَالَ فِي [مَطَالِعُ الْمَسَرَّاتِ]:

«أُخْتُلِفَ فِي أَفْضَلِ الْكَيْفِيَّاتِ الَّتِي يُصَلَّىٰ بِهَا عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَقْوَالٍ كَثِيرَةٍ، قَالَ الشَّيْءَ مَجْدُ الدِّينِ الشِّيرَاذِيُّ "": (وَفِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ دَلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ كَثِيرَةٍ، قَالَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ الشِّيرَاذِيُّ "": (وَفِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ دَلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ وَيْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ دَلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ وَيْ فَلِيرَةٍ، قَالَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ الشِّيرَاذِيُّ "": (وَفِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ دَلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ وَيْعَلِيلِهِ عَلَىٰ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ الشِّيرَةِ وَالنَّقْصِ، وَالْأَفْضَلُ وَالْأَكْمَلُ.. مَا عَلَّمَنَاهُ عَلَيْكِهِ)» إنْتَهَىٰ. وَقَالَ فِيهِ:

# وَقَالَ فِي [الْمَوَاهِبُ اللَّادُنيَّةُ]:

﴿إِنَّ مِنْ أَسْمَائِهِ ﷺ. (السَّيِّد) وَ(الْمَوْلَىٰ)». وَذَكَرَ مُسْتَنَدَ التَّسْمِيَّةِ بِرِالْمَوْلَىٰ)». وَذَكَرَ مُسْتَنَدَ التَّسْمِيَّةِ بِرِالْمَوْلَىٰ).

٢- الْوَجْهُ الثَّانِي مِنْ وَجْهِي الِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ: أَنَّهُ رَأْيُ كَلَامِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ فِي عَدَمِ جَوَازِ إِطْلَاقِ (الْمَوْلَىٰ) وَ (السَّيِّدِ) عَلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ..
 الْعُلَمَاءِ فِي عَدَمِ خَواذِ إِطْلَاقِ (الْمَوْلَىٰ) وَ (السَّيِّدِ) عَلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ..
 لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْ ذُلِكَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ، فَقَدْ رَوَىٰ الْحَافِظُ الْجَلَالُ

<sup>(</sup>۲۶۹ ، ۲۵۰) جُ ۲/ صَ ۲۶۹.

الشَّيُوطِيُّ فِي [الْجَامِعُ الصَّغِيرِ] حَدِيثَ: «السَّيِّدُ اللَّهُ»، وَعَزَاهُ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدُ\*.

## قَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِهِ:

« (السَّيِّدُ) حَقِيقَةً هُوَ (اللَّهُ) لَا غَيْرُهُ، الَّذِي يَحِقُّ لَهُ السِّيَادَةُ الْمُطْلَقَةُ، فَحَقِيقَةُ السُّيَادَةُ الْمُطْلَقَةُ، فَحَقِيقَةُ السُّؤْدَدِ لَيْسَتْ إِلَّا لَهُ، إِذِ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَبِيدُهُ...».

## ثُمَّ قَالَ:

«... وَهَاذَا قَالَهُ لَمَّا خُوطِبَ بِمَا يُخَاطَبُ بِهِ رُؤَسَاءُ الْقَبَائِلِ مِنْ قَوْلِهِمْ: (أَنْتَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا) فَذَكَرَهُ، إِذْ كَانَ حَقَّهُ أَنْ يُخَاطَبَ بِ (الرَّسُولِ) وَ (النَّبِيِّ)، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ لَيْسَ وَرَاءَهَا مَنْزِلَةً لِأَحَدِ مِنَ الْبَشَرِ، فَقَالَ: (السَّيِّدُ اللَّهُ) حَوَّلَ الْأَمْرَ فِيهِ إِلَى الْحَقِيقَةِ؛ أي: الَّذِي يَمْلِكُ النَّوَاصِيَ وَيَتَوَلَّىٰ أَمْرَهُمْ وَيَسُومُهُمْ.. إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ اللَّهُ "".

وَوَقَعَ فِي [مُسْلِمٍ] "" مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوْدُورَ فَعَهُ -: «وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ: (مَوْلَايَ)»، وَزَادَ فِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرْيْرَةَ -وَرَفَعَهُ -: «وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ: (مَوْلَايَ)»، وَزَادَ فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ: «فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللَّهُ».

فَتَخَيَّلَ لِهَاذَا الْمُجْتَهِدِ الْفَهَّامَةِ أَنَّ هَاذَا هُوَ الْحَقُّ، وَأَنَّ مَنْ خَالَفَهُ

<sup>(\*)</sup> رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ [٢٦ / ٢٣٥] بِرَقْمِ [١٦٣٠٧] مِنْ حَدِيثِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ؛ وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَوُ وطُ فِي تَحْقِيقِ الْمُسْنَدِ: «إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ» إهد. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ كَذُلِكَ [٧/ ١٨٤] بِرَقْمِ [٢٠٨٤]، وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَوُ وطُ فِي تَحْقِيقِ الشَّننِ كَذَٰلِكَ: «إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ» إهد. وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُمَا أَيْظًا.

خَرَّجَ الْحَدِيثَ الشَّيْخُ الْمُحَقِّقُ/ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيٌّ. (٢٥١) جُ٢/ صَ ٤٤٩.

- كَهَٰذَا الْإِمَامِ - .. فَقَدِ ارْتَكَبَ مِنَ الْمَحْذُورِ مَا يُوجِبُ طَرْحَ مُؤَلَّفِهِ فِي النَّارِ!، وَهَٰذَا كُلُّهُ نَاشِئْ عَنِ الِازْدِرَاءِ بِكَلَامِ الْعُلَمَاءِ وَالْعُجْبِ بِالنَّفْسِ وَحُبِّ الرِّيَاسَةِ وَالْعُجْبِ بِالنَّفْسِ وَحُبِّ الرِّيَاسَةِ وَاتَبَاعِ الْهَوَىٰ وَالتَّعَصُّبِ وَالْعِنَادِ، وَإِلَّا.. فَالْكُتُبُ طَافِحَةٌ بِذِكْرِ أَنَّ الرِّيَاسَةِ وَاتَبَاعِ الْهَوَىٰ وَالتَّعَصُّبِ وَالْعِنَادِ، وَإِلَّا.. فَالْكُتُبُ طَافِحَةٌ بِذِكْرِ أَنَّ الْمُحَوَاذُ:

فَفِي شَرْحِ الْمُنَاوِيِّ بَعْدَ مَا نَقَلْنَاهُ آنِفًا: ( وَلَا يُنَاقِضُهُ: (أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ)، لِأَنَّهُ إِخْبَارٌ عَمَّا أُعْطِيَ مِنَ الشَّرَفِ عَلَىٰ النَّوْعِ الْإِنْسَانِيِّ، وَاسْتِعْمَالُ (السَّيِّدِ) فِي غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ شَائِعٌ ذَائِعٌ فِي الْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ » (١٠٠٠ إنْ تَهَىٰ.

## وَقَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي كِتَابِهِ [الْأَذْكَارِ]:

«إعْلَمْ أَنَّ (السَّيِّدَ) يُطْلَقُ عَلَىٰ الَّذِي يَفُوقُ قَوْمَهُ وَيَرْتَفِعُ قَدْرُهُ عَلَيْهِمْ، وَيُطْلَقُ عَلَىٰ الْحَلِيمِ الَّذِي لَا يَسْتَنْفِرُهُ غَضَبُهُ، وَيُطْلَقُ عَلَىٰ الْحَلِيمِ الَّذِي لَا يَسْتَنْفِرُهُ غَضَبُهُ، وَيُطْلَقُ عَلَىٰ الْرَّفِحِ؛ وَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ وَيُطْلَقُ عَلَىٰ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ الْمَالِكِ وَالزَّوْجِ؛ وَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ بِإِطْلَاقِ (سَيِّدٌ) عَلَىٰ أَهْلِ الْفَضْلِ، فَمِنْ ذَٰلِكَ: مَا رَوَيْنَاهُ فِي [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ] عَنْ أَبِي بَكْرَةَ هُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ صَعَدَ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ هُ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: (إِنَّ ابْنِي هَلْذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ يَيْنَ فِئْتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْبُخَارِيِّ ] وَ[مُسْلِم ] عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ هُ أَنَّ البَّيْ هَالَ لِلْأَنْصَارِ لَمَّا أَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ هُ: (قُومُوا إِلَىٰ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحِي [الْبُخَارِيِّ] وَ[مُسْلِمٍ] عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ هُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ الْفُضُولِ لِلْأَنْصَارِ لَمَّا أَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ هُ: (قُومُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ). كَذَا فِي بَعْضِ الرِّوايَاتِ: (سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ)، وَفِي سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ). وَلَوَيْنَا فِي آصَحِيحُ مُسُلِمًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً هُأَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَيْ فَلْ لَكُمْ الْعَنْ فَي بَعْضِ الرِّوايَاتِ: (سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ)، وَفِي بَعْضِ الرَّوايَاتِ: (سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ) وَوَيْنَا فِي آصَحِيحُ مُسُلِمًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً هُ أَنْ

<sup>(</sup>۲۵۲، ۲۵۲) جُ ۲/ صَ ٤٤٩. (۲۵۵) جُ ۲/ صَ ٤٥٠.

سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ﴿ قَالَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا.. أَيْقُتُلُهُ؟...) الْحَدِيثَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ( أُنْظُرُوا إِلَىٰ مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ).

وَأُمَّا مَا وَرَدَ فِي النَّهِي: فَمَا رُوِّينَاهُ بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ فِي [سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ] عَنْ بُرَيْدَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (كَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ "سَيِّدُ"، فَإِنَّهُ إِنْ عَنْ بُرَيْدَةَ ﴿ لَا مُنَافِقِ "سَيِّدُ"، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُنْ بَرَيْدُةً فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ ) "".

قُلْتُ: وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَلْذِهِ الْأَحَادِيثِ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِإِطْلَاقِ: (فُلَانُ سَيِّدِي) وَشِبْهِ ذُلِكَ إِذَا كَانَ الْمُسَوَّدُ فَاضِلًا خَيِّرًا، إِمَّا بِعِلْمٍ وَإِمَّا بِصَلَاحٍ (يَا سَيِّدِي) وَشِبْهِ ذُلِكَ إِذَا كَانَ الْمُسَوَّدُ فَاضِلًا خَيِّرًا، إِمَّا بِعِلْمٍ وَإِمَّا بِصَلَاحٍ وَإِمَّا بِغَيْرِ ذُلِكَ، وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا أَوْ مُتَّهَمًا فِي دِينِهِ وَنَحْوِ ذُلِكَ.. كُرِهَ أَنْ يُقَالَ لَهُ وَإِمَّا بِغَيْرِ ذُلِكَ، وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا أَوْ مُتَّهَمًا فِي دِينِهِ وَنَحْوِ ذُلِكَ.. كُرِه أَنْ يُقَالَ لَهُ (سَيِّدُ)؛ وَرُوِّينَاهُ عَنِ الْإِمَامِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيِّ ٢٠٠٠ فِي [مَعَالِمُ السُّنَنِ] فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا نَحْوَ ذُلِكَ ٢٠٠٠.

وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الْمَمْلُوكُ لِمَالِكِهِ: (رَبِّي)، بَلْ يَقُولُ: (سَيِّدِي)، وَإِنْ شَاءَ قَالَ: (مَوْلَايَ).

وَيُكْرَهُ لِلْمَالِكِ أَنْ يَقُولَ: (عَبْدِي) وَ (أَمَتِي)، وَلَكِنْ يَقُولُ: (فَتَايَ) وَ (فَتَايَ) وَ (فَتَايَ) أَوْ (غُلَامِي).

رُوِّينَا فِي صَحِيحَيِ [الْبُخَارِيِّ] وَ[مُسْلِمٍ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِهُ الْمَعْ وَبَلَكَ"، وَضَعْ رَبَّكَ"، وَاسْقِ رَبَّكَ"، وَلْيَقُلْ: قَالَ: (لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: "أَطْعِمْ رَبَّكَ"، "وَضِّعْ رَبَّكَ"، وَ"اسْقِ رَبَّكَ"، وَلْيَقُلْ: "فَتَايَ"، "سَيِّدِي" وَ"أَمَتِي"؛ وَلْيَقُلْ: "فَتَايَ"، وَ"فَتَايَ"، وَ"فَكُرْمِي") وَالْمَتِي"، وَ"غُكُرْمِي") وَ".

<sup>(</sup>۲۰۱، ۲۰۷، ۲۰۷) جُ۲/ صَ ٤٥٠. (۲۰۹) جُ٢/ صَ ٢٥١.

وَفِي رِوَايَةٍ لِـ [مُسْلِمٍ]: (وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: "رَبِّي"، وَلْيَقُلْ: "سَيِّدِي" وَ"مَوْلَايَ") (١٠٠٠).

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: (لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: "عَبْدِي" وَ"أَمَتِي"، كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ؛ وَلَكِنْ لِيَقُلْ: "غُلَامِي" وَ"جَارِيَتِي"، وَ"فَتَايَ" وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ؛ وَلَكِنْ لِيَقُلْ: "غُلَامِي" وَ"جَارِيَتِي"، وَ"فَتَايَ" وَ"فَتَايَ"...»
وَ"فَتَاتِي"...»
"""

ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْبَحْثِ، بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ عَنِ الْإِمَامِ أَبِي جَعْفَرِ النَّحَّاسِ (١٣٠٠ أَنَّهُ لَا يُقَالُ: (الْمَوْلَىٰ) وَ (السَّيِّدُ) - بِالْأَلِفِ وَاللَّام - لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ:

وَقَالَ فِي [شَرْحُ مُسْلِم] فِي الْكَلَامِ عَلَىٰ هَلْذِهِ الْأَحَادِيثِ: «قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَقْصُودُ الْأَحَادِيثِ شَيْنَانِ:

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: (أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا) أَوْ (رَبَّهَا)!.

فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ:

١ - أَحَدُهُمَا: أَنَّ هَاٰذَا الْحَدِيثَ الثَّانِيَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَأَنَّ النَّهْيَ فِي الْأَوَّلِ

<sup>(</sup>۲۲۰ ، ۲۲۲ ، ۳۲۲ ، ۲۲۷) څ ۲/ صَ ۲۵۱.

لِلْأَدَبِ وَكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ، لَا لِلتَّحْرِيمِ.

٢- وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُرَاد: النَّهْيُ عَنِ الْإِكْثَارِ مِنَ اسْتِعْمَالِ هَانِهِ اللَّفْظَةِ وَاتَّخَاذِهَا عَادَةً شَائِعَةً، وَلَمْ يُنْهَ عَنْ إِطْلَاقِهَا فِي نَادِرٍ مِنَ الْأَحْوَالِ. وَاخْتَارَ الْقَاضِي هَاذَا الْجَوَاب.
 الْقَاضِي هَاذَا الْجَوَاب.

وَلَا نَهْيَ فِي قَوْلِ الْمَمْلُوكِ: (سَيِّدِي)، لِقَوْلِهِ ﷺ: (وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي)؛ لِأَنَّ لَفْظَةَ (السَّيِّدِ) فَفْظَةَ (السَّيِّدِ) فَنْ مُخْتَصَّةٍ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ اخْتِصَاصَ لَفْظَةِ (الرَّبِّ) وَلَا مُسْتَعْمَلَةٍ فَيْهُ مَا لِكُ عَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ اخْتِصَاصَ لَفْظَةِ (الرَّبِّ وَلَا مُسْتَعْمَلَةٍ فَيْهُ كَاسْتِعْمَالِهَا، حَتَّىٰ نَقَلَ الْقَاضِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَرِهَ الدُّعَاءَ بِ (سَيِّدِي)، وَلَا فِي حَدِيثٍ مُتَوَاتِرٍ. وَلَا فِي حَدِيثٍ مُتَواتِرٍ.

وَلَا بَأْسَ أَيْضًا بِقَوْلِ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ: (مَوْلَايَ)، فَإِنَّ (الْمَوْلَىٰ) وَقَعَ عَلَىٰ سِتَّةَ عَشَرَ مَعْنَىٰ، مِنْهَا: النَّاصِرُ، وَالْمَالِكُ.

قَالَ الْقَاضِي: (وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي كِتَابِ [مُسْلِم] فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةً عَنِ الْمُعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، رَفَعَهُ: "وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ: الْمُعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، رَفَعَهُ: "وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ: مَوْلَايَ".. فَقَدِ اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ عَنِ الْأَعْمَشِ فِي ذِكْرِ هَاذِهِ اللَّفْظَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا عَنْهُ آخَرُونَ، وَحَذْفُهَا أَصَحُّ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

٢- الثّانِي ": يُكْرَهُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَقُولَ لِمَمْلُوكِهِ: (عَبْدِي) وَ (أَمَتِي)، بَلْ يَقُولُ: (غُلَامِي) وَ (خَارِيَتِي) وَ (فَتَاتِي)؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ إِنَّمَا يَقُولُ: (غُلَامِي) وَ (جَارِيَتِي) وَ (فَتَاتِي)؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ إِنَّمَا يَشْتَحِقُّهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ، وَلِأَنَّ فِيهَا تَعْظِيمًا لَا يَلِيقُ بِالْمَخْلُوقِ اسْتِعْمَالُهُ لِنَفْسِهِ، وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ الْعِلَّةَ فِي ذَٰلِكَ، فَقَالَ: (كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ)؛ فَنَهَىٰ عَنِ التَّطَاوُلِ

<sup>(\*)</sup> أَيِ: الْمَقْصُودُ الثَّانِي مِنْ هَلْذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ. قَالَهُ نَاصِرٌ (الْمُحَقِّقُ).

فِي اللَّفْظِ كَمَا نَهَىٰ عَنِ التَّطَاوُلِ فِي الْأَفْعَالِ وَفِي إِسْبَالِ الْإِزَارِ وَغَيْرِهِ...» ثُمَّ قَالَ:

«وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ النَّهْيُ مِنَ اسْتِعْمَالِهِ عَلَىٰ جِهَةِ التَّعَاظُمِ وَالِارْتِفَاعِ، لَا للوَصْفِ وَالتَّعْرِيفِ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» إنْتَهَىٰ (٢٠٠٠).

ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ رَأَيْتُ الشَّيْخَ ابْنَ حَجَرٍ قَالَ فِي [الدُّرُّ الْمَنْضُودِ]:

﴿ فِي زِيَادَةِ (سَيِّدِنَا) قَبْلَ (مُحَمَّدٍ ) خِلَافٌ: فَأَمَّا فِي الصَّلَاةِ.. فَقَالَ الْمَجْدُ اللَّغَوِيُّ: (الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُقَالُ، إِقْتِصَارًا عَلَىٰ الْوَارِدِ).

وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ "": (فِي حِفْظِي أَنَّ الشَّيْخَ عِزَّ الدِّينِ ابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ "" بَنَاهُ عَلَىٰ أَنَّ الْأَفْضَلَ: اِمْتِثَالُ الْأَمْرِ أَوْ سُلُوكُ الْأَدَبِ؟؛ فَعَلَىٰ الثَّانِي.. يُسْتَحَبُّ) اِنْتَهَىٰ.

وَهَلْذَا الثَّانِي هُوَ الَّذِي مِلْتُ إِلَيْهِ فِي [شَرْحُ الْإِرْشَادِ] وَغَيْرِهِ، لِأَنَّهُ عَلَيْهُ لَمَّا جَاءَ وَأَبُو بَكْرٍ يَوُمُّ فَتَأَخَّرَ. أَمَرَهُ أَنْ يَثْبُتَ مَكَانَهُ فَلَمْ يَمْتَثِلْ، ثُمَّ سَأَلَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْ ذَٰلِكَ؟، فَأَبْدَىٰ لَهُ إِنَّمَا فَعَلَهُ تَأَدُّبًا بِقَوْلِهِ: (مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي الْفَرَاغِ عَنْ ذَٰلِكَ؟، فَأَبْدَىٰ لَهُ إِنَّمَا فَعَلَهُ تَأَدُّبًا بِقَوْلِهِ: (مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي الْفَرَاغِ عَنْ ذَٰلِكَ؟، فَأَبْدَىٰ لَهُ إِنَّمَا فَعَلَهُ تَأَدُّبًا بِقَوْلِهِ: (مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي الْفَرَاغِ عَنْ ذَٰلِكَ؟ وَهَلْذَا فِيهِ قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَى مُلُوكِ اللَّهِ﴾ ٣٣٠؛ فَأَقَرَّهُ النَّبِيُّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ؟ وَهَلْذَا فِيهِ دَلِيلٌ -أَيُّ دَلِيلٍ - عَلَىٰ أَنَّ سُلُوكَ الْأَدَبِ أَوْلَىٰ مِنَ امْتِثَالِ الْأَمْرِ الَّذِي عَلِمَهُ مِنَ كَلِيلٌ عَلَمْ اللَّذِي عَلِمَهُ مِنَ الْمَرْفِلُ الْجَرْمِ بِقَضِيَتِهِ.

ثُمَّ رَأَيْتُ ابْنَ تَيْمِيَّةَ أَنَّهُ أَفْتَىٰ بِتَرْكِهَا، وَأَطَالَ فِيهِ، وَأَنَّ بَعْضَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ رَدُّوا عَلَيْهِ وَأَطَالُوا فِي التَّشْنِيعِ عَلَيْهِ، وَهُوَ حَقِيقٌ بِذُلِكَ ... » وَالْحَنَفِيَّةِ رَدُّوا عَلَيْهِ وَأَطَالُوا فِي التَّشْنِيعِ عَلَيْهِ، وَهُوَ حَقِيقٌ بِذُلِكَ ... »

<sup>(</sup>۲۲۲) جُ۲/ صَ ۲۵۲. (۲۲۷) جُ۲/ صَ ۳۵۲.

ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ:

"وَأَمَّا خَارِجَهَا.. فَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ مُحْتَجًّا بِأَنَّهُ عَلَيْهِ أَنْكَرَ عَلَىٰ مَنْ قَالَ لَهُ:

(أَنْتَ سَيِّدُنَا)؛ وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ، وَالْإِنْكَارُ إِنَّمَا هُوَ لِلْإِفْرَاطِ فِي الْمَدْحِ بِأَوْصَافٍ ذَكَرُوهَا بَعْدَ ذُلِكَ ؛ وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ عَلِيْهِ: (قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلَا بِأَوْصَافٍ ذَكَرُوهَا بَعْدَ ذُلِكَ ؛ وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ عَلِيْهِ: (أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ) ""، وَقَوْلُهُ تَسَعَهُو يَنَّكُمُ الشَّيَاطِينُ ""، وَقَدْ صَحَّ قَوْلُهُ عَلِيْهِ: (أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ) ""، وَقَوْلُهُ لِسَعْدٍ: (قُومُوا لِسَيِّدِكُمْ) " إِنْ تَهَىٰ كَلَامُهُ لِلْحَسَنِ: (ابْنِي هَلْذَا سَيِّدُ) ""، وَقَوْلُهُ لِسَعْدٍ: (قُومُوا لِسَيِّدِكُمْ) " إِنْ تَهَىٰ كَلَامُهُ مُخْتَصَرَ. (ابْنِي هَلْذَا سَيِّدُ) ""، وَقَوْلُهُ لِسَعْدٍ: (قُومُوا لِسَيِّدِكُمْ) " إِنْ تَهَىٰ كَلَامُهُ مُ الشَّيَا لِلْهَا سَيِّدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الل

فَتَبَيَّنَ مِنْهُ أَنَّ هَلْدَا الْمُجْتَهِدَ مُقَلِّدٌ لِابْنِ تَيْمِيَّةً فِي ذُلِكَ، وَأَنَّ اجْتِهَادَهُ عَيْنُ تَعْمِيَّةً فِي ذُلِكَ، وَأَنَّ اجْتِهَادَهُ عَيْنُ تَعْمِيَّةً كَمَا مَرَّ.

إِذَا تَحَقَّقْتَ هَٰذَا -مَعَ مَا مَرَّ فِي الْوَجْهِ الْأُوّلِ-.. ظَهَرَ لَكَ مَا فِي إِحْرَاقِهِ الْحَرَاقِهِ الْكَتَابَ الْمُعَظَّمِ، وَعَدَمِ التَّوْقِيرِ الْكَتَابَ الْمُعَظَّمِ، وَعَدَمِ التَّوْقِيرِ وَالْحَرَاءَةِ عَلَىٰ الْجَنَابِ الْمُعَظَّمِ، وَعَدَمِ التَّوْقِيرِ وَالْحَرَام لَهُ.

وَأَمَّا مَا فِيهِ مِنَ الِاسْتِخْفَافِ بِالْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ وَالِاحْتِقَارِ لَهُمْ. فَلِأَنَّ هَلْذَا الْإِمَامَ الْمُؤَلِّفَ -رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ- قَدِ اجْتَمَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْمُرِيدِينَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا وَسِتِّمِانَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسِتُّونَ، كُلُّهُمْ مِمَّنْ نَالَ مِنْهُ خَيْرًا الْمُرِيدِينَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا وَسِتِّمِانَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسِتُّونَ، كُلُّهُمْ مِمَّنْ نَالَ مِنْهُ خَيْرًا الْمُريدِينَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا وَسِتِّمِانَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسِتُّونَ، كُلُّهُمْ مِمَّنْ نَالَ مِنْهُ خَيْرًا جَزِيلًا عَلَىٰ قَدْرِ مَرَاتِبِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنْهُ، وَتَابَ عَلَىٰ يَدَيْهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ، وَانْتَشَرَ ذِكْرُهُ، وَظَهَرَتْ لَهُ الْخَوَارِقُ الْعَظِيمَةُ وَالْكَرَامَاتُ الْجَسِيمَةُ.

وَكَانَ وَاقِفًا عِنْدَ حُدُودِ اللَّهِ، عَامِلًا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ،

<sup>(</sup>۲۲۹، ۲۷۰، ۲۷۹) جُ ۲/ صَ ٤٥٤.

وَجَدَّدَ الطَّرِيقَ بِالْغَرْبِ بَعْدَ دُرُوسِ آثَارِهَا وَخُبُوًّ أَنْوَارِهَا وَخَبُوًّ أَنْوَارِهَا وَخَبُوًّ أَنْوَارِهَا وَخَبُوًّ أَنْوَارِهَا وَخَلُفَ كَثِيرًا مِنَ الْمَشَائِخِ... إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ مَنَاقِبِهِ وَفَضَائِلِهِ مِمَّا يَطُولُ ذِكْرُهُ.

فَإِذَا أَحْرَقَ كِتَابَهُ الَّذِي اسْتَخْرَجَهُ مِنْ خَزَانَةِ كُتُبٍ، وَأَخْلَصَ فِي تَأْلِيفِهِ النِّيَةَ حَتَىٰ طَارَ فِي سَائِرِ الْأَقْطَارِ، وَوَاظَبَ عَلَىٰ قِرَاءَتِهِ وَدِرَاسَتِهِ -كَالْقُرْءَانِ- حَتَىٰ طَارَ فِي سَائِرِ الْأَقْطَارِ، وَوَاظَبَ عَلَىٰ قِرَاءَتِهِ وَدِرَاسَتِهِ -كَالْقُرْءَانِ- الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَتَىٰ فِيهِ بِلَفْظَتَيْنِ مُشْعِرَتَيْنِ بِتَعْظِيمِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَتَىٰ فِيهِ بِلَفْظَتَيْنِ مُشْعِرَتَيْنِ بِتَعْظِيمِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَتَىٰ فِيهِ بِلَفْظَتَيْنِ مُشْعِرَتَيْنِ بِتَعْظِيمِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ أَوْجَبَتَا طَرْحَهُ فِي النَّارِ.. فَقَلِ ﴿ اسْتَخَفَّ بِهِ وَبِعُلُومِهِ، وَاحْتَقَرَهُ وَجَهَلَهُ:

# وَإِذَا أَتَتْكَ مَذَمَّتِي مِنْ نَاقِصٍ فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بِأَنِّي فَاضِلُ ﴿ \* وَإِذَا أَتَتْكَ مَذَمَّتِي مِنْ نَاقِصٍ

وَعِنْدَ اللّهِ تَجْتَمِعُ الْخُصُومُ، وَلُحُومُ الْعُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ (۱۳۷۰)، وَعَادَةُ اللّهُ فِي هَتْكِ مُنْتَقِصِهِمْ مَعْلُومَةٌ، وَمَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فِي الْعُلَمَاءِ بِالثَّلْبِ.. بَلَاهُ اللَّهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِمَوْتِ الْقُلْبِ.. بَلَاهُ اللّهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِمَوْتِ الْقَلْبِ.

وَأَمّا مَا فِي ذَٰلِكَ الْإِحْرَاقِ مِنْ إِضْلَالِ عَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ، وَعَدَمِ مُبَالَاةِ فَاعِلِهِ بِالدِّينِ.. فَذَٰلِكَ أَمْرٌ وَاضِحٌ، لِأَنَّ الْعَامَّةَ -لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِمْ وَنَقْدِ بَصِيرَةِمْ - يَقْبَلُونَ مَا يُلْقَىٰ إِلَيْهِمْ، فَيَعْتَقِدُونَ فِي النَّبِيِّ عَلِيْ وَفِي عُلَمَاءِ أُمَّتِهِ مَا يَصِيرَةِمْ - يَقْبَلُونَ مَا يُلْقَىٰ إِلَيْهِمْ، فَيَعْتَقِدُونَ فِي النَّبِيِّ عَلِيْ وَفِي عُلَمَاءِ أُمَّتِهِ مَا لَا يَجُوزُ مِمَّا هُوَ: إِمَّا مِنَ الْكُفْرِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ، أَوْ مِنَ الْكَبَائِرِ؛ فَيَجِبُ لَا يَجُوزُ مِمَّا هُوَ: إِمَّا مِنَ الْكُفْرِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ، أَوْ مِنَ الْكَبَائِرِ؛ فَيَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ قَادِرٍ - لَا سِيَّمَا الْحُكَكَّامُ - تَأْدِيبُ فَاعِلِ ذَٰلِكَ وَزَجْرُهُ الزَّجْرَ الشَّدِيدَ، وَمَنْ عُلْ كُلِّ قَادِرٍ - لَا سِيَّمَا الْحُكَكَّامُ - تَأْدِيبُ فَاعِلِ ذَٰلِكَ وَزَجْرُهُ الزَّجْرَ الشَّدِيدَ، وَمَنْعُ الْمُسْلِمِينَ عَنْ أَخْذِ الْعِلْمِ عَنْهُ وَعَنْ قَبُولِ فُتْيَاهُ فِي الْحُقُوقِ، وَتَنْفِيرُ وَمَنْ عَنْ أَخْذِ الْعِلْمِ عَنْهُ وَعَنْ قَبُولِ فُتْيَاهُ فِي الْحُقُوقِ، وَتَنْفِيرُ

<sup>(\*)</sup> قَوْلُهُ: (فَقَدِ ...) إِلَخِ: هُوَ جَوَابُ: (فَإِذَا). قَالَهُ الْمُحَقِّقُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيُّ. (\*\*) قَائِلُ هَلْذَا الْبَيْتِ هُوَ الشَّاعِرُ الْمُتَنَبِّي. قَالَهُ الْمُحَقِّقُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيُّ. (\*\*) قَائِلُ هَلْذَا الْبَيْتِ هُوَ الشَّاعِرُ الْمُتَنَبِّي. قَالَهُ الْمُحَقِّقُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيُّ. (٢٧٢) جُ٢/ صَ ٥٥٥.

النَّاسِ عَنْهُ، قَطْعًا لِضَرَرِهِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَقِيَامًا بِحَقِّ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَامِ النَّبُوَّةِ وَعَظِيمِ مَنْزِلَتِهَا، وَحَمَايَةُ فَالْقِيَامُ بِحَقِّ النَّبِيِّ عَلِيْ وَاجِبٌ، ذَبَّا عَنْ مَقَامِ النَّبُوَّةِ وَعَظِيمِ مَنْزِلَتِهَا، وَحَمَايَةُ عَلْقِيامُ بِحَقِّ النَّبِيِّ وَمَيِّتًا وَمَيِّتًا وَمَيِّتًا وَمَيِّتًا وَاجِبٌ عِرْضِهِ مُتَعَيِّنٌ، لَا يَتَهَاوَنُ فِيهِ مُسْلِمٌ، وَنُصْرَتُهُ عَنِ الْأَذَىٰ -حَيًّا وَمَيِّتًا - وَاجِبٌ عَرْضِهِ مُتَعَيِّنٌ، لَا يَتَهَاوَنُ فِيهِ مُسْلِمٌ، وَنُصْرَتُهُ عَنِ الْأَذَىٰ -حَيًّا وَمَيِّتًا - وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُؤْمِنٍ؛ وَقِيَامًا بِحَقِّ شَرِيعَتِهِ الَّتِي يَجِبُ الذَّبُ عَنْهَا وَجِمَايَتُهَا مَا أَمْكَنَ، وَاللَّهُ هُوَ الْمُوفَقُقُ.

وَأُمَّا إِحْرَاقُهُ كِتَابَ [رَوْضُ الرَّيَاحِينِ فِي حِكَايَاتِ الصَّالِحِينَ] لِلْإِمَامِ الْعَارِفِ بِاللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْعَدَ الْيَمَنِيِّ الْيَافِعِيِّ الشَّافِعِيِّ (٣٣٠ -رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ -.. فَجَوَابُهُ مَا قَالَ الشَّيْخُ عُمَرُ بْنُ الْوَرْدِيِّ (٣٣٠، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ: أَي طَي عَنْهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ: أَي طَي الْعَائِبُ قَوْلِي عَبَلًا إِنَّ طِيبَ الْوَرْدِيِّ (٢٣٠، مَوْذِ بِالْحُعْلِ أَي عَبَلًا الْعَائِبُ قَوْلِي عَبَلًا إِنَّ طِيبَ الْوَرْدِ مُؤْذِ بِالْحُعْلِ الْعَائِبُ قَوْلِي عَبَلًا إِنَّ طِيبَ الْوَرْدِ مُؤْذِ بِالْحُعْلِ

وَيَكُفِي مَنْ لَهُ قَلْبٌ فِي النَّفْرَةِ عَنْ هَلْذَا الْمُبْتَدِعِ وَالْفَرَارِ مِنْهُ كَالْفَرَارِ مِنَ الْفَرَارِ مِنَ الْفَصَائِلِ وَالْمَنَاقِبِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، الدَّالَّةِ عَلَىٰ كُلِّ خَيْرٍ، وَلِذَا وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ كُلِّ خَيْرٍ، وَلِذَا سَمَّاهُ مُؤَلِّفُهُ: [ وَلَائِلُ الْخَيْرَاتِ]، وَأَحْرَقَ كِتَابَ [ رَوْضِ الرَّيَاحِينِ السَّمَاهُ مُؤَلِّفُهُ: [ وَلَائِلُ الْخَيْرَاتِ]، وَأَحْرَقَ كِتَابَ [ رَوْضِ الرَّيَاحِينِ السَّيَالِ وَالْمَنَاقِبِ السَّيَالِ وَالْمَنَاقِبِ. لَمْ الْمُتَعَلِّقَةِ بِكَرَامَاتِهِمْ وَمَا مَنَحَهُمُ الْحَقُّ الْمُسَمِّلُ وَمَا مَنَحَهُمُ الْحَقُّ الْمُسَائِلِ وَالْمَنَاقِبِ. لَمْ الْمَوَاهِبِ، وَخَصَّهُمْ بِهِ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْمَنَاقِبِ. لَمْ الشَمَلَ عَلْمُ وَيَعَالَىٰ – مِنَ الْمَوَاهِبِ، وَخَصَّهُمْ بِهِ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْمَنَاقِبِ. لَمُ الْمَوَاهِبِ، وَخَصَّهُمْ بِهِ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْمَنَاقِبِ. لَمُ الْمَوَاهِبِ، وَخَصَّهُمْ بِهِ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْمَنَاقِبِ. لَمُ الشَمَلَ يَبْعُ شَيْءٌ يُحِبُ الِاسْتِمْسَاكُ بِهِ عِنْدَهُ وَالْعَضُ عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِذِ، إِلَّا مَا الشَتَمَلَ يَبْعُ شَيْءٌ يُعِبُ النَّوْاجِذِ، إِلَّا مَا الشَتَمَلَ

<sup>(\*)</sup> قَوْلُهُ: (لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ...) إِلَخِ: هُوَ جَوَابُ (إِذَا) السَّابِقَةِ. قَالَهُ نَاصِرٌ الْمُحَقِّقُ. ( اللهُ عَنْقُ اللهُ اللهُ

عَلَىٰ ذِكْرِ قَبَائِحِ إِبْلِيسَ اللَّعِينِ، وَنَشْرِ فَضَائِحِ الْمَرَدَةِ الشَّيَاطِينِ، لِاسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِ الضِّدَّيْنِ؛ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

\* \* \*

#### قَالَ السَّائِلُ:

#### أَقُـولُ:

لَوْلَا قَصْدِي الرَّدُّ عَلَىٰ هَٰذَا الْكَلَامِ، وَالتَّنْفِيرُ عَنْهُ وَالْإِنْكَارُ عَلَيْهِ. لَمْ أَتَجَاسَرْ عَلَىٰ حِكَايَتِهِ وَنَقْلِهِ، لِأَنَّ تَوْقِيرَهُ عَلِيْهِ وَتَعْظِيمَهُ وَاحْتِرَامَ مَقَامِهِ حَمَاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْ كُلِّ مَنْ أَرَادَهُ بِسُوءٍ -.. وَاجِبْ؛ وَلَيْسَ ذِكْرُ مَا فِيهِ نَقْصُ لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْ كُلِّ مَنْ أَرَادَهُ بِسُوءٍ -.. وَاجِبْ؛ وَلَيْسَ ذِكْرُ مَا فِيهِ نَقْصُ لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْ كُلِّ مَنْ أَرَادَهُ بِسُوءٍ -.. وَاجِبْ؛ وَلَيْسَ ذِكْرُ مَا فِيهِ نَقْصُ لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْ كُلِّ مَنْ أَرَادَهُ بِسُوءٍ -.. وَاجِبْ؛ وَلَيْسَ ذِكْرُ مَا فِيهِ نَقْصُ لِللَهُ وَتَوْقِيرٍ لِغَيْرِ غَرَضٍ شَرْعِيِّ.. بِمُبَاحٍ.

وَهَلْذَا الرَّجُلُ ابْتُلِيَ بِتَعْظِيمِ الظَّلَمَةِ وَإِكْرَامِهِمْ وَتَوْقِيرِهِمْ، وَتَحْقِيرِ أَوْلِيَاءِ
اللَّهِ تَعَالَىٰ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ وَالِاسْتِخْفَافِ بِهِمْ وَتَكْفِيرِهِمْ أَحْيَاءً
وَأَمْوَاتًا، حَتَّىٰ جَرَّهُ الْمَقْتُ وَالْحِذْلَانُ إِلَىٰ التَّجَرِّي عَلَىٰ مَقَامٍ مَنْ عَظَمَ اللَّهُ وَالْمَوْدَةُ، وَشَرَّفَ قَدْرَهُ، وَأَلْزَمَ تَوْقِيرَهُ وَبِرَّهُ؛ فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ!!

فَاعْلَمْ أَيُّهَا النَّاظِرُ أَنَّهُ قَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ مِنْ زَمَنِ مَوْتِهِ ﷺ إِلَىٰ يَوْمِنَا هَاذَا

عَلَىٰ تَعْظِيمِ الْحُجْرَةِ الْمُقَدَّسَةِ، الَّتِي هِيَ عَلَىٰ التَّقْوَىٰ وَالْخَيْرِ مُؤَسَّسَةٌ، وَاحْتِرَامِهَا إِكْرَامًا وَإِعْظَامًا لِمَنْ حَلَّ بِهَا ﷺ وَمَحَبَّةً لَهُ:

وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِي وَلَاكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَا

وَسِيرَةُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ فِي التَّعْظِيمِ وَالِاحْتِرَامِ لِلْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ -عَلَىٰ سَاكِنِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ- شَهِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ لَدَىٰ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ، وَلِذَٰلِكَ عَقَّبَ الْإِمَامُ الْجَزُولِيُّ ﴿ ثَنَهِ كِتَابِهِ [دَلَائِلُ الْخَيْرَاتِ] تَرْجَمَةَ أَسْمَائِهِ وَلِذَٰلِكَ عَقَّبَ الْإِمَامُ الْجَزُولِيُّ ﴿ ثَنَهِ فِي كِتَابِهِ [دَلَائِلُ الْخَيْرَاتِ] تَرْجَمَةَ أَسْمَائِهِ بِتَرْجَمَةِ صِفَةِ الرَّوْضَةِ الْمُبَارَكَةِ وَالْقُبُورِ الْمُقَدَّسَةِ، مُوَافِقًا فِي ذَٰلِكَ وَتَابِعًا لِلشَّيْخِ تَاجِ الدِّينِ ابْنِ الْفَاكِهَانِيِّ ﴿ ثَنَا إِلَهُ وَالْفَجُورُ الْمُقَدَّسَةِ، مُوَافِقًا فِي ذَٰلِكَ وَتَابِعًا لِلشَّيْخِ تَاجِ الدِّينِ ابْنِ الْفَاكِهَانِيِّ ﴿ ثَنَا إِلَهُ وَالْفَجُورُ الْمُنْيِرُ ] ﴿ ثَلُولُ الْمُنْيِرُ ] ﴿ ثَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفَاكِهَانِيِّ ﴿ ثَنَا إِلَّهُ عَلَى الْمُنْيِرُ الْمُنْعِلُ الْمُنْعِلُ الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْعُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْعِيرِ الْمُعْلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُؤْولِ اللَّهُ الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِّ الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلِي الْمُنْعِلَى اللْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْعُلِي الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعُلِي الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلِي الْمُعْمِلِي الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُعْلِي الْمُنْعِلِي الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُعْلِي الْمُعْم

## قَالَ الشَّارِحُ:

"وَمِنْ فَوَائِدِ ذُلِكَ: أَنْ يَزُورَ الْمِثَالَ مَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ زِيَارَةِ الرَّوْضَةِ، وَلِيُشَاهِدَهُ مُشْتَاقُ وَيَلْثَمَهُ وَيَزْدَادَ فِيهِ حُبًّا وَشَوْقًا، وَقَدِ اسْتَنَابُوا مِثَالَ النَّعْلِ عَنِ النَّعْلِ عَنِ النَّعْلِ، وَجَعَلُوا لَهُ مِنَ الْإِكْرَامِ وَالِاحْتِرَامِ مَا لِلْمَنُوبِ عَنْهُ، وَذَكَرُوا لَهُ خَوَاصًّ النَّعْلِ، وَجَعَلُوا لَهُ مِنَ الْإِكْرَامِ وَالِاحْتِرَامِ مَا لِلْمَنُوبِ عَنْهُ، وَذَكَرُوا لَهُ خَوَاصًّ وَبَرَكَاتٍ، وَقَدْ جُرِّبَتْ، وَقَالُوا فِيهِ أَشَعَارًا كَثِيرَةً، وَأَلَّفُوا فِي صُورَتِهَا، وَرَوَوْهُ وَبَرَكَاتٍ، وَقَدْ جُرِّبَتْ، وَقَالُوا فِيهِ أَشَعَارًا كَثِيرَةً، وَأَلَّفُوا فِي صُورَتِهَا، وَرَوَوْهُ بِالْأَسَانِيدِ، وَقَدْ قَالَ الْقَائِلُ:

إِذَا مَا الشَّوْقُ أَقْلَقَنِي إِلَيْهَا وَلَهُ أَظْفَرْ بِمَطْلُوبِي لَدَيْهَا وَقُلْتُ لِنَاظِرِيْ: قَصْرًا عَلَيْهَا وَقُلْتُ لِنَاظِرِيْ: قَصْرًا عَلَيْهَا وَقُلْتُ لِنَاظِرِيْ: قَصْرًا عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ:

«وَقَدْ كُنْتُ رَأَيْتُ فِي تَأْلِيفٍ لِبَعْضِ الْمَشَارِقَةِ (۲۷۸) يَقُولُ فِيهِ إِنَّهُ يَنْبَغِي لِذَاكِرِ

<sup>(</sup>٥٧٧) جُ٢/ صَ ٤٥٧. (٢٧٦ ، ٧٧٧) جُ٢/ صَ ٤٥٨.

الْجَلَالَةِ مِنَ الْمُرِيدِينَ أَنْ يَكْتُبَهُ بِالذَّهَبِ فِي وَرَقَةٍ وَيَجْعَلَهُ نُصْبَ عَيْنَيْهِ؛ فَإِذَا صَوَّرَ قَارِئُ هَلْمَا الْكِتَابِ الرَّوْضَة صُورَةً حَسَنَةً بِأَلْوَانٍ حَسَنَةٍ -خُصُوصًا بِالذَّهَبِ-.. فَهُوَ مِنْ مَعْنَىٰ ذُلِكَ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» إنْتَهَىٰ.

إِذَا تَقَرَّرَ هَلْدًا.. فَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- عِنْدَ [الْبُخَارِيِّ] قَالَتْ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: (لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ قَالَتُ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: (لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ.. اِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) ﴿ اللَّهُ لَوْلَا ذَٰلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ مَعْيُرَ وَالنَّصَارَىٰ.. اِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) ﴿ اللَّهُ خَشِيَ - أَوْ خُشِيَ - أَوْ خُشِيَ - أَنْ يُتَخَذَ مَسْجِدًا).

كَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ هِلَالٍ: (خَشِيَ أَوْ خُشِيَ) عَلَىٰ الشَّكَ، فَرِوَايَةُ الضَّمِّ مُبْهَمَةُ، يُمْكِنُ أَنْ تُفَسَّرَ بِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي مَنَعَتْ مِنْ إِبْرَازِهِ، وَالْهَاءُ ضَمِيرُ الشَّانْ، فَبُهُمَةُ، يُمْكِنُ أَنْ تُفْسَهَا وَمَنْ وَافَقَهَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ؛ وَهَلْذَا يَقْتَضِي أَنَّهُمْ فَعَلُوهُ فَكَأُنَّهَا أَرَادَتْ نَفْسَهَا وَمَنْ وَافَقَهَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ؛ وَهَلْذَا يَقْتَضِي أَنَّهُمْ فَعَلُوهُ بِاجْتِهَادٍ، بِخِلَافِ رِوَايَةِ الْفَتْحِ، فَإِنَّهَا تَقْتَضِي أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ هُو الَّذِي أَمَرَهُمْ بِنَٰلِكَ. بِنِظَلِكَ.

وَقُوْلُهُ: «لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ» أَيْ: لَكُشِفَ قَبْرُهُ ﷺ وَلَهْ يُتَّخَذْ عَلَيْهِ الْحَائِلُ؛ وَالْمُورَادُ: الدَّفْنُ خَارِجَ بَيْتِهِ، وَهَلْذَا قَالَتْهُ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَبْلَ أَنْ يُوسَّعَ الْمَسْجِدُ.. جُعِلَ حُجْرَتُهَا مُثَلَّثَةَ الشَّكْلِ يُوسَّعَ الْمَسْجِدُ.. جُعِلَ حُجْرَتُهَا مُثَلَّثَةَ الشَّكْلِ يُوسَّعَ الْمَسْجِدُ.. جُعِلَ حُجْرَتُهَا مُثَلَّثَةَ الشَّكْلِ مُحَدَّدَةً، حَتَّىٰ لَا يَتَأْتَىٰ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّي مِنْ جِهَةِ الْقَبْرِ الْمُكَرَّمِ مَعَ اسْتِقْبَالِهِ الْقِبْلَةَ. كَذَا فِي [الْمَوَاهِبُ اللَّدُنيَّةُ] ٢٠٠٠.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ (١٨١) فِي [خُلَاصَةُ الْوَفَا]:

<sup>(</sup>۲۷۹) جُ ۲/ صَ ۵۵۸. (۲۸۰) جُ ۲/ صَ ۵۹۹.

«تَقَدَّمَ أَنَّ الْحُجْرَةَ الْمُنِيفَةَ بُنِيَتْ لَمَّا بُنِيَ الْمَسْجِدُ عَلَىٰ نَعْتِ بِنَائِهِ مِنْ لَبِن وَجَرِيدِ النَّخْلِ.

وَيُوْخَذُ مِمَّا سَبَقَ: أَنَّ الْبَيْتَ كَانَ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ، وَلَهُ حُجْرَةٌ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ
مَسْتُورَةٌ بِمُسُوحِ الشَّعْرِ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ أَبْدَلَ الْجَرِيدَ بِجِدَارٍ.
وَلِابْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَا: لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حَائِطُ، فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ بَنَى عَلَيْهِ جِدَارًا. عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ جِدَارًا. عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ جِدَارًا. عُمَرَ بْنَ

قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ: كَانَ جِدَارُهُ قَصِيرًا، ثُمَّ بَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا » «٣٠٠ إنْ تَهَىٰ.

#### وَقَالَ أَيْضًا:

«وَلَا شَكَّ فِي كَوْنِهِ كَانَ مَسْقُوفًا فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، وَلِذَا رَوَى الدَّارِمِيُّ فِي صَحِيحِهِ: عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ: قُحِطَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَحْطًا شَدِيدًا، فَشَكُوا إِلَىٰ عَبْرِ النَّبِيِّ عَيْثِهُ فَاجْعَلُوا مِنْهُ كُوَّةً إِلَىٰ عَبْرِ النَّبِيِّ عَيْثِهُ فَاجْعَلُوا مِنْهُ كُوَّةً إِلَىٰ السَّمَاءِ، حَتَّىٰ لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقَفُ الْ فَفَعَلُوا فَمُطِرُوا حَتَّىٰ نَبَتَ السَّمَاءِ مَقَفُ الْفَعْتُ وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ حَتَّىٰ تَفَتَّقَتْ مِنَ الشَّحْمِ، فَسُمِّي (عَامَ الْفَتْقِ) (١٨٣) الْعُشْبُ وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ حَتَّىٰ تَفَتَّقَتْ مِنَ الشَّحْمِ، فَسُمِّي (عَامَ الْفَتْقِ) (١٨٣)

#### وَقَالَ أَيْضًا:

«وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ غَسَّانَ: لَمْ يَزَلْ بَيْتُ النَّبِيِّ عَلِيْهُ الَّذِي دُفِنَ فِيهِ

<sup>(</sup>۲۸۲ ، ۲۸۲) جُ ۲/ صَ ۲۰ ٤.

ظَاهِرًا حَتَّىٰ بَنَىٰ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَيْهِ الْخِطَارَ الْمُزَوَّرَ حِينَ بَنَىٰ الْمَسْجِدَ فِي خِلَافَةِ الْوَلِيدِ، وَإِنَّمَا جَعَلَهُ مُزَوَّرًا كَرَاهَةَ أَنْ يُشْبِهَ تَرْبِيعُهُ تَرْبِيعَ الْكَعْبَةِ وَأَنْ يُتَّخَذَ قِبْلَةً فَيُصَلَّىٰ إِلَيْهِ» إِنْتَهَىٰ.

# وَفِي [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ]:

«عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ: لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ» يَعْنِي: حَائِطَ حُجْرَةِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ (فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ.. أَخَذُوا فِي بِنَائِهِ، فَبَدَتْ لَهُمْ حُجْرَةِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ (فَي زَمَانِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ.. أَخَذُوا فِي بِنَائِهِ، فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمُ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يَعْلَمُ ذُلِكَ، حَتَّىٰ قَدَمُ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يَعْلَمُ ذُلِكَ، حَتَّىٰ قَدَمُ عُرْوَةُ: لَا وَاللَّهِ، مَا هِيَ إِلَّا قَدَمُ عُمْرَ» (١٨٠٠).

## قَالَ فِي [الْمَوَاهِبُ]:

«وَالسَّبَ فِي ذَٰلِكَ.. مَا رَوَاهُ الْآجُرِّيُّ (١٨٠٠) مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ إِلَىٰ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ، هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ إِلَىٰ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ، فَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَرُفِعَ حَتَّىٰ لَا يُصَلِّيَ إِلَيْهِ أَحَدُ، فَلَمَّا هُدِمَ.. بَدَتْ قَدَمُ فِأَمَرَ عُمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَتَاهُ عُرْوَةُ فَقَالَ: هَلْذَا سَاقُ عُمَرَ بِسَاقٍ وَرُكْبَتُهُ؛ فَشَرِّيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ» (٢٨٠٠ إنتَهَىٰ.

وَذَكُرُ الْعَلَّامَةُ السَّمْهُودِيُّ مَنْ بَنَىٰ هَلْذَا الْحَائِزَ الَّذِي أَدَارَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَىٰ الْقُبُورِ الشَّرِيفَةِ، وَكَيْفِيَّةَ بِنَائِهِ وَمِقْدَارِهِ، فَلْيُرَاجِعْهُ مَنْ أَرَادَهُ.

ثُمَّ عُمِّرَ فِي خِلَافَةِ الْمُتَوَكِّلِ (٢٨٧)، وَأَزَّرَ الْحُجْرَةَ الشَّرِيفَةَ بِالرُّخَامِ، ثُمَّ جُدِّدَ التَّأْزِيرُ (٢٨٨) فِي خِلَافَةِ الْمُقْتَفِي (٢٨٩) سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ وَخُسِمِاتَةٍ، وَجَعَلَ التَّأْزِيرُ (٢٨٨) فِي خِلَافَةِ الْمُقْتَفِي (٢٨٩) سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ وَخُسِمِاتَةٍ، وَجَعَلَ

<sup>(</sup>١٨٤) جُ٢/ صَ ٢٦٠. (٢٨٢، ٢٨٧، ٢٨٨) جُ٢/ صَ ٢٦١.

الرُّخَامَ حَوْلَهَا قَامَةً وَبَسْطَةً، وَمَا بَرِحَتِ الْمُلُوكُ يَعْمُرُونَ هَلْذَا الْحَرَمَ الشَّرِيفَ وَالْحُجْرَةَ الْمُنِيفَةَ، وَيَفْتَخِرُونَ بِذُلِكَ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ غَنِيُّ عَنْهُمْ.

وَسُئِلَ الْإِمَامُ الْمُجْتَهِدُ الْمُجْمَعُ عَلَىٰ جَلَالَتِهِ وَوَرَعِهِ. الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ الْمُجْمَعُ الْقَنَادِيلِ الذَّهَبِ الَّتِي بِالْحُجْرَةِ الْمُعَظَّمَةِ لِأَجْلِ الدِّينِ السُّبْكِيُّ "" عَنْ بَيْعِ الْقَنَادِيلِ الذَّهَبِ الَّتِي بِالْحُجْرَةِ الْمُعَظَّمَةِ لِأَجْلِ الدِّينِ السَّبِكِيُّ "" عَنْ بَيْعِ الْقَنَادِيلِ الذَّهَبِ الَّتِي بِالْحُجْرَةِ الْمُعَظَّمَةِ لِأَجْلِ الدَّينِ السَّبِكِيُّ "" عَنْ بَيْعِ الْقَنَادِيلِ الذَّهَبِ التَّي بِالْحُجْرَةِ الْمُعَظَّمَةِ لِأَجْلِ عَمَارَةِ الْحَرَمِ الشَّرِيفِ النَّبُويِّ ".

فَأَنْكُرَ ذُلِكَ، وَأَلَّفَ تَأْلِيفًا سَمَّاهُ [تَنْزِيلُ السَّكِينَةِ عَلَىٰ قَنَادِيلِ الْمَدِينَةِ]، قَالَ فِي خُطْبَتِهِ:

«وَبَعْدُ.. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ خَيْرٍ أَنَا فِيهِ وَمَنَّ عَلَيَّ بِهِ.. فَهُوَ بِسَبَ النَّبِيِّ وَالْتِجَائِي إِلَيْهِ، وَاعْتِمَادِي فِي تُوسُّلِي إِلَىٰ اللَّهِ فِي كُلِّ أُمُورِي عَلَيْهِ، فَهُوَ وَسِيلَتِي إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي اللَّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَكُمْ لَهُ عَلَيَّ مِنْ نِعَم بَاطِنَةٍ وَطَاهِرَةٍ، وَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ وَقَعَ كَلَامٌ فِي بَيْعِ الْقَنَادِيلِ الذَّهَبِ الَّتِي هِي بِحُجْرَتِهِ وَظَاهِرَةٍ، وَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ وَقَعَ كَلَامٌ فِي بَيْعِ الْقَنَادِيلِ الذَّهَبِ الَّتِي هِي عَلَىٰ الْخَيْرِ وَالتَّقُوىٰ مُؤسَّسَةٌ، لِيُصْرَفَ ثَمَنُهَا فِي عِمَارَتِهَا الْمُقَدَّسَةِ، النِّتِي هِي عَلَىٰ الْخَيْرِ وَالتَّقُوىٰ مُؤسَّسَةٌ، لِيُصْرَفَ ثَمَنُهَا فِي عِمَارَتِهَا وَعِمَارَةِ الْمُقَدَّسَةِ، النِّتِي هِي عَلَىٰ الْخَيْرِ وَالتَّقُوىٰ مُؤسَّسَةٌ، لِيُصْرَفَ ثَمَنُهَا فِي عِمَارَتِهَا وَعِمَارَةِ الْمُقَدَّسَةِ، النِّتِي هِي عَلَىٰ الْخَيْرِ وَالتَّقُوىٰ مُؤسَّسَةٌ، لِيُصْرَفَ ثَمَنُهَا فِي عِمَارَتِهَا وَعِمَارَةِ الْمُورَةِ الْحَرَمِ؛ فَحَصَلَ لِي مِنْ ذَلِكَ هَمُّ وَغَمُّ، فَأَرَدتُ أَنْ أَكْتُبَ مَا عِنْدِي مِنْ ذَلِكَ هَمُّ وَغَمُّ، فَأَرَدتُ أَنْ أَكْتُبَ مَا عِنْدِي مِنْ ذَلِكَ هَمُّ وَغَمَّ، فَأَرَدتُ أَنْ أَكْتُبَ مَا عِنْدِي مِنْ ذَلِكَ ...» إِلَىٰ آخِرِهِ.

فَلْنَذْكُرْ مِنْهُ مَا يَتَبَيَّنُ لِلنَّاظِرِ الْمُوَقَّقِ خِذْلَانُ مَنْ مَنَّتُهُ نَفْسُهُ الشَّقِيَّةُ بِهَدْمِ الْمُوَقَّقِ خِذْلَانُ مَنْ مَنَّتُهُ نَفْسُهُ الشَّقِيَّةُ بِهَدْمِ الْمُقَدَّسَةِ، فَنَقُولُ: قَالَ فِيهِ بَعْدَ ذِكْرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِمَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ وَالْمُسْجِدِ النَّبُويِّ مِمَّا يَأْتِي بَعْضُهُ:

«وَأُمَّا الْحُجْرَةُ الشَّرِيفَةُ الْمُعَظَّمَةُ.. فَتَعْلِيقُ الْقَنَادِيلِ الذَّهَبِ فِيهَا أَمْرٌ مُعْتَادٌ

<sup>(</sup>۲۹۰) جُ۲/ صَ ۲۲۶.

مِنْ زَمَانٍ، وَلَا شَكَّ أَنَّهَا أَوْلَىٰ بِذُلِكَ مِنْ غَيْرِهَا، وَالَّذِينَ ذَكَرُوا الْخِلَافَ فِي الْمَسَاجِدِ.. لَمْ يَذْكُرُوهَا وَلَا تَعَرَّضُوا لَهَا، كَمَا لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِمَسْجِدِ النَّبِيِّ الْمَسَاجِدِ.. لَمْ يَذْكُرُوهَا وَلَا تَعَرَّضُوا لَهَا، كَمَا لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِمَسْجِدِ النَّبِيِّ الْمَسْجِدِ النَّبِي الْمَسْجِدِ النَّبِي وَكَمْ مِنْ عَالِمٍ وَصَالِحٍ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ قَدْ أَتَاهَا لِلزِّيَارَةِ، وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْ أَحَدِ إِنْكَارُ لِلْقَنَادِيلِ الَّتِي هُنَاكَ، فَهَذَا كُلُّهُ كَافٍ فِي الْعِلْمِ بِالْجَوَازِ، مَعَ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، فَلَمْ يُوجَدْ فِيهَا مَا يَدُلُّ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، فَلَمْ يُوجَدْ فِيهَا مَا يَدُلُّ وَلَا الْمَنْعِ، فَنَحْنُ نَقْطَعُ بِجَوَاذِ ذَٰلِكَ، وَمَنْ مَنَعَ أَوْ رَامَ إِثْبَاتَ خِلَافٍ فِيهِ.. فَلَيْ الْمَنْعِ، فَنَحْنُ نَقْطَعُ بِجَوَاذِ ذَٰلِكَ، وَمَنْ مَنَعَ أَوْ رَامَ إِثْبَاتَ خِلَافٍ فِيهِ.. فَلَيْ الْمَنْعِ، فَنَحْنُ نَقْطَعُ بِجَوَاذِ ذَٰلِكَ، وَمَنْ مَنَعَ أَوْ رَامَ إِثْبَاتَ خِلَافٍ فِيهِ.. فَلُيْ الْمَنْعِ، فَنَحْنُ نَقْطَعُ بِجَوَاذِ ذَٰلِكَ، وَمَنْ مَنَعَ أَوْ رَامَ إِثْبَاتَ خِلَافٍ فِيهِ.. فَلَيْسُتُنْهُ.

وَالْمَسْجِدُ وَإِنْ فُضِّلَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ.. فَالْحُجْرَةُ لَهَا فَضْلُ يَخْتَصُّ بِهَا يَزِيدُ شَرَفُهَا بِهِ، فَحُكْمُ أَحَدِهِمَا غَيْرُ حُكْمِ الْآخَرِ، وَالْحُجْرَةُ الشَّرِيفَةُ هِيَ مَكَانُ الْمَدْفَنِ الشَّرِيفِ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ وَمَا حَوْلَهُ، وَهَلْذَا الْمَكَانُ لَهُ شَرَفٌ عَلَى جَمِيعِ الْمَسَاجِدِ وَعَلَى الْكَعْبَةِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ مَنْعِ تَعْلِيقِ قَنَادِيلِ الذَّهَبِ فِي الْمَسَاجِدِ وَعَلَى الْكَعْبَةِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ مَنْعِ تَعْلِيقِ قَنَادِيلِ الذَّهَبِ فِي الْمَسَاجِدِ وَعَلَى الْكَعْبَةِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ مَنْعِ تَعْلِيقِ قَنَادِيلِ الذَّهَبِ فِي الْمَسَاجِدِ وَعَلَى الْكَعْبَةِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ مَنْعِ تَعْلِيقِ قَنَادِيلِ الذَّهَبِ فِي الْمَسَاجِدِ وَعَلَى الْمَعْبَةِ مِنْ تَعْلِيقِهَا هُنَا، وَلَمْ نَرَ أَحَدًا قَالَ بِالْمَنْعِ هُنَا؛ وَكَمَا أَنَّ الْعَرْشَ أَفْضَلُ الْمَاكِنِ الْمُلُودِيَّةِ، وَحَوْلَهُ قَنَادِيلُ الذَّهَبِ.. كَذُلِكَ هَلَا الْمَكَانُ الْعُرْشَ أَفْضَلُ الْمَاكِنِ الْمُلُودِيَّةِ، وَحَوْلَهُ قَنَادِيلُ الذَّهَبِ.. كَذُلِكَ هَلَا الْمَكَانُ أَفْضُلُ الْمَاكِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمَاكِنِ الْمُحْوَاهِ وَكَمَا أَنْ مَكَانَهَا أَشْرَفُ الْمَاكِنِ، فَقَلِيلٌ فِي حَقِّهَا الذَّهَبُ أَشْرَفِ الْمُجَوَاهِرِ كَمَا أَنَّ مَكَانَهَا أَشْرَفُ الْمَاكِنِ، فَقَلِيلٌ فِي حَقِّهَا الذَّهَبُ وَالْمَاكِنِ الْمُحَوَاهِرِ كَمَا أَنَّ مَكَانَهَا أَشْرَفُ الْمَاكِنِ، فَقَلِيلٌ فِي حَقِّهَا الذَّهَبُ وَالْمَاكِنِ الْمُحَوَاهِرِ كَمَا أَنَّ مَكَانَهَا أَشْرَفُ الْمَاكِنِ، فَقَلِيلُ فِي حَقِّهَا الذَّهَبُ

وَلَيْسَ الْمَعْنَىٰ الْمُقْتَضِي لِلتَّحْرِيمِ مَوْجُودًا هُنَا، فَزَالَتْ شُبْهَةُ الْمَنْعِ؛ وَالْقِنْدِيلُ الذَّهَبُ مِلْكُ لِصَاحِبِهِ، يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِمَا يَشَاءُ، فَإِنْ وَقَفَهُ هُنَاكَ إِكْرَامًا لِأَلْقِنْدِيلُ الذَّهَبُ مِلْكُ لِصَاحِبِهِ، يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِمَا يَشَاءُ، فَإِنْ وَقَفَهُ هُنَاكَ إِكْرَامًا لِذَلِكَ الْمَكَانِ وَتَعْظِيمًا.. صَحَّ وَقْفُهُ، وَلَا زَكَاةً فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَقِفْهُ وَاقْتَصَرَ عَلَىٰ لِذَلِكَ الْمَكَانِ وَتَعْظِيمًا.. صَحَّ وَقْفُهُ، وَلَا زَكَاةً فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَقِفْهُ وَاقْتَصَرَ عَلَىٰ

إِهْدَائِهِ.. صَحَّ أَيْضًا وَخَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ بِقَبْضِ مَنْ صَحَّ قَبْضُهُ لِذُلِكَ، وَصَارَ مُسْتَحِقًّا لِذُلِكَ كَمَا يَصِيرُ الْمُهْدَىٰ لِلْكَعْبَةِ مَسْتَحَقًّا لَهَا؛ وَكَذُلِكَ الْمَنْذُورُ لِلْكَعْبَةِ مَسْتَحَقًّا لَهَا؛ وَكَذُلِكَ الْمَنْذُورُ لِلْكَعْبَةِ. لِهَانَا الْمَكَانِ كَالْمَنْذُورِ لِلْكَعْبَةِ.

وَقَدْ يُزَادُ هُنَا فَنَقُولُ: إِنَّهُ مُسْتَحَقُّ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَالنَّبِيُّ عَلِيْهِ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ مَوْتِهِ عَمَّا كَانَ فِي مِلْكِهِ وَجَعَلَهُ صَدَقَةً بَعْدَهُ، فَأَمَّا هَلْذَا لَنُوعُ مَ الْفَعْ عَلَهُ مَدَقَةً بَعْدَهُ، فَأَمَّا هَلْذَا النَّوْعُ.. فَلَا يَمْتَنِعُ مِلْكُهُ لَهُ، وَهُوَ الَّذِي فِي أَذْهَانِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ، حَيْثُ لَلَّاعُ عُدَا لَلْهَ مَ فَلَا يَمْتَنِعُ مِلْكُهُ لَهُ، وَهُو الَّذِي فِي أَذْهَانِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ، حَيْثُ يَقُولُونَ: (هَلْذَا لِلنَّبِيِّ عَلِيْهِ)، هَلْذَا إِذَا لَمْ يَجْعَلْهُ وَقْفًا، وَإِنْ جَعَلَهُ وَقْفًا.. فَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ كَذُلِكَ؛ أَمَّا نَفْسُ الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ كَالْكَعْبَةِ، وَأَمَّا النَّبِيُّ عَلِيهِ عَلَيْهِ كَذُلِكَ؛ أَمَّا نَفْسُ الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ كَالْكَعْبَةِ، وَأَمَّا النَّبِيُّ عَلِيهِ عَلَىٰ مَا قُلْنَاهُ.

وَقَدْ يَقُولُ الْقَائِلُ: الْوَقْفُ حَيْثُ صَحَّ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِمَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ وَمَنْفَعَةُ تَزْيِنِ ذَٰلِكَ الْمَكَانِ بِهِ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ لِلشَّرْعِ، وَتَذْهَبُ مَنْفَعَةُ ذَٰلِكَ النَّهَ لَكَ يَصِيرُ إِلَيْهِ، وَإِذَا فَاتَتِ الْقِيمَةُ زَالَتِ الزِّينَةُ وَالتَّعْظِيمُ لِمَا هُوَ مَنْسُوبٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ وَبَقَاءُ ذِكْرِ فَتَكُولُ: مَنْفَعَتُهُ فِي الدُّنْيَا الزِّينَةُ وَالتَّعْظِيمُ لِمَا هُوَ مَنْسُوبٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ وَبَقَاءُ ذِكْرِ الْمُهْدِي لَهُ فَيُلْذُكُرُ بِهِ، وَذَٰلِكَ مَقْصُودُ لِسَانِ الصَّدْقِ فِي الْآخِرِينَ ﴿ وَتَرَكَّكَاعَلَيْهِ وَرُبَّمَا الْمُهْدِي لَهُ فَيُلْذُكُرُ بِهِ، وَذَٰلِكَ مَقْصُودُ لِسَانِ الصَّدْقِ فِي الْآخِرِينَ ﴿ وَتَرَكَّكَاعَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا فَاتَتِ الْقِيمَةُ يَجِدُ ثَوَابَهُ وَرُبَّمَا الْمُهْدِي لَهُ فَيُلْذُكُرُ بِهِ، وَذَٰلِكَ مَقْصُودُ لِسَانِ الصَّدْقِ فِي الْآخِرِينَ ﴿ وَتَرَكَّكَاعَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّيْعَةُ يَحِدُ ثُوابَهُ وَرُبَّكَا وَالْمُ وَالَّكُ الدُّنْيَا وَالْمَاخِرَةِ وَمَا فِيهِمَا، فِي اللَّهُ عَلِي لَكُ الدَّنْيَا وَالْمَاخِرَةِ وَمَا فِيهِمَا، وَهُو مَالِكُ الدَّنْيَا وَالْمَحْرِينَ ﴿ وَالْمَافِرَةِ وَمَا فِيهِمَا، وَهُو مَالِكُ الدَّنْيَا وَالْمَاخِرَةِ وَمَا فِيهِمَا، وَهُو مَالِكُ الدَّنْيَا وَالْمَاخِرَةِ وَمَا فِيهِمَا، وَهُو مَا لِكُ الدَّنِي الْفَضَّةِ، فَرُبَّمَا يَأْتِي تِلْكَ الدَّاقِ مَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْوَقَلَةُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُعْمَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُعِمِ

نُكْتَةٌ لَطِيفَةٌ.

وَإِذَا كَانَتِ الْقَنَادِيلُ فِي الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ الْمُعَظَّمَة.. فَلَا حَقَّ فِيهَا لِأَحْدِ مِنَ الْفُقَرَاءِ، كَمَا لَا حَقَّ لَهُمْ فِي مَالِ الْكَعْبَةِ؛ وَكَذَا لَا حَقَّ فِيهَا لِمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ عِمَارَةِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ الْعَلَىٰ وَحَرَمِهِ الْخَارِجِ عَنِ الْحُجْرَةِ، كَمَا لَا حَقَّ فِيهَا لِلْفُقَرَاءِ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْمُعَايَرَةِ بَيْنَ الْحُجْرَةِ وَالْمَسْجِدِ، فَلَا يَكُونُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ قَدِهِ.

الَّذِي لِأَحَدِهِمَا مُسْتَحَقًّا لِلْآخِرِ وَلَا لَهُ حَقَّ فِيهِ.

وَأَمَّا الْحُجْرَةُ بِعَيْنِهَا لَوْ فُرِضَ احْتِيَاجُهَا إِلَىٰ عِمَارَةٍ أَوْ نَحْوِهَا.. هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصْرَفَ مِنَ الْقَنَادِيلِ فِيهَا؟؛ الَّذِي يَظْهَرُ.. الْمَنْعُ؛ وَلَيْسَتِ الْقَنَادِيلُ كَالْمَالِ أَنْ يُصِرَفَ مِنَ الْقَنَادِيلِ فِيهَا؟ الَّذِي فِي الْكَعْبَةِ، لِأَنَّ ذَٰلِكَ إِنَّمَا أُعِدَّ لِلصَّرْفِ، وَأَمَّا الْمَسْكُوكِ الْمُعَدِّ لِلصَّرْفِ، وَإِنَّمَا أُعِدَّتْ لِلْبَقَاءِ، وَلَيْسَ قَصْدُ صَاحِبِهَا الْقَنَادِيلُ.. فَمَا أُعِدَّتْ لِلصَّرْفِ، وَإِنَّمَا أُعِدَّتْ لِلْبَقَاءِ، وَلَيْسَ قَصْدُ صَاحِبِهَا الْقَنَادِيلُ.. فَمَا أُعِدَّتْ لِلصَّرْفِ، مَواءٌ وَقَفَهَا أَمِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ إِهْدَائِهَا، فَتَبْقَىٰ مُسْتَحَقَّةُ النِّي أَتَىٰ بِهَا إِلَّا ذَٰلِكَ، سَوَاءٌ وَقَفَهَا أَمِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ إِهْدَائِهَا، فَتَبْقَىٰ مُسْتَحَقَّةً لِيَّلِكَ الْمَنْفَعَةِ الْخَاصَّةِ، وَهِي كَوْنُهَا مُعَلَّقَةً يُتَزَيَّنُ بِهَا، وَالْعِمَارَةُ الَّتِي تَحْتَاجُ لِيلِكَ الْمَنْفَعَةِ الْخَاصَّةِ، وَهِي كَوْنُهَا مُعَلَّقَةً يُتَزَيَّنُ بِهَا، وَالْعِمَارَةُ الَّتِي تَحْتَاجُ لِللَّهُ الْمُضَافِقُهُ وَالْمَالِهُ مُ وَالْمَعْرَةُ وَالْمَالِهُ مُنَاكَ أَوْقَافٌ - .. يُعَمَّرُ مِنْهَا، وَإِلَّا.. فَيقُومُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ طَيِّبَةً قُلُوبُهُمْ، فَ ﴿ ٱلنَّيِي الْمُولِي مِنْ أَمْوَالِهِمْ طَيِّبَةً قُلُوبُهُمْ، فَ ﴿ ٱلنَّيِي أَلْولِي الْمُلْكِمُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ طَيِّبَةً قُلُوبُهُمْ، فَ ﴿ ٱلنَّيْمُ أَلْولَى لِللْمَا الْمُراسِقِيْمُ اللَّهُ اللَّهِ الْفَالِدِيلِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ طَيِّبَةً قُلُوبُهُمْ، فَ ﴿ ٱلنِّيمُ أَلْكُولُ الْمُعْلِيلِكِ مِلْ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ طَيِّبَةً قُلُوبُهُمْ، فَ ﴿ النَّيْمُ الْمُولِلِهِمْ طَيِّبَةً قُلُوبُهُمْ مُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقُولُولُهُمْ اللْمُ الْمُولِلِي عَلَى الْمُعْلِقُولُهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُهُمْ الْمُولِلِي الْمُعْتِلِي الْمُوالِي الْمَوْلِلِهِمْ طَيْلُهُ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُعْلِي الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِل

وَبَعْدَ تَعْلِيقِ هَاٰذِهِ الْقَنَادِيلِ فِي الْحُجْرَةِ وَصَيْرُورَتِهَا لَهَا- بِوَقْفٍ، أَوْ مِلْكِ: بِإِهْدَاءٍ، أَوْ هِبَةٍ-.. لَا يَجُوزُ إِزَالَتُهَا، لِأَنَّهَا لَمْ يَكُنْ تَعْلِيقُهَا فِي الْأَوَّلِ بِإِهْدَاءٍ، أَوْ هَبَةٍ-.. لَا يَجُوزُ إِزَالَتُهَا، لِأَنَّهَا لَمْ يَكُنْ تَعْلِيقُهَا فِي الْأَوَّلِ بِإِهْدَاءٍ، أَوْ نَدْرٍ، أَوْ هِبَةٍ-.. لَا يَجُوزُ إِزَالَتُهَا لِأَنَّهَا لَمْ يَكُنْ تَعْلِيقُهَا فِي الْأَوَّلِ وَيَحْصُلُ بِسَبِ إِزَالَتِهَا تَنْقِيصُ، فَيَجِبُ وَاجِبًا وَلَا مَنْدُوبًا، لَكِنَّهُ صَارَ شِعَارًا، وَيَحْصُلُ بِسَبِ إِزَالَتِهَا تَنْقِيصُ، فَيَجِبُ إِذَالَتِهَا كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي كِسُوةِ الْكَعْبَةِ، إسْتِدَامَتُهَا وَاجِبَةٌ وَابْتِدَاؤُهَا غَيْرُ وَاجِبٍ».

إنْتَهَىٰ الْمَقْصُودُ بِاخْتِصَارٍ.

قُلْتُ: فَتَفَكَّرْ -رَحِمَكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ - فِي كَلَامِ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، وَكَيْفَ جَعَلُوا بِنَاءَ الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ وَاجِبًا عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ إِذَا احْتَاجَتْ إِلَىٰ الْعِمَارَةِ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ وَقُفْ عَلَىٰ عِمَارَتِهَا، وَفِي كَلَامِ هَلْدًا الضَّالِ الَّذِي تَمَنَّىٰ هَدْمَهَا وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ وَقُفْ عَلَىٰ عِمَارَتِهَا، وَفِي كَلامِ هَلْدًا الضَّالِ الَّذِي تَمَنَّىٰ هَدْمَهَا لَوْ قَدَرَ عَلَيْهِ، لِيَتَقَرَّبَ بِذُلِكَ إِلَىٰ الْعَوِيِّ اللَّعِينِ، لَا إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ!

# وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَوْ أَقْدِرُ عَلَىٰ الْبَيْتِ ... ﴾ إِلَخ:

أَقُولُ: قَالَ الْإِمَامُ السُّبْكِيُّ فِي [تَنْزِيلُ السَّكِينَةِ] بَعْدَ الْخُطْبَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ:

«وَأُقَدِّمُ حَدِيثًا صَحِيحًا يَكُونُ فِي الباسْتِدْلَالِ مِنْ أَوْضَحِ الْمَسَالِكِ، فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَالْهِدَايَةُ إِلَىٰ سَوَاءِ الطَّرِيقِ...» وَذَكَرَ إِسْنَادَهُ إِلَىٰ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «

## ٤٨ - بَابُ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ

ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا شُفْيَانُ ثَنَا وَاصِلُ الْأَحْدَبُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جِئْتُ إِلَىٰ شَيْبَةً...».

## قَالَ الْبُخَارِيُّ:

«ثَنَا قَبِيصَةُ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَىٰ الْكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: لَقَدْ جَلَسَ هَلْذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَلْكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: لَقَدْ جَلَسَ هَلْذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ لَلْ أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهُ. قُلْتُ: إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ

يَفْعَلَا!. قَالَ: هُمَا الْمَرْآنِ أَقْتَدِي بِهِمَا الْمَرْآنِ

وَبِإِسْنَادِهِ إِلَىٰ الْبُخَارِيِّ قَالَ:

«كِتَابُ الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ»

ثُمَّ قَالَ فِي هَلْذَا الْكِتَابِ:

(آبابُ الإقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَٱلْجُعَلَّنَا لِلْمُتَّقِينِ وَإِخُوانِي: هَذِهِ اللهُّنَةُ أَنْ تَتَعَلَّمُوهَا وَتَسْأَلُوا وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: ثَلَاثُ أُحِبُّهَا لِنَفْسِي وَإِخُوانِي: هَذِهِ السُّنَّةُ أَنْ تَتَعَلَّمُوهَا وَتَسْأَلُوا عَنْهُ، وَتَدَعُوا النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرِ "" عَنْهَا، وَالْقُرْآنُ أَنْ تَتَفَهَّمُوهُ وَتَسْأَلُوا عَنْهُ، وَتَدَعُوا النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرِ "" عَنْهَا، وَالْقُرْآنُ أَنْ تَتَفَهَّمُوهُ وَتَسْأَلُوا عَنْهُ، وَتَدَعُوا النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرِ "" ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَىٰ عُمْرُ فِي مَجْلِسِكَ هَلْذَا، فَقَالَ: كَلَّ شَيْبَةَ فِي هَلْذَا الْمُسْلِمِينَ. فَقُلْتُ: كَلَّ بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. فَقُلْتُ: كَا مُمْ يُعْمَلُ فَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فَقُلْتُ: كَا مُعْمَلُ فِي مَا عِلْهَا مَنْ الْمُسْلِمِينَ. فَقُلْتُ: كَا مُمْ يُعْمَلُ مُا عَلْهَ عَلْهُ صَاحِبَاكَ! قَالَ: هُمَا الْمَرْءَانِ الْمُسْلِمِينَ. فَقُلْتُ: كَا أَنْ تَا فَعُلْدُ الْمُولِي قَالَ: هُمَا الْمَرْءَانِ اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. فَقُلْتُ: كَا لَمْ مُنْ الْمُسْلِمِينَ. فَقُلْتُ: لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ! قَالَ: قَالَ: هُمَا الْمَرْءَانِ لِي عَلَى الْمُعْمَالُهُ وَلَا بَيْعَالَ الْمُسْلِمِينَ. فَقُلْتُ الْمُا مُنْ الْمُرْاءَ وَلَا بَيْضَاءَ لِلَّهُ مَا حِبَاكَ! قَالَ: قَالَ: هُمَا الْمَرْءَانِ لِمُعْلَاهُ صَاحِبَاكَ! قَالَ: هُمَا الْمُرْءَانِ

ثُمَّ بِإِسْنَادِهِ إِلَىٰ أَبِي دَاوُدَ قَالَ:

## «بَابٌ فِي مَالِ الْكَعْبَةِ

ثَنَا أَحْدُ بْنُ حَنْبَلِ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ شَيْبَةَ -يَعْنِي: ابْنَ عُثْمَانَ- قَالَ: قَعَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي مَقْعَدِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، فَقَالَ: لَا أَحْرُجُ حَتَّىٰ أَقْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ؛

<sup>(</sup>۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۲) څ۲/ صَ ۶٦٥.

قَالَ: قُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ؛ قَالَ: بِلَىٰ لَأَفْعَلَنَّ؛ قَالَ: قُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ؛ قَالَ: لِأَنْ مَكَانَهُ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا أَحْوَجُ مِنْكَ لِمَ؟!؛ قُلْتُ: لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَدْ رَأَىٰ مَكَانَهُ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَىٰ الْمَالِ فَلَمْ يُحَرِّكَاهُ؛ فَقَامَ كَمَا هُوَ فَخَرَجَ» "".

ثُمَّ بِإِسْنَادِهِ إِلَىٰ ابْنِ مَاجَهُ قَالَ:

#### «بَابُ مَالِ الْكَعْبَةِ

ثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: بَعَثَ رَجُلٌ مَعِي دَرَاهِمَ هَدِيثَةً إِلَىٰ الْبَيْتِ؛ قَالَ: فَدَخَلْتُ الْبَيْتِ وَقَلَ: أَلَكَ هَلْذِهِ؟ قُلْتُ: لَا، وَلَوْ وَشَيْبَةُ جَالِسٌ عَلَىٰ كُرْسِيِّ، فَنَاوَلْتُهُ إِيَّاهَا؛ فَقَالَ: أَلَكَ هَلْذِهِ؟ قُلْتُ: لَا، وَلَوْ كَانَتْ لِي لَمْ آتِكَ بِهَا! قَالَ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَٰلِكَ.. لَقَدْ جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَانَتْ لِي لَمْ آتِكَ بِهَا! قَالَ: لَا أَخْرُجُ حَتَىٰ أَقْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ بَيْنَ فُقَرَاءِ مَجْلِسَكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ فَقَالَ: لَا أَخْرُجُ حَتَىٰ أَقْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ بَيْنَ فُقَرَاءِ مَحْلِسِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ فَقَالَ: لَا أَخْرُجُ حَتَىٰ أَقْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ؛ قُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ؛ قَالَ: لَا قُعْلَنَ وَقُلْنَ وَقُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ؛ قَالَ: لَا قُعْلَنَ وَقُلْمَ كَمَا أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَىٰ وَلِي مَكَانَهُ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَىٰ وَلِي الْمَالِ فَلَمْ يُحَرِّكَاهُ؛ فَقَامَ كَمَا هُوَ فَخَرَجَ» (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۲۹٤) جُ٢/ صَ ٢٦٥. (٢٩٥) جُ٢/ صَ ٢٦٦.

لِلْحَرَمِ.. لَزِمَهُ فِي الْحَرَمِ...» ثُمَّ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ قَدْ نَذَرَ الْهَدْيَ لِرِتَاجِ الْكَعْبَةِ وَعِمَارَةِ مَسْجِدِهِ.. لَزِمَهُ صَرْفُهُ فِيمَا نَذَرَ».

وَقَالَ الرَّافِعِيُّ "": «إِذَا نَذَرَ أَنْ يَجْعَلَ مَا يُهْدِيهِ لِرِتَاجِ الْكَعْبَةِ وَتَطْيِيبِهَا: قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْمَرْوَزِيُّ "": يَنْقُلُهُ إِلَيْهَا وَيُسَلَّمُ إِلَىٰ الْقَيِّمِ فَيَصْرِفُهُ إِلَىٰ الْجِهَةِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْمَرْوَزِيُّ "": يَنْقُلُهُ إِلَيْهَا وَيُسَلَّمُ إِلَىٰ الْقَيِّمِ فَيَصْرِفُهُ إِلَىٰ الْجِهَةِ الْمَنْدُورَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ نَصَّ فِي نَذْرِهِ أَنْ يَتَوَلَّىٰ ذُلِكَ بِنَفْسِهِ" "".

فَهَ ذَانِ النَّقُلَانِ يُبَيِّنَانِ ذُلِكَ، وَنَقُلُ [الْمُهَذَّبِ] أَصْرَحُ، وَلَيْسَ ذُلِكَ كَمَا لَوْ نَذَرَ الْهَدْيَ وَأَطْلَقَ، فَإِنَّهُ لَمْ يُعَيِّنِ الْمُهْدَىٰ إِلَيْهِ، وَهُنَا عَيَّنَهُ، وَهُوَ الْكَعْبَةُ.

فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا مُسْتَنَدُ عُمَرَ اللهِ فِيمَا هَمَّ فِيهِ ؟.

قُلْتُ: عُمَرُ إِمَامُ هُدًى، وَأَبُو بَكْرٍ أَعْظَمُ مِنْهُ، وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَعْظَمُ مِنْهُ، وَرَسُولُ اللّهِ عَلَمْ أَعْظَمُ مِنْهُمَا، وَالْهُدَىٰ فِيمَا جَاءَ بِهِ، فَلَا يَلْزَمُنَا النّظُرُ فِيمَا كَانَ سَبَبَ هَمِّ عُمَرَ، وَقَدْ رَجَعَ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ مَا سَمِعَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلِيْ وَأَبِي بَكْرٍ، وَهُو أَعْلَمُ بِهِمَا وَأَطْوَعُ لَهُمَا.

وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: «أَرَادَ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ نَظَرًا لَهُمْ، فَلَمَّا أَخْبَرَهُ شَيْبَةُ صَوَّبَ فِعْلَهُ، وَإِنَّمَا تَرَكَاهُ لِأَنَّ مَا جُعِلَ لِلْكَعْبَةِ وَسُبِّلَ لَهَا يَجْرِي

<sup>(</sup>۲۹۲، ۲۹۷، ۲۹۲) څ۲/ صَ ۲۲۶.

مَجْرَىٰ الْأَوْقَافِ، وَلَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْأَوْقَافِ؛ وَفِي ذُلِكَ أَيْضًا تَعْظِيمُ الْإِسْلَامِ وَحُرُمَاتِهِ وَتَرْهِيبُ الْعَدُقِّ.

وَعَنِ الْحَسَنِ: قَالَ عُمَرُ: لَوْ أَخَذْنَا مَا فِي الْبَيْتِ - يَعْنِي الْكَعْبَة - فَقَسَّمْنَاهُ؟ فَقَالَ لَهُ أُبِيُّ بْنُ كَعْبِ: وَاللَّهِ مَا ذَٰلِكَ لَكَ! قَالَ: لِمَ؟! قَالَ: لِأَنَّ اللَّهَ بَيَّنَ مَوْضِعَ كُلِّ مَالٍ، وَأَقَرَّهَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ. قَالَ: صَدَقْتَ ».

وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ "" فِي صَدْرِ كَلَامِهِ: «إِنَّ عُمَرَ رَأَىٰ مَا فِيهَا مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِكَثْرَتِهِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ تَبْوِيبِ الْبُخَارِيِّ وَإِدْخَالِهِ هَلْدَا الْبُخَدِيثَ فِيهِ أَنَّ حُكْمَ الْكِسْوَةِ حُكْمُ الْمَالِ» "".

وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ أَيْضًا فِي [كِتَابُ الِاعْتِصَامِ]: «أَرَادَ أَنْ يَقْسِمَ الْمَالَ الَّذِي تَجَمَّعَ وَفَضَلَ عَنْ نَفَقَتِهَا وَمُؤْنَتِهَا وَيَضَعَهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا ذَكَّرَهُ شَيْبَةُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَأَبَا بَكْرٍ لَمْ يَتَعَرَّضَا لَهُ.. لَمْ يَسَعْهُ خِلَافُهُمَا، وَرَأَىٰ أَنَّ شَيْبَةُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَأَبَا بَكْرٍ لَمْ يَتَعَرَّضَا لَهُ.. لَمْ يَسَعْهُ خِلَافُهُمَا، وَرَأَىٰ أَنَّ شَيْبَةُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَأَبَا بَكْرٍ لَمْ يَتَعَرَّضَا لَهُ.. لَمْ يَسَعْهُ خِلَافُهُمَا، وَرَأَىٰ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ وَأَبَا بَكْرٍ لَمْ يَتَعَرَّضَا لَهُ.. لَمْ يَسَعْهُ خِلَافُهُمَا، وَرَأَىٰ أَنَّ النَّبِي اللَّهُ وَلَا يَعْضَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.. لَكَانَ كَأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ فَلِكَ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ.. لَكَانَ كَأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ فَلْكَ الْمُسْلِمِينَ.. لَكَانَ كَأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ عَنْ وَجْهِهِ الَّذِي شُبِّلَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ.. لَكَانَ كَأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ عَنْ وَجْهِهِ الَّذِي شُبِّلَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ.. لَكَانَ كَأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ عَنْ وَجْهِهِ الَّذِي شُبِّلُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْوَقْفِ عَلَىٰ الْمَسْجِدِ: هَلْ هُوَ وَقْفٌ عَلَىٰ الْمُسْجِدِ: هَلْ هُو وَقْفٌ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ؟ أَوْ عَلَىٰ مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ؟. وَالْأَصَحُ: الثَّانِي. وَالْقَائِلُ بِالْأُوَّلِ لَا لُمُسْلِمِينَ يَصْرِفُونَهُ فِيمَا شَاؤُوا، بَلْ يَخْتَصُّ بِالْمَسْجِدِ، وَإِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ يَصْرِفُونَهُ فِيمَا شَاؤُوا، بَلْ يَخْتَصُّ بِالْمَسْجِدِ، وَإِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ يَصْرِفُونَهُ فِيمَا شَاؤُوا، بَلْ يَخْتَصُّ بِالْمَسْجِدِ، وَإِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ. أَنَّهُمُ الْقَابِلُونَ لِلتَّمْلِيكِ، وَالْجَمَادُ وَإِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَىٰ جَعْلِهِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ. أَنَّهُمُ الْقَابِلُونَ لِلتَّمْلِيكِ، وَالْجَمَادُ

<sup>(</sup>۲۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱) څځ ۲/ صَ ۶۶۸.

كَا يَقْبَلُ التَّمْلِيكَ؟.

وَجُوَابُهُ: أَنَّ الْجَمَادَ إِذَا كَانَ لَهُ جِهَةٌ يُصْرَفُ فِيهَا وَتَحْتَاجُ إِلَيْهِ.. فَذُلِكَ مَعْنَىٰ الْمِلْكِ.

فَظَهَرَ بِهَا الْقَطْعُ بِثُبُوتِ اخْتِصَاصِ الْكَعْبَةِ بِمَا يُهْدَىٰ إِلَيْهَا وَمَا يُنْذَرُ لَهَا وَمَا يُوجَدُ فِيهَا مِنَ الْأَمْوَالِ، وَامْتِنَاعِ صَرْفِهَا فِي غَيْرِهَا، لَا لِلْفُقَرَاءِ وَلَا لِلْحَرَمِ الْخَارِجِ عَنْهَا الْمُحِيطِ بِهَا، وَلَا لِشَيْءٍ مِنَ الْمَصَالِحِ، إِلَّا أَنْ يَعْرِضَ لَهَا الْخَارِجِ عَنْهَا الْمُحِيطِ بِهَا، وَلَا لِشَيْءٍ مِنَ الْمَصَالِحِ، إِلَّا أَنْ يَعْرِضَ لَهَا الْخَارِجِ عَنْهَا الْمُحِيطِ بِهَا، وَلَا لِشَيْءٍ مِنَ الْمَصَالِحِ، إِلَّا أَنْ يَعْرِضَ لَهَا نَفْسِهَا عِمَارَةٌ أَوْ نَحْوُهَا، وَحَينَئِذٍ يُنْظُرُ.. فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْأَمْوَالُ قَدْ أُرْصِدَتْ لِلْهُ الْفُوجُةُ اللَّذِي أُرْصِدَتْ لَهُ، وَإِلَّا فَيَخْتَصُّ بِهَا الْوَجْهُ الَّذِي أُرْصِدَتْ لَهُ، فَلَا يُعْرَفُ فِي غَيْرِهِ، وَالْمُرْصَدُ لِلْبُخُورِ لَا يُصْرَفُ فِي غَيْرِهِ، وَالْمُرْصَدُ لِلْبُخُورِ لَا يُصْرَفُ فِي غَيْرِهِ، وَالْمُرْصَدُ لِلْبُخُورِ لَا يُصْرَفُ فِي غَيْرِهِ، وَالْمُرْصَدُ لِللّهُ مُواللّهُ لَلْكَعْبَةِ مُطْلَقًا يُصْرَفُ فِي جَمِيعِ هَاذِهِ الْوُجُوهِ، وَكَذَا الْمَوْجُودُ وَلَمْ وَالْمُرْصَدُ لِلْعُمَارَةِ لَا يُصْرَفُ فِي غَيْرِهِ، وَلَكُمْ اللّهُ وَصُدُ لِلْكَعْبَةِ مُطْلَقًا يُصْرَفُ فِي جَمِيعِ هَاذِهِ الْوُجُوهِ، وَكَذَا الْمَوْجُودُ وَلَمْ يُعْلَمْ قَصْدُ مَنْ أَتَى بِهِ، لَكِنَّهُ مُعَدُّ لِلصَّرْفِ.

# تَنْبِيهُ

مَحَلُّ الَّذِي قُلْتُهُ مِنَ الصَّرْفِ عَلَىٰ وُجُوهِ الْكَعْبَةِ.. إِذَا كَانَ الْمَالُ عُلِمَ مِنْ حَالِهِ ذَٰلِكَ، أَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ بِذَٰلِكَ، مِثْلَ كَوْنِهِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ؛ أَمَّا الْقَنَادِيلُ حَالِهِ ذَٰلِكَ، أَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ بِذَٰلِكَ، مِثْلَ كَوْنِهِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِير؛ أَمَّا الْقَنَادِيلُ التَّي فِيهَا وَالصَّفَائِحُ الَّتِي عَلَيْهَا.. فَتَبْقَىٰ عَلَىٰ حَالِهَا وَلَا يُصْرَفُ مِنْهُ شَيْءٌ. وَقَوْلُ عُمْرَ: "صَفْرًاء أَوْ بَيْضَاء" يَحْتَمِلُ النَّوْعَيْنِ، وَلَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا صِفَتُهَا الَّتِي كَانَتْ ذَٰلِكَ الْوَقْتَ.

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ ذَهَّبَ الْبَيْتَ فِي الْإِسْلَامِ.. الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ،

وَذَٰلِكَ لَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ ذُهِّبَ فِي الْجَاهِلِيّةِ وَبَقِيَ إِلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ اللهِ .

وَيُقَالُ: إِنَّ الَّذِي عَمِلَهُ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدُ الْمَلِكِ "" -عَلَىٰ بَابِهَا صَفَائِح، وَعَلَىٰ الْأَسُاطِينِ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَالْأَرْكَانِ - سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ أَلْفَ وَعَلَىٰ الْأَسُاطِينِ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَالْأَرْكَانِ - سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ أَلْفَ دِينَارٍ، وَفِي خِلَافَةِ الْأُمِينِ "" زِيدَ عَلَيْهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفِ دِينَارٍ.

وَأُوَّلُ مَنْ فَرَشَهَا بِالرُّخَامِ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَلَمَّا عَمِلَ الْوَلِيدُ فَرَاتُ وَبَقَايَا الصَّحَابَةِ، وَلَمْ فَلِكَ. كَانَتْ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّابِعِينَ مَوْجُودِينَ وَبَقَايَا الصَّحَابَةِ، وَلَمْ فَلِكَ. كَانَتْ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّابِعِينَ مَوْجُودِينَ وَبَقَايَا الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يُنْقَلُ لَنَا عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ أَنْكُرَ ذَٰلِكَ؛ ثُمَّ جَمِيعُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ يُحُجُّونَ وَيُبْصِرُونَ ذَٰلِكَ وَلَا يُنْكِرُونَهُ عَلَىٰ وَالصَّالِحُونَ وَسَائِرُ الْمُسْلِمِينَ. يَحُجُّونَ وَيُبْصِرُونَ ذَٰلِكَ وَلَا يُنْكِرُونَهُ عَلَىٰ مَمَّ النَّاعُصَارِ.

## وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي [كِتَابُ النَّذْرِ]:

«سَتْرُ الْكَعْبَةِ وَتَطْيِيبُهَا. مِنَ الْقُرُبَاتِ، فَإِنَّ النَّاسَ اعْتَادُوهُمَا عَلَىٰ مَمَرً الْمُعْسَادِ، وَلَمْ يَبْدُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ نَكِيرٌ؛ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَرِيرِ وَغَيْرِهِ، وَإِنَّمَا وَرَدَ تَحْرِيمُ لُبْسِهِ فِي حَقِّ الرِّجَالِ؛ وَذَكُونَا فِي [كِتَابُ الزَّكَاةِ] أَنَّ الْمَاظُهَرَ أَنَّهُ لَا وَرَدَ تَحْرِيمُ لُبْسِهِ فِي حَقِّ الرِّجَالِ؛ وَذَكُونَا فِي [كِتَابُ الزَّكَاةِ] أَنَّ الْمَاظُهَرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَحْلِيةُ الْكَعْبَةِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَتَعْلِيقُ قَنَادِيلِهَا، وَكَانَ الْفَرْقُ اسْتِمْرَارَ يَجُوزُ تَحْلِيةُ الْكَعْبَةِ وَتَطْيِيبَهَا، وَكَانَ الْفَرْقُ اسْتِمْرَارَ الْخَلْقِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ دُونَ هَلْذَا، فَلَوْ نَذَرَ سَتْرَ الْكَعْبَةِ وَتَطْيِيبَهَا. صَحَّ نَذْرُهُ».

وَهَاذَا الَّذِي قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي سَتْرِ الْكَعْبَةِ وَتَطْيِيبِهَا صَحِيحٌ، وَأُمَّا الَّذِي ذَكَرَهُ فِي [بَابُ الزَّكَاةِ] مِنْ أَنَّ الْأَظْهَرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَحْلِيَةُ الْكَعْبَةِ بِذَهَبِ.. فِيهِ نَظُرٌ.

<sup>(</sup>۲۰۳، ۳۰۲) څ۲/ صَ ٤٧٠.

## ثُمَّ قَالَ:

«وَقَدْ فُعِلَ ذُلِكَ فِي صَدْرِ هَلْذِهِ الْأُمَّةِ، وَقَدْ تَوَلَّىٰ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عِمَارَةَ مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ عَنِ الْوَلِيدِ وَذَهَّبَ سَقْفَهُ.

وَإِنْ قِيلَ: إِنَّ ذُلِكَ امْتِثَالُ أَمْرِ الْوَلِيدِ!.

فَأَقُولُ: إِنَّ الْوَلِيدَ وَأَمْثَالَهُ مِنَ الْمُلُوكِ إِنَّمَا تَصْعُبُ مُخَالَفَتُهُمْ فِيمَا لَهُمْ فِيهِ فَلِهِ غَرَضٌ مُتَعَلِّقٌ بِمُلْكِهِمْ، أَمَّا مِثْلُ هَلْذَا -وَفِيهِ تَوْفِيرٌ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ-.. فَيهِ غَرَضٌ مُتَعَلِّقٌ بِمُلْكِهِمْ، فَمُّ مِثْلُ هَلْذَا -وَفِيهِ تَوْفِيرٌ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ-.. فَلَا تَصْعُبُ مُرَاجَعَتُهُمْ فِيهِ، فَسُكُوتُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَمْثَالِهِ وَأَكْبَرَ مِنْهُ - فَلَا تَصْعُبُ مُرَاجَعَتُهُمْ فِيهِ، فَسُكُوتُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَمْثَالِهِ وَأَكْبَرَ مِنْهُ - مِنْكُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَبَقِيَةٍ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا - دَلِيلٌ لِجَوَاذِ ذَلِكَ.

بَلْ أَقُولُ: قَدْ وَلِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْخِلَافَةَ بَعْدَ ذَٰلِكَ، وَأَرَادَ أَنْ يُزِيلَ مَا فِي جَامِعِ بَنِي أُمَيَّةَ مِنَ الذَّهَبِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ يَقُومُ بِأُجْرَةِ حَلِّهِ؛ فَتَرَكَهُ.

وَالصَّفَائِحُ الَّتِي عَلَىٰ الْكَعْبَةِ يَحْصُلُ مِنْهَا شَيْءٌ كَثِيرٌ، فَلَوْ كَانَ فِعْلُهَا حَرَامًا.. لَأَزَالَهَا فِي خِلَافَتِهِ، لِأَنَّهُ إِمَامُ هُدًىٰ، فَلَمَّا سَكَتَ عَنْهَا وَتَركَهَا.. وَجَبَ الْقَطْعُ بِجَوَازِهَا، وَمَعَهُ جَمِيعُ النَّاسِ الَّذِينَ يَحُجُّونَ كُلَّ عَامٍ وَيَرَوْنَهَا؛ فَالْقَوْلُ بِالْمَنْعِ فِيهَا عَجِيبٌ!».

وَهَٰذَا الَّذِي قُلْتُهُ كُلَّهُ فِي تَحْلِيَةِ الْكَعْبَةِ بِخُصُوصِهَا بِصَفَائِحِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِهَا، فَلْيُضْبَطْ ذُلِكَ وَلَا يُتَعَدَّىٰ وَلَا أَمْنَعُ مِنْ جَرَيَانِ الْخِلَافِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِهَا، فَلْيُضْبَطْ ذُلِكَ وَلَا يُتَعَدَّىٰ وَلَا أَمْنَعُ مِنْ جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِيهِ أَيْضًا فِي سَائِرِ فِي التَّمْوِيهِ وَالزَّحْرَفَةِ فِيهَا، وَلَا أَمْنَعُ مِنْ جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِيهِ أَيْضًا فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ فِي الْقِسْمَيْنِ جَمِيعًا: التَّمْوِيهِ، وَالتَّحْلِيَةِ وَكَلَ أَنَّ الْقَاضِيَ حُسَيْنً جَزَمَ الْمَسَاجِدِ فِي الْقِسْمَيْنِ جَمِيعًا: التَّمْوِيهِ، وَالتَّحْلِيَةِ وَكَلَ أَنَّ الْقَاضِيَ حُسَيْنً جَزَمَ

## وَقَدْ قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي [الْفَتَاوَى]:

«الَّذِي يَتَبَيَّنُ لِي أَنَّ مَنْ كَتَبَ الْقُرْءَانَ بِالذَّهَبِ.. فَقَدْ أَحْسَنَ، وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ، فَلَمْ يَثْبُتْ فِي الذَّهَبِ إِلَّا تَحْرِيمُهُ عَلَىٰ ذُكُورِ الْأُمَّةِ فِيمَا يُنْسَبُ إِلَىٰ الذُّكُورِ، فَيَبْقَىٰ عَلَىٰ أَصْلِ الْحِلِّ، مَا لَمْ يَنْتَهِ إِلَىٰ الذُّكُورِ، وَهَاٰذَا لَا يُنْسَبُ إِلَىٰ الذُّكُورِ، فَيَبْقَىٰ عَلَىٰ أَصْلِ الْحِلِّ، مَا لَمْ يَنْتَهِ إِلَىٰ الذُّكُورِ، وَهَاٰذَا لَا يُنْسَبُ إِلَىٰ الذُّكُورِ، فَيَبْقَىٰ عَلَىٰ أَصْلِ الْحِلِّ، مَا لَمْ يَنْتَهِ إِلَىٰ الذُّكُورِ حَتَّىٰ يُحْكَمَ الْإِسْرَافِ، فَإِنَّ كُلَّ ذَٰلِكَ احْتِرَامٌ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُنْسَبُ إِلَىٰ الذُّكُورِ حَتَّىٰ يُحْكَمَ الْإِسْرَافِ، فَإِنَّ كُلَّ ذَٰلِكَ احْتِرَامٌ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُنْسَبُ إِلَىٰ الذُّكُورِ حَتَّىٰ يُحْكَمَ بِالتَّحْرِيمِ؛ وَلَسْتُ أَقُولُ هَاٰذَا عَنْ رَأْيٍ مُجَرَّدٍ، وَلَلْكِنْ رَأَيْتُ فِي كَلَامِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِهِ».

هَاٰذَا كَلَامُ الْغَزَالِيِّ فِي الْكِتَابَةِ بِالذَّهَبِ، وَفِي ذُلِكَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَضْيِقِ النَّقُدَيْنِ، لِزَوَالِ مَالِيَّةِ الذَّهَبِ بِالْكُلِّيَّةِ، بِخِلَافِ التَّحْلِيَةِ بِذَهَبٍ بَاقٍ.

فَقَدْ ظَهَرَ بِهَ ٰذَا أَنَّ تَحْلِيَةَ الْكَعْبَةِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ جَائِزٌ، وَالْمَنْعُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُمْ، وَلَا وَجْهَ لَهُ وَلَا بَعِيدٌ شَاذٌ عَرِيبٌ مِنَ الْمَذَاهِبِ كُلِّهَا، قَلَّ مَنْ ذَكَرَهُ مِنْهُمْ، وَلَا وَجْهَ لَهُ وَلَا عَظَدُهُ.

دليلَ يُعَظِّدُهُ.

وَأَمَّا سَتْرُهَا بِالْحَرِيرِ وَغَيْرِهِ.. فَمُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ يَكْسُوهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَذَٰلِكَ مِنْ عُمَرَ دَلِيلٌ عَلَىٰ وُجُوبِ كِسْوَتِهَا، لِأَنَّهُ لَا يَصْرِفُ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ، وَذَٰلِكَ مِنْ عُمَرَ دَلِيلٌ عَلَىٰ وُجُوبِ كِسْوَتِهَا، لِأَنَّهُ لَا يَصْرِفُ مَالَ

بَيْتِ الْمَالِ إِلَّا إِلَىٰ وَاجِبٍ.

وَلْيَتَنَبَّهُ هُنَا لِفَائِدَةِ، وَهِي: الْكَعْبَةُ بَنَاهَا إِبْرَاهِيمُ الْكَانُ، وَلَمْ تُكْسَ مِنْ زَمَانِهِ إِلَىٰ زَمَانِ التَّبِّعِ الْيَمَانِيِّ ""، فَهُو أَوَّلُ مَنْ كَسَاهَا عَلَىٰ الصَّحِيحِ؛ وَقِيلَ: إِنَّ إِسْمَاعِيلَ التَّكُمُ كَسَاهَا؛ فَفِي تِلْكَ الْمُدَدِ لَا نَقُولُ إِنَّ كِسْوَتَهَا كَانَتْ وَاجِبَةً، إِسْمَاعِيلَ التَّكُمُ وَلَكِنْ لَمَّا لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً. لَمَا تَرَكَهَا الْأَنْبِياءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَلَكِنْ لَمَّا لِلْأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً. لَمَا تَرَكَهَا الْأَنْبِياءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَلَلْكِنْ لَمَّا لِلْأَنَّهُمَا لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً. لَمَا تَرَكَهَا الْأَنْبِياءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَلَلْكِنْ لَمَّا لَكُونَ لَمَّا كَلُونَ فِي إِزَالَتِهِ تَنْقِيصُ مِنْ حُرْمَتِهَا، وَصَارَ حَقًا لَهَا، وَقُرْبَةً وَوَاجِبًا، لِئلَّا يَكُونَ فِي إِزَالَتِهِ تَنْقِيصُ مِنْ حُرْمَتِهَا، وَقُرْبَةً وَوَاجِبًا، لِئلَّا يَكُونَ فِي إِزَالَتِهِ تَنْقِيصُ مِنْ حُرْمَتِهَا، وَقُرْبَةً مَا فِيهَا -وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ- مِنْ صَفَائِحِ الذَّهَبِ وَالرُّخَامِ وَلَوْ الْبَعْرَاءُ الشَّيْءِ غَيْرَ وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ الشَّيْءِ غَيْرَ وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ الشَّيْءِ غَيْرَ وَالْتِهِ وَالْتَدَاءُ الشَّيْءِ غَيْرَ وَالْتِهِ وَاسْتِدَامَتُهُ وَاجِبَةً.

اِنْتَهَىٰ مَا أَرَدْنَا نَقْلَهُ مِنْ [تَنْزِيلِ السَّكِينَةِ] بِاخْتِصَارٍ، وَمَنْ طَلَبَ الْمَزِيدَ.. فَلْيُرَاجِعْهُ.

وَإِذَا أَحَطْتَ عِلْمًا بِمَا نَقَلْنَاهُ. ظَهَرَ لَكَ أَنَّ قَوْلَ هَلْذَا الْمَخْذُولِ: «لَوْ وَإِذَا أَحَطْتَ عِلْمًا بِمَا نَقَلْنَاهُ. ظَهَرَ لَكُ أَنَّ قَوْلَ مَنْ لَمْ يَتَبعْ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْدِرُ عَلَىٰ هَذْمِ حُجْرَةِ الرَّسُولِ. هَدَمْتُهَا»! قَوْلُ مَنْ لَمْ يَتَبعْ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَعْظِيمِ حُرُمَاتِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، بَلْ إِنَّمَا ذَٰلِكَ قَوْلُ مَنِ اتَّبعَ وَاقْتَدَىٰ فِي تَعْظِيمِ حُرُمَاتِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، بَلْ إِنَّمَا ذَٰلِكَ قَوْلُ مَنِ اتَّبعَ وَاقْتَدَىٰ بِإِبْلِيسَ اللَّعِينِ، مِنْ تَنْقِيصِ مَقَامِ حَبِيبٍ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَأَنَّ قَوْلَهُ: «وَلَوْ أَقْدِرُ عَلَىٰ الْبَيْتِ الشَّرِيفِ...» إِلَخِ! قَوْلُ مَنْ عَظُمَ فِي قَلْبِهِ مَتَاعُ الْجَيَاةِ الدُّنْيَا وَزَخَارِفُهَا، وَخَلَا قَلْبُهُ مِنَ التَّقْوَىٰ، فَلِذُلِكَ اسْتَعْظَمَ أَنْ

<sup>(</sup>۲۰٤) جُ ۲/ صَ ۲۷۲.

يَكُونَ مِيزَابُ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ مِنَ الْفِضَّةِ عَلَىٰ مَا اشْتَهَرَ، وَاحْتَقَرَ شَعَائِرَ اللَّهِ أَنْ النِّي تَعْظِيمُهَا مِنْ تَقْوَىٰ الْقُلُوبِ، فَتَمَنَّىٰ أَخْذَهُ لَوْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَقْدِرَ هُو وَسُفَهَاءُ بَلَدِهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ، فَقَدْ صَانَ اللَّهُ تَعَالَىٰ حَرَمَهُ وَحَرَمَ رَسُولِهِ يَقْدِرَ هُو وَسُفَهَاءُ بَلَدِهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ، فَقَدْ صَانَ اللَّهُ تَعَالَىٰ حَرَمَهُ وَحَرَمَ رَسُولِهِ عَمَنْ أَرَادَهُمَا بِسُوءٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ؛ وَحَالُ الْمُتَمَنِّي تَنْقِيصَ حُرْمَةِ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَحُرْمَةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.. مَعْلُومٌ عِنْدَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ؛ وَاللَّهُ الْمُوفَقِي وَالْعَامِّ؛

#### \* \* \*

#### قَالَ السَّائِـلُ:

«وَمِنْهَا: أَنَّهُ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ يَقُولُ: (النَّاسُ مِنْ سِتِّمِ اثَةِ سَنَةٍ لَيْسُوا عَلَىٰ شَيْءٍ)»!! (٣٠٠٠.

#### أَقُـولُ:

لَا وَاللَّهِ!!، بَلْ هُمْ عَلَىٰ خَيْرِ الْأَشْيَاءِ، وَهُوَ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالْمِلَّةُ الْحَنِيفِيَّةُ؛ وَمَنْ ضَلَّلَ هَلْدِهِ الْأُمَّةَ.. فَقَدْ كَفَرَ بِالْإِجْمَاعِ، وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَىٰ وُقُوعِ الْحَنِيفِيَّةُ؛ وَمَنْ ضَلَّلَ هَلْدِهِ الْأُمَّةَ.. فَقَدْ كَفَرَ بِالْإِجْمَاعِ، وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَىٰ وُقُوعِ الْحَنيفِيَّةُ؛ وَمَنْ ضَلَّلَ هَلْدِهِ الْأُمَّةَ.. الْإِقْنَاعِ الْحَنيلِيِّ ٣٠٠٠ كَمَا تَقَدَّمَ. الْإِجْمَاعِ عَلَىٰ تَكْفِيرِهِ.. صَاحِبُ [الْإِقْنَاعِ] الْحَنيلِيِّ ٣٠٠٠ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: ﴿ هَلَكُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: ﴿ هَلَكُ النَّاسُ ﴾.. فَهُوَ أَهْلَكُ هُمْ ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَالَ: ﴿ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: ﴿ لَا أَدْرِي النَّاسُ ﴾.. فَهُو أَهْلَكُ هُمْ ﴿ بِالرَّفْعِ ﴾ إِنْتَهَىٰ النَّصْبِ، أَوْ "أَهْلَكُ هُمْ ﴿ بِالرَّفْعِ ﴾ إِنْتَهَىٰ قَالَ الْإِمَامُ النَّووِيُّ فِي شَرْحِهِ: ﴿ رُوِي (أَهْلَكُ هُمْ ) عَلَىٰ وَجْهَيْنِ مَشْهُورَينِ: قَالَ الْإِمَامُ النَّووِيُّ فِي شَرْحِهِ: ﴿ رُويَ (أَهْلَكُ هُمْ ) عَلَىٰ وَجْهَيْنِ مَشْهُورَينِ:

<sup>(</sup>۵۰۳) جُ۲/ صَ ۲۷۳. (۲۰۰۱) جُ۲/ صَ ٤٧٤.

رَفْعُ الْكَافِ، وَفَتْحُهَا».

قَالَ: «قَالَ الْحُمَيْدِيُّ ٣٠٨ فِي [الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ]:

(الرَّفْعُ أَشْهَرُ، وَمَعْنَاهُ: أَشَدُّهُمْ هَلَاكًا (٣٠٠) وَأَمَّا رِوَايَةُ الْفَتْحِ.. فَمَعْنَاهُ: هُوَ جَعَلَهُمْ هَالِكِينَ، لَا أَنَّهُمْ هَلَكُوا فِي الْحَقِيقَةِ) اِنْتَهَىٰ.

وَكَيْفَ يَصِحُّ هَٰذَا الْقَوْلُ الَّذِي قَالَهُ هَٰذَا الْمُضِلُّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَيْفَ يَصِحُّ هَٰذَا الْمُضِلُّ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -تَبَارَكَ وَقَالَ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَىٰ ضَلَالَةٍ» ""؟!!، وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ اللَّهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثٍ... وَعَدَّ مِنْهَا: وَأَنْ لَا تَجْتَمِعُوا عَلَىٰ ضَلَالَةٍ» "".

فَإِذَا كَانَ النَّاسُ لَيْسُوا عَلَىٰ الدِّينِ الْقَوِيمِ، بَلْ كَفَرُوا وَضَلُّوا مِنْ سِتِّمِانَةِ سَنَةٍ إِلَىٰ ظُهُورِ مُتَنَبِّي الْعُيَيْنَةِ.. كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ - كُلَّ هَلْهِ الْمُدَّةِ - اجْتِمَاعًا عَلَىٰ الضَّلَالَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ بِكَرَمِهِ قَدْ أَجَارَهُمْ مِنْهُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، وَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا الضَّلَالَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ بِكَرَمِهِ قَدْ أَجَارَهُمْ مِنْهُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، وَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا الضَّلَالَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ بِكَرَمِهِ قَدْ أَجَارَهُمْ مِنْهُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، وَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا الضَّلَالَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ بِكَرَمِهِ قَدْ أَجَارَهُمْ مِنْهُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، وَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا اللَّهُ الْمِيعَادُ فَ ﴿ إِلَّالُهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الْمُعَلِّلُهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الل

وَقَالَ عَلَيْهِ: «مَثُلُ أُمَّتِي مَثُلُ الْمَطرِ.. لَا يُدْرَىٰ! أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ؟!» "". أَوْرَدَهُ الْحَافِظُ الْجَلَالُ السُّيُوطِيُّ فِي [الْجَامِعُ الصَّغِيرُ]، وَعَزَاهُ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ عَنْ أَنْسٍ وَعَنْ عَمَّارٍ، وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَنْسٍ، وَلِأَبِي يَعْلَىٰ فِي [مُسْنَدِ]هِ عَنْ عَلِيِّ، وَلِلتَّرْمِذِيِّ عَنْ أَنْسٍ، وَلِأَبِي يَعْلَىٰ فِي [مُسْنَدِ]هِ عَنْ عَلِيِّ، وَلِلتَّرْمِذِيِّ عَنْ أَنْسٍ، وَلِلتَّرْمِذِيِّ عَنْ أَنْسٍ، وَلِلتَّرِافِي يَعْلَىٰ فِي [مُسْنَدِ]هِ عَنْ عَلِيِّ، وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي [مُسْنَدِ]هِ عَنْ عَلِيِّ، وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي [مُعْجَمِ] عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ فِي [فَتْحُ الْبَارِي]: «هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، لَهُ طُرُقٌ قَدْ يَرْتَقِي بِهَا إِلَىٰ دَرَجَةِ الصِّحَّةِ» """.

وَقَالَ الطِّيبِيُّ فِي [شَرْحُ الْمِشْكَاةِ]: «قَالَ الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيُّ: (نَفَىٰ تَعَلُّقَ

<sup>(</sup>۲۰۸، ۲۰۹، ۲۰۱۰) جُ٢/ صَ ٤٧٤. (٣١٦، ٣١١) جُ٢/ صَ ٤٧٥. (٣١٣) جُ٢/ صَ ٤٧٧.

الْعِلْمِ بِتَفَاوُتِ طَبَقَاتِ الْأُمَّةِ فِي الْخَيْرِيَّةِ، وَأَرَادَ بِهِ نَفْيَ التَّفَاوُتِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلُ أَتُنَبِّ وَنَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعُلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [يونس: ١٨] أَيْ: بِمَا لَيْسَ فِيهِنَّ، كَأَنَّهُ قَالَ: لَوْ كَانَ لَعُلِمَ، لِأَنَّهُ أَمْرٌ لَا يَخْفَىٰ، وَلَكِنْ لَا يُعْلَمُ، لِاخْتِصَاصِ كُلِّ طَبَقَةٍ مِنْهُمْ بِخَاصِّيَّةٍ وَفَضِيلَةٍ تُوجِبُ خَيْرِيَّتَهَا، كَمَا أَنَّ كُلَّ نَوْيَةٍ مِنْ نُوَبِ الْمَطَرِ لَهَا فَائِدَةٌ فِي النُّشُوءِ وَالنَّمَاءِ لَا يُمْكِنُكَ إِنْكَارُهَا وَالْحُكْمُ بِعَدَم نَفْعِهَا، فَإِنَّ الْأَوَّلِينَ آمَنُوا بِمَا شَاهَدُوا مِنَ الْمُعْجِزَاتِ، وَتَلَقُّوْا دَعْوَةَ الرَّسُولِ ﷺ بِالْإِجَابَةِ وَالْإِيمَانِ، وَالْآخِرِينَ آمَنُوا بِالْغَيْبِ، لِمَا تَوَاتَر عِنْدَهُمْ مِنَ الْآيَاتِ، وَاتَّبَعُوا مَنْ قَبْلَهُمْ بِالْإِحْسَانِ، وَكَمَا أَنَّ الْمُتَقَدِّمِينَ اجْتَهَدُوا فِي التَّأْسِيسِ وَالتَّمْهِيدِ.. فَالْمُتَأَخِّرُونَ بَذَلُوا وُسْعَهُمْ فِي التَّلْخِيص وَالتَّجْرِيدِ، وَصَرَفُوا عُمُرَهُمْ فِي التَّقْرِيرِ وَالتَّأْكِيدِ، وَكُلُّ مَغْفُورٌ، وَسَعْيُهُمْ مَشْكُورٌ، وَأَجْرُهُمْ مَوْفُورٌ) ١٤٠٥ إنْتَهَىٰ كَلَامُ الْقَاضِي، وَتَتِمَّةُ كَلَامِ الطِّيبِيِّ مَذْكُورٌ فِي [فَصْلُ الْخِطَابِ].

## إِذَا تَقَرَّرَ هَاٰذَا.. فَنَقُولُ:

أُمَّةٌ قَدْ أَجَارَهَا الْحَقُّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - مِنْ أَنْ تَجْتَمِعَ عَلَىٰ ضَلاَلَةٍ، وَأُمَّةُ لَا يُدْرَىٰ أَوَّلُهَا خَيْرٌ أَمْ آخِرُهَا بِشَهَادَةِ نَبِيّهَا الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ لَهَا بِذَٰلِكَ.. كَيْفَ يَصِحُّ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَعْتَقِدَ فِيهَا وَيَجْزِمَ بِأَنَّهَا كَيْفَ يَصِحُّ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَعْتَقِدَ فِيهَا وَيَجْزِمَ بِأَنَّهَا خَيْفًا مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَعْتَقِدَ فِيهَا وَيَجْزِمَ بِأَنَّهَا خَيْفًا فَيَجْرَمُ بِأَنَّهَا فَكُو سِتِّمِانَةِ سَنَةٍ؟!، بَلِ الْمُعْتَقِدُ فِيهَا فَكَا الْمُعْتَقِدُ فِيهَا وَيَجْوَلُ الْإِمْامِ ذَلُولَ هُو الضَّالُ الْمُغِلُّ الْكَافِرُ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا مَرَّ، وَلِلَّهِ دَرُّ الْإِمَامِ ذَلُولَ هُو الضَّالُ الْمُضِلُّ الْكَافِرُ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا مَرَّ، وَلِلَّهِ دَرُّ الْإِمَامِ ذَلُولَ هُو الضَّالُ الْمُضِلُّ الْكَافِرُ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا مَرَّ، وَلِلَّهِ دَرُّ الْإِمَامِ ذَلُولَ هُو الضَّالُ الْمُضِلُّ الْكَافِرُ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا مَرَّ، وَلِلَّهِ دَرُّ الْإِمَامِ

<sup>(</sup>۲۱٤) جُ۲/ صَ ٤٧٧.

الْبُوصِيرِيِّ (٢١٠٠ حَيْثُ قَالَ:

٤٤٠ وَلَكُ الْسَأْمَةُ الَّتِي غَبَطَتْهَ إِلَى الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمُلَمَاءُ الْمُلِيعِ عِنْدَ وَقَوْلُهُ: «غَبَطَتْهَا \* بِكَ» هُوَ مِنَ الْقَلْبِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ أَنْوَاعِ الْبَدِيعِ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْبَيَانِ؛ أَيْ: غَبَطَتْكَ بِهَا.
 عُلَمَاءِ الْبَيَانِ؛ أَيْ: غَبَطَتْكَ بِهَا.

فَانْظُرْ أَيُّهَا النَّاظِرُ كَمْ حَوَىٰ الْقَرْنُ السَّادِسُ وَالسَّابِعُ وَالثَّامِنُ وَالتَّاسِعُ وَالْعَاشِرُ مِنَ الْحُقَّاظِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْعَاشِرُ مِنَ الْحُقَّاظِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْعُاشِرُ مِنَ الْحُقَّاظِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ الْمُحَقِّقِينَ وَالْمُفَسِّرِينَ الْمُدَقِّقِينَ، وَمِنَ الْأَئِمَّةِ النَّحْوِيِّينَ وَاللَّغَوِيِّينَ وَاللَّغَوِيِّينَ وَاللَّغَوِيِّينَ وَاللَّغَويِّينَ وَالْمُنَانِيِّينَ وَالْمُعَلِيِّينَ، وَمِنَ الْأَوْلِيَاءِ الْعَارِفِينَ!!

بِلْ لَوْ تَأَمَّلْتَ وَجَدتَّ مَدَارَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ الْآنَ عَلَىٰ أَهْلِ الْقَرْنِ الْسَّادِسِ فَمَنْ بَعْدَهُ، فَإِنَّهُمُ الَّذِينَ انْتَشَرَتْ تَآلِيفُهُمْ وَفَتَاوِيهِمْ وَتَصْحِيحَاتُهُمْ لِأَقْوَالِ أَئِمَّتِهِمْ، وَاعْتُمِدَتْ أَقْوَالُهُمْ فِي التَّرْجِيحِ، وَلَا يُنْكِرُ ذَلِكَ إِلَّا جَاهِلٌ.

أَثْرَىٰ أَنَّ كُلَّ هَٰ وُلَاءِ الْعُلَمَاءِ -الَّذِينَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ - ضَلُّوا وَأَضَلُّوا مِنْ نَحْوِ سِتِّمِائَةِ سَنَةٍ إِلَىٰ أَنْ بُعِثَ مُتَنَبِّي الْعُيَيْنَةِ دَاعِيًا إِلَىٰ دِينِ الْإِسْلَامِ؟!!. فَقَبَّحَ اللَّهُ الْعُيَيْنَةَ وَأَهْلَهَا، مَا أَعْظَمَ ضَرَرَهُمْ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ جَاهِلِيَّةً وَإِسْلَامً!! وَمَا أَنْقَصَ عُقُولَهُمْ وَمَا أَسْخَفَ رَأْيَهُمْ وَمَا أَشَدَّ غَبَاوَتِهِمْ!، إِذْ لَوْ كَانَ لَهُمْ أَدْنَىٰ عَقْلِ وَتَمْيِيزٍ.. لَمَا رَاجَ عَلَىٰ عُقُولِهِمْ هَلْذَا الْكَلَامُ وَأَمْثَالُهُ لَوْ كَانَ لَهُمْ أَدْنَىٰ عَقْلِ وَتَمْيِيزٍ.. لَمَا رَاجَ عَلَىٰ عُقُولِهِمْ هَلْذَا الْكَلَامُ وَأَمْثَالُهُ لَوْ كَانَ لَهُمْ أَدْنَىٰ عَقْلِ وَتَمْيِيزٍ.. لَمَا رَاجَ عَلَىٰ عُقُولِهِمْ هَلْذَا الْكَلَامُ وَأَمْثَالُهُ

<sup>(</sup>۲۱۵) جُ۲/ صَ ٤٧٧.

مِنْ هَاذَا الضَّالِّ، وَلَنَظَرُوا إِلَىٰ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ مِثْلُ هَاذَا الْكَلَامِ وَضَلَّتُ هَاذِهِ الْمُقَةُ بِأَسْرِهَا مِنْ نَحْوِ سِتِّمِائَةِ سَنَةٍ.. فَمِنْ أَيْنَ عَرَفَ هَاذَا الْكَذَّابُ طَرِيقَ الْمُدَىٰ وَالصَّوَابِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَاذِهِ الْأُمَّةِ عَالِمٌ يَعْلَمُ الْحَقَّ سِوَاهُ؟!.

\* \* \*

## وَقَوْلُ السَّائِلِ:

«وَتَصْدِيقُ ذُلِكَ: أَنَّهُ بَعَثَ إِلَيَّ كِتَابًا يَقُولُ فِيهِ: (أَقِرُّوا أَنَّكُمْ قَبْلِي جُهَّالُ ضَلَّالُ)»!!.

#### قُلْنَا:

وَيَشْهَدُ لِلْلِكَ أَيْضًا: مَا ذَكَرَهُ فِي رِسَالَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: «إِذَا تَبَيَّنَ هَلْدَا، وَعَرَفَ الْمُؤْمِنُ دِينَ اللَّهِ، وَقَالَ هَلْذَا بَعْدُ: ذَلِكَ بَيِّنٌ، نَعْرِفُهُ مِنْ أَوَّلُ...» هَلْذَا، وَعَرَفَ الْمُؤْمِنُ دِينَ اللَّهِ إِلَىٰ آخِرِ مَا ذَكَرَهُ ""، فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَلْدِهِ الْأُمَّةِ مَنْ يَعْرِفُ دِينَ اللَّهِ سِوَاهُ؛ وَيَلْزَمُ مِنْهُ.. أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا مُوَحِّدٌ مُؤْمِنٌ، بَلْ كُلُّهُمْ مُشْرِكُونَ كَافِرُونَ، كَمَا مَرَّتِ الْإِشَارَةُ إِلَىٰ ذَٰلِكَ.

وَيَشْهَدُ لِذُلِكَ أَيْضًا: مَا سَيَأْتِي عَنْهُ فِي السُّوَالِ الَّذِي يَلِي هَلْذَا.

<sup>(\*)</sup> أَيْ: يَرُوجُ وَيُرْ غَبُ فِيهِ. قَالَهُ الْمُحَقِّقُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ.

<sup>(</sup>٣١٦) جُ٢/ صَ ٤٧٨. قُلْتُ: أَنْظُرِ الصَّفْحَةَ [١٠٦] هُنَا فِي هَلْذَا التَّحْقِيقِ. قَالَهُ نَاصِرٌ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَضَلَالَاثُهُ وَإِضْلَالَاثُهُ لَا تَحْتَاجُ إِلَىٰ إِقَامَةِ دَلِيلٍ وَبُرْهَانٍ، بَلْ كَلَامُهُ شَاهِدٌ عَلَيْهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

\* \* \*

### قَالَ السَّائِلُ:

"وَمِنْ أَعْظَمِهَا: أَنَّ مَنْ لَمْ يُوافِقُهُ فِي كُلِّ مَا قَالَ، وَيَشْهَدْ أَنَّ ذَٰلِكَ حَقَّ.. يَقْطَعْ بِكُفْرِهِ؛ وَمَنْ وَافَقَهُ وَنَحَىٰ نَحْوَهُ وَصَدَّقَهُ فِي كُلِّ مَا قَالَ.. قَالَ: أَنْتَ مُوَحِدٌ، وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا مَحْظًا أَوْ مَكَّاسًا! "". وَبِهَٰذَا ظَهَرَ أَنَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ تَوْجِيدِ نَفْسِهِ، لَا إِلَىٰ تَوْجِيدِ اللَّهِ».

#### ر أُقُــولُ:

إعْلَمْ أَيُّهَا السَّائِلُ - سَلَكَ اللَّهُ بِي وَبِكَ مَسْلَكَ الِاقْتِدَاءِ وَالِاتِّبَاعِ، وَحَمَانَا مِنْ سُلُوكِ مَنْهَجِ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالِابْتِدَاعِ - أَنَّ هَانِهِ الْحَالَةَ الَّتِي وَصَفْتَهَا مِنْ أَحُوالِ هَاذَا الرَّجُلِ. لَيْسَتْ بِحَالَةِ رَجُلٍ يَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، لِأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ كَانَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ. لَكِنْ مَحَلَّهُ -كَمَا نَصَّ الْعُلَمَاءُ الْمُنْكَرِ وَإِنْ كَانَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ. لَكِنْ مَحَلَّهُ -كَمَا نَصَّ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ - فِي مُحَرَّمٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ، أَوْ فِي اعْتِقَادِ الْفَاعِلِ، وَلَيْسَ لِعَالِمٍ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ مُخْتَلَفًا فِيهِ حَتَّىٰ يَعْلَمَ مِنَ الْفَاعِلِ أَنَّهُ حَالَ ارْتِكَابِهِ مُعْتَقِدٌ لِتَحْرِيمِهِ الْمَاءُ الْتَكُرِ عَلَيْهِ، فَمَنْ رَأَىٰ الْرَبَكَابِهِ مُعْتَقِدٌ لِتَحْرِيمِهِ الْمَاءُ الْرَبَكَابِهِ مُعْتَقِدٌ لِتَحْرِيمِهِ الْمَاعَلِ أَنَّهُ حَالَ ارْتِكَابِهِ مُعْتَقِدٌ لِتَحْرِيمِهِ الْمَا مَنِ مُخْتَلَفًا فِيهِ حَتَّىٰ يَعْلَمَ مِنَ الْفَاعِلِ أَنَّهُ حَالَ ارْتِكَابِهِ مُعْتَقِدٌ لِتَحْرِيمِهِ الْمَامِ الْتَكَامُ عَلَيْهِ مُعْتَقِدٌ لِتَحْرِيمِهِ الْمَامِلِ الْتَكَامُ عَلَيْهِ مُعْتَقِدٌ لِتَحْرِيمِهِ الْمَامِلِ الْتَكَامُ عَلَيْهِ مُعْتَقِدٌ لِتَحْرِيمِهِ الْمَامِلِ الْتَعْمِلُ الْعَلَمِ مَنَ الْفَاعِلِ أَنَّهُ مَلْكَ بَعْوِيلًا عَلَىٰ ظَاهِرِ الْمُعْرَامُ مَلِيهُ مَا مَنِ عَلَيْهِ مُعْتَقِدُ لَلَهُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ مُ الْعَلَمُ الْ أَنَّهُ وَلَدُ لَكُ أَلَا كَاللَهُ الْمَلِهِ عَلَى ظَاهِرِ لِلْهُ وَلَا لَا أَنْ اللَّهُ الْمُعْلِ الْمُؤْمِ لَكُولِ عَلَيْهِ مُ عَلَيْهِ الْوقِي الْتَقَالِ الْفَاعِلَ الْمَلْسُ لِلْعَلِمِ الْمُؤْمِ الْمُقَاقِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُعْلِقُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْتَعْمُ اللْمُعْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

<sup>(</sup>۳۱۷) جُ ۲/ صَ ۶۷۹.

حَالِهِ وَأَصْلِ بَقَائِهِ عَلَىٰ مَذْهَبِهِ الْمَعْهُودِ قَبْلَ ذَٰلِكَ.

# قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ فِي [الْفَتْحُ الْمُبِينِ]:

«وَيُؤَيِّدُ الْأُولِ.. عُمُومُ قَوْلِ الْمُصَنَّفِ» يَعْنِي: الْإِمَامَ النَّوَوِيَّ « وَغَيْرِهِ: (لَا إِنْكَارَ فِي الْمُخْتَلَفِ فِيهِ)، لِأَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ عَلَىٰ الْمُخْتَارِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ أَوِ الْأَكْثَرِ، وَعَلَىٰ الْأَصَحِّ أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدُ، فَالْمُخْطِئ غَيْرُ مُتَعَيَّنِ لَنَا، وَالْإِثْمُ مَوْضُوعٌ عَنْهُ.

وَعِبَارَةُ الْقُرْطُبِيِّ: (مَا صَارَ إِلَيْهِ إِمَامٌ وَلَهُ وَجُهٌ مَا فِي الشَّرْعِ.. لَا يَجُوزُ لِمَنْ رَأَىٰ خِلَافَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ، وَهَلْذَا لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ)» إِنْتَهَتْ ١٠٠٠.

وَحَالَةُ الرَّجُلِ هَٰذِهِ لَيْسَتْ كَذَٰلِكَ قَطْعًا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ، وَلَيْسَتْ حَالَتُهُ هَٰذِهِ بِحَالَةِ مَنْ يَدَّعِي الِاجْتِهَادَ الْمُطْلَقَ، إِذِ الْمُجْتَهِدُ الْمُبَالِغُ رُنْبَةَ الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ دُونَ بُلُوغِهَا مِنْ أَزْمِنَةٍ بَعِيدَةٍ خَرْطُ الْقَتَادِ.. مُكَلَّفٌ بِمَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ الْمُطْلَقِ دُونَ بُلُوغِهَا مِنْ أَزْمِنَةٍ بَعِيدَةٍ خَرْطُ الْقَتَادِ.. مُكَلَّفٌ بِمَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ الْمُطْلَقِ دُونَ بُلُوغِهَا مِنْ أَزْمِنَةٍ بَعِيدَةٍ خَرْطُ الْقَتَادِ.. مُكَلَّفٌ بِمَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ الْجُتِهَادُهُ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ مُجْتَهِدٍ آخَرَ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَىٰ النَّاسَ عَلَىٰ النَّاسَ عَلَىٰ الْقُرْءَانِ بَنِ الْمُوطَلِّ بُنِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَرَادَهُ الرَّشِيدُ فِي الذَّهَابِ مَعَهُ إِلَىٰ الْعِرَاقِ، وَأَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَىٰ الْقُرْءَانِ.. قَالَ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَىٰ الْقُرْءَانِ.. قَالَ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَىٰ النَّاسِ عَلَىٰ الْقُرْءَانِ.. قَالَ يَعْمَانُ هُ النَّاسَ عَلَىٰ الْقُرْءَانِ.. قَالَ الْمُوطَلِّ إِلَى الْعَرْقِ، وَأَنْ الصَّحَابَة الْمُعَلِيلُ إِلَيْهِ، لِأَنَّ الصَّحَابَة مَنْ اللَّهُ عَنْهُمْ - إِفْتَرَقُوا بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَيْ فِي الْأَمْصَارِ فَحَدَّدُوا، فَعِنْدَ أَهْلِ كُلِّ مَنْ مُولِكُ بُنَ الْمُعَمِعِ عَلَىٰ الْمُعْمَلِ عَنْهُمُ - إِفْتَرَقُوا بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَيْ فِي الْأَمْصَارِ فَحَدَّدُوا، فَعِنْدَ أَهْلِ كُلِّ مَا مُلِي الْمُعْرَاقُ أُمِّي رَحْمَةً ﴾ ""». كَذَا فِي [شَرْحُ الْجَامِعِ مَصْرٍ عِلْمٌ، وَقَدْ قَالَ عَلَى الْخُولِ لَكُولُ مُنْ اللَّاسُ عَلَى الْمُعْتَلِ الْمُعْتَقِعُ الْمُولُ كُلُولُ النَّاسِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَا

<sup>(</sup>۲۱۸) جُ۲/ صَ ٤٧٩. (۲۱۹) جُ۲/ صَ ٤٨٠.

الصّغير] لِلْمُنَاوِيِّ (٣٢٠).

وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِجَوَازِ الِانْتِقَالِ مِنْ مَذْهَبٍ إِلَىٰ مَذْهَبٍ، وَقَدِ انْتَقَلَ مَنْ عَنْ مَذْهَبِهِمْ لِغَيْرِهِ، وَبِجَوَازِ التَّقْلِيدِ فِي جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ مَذْهَبِهِمْ لِغَيْرِهِ، وَبِجَوَازِ التَّقْلِيدِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ بِشَرْطِهِ، وَصَرَّحُوا أَيْضًا بِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ بِعُضِ الْمَسَائِلِ بِشَرْطِهِ، وَصَرَّحُوا أَيْضًا بِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الْمَسَائِلِ بِشَرْطِهِ، وَصَرَّحُوا أَيْضًا بِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ اللَّهُ مَلَى الْمَسَائِلِ اللَّهُ مَنْ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ.

وَمِنَ الْمَعْلُومِ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ حَالَةَ هَلْذَا الرَّجُلِ لَيْسَتْ كَذَٰلِكَ، وَإِنَّمَا حَالَتُهُ هَلْهِ مَالَةُ مَنْ الشَّرَائِعِ، فَمَنْ حَالَتُهُ هَلْهِ مَا يَقُولُ وَآمَنَ بِهِ.. فَهُو مُؤْمِنٌ مُوحِدٌ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ فِي كُلِّ مَا يَقُولُ وَآمَنَ بِهِ.. فَهُو مُؤْمِنٌ مُوحِدٌ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ فِي كُلِّ مَا يَقُولُ وَآمَنَ بِهِ.. فَهُو مُؤْمِنٌ مُوحِدٌ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ فِي كُلِّ مَا يَقُولُ وَآمَنَ بِهِ.. فَهُو مَعْلُومٌ بِكُفْرِهِ!. وَالْحَقُّ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- قَدْ خَتَمَ النَّبُوَّةَ يَقُولُ بِهِ.. فَهُو كَافِرٌ مَقْطُوعٌ بِكُفْرِهِ!. وَالْحَقُّ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- قَدْ خَتَمَ النَّبُوَّةَ بِخُاتِمِ النَّبِيِّينَ كَمَا هُو مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، وَإِذَا بَطَلَ كَوْنُهُ مِنْ رُسُلِ بِخَاتِمِ النَّبِيِّينَ كَمَا هُو مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، وَإِذَا بَطَلَ كَوْنُهُ مِنْ رُسُلِ بِخَاتِمِ النَّبِيِّينَ كَمَا هُو مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، وَإِذَا بَطَلَ كَوْنُهُ مِنْ رُسُلِ بِخَاتِمِ النَّبِيِّينَ كَمَا هُو مَعْلُومٌ مِنْ رُسُلِ إِبْلِيسَ اللَّعِينِ، لِإِضْلَالِ الْمُوحِدِينَ، وَيَذَلُ عَلَىٰ كَوْنِهِ مِنْ رُسُلِ اللَّعِينِ، وَأَنَّهُ خَلِيفَتُهُ فِي إِغْوَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَإِضْلَالِ الْمُوحِدِينَ، وَيُهُ فِي إِغْوَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَإِضْلَالِ الْمُوحِدِينَ. وَأَنَّهُ خَلِيفَتُهُ فِي إِغْوَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَإِضْلَالِ الْمُوحِدِينَ. وَجُوهٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

1- أَنَّهُ لَا أَبْغَضَ إِلَىٰ إِبْلِيسَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، لِأَنَّهُمْ هُمُ الدَّالُّونَ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِمَا يَجِبُ لَهُ وَيَجُوزُ وَيَسْتَحِيلُ وَالسَّلَامُ، لِأَنَّهُمْ هُمُ الدَّالُونَ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِمَا يَجِبُ لَهُ وَيَجُوزُ وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ، وَعَلَىٰ رَسُولِهِ كَذُلِكَ، وَعَلَىٰ شَرِيعَتِهِ، وَعَلَىٰ تَهْذِيبِ النَّفُوسِ وَكَمَالِ عَلَيْهِ، وَعَلَىٰ رَسُولِهِ كَذُلِكَ، وَعَلَىٰ شَرِيعَتِهِ، وَعَلَىٰ تَهْذِيبِ النَّفُوسِ وَكَمَالِ الْأَخْلَقِ، وَالْحِهَادِ فِي اللَّهِ تَعَالَىٰ؛ وَالْقَائِمُونَ بِأُمُورِ الدِّينِ وَالْمُجَاهَدةِ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ؛ وَالْقَائِمُونَ بِأُمُورِ الدِّينِ وَالْمُجَاهَدةِ عَلَىٰ عَلَيْهُا، فَفَتَحُوا الْأَمْصَارَ وَالْبِلَادَ، وَسَاسُوا الْأُمَّةَ، وَنَشَرُوا فِيهَا عُلُومَ الْكِتَابِ عَلَيْهَا، فَفَتَحُوا الْأَمْصَارَ وَالْبِلَادَ، وَسَاسُوا الْأُمَّةَ، وَنَشَرُوا فِيهَا عُلُومَ الْكِتَابِ

<sup>(</sup>۲۲۰) جُ۲/ صَ ٤٨٠.

وَالسُّنَةِ، حَتَّىٰ خَضَعَتِ الرُّؤُوسُ لِمَعَالِيهِمْ، وَأَبَادُوا أَهْلَ الزَّيْغِ عَنْ آخِرِهِمْ، فَالَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ رَئِيسٌ وَلَا مَرْؤُوسٌ، وَقَدْ ﴿ رَضِ اللَّهُ عَنْهُمْ رَئِيسٌ وَلَا مَرْؤُوسٌ، وَقَدْ ﴿ رَضِ اللَّهُ عَنْهُمْ مَنْ مَقَامٍ قَوْمٍ ارْتَضَاهُمُ اللَّهُ التَّهُ عَنَّهُ مَوْرُ مَقَامٍ قَوْمٍ ارْتَضَاهُمُ اللَّهُ التَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لِ لِصُحْبَةِ نَبِيّهِ ﷺ.

وَلَمَّا كَانَ بُغْضُ اللَّعِينِ لِشُهَدَاءِ الْيَمَامَةِ أَشَدَ، لِكَوْنِهِمْ أَخْدُوا نَارَ الطَّاغِيةِ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ - بَعْدَ أَنِ اسْتَفْحَلَ أَمْرُهُ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ عَلَيْ الطَّاغِيةِ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ - بَعْدَ أَنِ اسْتَفْحَلَ أَمْرُهُ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْكَامِ الْيَمَامَةِ. عَمَدَ خَلِيفَتُهُ إِلَى قَبُورِهِمْ فَهَدَمَهَا، وَانْتُهَكَ حُرْمَتَهُمُ الْوَاجِبَ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ تَوْقِيرُهَا وَتَعْظِيمُهَا؛ وَإِلَى مَسْجِدِ بِالْقُرْبِ مِنْ قُبُورِهِمْ الْوَاجِبَ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ تَوْقِيرُهَا وَتَعْظِيمُهَا؛ وَإِلَى مَسْجِدِ بِالْقُرْبِ مِنْ قُبُورِهِمْ وَالتَّبَرُّكِ بِهِمْ وَمِنْ إِكْرَامِ جِيرَانِهِمْ إِكْرَامًا وَهَدَمَهُ، وَمَنَ النَّاسَ مِنْ زِيَارَتِهِمْ وَالتَّبَرُّكِ بِهِمْ وَمِنْ إِكْرَامٍ جِيرَانِهِمْ إِكْرَامًا لَهُمْ، طَلَبًا لِمَرْضَاةِ إِبْلِيسَ اللَّعِينِ فِي ذَٰلِكَ، تَشَفِيًا وَانْتِقَامًا مِنْهُمْ بِمَا فَعَلُوا لِهُمْ مُ طَلَبًا لِمَرْضَاةِ إِبْلِيسَ اللَّعِينِ فِي ذَٰلِكَ، تَشَفِيًا وَانْتِقَامًا مِنْهُمْ بِمَا فَعَلُوا بِمُسْكِمَةَ الْكَذَّابِ وَقَوْمِهِ، وَمُخَالَفِيدِ لِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي أَصْحَابِهِ فِي أَصْحَابِهِ فِي أَصْدَابِهِ فَي أَصْدَابِهِ فَي أَصْحَابِهِ فِي أَصْدَابِهِ فَي أَصْدَهِمْ فَقَدْ أَبْغَضَهُمْ فَقَدْ أَبْغَضَنِي، وَمَنْ آذَافِي فَقَدْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَذَى اللَّهُ مَنَ وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُؤْمِدُ أَذَى اللَّهُ مُ وَمَنْ آذَى اللَّهُ مُنْ يَوْفُولُهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِلِهُ أَنْ يَأْخُذُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالِمُ الْهُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْقُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

فَإِنَّ هَٰذَا الْحَدِيثَ خَرَجَ مَخْرَجَ الْوَصِيَّةِ بِأَصْحَابِهِ عَلَىٰ طَرِيقِ التَّوْكِيدِ وَالتَّرْغِيبِ فِي حُبِّهِمْ، وَالتَّرْهِيبِ عَنْ بُغْضِهِمْ؛ وَأَيْضًا إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ حُبَّهُمْ إِيمَانٌ، وَبُغْضَهُمْ كُفْرٌ، لِأَنَّ بُغْضَهُمْ إِذَا كَانَ بُغْضًا لَهُ عَلِيهِ. كَانَ كُفْرًا بِلَا نِزَاع، لِخَبر: (لَنْ يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ) """.

<sup>(</sup>۲۲۱) جُ٢/ صَ ٤٨١. (٣٢٢) جُ٢/ صَ ٤٨٦.

وَهَاذَا يَدُلُّ عَلَىٰ كَمَالِ قُرْبِهِمْ مِنْهُ، حَيْثُ نَزَّلَهُمْ مَنْزِلَةَ نَفْسِهِ، حَتَّىٰ كَانَ أَذَاهُمْ وَاقِعًا عَلَيْهِ وَوَاصِلًا وَإِيْهِ عَلَيْهِ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ مَحَبَّةَ مَنْ أَحَبَّهُ النَّبِيُّ الْمَاهُمْ وَاقِعًا مَحَبَّةِ مَنْ عَادَاهُمْ وَاقِعًا مَحَبَّةُ النَّبِيُ اللَّهِ عَلَىٰ مَحَبَّةِ اللَّهِ وَكَذَٰلِكَ عَدَاوَةُ مَنْ عَادَاهُمْ وَبُغْضُ مَنْ أَبْغَضَهُمْ عَلَىٰ مَحَبَّة اللَّهِ عَلَىٰ مَحَبَّة وَكَذَٰلِكَ عَدَاوَة مَنْ عَادَاهُمْ وَبُغْضُ مَنْ أَبْغَضُهُمْ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ مَعَلَىٰ وَعَدَاوَتِهِ وَسَبِّهِ، وَمَنْ أَحَبَّ شَيْعًا.. أَحَبَّ مَنْ عَدَاوَتِهِ وَسَبِّهِ، وَبُغْضُهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ

# وَمِنْهَا -أي: الْوُجُوهُ الدَّالَّةُ عَلَىٰ كَوْنِهِ خَلِيفَةَ إِبْلِيسَ-:

٢- أَنَّ اللَّعِينَ شَدِيدُ الْبُغْضِ لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ الْعَارِفِينَ وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، لِأَنَّهُ لَا سُلْطَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ كَمَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْءَانُ الْعَظِيمُ، فَجَزَمَ رَسُولُهُ وَخَلِيفَتُهُ لِأَنَّهُ لَا سُلْطَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ وَلَيْغِمْ وَيَعْفِيمُ، فَجَزَمَ رَسُولُهُ وَخَلِيفَتُهُ بِكُفْرِهِمْ، وَنَهَىٰ أَنْصَارَهُ أَهْلَ الْعُيَيْنَةِ وَمَنْ آمَنَ بِهِ عَنْ تَعْظِيمِهِمْ وَإِكْرَامِهِمْ وَلِكُوامِهِمْ وَلِكُفْرِهِمْ، وَنَهَىٰ أَنْصَارَهُ أَهْلَ الْعُينَاةِ وَمَنْ آمَنَ بِهِ عَنْ تَعْظِيمِهِمْ وَيَسُبَّهُمْ وَيُعَادِهِمْ، وَالْمَاعَةُ وَلَيْعِضْهُمْ وَيَسُبَّهُمْ وَيُعَادِهِمْ، وَلِكَافِرِهِمْ، وَحَكَمَ بِكُفْرِ مَنْ لَمْ يُكَفِّرُهُمْ وَيُبْعِضْهُمْ وَيَسُبَّهُمْ وَيُعادِهِمْ، وَلِكَافِرِ وَأَضْرَابِهِ مِمَّنِ وَالْمَاعِدِي الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ وَأَضْرَابِهِ مِمَّنِ وَبِكُفْرِ الْأَحْدَاقِ وَالصَّلَاحِ، وَجَعَلَهُمْ فِي زُمْرَةِ عُبَادِ الْأَوْثَانِ، وَأَحْرَقَ كِتَابَ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ وَأَحْرَقَ كِتَابَ الشَّيَةِ وَالصَّلَاحِ، وَجَعَلَهُمْ فِي زُمْرَةٍ عُبَادِ الْأَوْثَانِ، وَأَحْرَقَ كِتَابَ الْشَتَهَرَ بِالْوِلَايَةِ وَالصَّلَاحِ، وَجَعَلَهُمْ فِي زُمْرَةٍ عُبَادِ الْأَوْثَانِ، وَأَحْرَقَ كِتَابَ الْعَلَولَ لَايَةِ وَالصَّلَاحِ، وَجَعَلَهُمْ فِي زُمْرَةٍ عُبَادِ الْأَوْثَانِ، وَأَحْرَقَ كِتَابَ

<sup>(\*، \*)</sup> قَوْلُهُ: (وَاقِعًا) وَ (وَوَاصِلًا) كُتِبَا فِي الْمَخْطُوطِ بِالرَّفْعِ، وَهُوَ خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ النَّصْبُ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ خَبَرُ (كَانَ) وَالثَّانِيَ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ. قَالَهُ الْمُحَقِّقُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ.

[رَوْضُ الرَّيَاحِينِ]، لِاشْتِمَالِهِ عَلَىٰ جُمْلَةٍ كَثِيرَةٍ مِنْ حِكَايَاتِ الصَّالِحِينَ وَكَرَامَاتِهِمْ وَمَنَاقِبِهِمْ وَمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ، وَسَمَّاهُ وَكَرَامَاتِهِمْ وَمَنَاقِبِهِمْ وَمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ، وَسَمَّاهُ "رَوْضَ الشَّيَاطِينِ"! ، طَلَبًا لِرِضَاءِ إِبْلِيسَ اللَّعِينِ، وَمُبَارَزَةً لِحَرْبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةً -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ عَلَيْهِ قَالَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: «مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا.. فَقَدْ بَارَزَنِي عَنْهُمَا - أَنَّهُ عَلَيْهِ... وَاللَّهِ تَعَالَىٰ: «مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ... وَاللَّهُ عَلَيْهِ... وَاللَّهُ عَلَيْهِ... وَمَا تَقَرَّبُ إِلَى عَرْدِيثَ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ الْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ... وَمَا تَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ... وَمَا تَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ... وَمَا الْحَدِيثَ وَمِن وَالِيَةً لِلْكَوْ مِنْ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ... وَمَا تَقَرَّبُ إِلَيْ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَدَاءٍ مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ... الشَّورَ مَنْ عَادِي بِشَيْءٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَدَاءٍ مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ... الْحَدِيثَ وَمَا تَقَرَّبُ إِلَيْ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْ مَنْ أَدَاءٍ مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ... الْحَدِيثَ وَمِي اللَّهُ عَلَيْهِ... اللَّهُ الْحَدِيثَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ وَلَيْ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا الْفَتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ وَاللَّهُ الْمَالِي الْحَدِيثَ وَالَهُ اللَّهُ الْعَلَاهُ مَا الْفَتَرَضَاءُ الْعَلَاقُ الْعَلَاهُ الْمُعَلِّ الْعَلَاهُ اللَّهُ الْحَدْلِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَاهُ اللَّهُ الْعُلَاهُ الْحَدِيثَ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ اللَّهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَيْهُ الْحَدْلِقُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاقُ الْعَلَالَةُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ اللَّهُ الْعَلَاهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

فَكَيْفَ بِمَنْ كَفَّرَهُمْ وَكَفَّرَ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْهُمْ وَيُبْغِضْهُمْ وَيَسْبَهُمْ؟!.

#### وَمِنْهَا:

٣- أنَّ الشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ لَا أَبْعَضَ إِلَيْهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰهُ فَإِنَّهُ أَبَادَ سُلْطَانَ الْكُفْرِ بِظُهُورِهِ، وَكَسَّرَ الْأَصْنَامَ، وَأَظْهَرَ مَنَارَ الْإِسْلَامِ، وَأَعْطِي مِنَ الْفَضْلِ وَالتَّنْوِيهِ بِرِفْعَةِ شَأْنِهِ وَقَدْرِهِ مَا لَا يُحِيطُ بِوَصْفِهِ إِلَّا الْعَلِيمُ الْعَلَّمُ الْفَكْرَادَ خَلِيفَتُهُ هَدْمَ حُجْرَتِهِ الشَّرِيفَةِ الَّتِي هِيَ مَجْمَعُ الْبَرَكَاتِ وَأَصْلُ الْخَيْرَاتِ وَمُسْتَنْزُلُ الرَّحَمَاتِ وَيُنْبُوعُ الْكَرَامَاتِ وَمَطْلَعُ الْمَسَرَّاتِ. لَوْ قَدَرَ الْخَيْرَاتِ وَمُطْلَعُ الْمَسَرَّاتِ. لَوْ قَدَرَ عَلَىٰ ذُلِكَ، هُو وَلَا غَيْرُهُ مِنَ الْمُلْحِدِينَ، لِيَتَقَرَّبَ بِهَلْذَا الْهَدْمِ إِلَىٰ جَنَابِ إِبْلِيسَ اللَّعِينِ، وَلِيَكُونَ مِنْ أَوْلِيَائِهِ الْمُخْلِصِينَ، وَأَصْفِيَائِهِ الْمُخْلِصِينَ، وَأَعْفِيائِهِ الْمُخْلِصِينَ، وَأَصْفِيَائِهِ الْمُخْلِصِينَ، وَلَيْكُونَ مِنْ أَوْلِيَائِهِ الْمُخْلِصِينَ، وَأَصْفِيَائِهِ الْمُخْلِصِينَ، وَأَعْفِيائِهِ الْمُخْلِصِينَ، وَلَيْعَةِ اللَّهِ وَالْمُؤْلِهِ الْمُحْلِمِينَ، وَلَيْعُهِ اللَّهِينِ وَلَيْكُونَ مِنْ أَوْلِيَائِهِ الْمُخْلِصِينَ، وَأَصْفِيائِهِ الْمُخْلِمِينَ الْمُحْلِينِ إِلْهُ الْمَكَانِهِ الْمُلْعِلَيْلِهِ الْمُعْلِيْلِهُ الْمُحْلِمِينَ وَلَيْكُونَ مَنْ الْمُحْلِمِينَ الْمُحْلِمِينَ الْمُولِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُحْلِيقِينَ الْمُسْرَاتِ الْمُعْلِيْلِهِ الْمُنْكُونَ مُولِيَا عُنْهُ وَلَى الْمُلْعِلِينَ الْمُعْلِيْلِي الْمُنْ الْمُعْلِيقِيلِي الْمُؤْلِي الْمُسْ اللْعِينِ الْمُؤْلِي الْمَالِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمِيْلِيْلِي الْمُؤْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْم

<sup>(</sup>۳۲۳ ، ۲۲۳) جُ ۲/ صَ ٤٨٣.

الْمُقَرَّبِينَ.

وَأَحْرَقَ كِتَابَ [دَكَائِلُ الْحَيْرَاتِ]، لِكَوْنِ مُوَلِّفِهِ الْإِمَامِ الْعَارِفِ بِاللَّهِ أَتَىٰ فِيهِ بِلَفْظَتَيْنِ مِنْ أَسْمَائِهِ يَقْتَضِيَانِ التَّشْرِيفَ وَالتَّوْقِيرَ وَالتَّعْظِيمَ فِي حَقِّهِ عَلِيه، فِيهِ بِلَفْظَتَيْنِ مِنْ أَسْمَائِهِ يَقْتَضِيَانِ التَّشْرِيفَ وَالتَّوْقِيرَ وَالتَّعْظِيمَ فِي حَقِّهِ عَلِيه، وَمَوْكَانَا) تَعْظِيمًا وَهَلْ يُقْدِمُ عَلَىٰ إِحْرَاقِهِ بِسَبَبِ أَنَّهُ وَصَفَهُ بِد (سَيِّدِنَا) وَ (مَوْكَانَا) تَعْظِيمًا وَهَلْ يُقْدِمُ عَلَىٰ إِحْرَاقِهِ بِسَبَبِ أَنَّهُ وَصَفَهُ بِد (سَيِّدِنَا) وَ (مَوْكَانَا) تَعْظِيمًا وَتَقْدِمُ عَلَىٰ إِحْرَاقِهِ بِسَبَبِ أَنَّهُ وَصَفَهُ بِد (سَيِّدِنَا) وَ (مَوْكَانَا) تَعْظِيمًا وَقَافِهِ إِلَّا مَنْ هُوَ [مِنْ] ﴿ فَوَاصِّ أَوْلِيَاءِ إِبْلِيسَ وَقَاطِهِ وَخُلَفَائِهِ وَخُلَفَائِهِ وَخُلَفَائِهِ وَخُلَفَائِهِ ؟!!!.

#### وَمِنْهَا:

٤- أَنَّ اللَّعِينَ شَدِيدُ الْغَيْظِ مِنْ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، لِكَوْنِهِ حَرَمًا مُحَرَّمًا بِحُرْمَةِ اللَّهِ الْكَوْمَةِ اللَّهِ الْحَرْمَةِ اللَّهِ الْحَرْمَةِ اللَّهِ عَمَا فِي الْحَدِيثِ بِحُرْمَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ يَوْمِ خَلَقَ اللَّهُ الْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيح.

وَقَدْ وَعَدَ تَعَالَىٰ مَنْ حَجَّهُ بِالْجَنَّةِ مِنْ غَيْرِ عَمَلِ آخَرَ، وَبِخُرُوجِهِ مِنَ النَّنُوبِ كَيُومٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وَبِكَوْنِهِ لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ مِنَ النَّوَابِ مَا لَا يُحِيطُ بِهِ إِلَّا الْمُتَفَضِّلُ بِهِ... إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَىٰ. الثَّوَابِ مَا لَا يُحِيطُ بِهِ إِلَّا الْمُتَفَضِّلُ بِهِ... إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَىٰ. فَأَرَادَ خَلِيفَتُهُ تَنْقِيصَ حُرْمَةِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ -الَّذِي تَعْظِيمُهُ مِنْ تَقْوَىٰ الْقُلُوبِ فَأَرُادَ خَلِيفَتُهُ تَنْقِيصَ حُرْمَةِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ اللَّذِي تَعْظِيمُهُ مِنْ تَقْوَىٰ الْقُلُوبِ فَأَرُادَ خَلِيفَتُهُ وَيُعَوِّضَ عَنْهُ مِيزَابًا مِنَ الْخَشَبِ لَوْ قَدَرَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ، لِظَنّهِ أَنَّهُ مِنْ الْفِضَّةِ، فَاسْتَعْظَمَ -لَمَّا عَظُمَ فِي عَيْنِهِ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ - أَنْ يَكُونَ لِلْبَيْتِ مِنَ الْفِضَّةِ، فَاسْتَعْظَمَ -لَمَّا مَنْ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ - أَنْ يَكُونَ لِلْبَيْتِ اللَّهِ عَظْمَ اللَّهُ قَدْرَهُ مِنْ لَدُنْ سَيِّدِنَا آدَمَ إِلَىٰ يَوْمِنَا هَلْذَا جَاهِلِيَّةً وَإِسْلَامًا.. وَمِنَابُ مِنَ الْفِضَّةِ، فَاسْتَعْظَمَ اللَّهُ قَدْرَهُ مِنْ لَدُنْ سَيِّدِنَا آدَمَ إِلَىٰ يَوْمِنَا هَلْذَا جَاهِلِيَّةً وَإِسْلَامًا.. مِيزَابِهِ لَوْ مِنَا مَنْ الْفِضَّةِ، فَالْنَا عُذْرَهُ مِنْ لَدُنْ سَيِّدِنَا آدَمَ إِلَىٰ يَوْمِنَا هَلْذَا جَاهِلِيَّةً وَإِسْلَامًا.. مِيزَابِهِ لَوْ مِيزَابِهِ لَوْ مَنَ الْفِضَّةِ، وَأَنْ يَكُونَ بَيْتُ اللَّهِ مُتَمَنِّا عَلَىٰ بَيْتِهِ، فَتَمَنَّىٰ أَخْذَهُ مِيزَابِهِ لَوْ

<sup>(\*)</sup> زِيَادَةٌ مِنْ عِنْدِي يَقْتَضِيهَا السِّيَاقُ. قَالَهُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ الْمُحَقِّقُ.

قَدَرَ عَلَيْهِ، لِيَتَقَرَّبَ إِلَىٰ إِبْلِيسَ بِتَفْرِقَتِهِ بَيْنَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَ سَبِيلَ الضَّلَالِ مَعَهُ وَلَا عَلَيْهِ، لِيَتَقَرَّبَ إِلَىٰ إِبْلِيسَ بِتَفْرِقَتِهِ بَيْنَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَ سَبِيلَ الضَّلَالِ مَعَهُ مِنْ سُفَهَاءِ الْعُيَيْنَةِ، يَتَأَلَّفُهُمْ بِذَٰلِكَ، لِيَقُوى إِيمَاجُهُمْ بِضَلَالِهِ وَإِضْلَالِهِ.

#### وَمِنْهَا:

٥- إِرْسَالُ كُتُبِهِ إِلَىٰ الْبُلْدَانِ يَدْعُو أَهْلَهَا -بِزَعْمِهِ - إِلَىٰ تَوْحِيدِ الرَّحْمَٰنِ، إِذْ هَٰذَا الْإِرْسَالُ لَيْسَ هُوَ مِنْ بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ قَطْعًا، وَلَا هُوَ مِنْ بَابِ دَعْوَىٰ الْاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنَّهُ مُرْسَلُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ الْفَتْرَةِ لَعُوىٰ الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنَّهُ مُرْسَلُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ الْفَتْرَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ نَحْوِ سِتِّمِائَةِ سَنَةٍ بِزَعْمِهِ؛ وَقَدْ كَانَ عَيْهُ يَدْعُو النَّاسَ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ بِلِسَانِهِ، وَيَدْعُو أَهْلَ الْبُلْدَانِ النَّائِيةِ عَنْهُ يِكُتُبِهِ، فَكَتَبَ هُوَ إِلَىٰ النَّاسِ الْمُؤْمِنُ مِنْ عَنْهُ يَدُعُوهُمْ بِرِسَالَتِهِ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ ١٠٠٥، وَيَأْمُرُهُمْ بِتَرْكِ عِبَادَةِ الْنَّاسِ الْبَعِيدِينَ عَنْهُ يَدُعُوهُمْ بِرِسَالَتِهِ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ ١٠٠٥، وَيَأْمُرُهُمْ بِتَرْكِ عِبَادَةِ الْنَّوْلَانِ النَّاسِ الْبَعِيدِينَ عَنْهُ يَدُعُوهُمْ بِرِسَالَتِهِ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ ١٠٠٥، وَيَأْمُرُهُمْ بِتَرْكِ عِبَادَةِ الْنَّوْلَيَا وَالْمَامِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤَمِّ مُ الْمَوْتِ الضَّلَالِ.. فَهُو الْمُؤْمِنُ الْمُورِقِ الْمُشْرِكُ عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَ أَفْسَقَ الْفَاسِقِينَ؛ وَمَنْ خَالَفَهُ وَلَمْ يَتَبِعْهُ.. وَمَنْ خَالَفَهُ وَلَمْ مَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُشْرِكُ عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَ أَفْسَقَ الْفَاسِقِينَ؛ وَمَنْ خَالَفَهُ وَلَمْ يَتَبِعْهُ.. وَمُنْ خَالَفَهُ وَلَمْ مَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلِينَ وَإِمْامَ الْأَوْلِيَاءِ

<sup>(</sup>۲۲۵) ج ۲/ صَ ٤٨٥.

الْعَارِفِينَ؛ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ خَتَمَ النَّبُوَّةَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلِيْ، وَثَبَتَ أَنَّ الْأُمَّةَ لَا اللَّهُ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ خَتَمَ النَّبُوَّةَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ، فَثَبَتَ أَنَّهُ ضَالُّ مُضِلُّ، يَدْعُو النَّاسَ إِلَىٰ اتباعِ سَبِيلِ لَا تَجْتَمِعُ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ، فَثَبَتَ أَنَّهُ ضَالُّ مُضِلُّ، يَدْعُو النَّاسَ إِلَىٰ اتباعِ سَبِيلِ اللَّعِينِ.

وَيُوَيِّدُ هَٰذَا.. مَا ذَكَرْتَ أَيُّهَا السَّائِلُ فِي كِتَابِكَ أَنَّكَ لَمَّا رَدَدتَّ عَلَيْهِ تَكُفِيرَهُ الْمُسْلِمِينَ بِالذَّنُوبِ.. قَالَ: «أَنْتُمْ كُفَّارٌ»!.

وَيَيَانُهُ: أَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَىٰ أَنَّ مَنِ ارْتَكَبَ الْكَبِيرَةَ غَيْرَ مُسْتَحِلِّ لَهَا وَلَيْسَتْ مِنَ الْمُكَفِّرَاتِ.. لَا يَكْفُرُ، وَالْخُوارِجُ عَنْ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ خُوارِجُ، وَلَيْسَتْ مِنَ الْمُكَفِّرَاتِ.. لَا يَكْفُرُ، وَالْخُوارِجُ عَنْ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ خُوارِجُ، وَلَيْسَتْ مِنَ الْمُكَفِّرَاتِ.. لَا يَكْفُرُ، وَالْحَوَارِجُ عَنْ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ خُوارِجُ، وَلَيْسُ الْمُحَاقِرَةُ فِي مَكَلِّهُمْ كَفَّرُوهُ بِارْتِكَابِ الذُّنُوبِ وَلَوْ صَغَائِرَ؛ وَلَا يُعْتَدُّ بِهِمْ، وَدَلِيلُ الْفَرِيقَيْنِ مَذَكُورٌ فِي مَحَلِّهِ.

فَإِذَا كَفَّرَ الْقَائِلَ بِعَدَمِ تَكْفِيرِ الْمُسْلِمِينَ بِالذُّنُوبِ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ.. وَلَّ ذَٰلِكَ مِنْهُ عَلَىٰ أَنَّهُ مِمَّنْ يَرَىٰ رَأْيَ الْخَوَارِجِ ""، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ، وَكَانَ مِنَ الْخَوَارِجِ الْمُبْطِلِينَ.. كَانَ الْحَقِّ، وَكَانَ مِنَ الْخَوَارِجِ الْمُبْطِلِينَ.. كَانَ خَلِيفَةَ إِبْلِيسَ اللَّعِينِ فِي إِغْوَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِضْلَالِ الْمُوَحِّدِينَ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَهَاٰذَا الضَّالُّ الْمُضِلُّ قَدْ مَرَقَ مِنَ الدِّينِ الْحَنِيفِيِّ يَقِينًا، فَمَنِ التَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ وَوَالَاهُ.. فَقَدِ ابْتَعَىٰ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، وَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ؛ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ (٢٣٠٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۲۲۱) جُ٢/ صَ ٤٨٥. (٣٢٧) جُ٢/ صَ ٤٨٦.

قَالَ السَّائِلُ:

«وَمِنْهَا: أَنَّهُ بَعَثَ إِلَىٰ بَلَدِنَا كِتَابًا مَعَ بَعْضِ دُعَاتِهِ بِخَطِّ يَدِهِ، وَحَلَفَ فِيهِ بِاللَّهِ إِنَّ عِلْمَهُ هَلْذَا لَمْ يَعْرِفْهُ مَشَايِخُهُ الَّذِينَ يَنْتَسِبُ إِلَىٰ أَخْذِ الْعِلْمِ عَنْهُمْ فِي بِاللَّهِ إِنَّ عِلْمَهُ هَلْدَا لَمْ يَعْرِفْهُ مَشَايِخُهُ الَّذِينَ يَنْتَسِبُ إِلَىٰ أَخْذِ الْعِلْمِ عَنْهُمْ فِي زَعْمِهِ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ مَشَايِخُ وَلَا عَرَفَهُ أَبُوهُ وَلَا أَهْلُ الْعَارِضُ ٢٢٨٠.

فَيَا عَجَبًا!، إِذَا لَمْ يَتَعَلَّمُهُ مِنَ الْمَشَايِخِ، وَلَا عَرَفَهُ أَبُوهُ وَلَا أَهْلُ قُطْرِهِ.. فَيَا عَجَبًا!، إِذَا لَمْ يَتَعَلَّمُهُ مِنَ الْمَشَايِخِ، وَلَا عَرَفَهُ أَبُوهُ وَلَا أَهْلُ قُطْرِهِ.. فَمِنْ أَيْنَ عَلِمَهُ؟!، وَعَمَّنْ أَخَذَهُ؟!، هَلْ أُوحِيَ إِلَيْهِ؟!، أَوْ رَآهُ مَنَامًا؟!، أَوْ فَا أَنْ أَوْ حَيَ إِلَيْهِ؟!، أَوْ رَآهُ مَنَامًا؟!، أَوْ مَنَامًا؟!، أَوْ عَلَيْهِ جَمِيعُ أَهْلِ الْعَارِضِ!». أَعْلَمُهُ بِهِ الشَّيْطَانُ؟!، وَحَلِفُهُ هَلْذَا أَشْرَفَ عَلَيْهِ جَمِيعُ أَهْلِ الْعَارِضِ!».

## أَقُولُ:

أَمَّا الْعِلْمُ الَّذِي يَكُونُ بِهَاذِهِ الصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا.. فَيَجِبُ طَرْحُهُ وَعَدَمُ الْإِصْغَاءِ والِالْتِفَاتِ إِلَىٰ قَائِلِهِ، وَيَجِبُ التَّبَاعُدُ وَالنَّفْرَةُ عَنْهُ مَهْمَا أَمْكَنَ، لِمَا أَمْرَ بِهِ عَلَيْهُ فَيَا أَنْهُ قَالَ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أَمَرَ بِهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أَمَرَ بِهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أَمْرَ بِهِ عَلَيْهُ أَنَّهُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِياكُمْ وَإِياهُمْ». أُمَّتِي نَاسٌ يُحَدِّثُونِكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِياكُمْ وَإِياهُمْ». وَفِي رِوَايَةٍ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِياكُمْ وَإِياهُمْ، لَا يُشْرَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِياكُمْ وَإِياهُمْ، لَا يُضِلُّونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِياكُمْ وَإِياهُمْ، لَا يُضِلُونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ وَلِيَاهُمْ، لَا يُضْتَنُونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ وَلِيَاهُمْ، لَا يُضْتَنُونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ وَلِيَاهُمْ، لَا يُشْتَنُونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ وَلَا يَفْتُنُونَكُمْ وَلِيَا مُعْمَالِهُ وَلَا الْعَلْوَلَ كُمْ وَلِيَاهُمْ، لَا يُضْتَنُونَكُمْ وَلِا يَفْتِنُونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ وَلِيَاهُمْ وَلِيَاهُمْ وَلِيَا مُعُوالَا يَالِونَكُمْ وَلَا يَعْتِنُونَكُمْ وَلَا يَعْتِنُونَكُمْ وَلِيَاكُمْ وَلِيَالَمُ مِنَ الْمُؤْتُونَ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْتُونَا يَا اللَّهُ وَلِي الْمُؤْتُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُونَ فَي الْمُؤْتُونَا وَالْمَالُونَ كُولُوا الْمُؤْتُونَ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولَا اللَّهُ وَلَيْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيَا الْمُؤْتُولُونَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْتُولُونَا الْمُؤْتُونُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ و

قَالَ الْعَلَّامَةُ الطِّيبِيُّ فِي [شَرْحُ الْمِشْكَاةِ]:

«يَقُولُ: (سَيَكُونُ) جَمَاعَةٌ يَقُولُونَ لِلنَّاسِ: نَحْنُ عُلَمَاءُ وَمَشَايِخُ نَدْعُوكُمْ

<sup>(</sup>۲۲۸، ۲۲۸) ج ۲/ صَ ٤٨٧.

إِلَىٰ الدِّينِ، وَهُمْ كَاذِبُونَ فِي ذَٰلِكَ، وَيَتَحَدَّثُونَ بِالْأَحَادِيثِ الْكَاذِبَةِ، وَيَبْتَدِعُونَ أَلَىٰ الدِّينِ، وَهُمْ كَاذِبُونَ فِي ذَٰلِكَ، وَيَتَحَدَّثُونَ بِالْأَحَادِيثِ الْكَاذِبَةِ، وَيَبْتَدِعُونَ أَحْكَامًا بَاطِلَةً وَاعْتِقَادَاتٍ فَاسِدَةً (فَإِيالُكُمْ وَإِياهُمْ) أَيْ: فَاحْذَرُوهُمْ """ أَحْكَامًا بَاطِلَةً وَاعْتِقَادَاتٍ فَاسِدَةً (فَإِياكُمْ وَإِياهُمْ) أَيْ: فَاحْذَرُوهُمْ """ إنْتَهَىٰ.

وَأَمَّا حَلَفٌ هَاٰذَا الرَّجُل. فَهُو بَارٌّ فِي يَمِينِهِ لَمْ يَحْنَثْ فِيهِ، لِأَنَّ مَشَايِخَهُ -بِزَعْمِهِ- وَأَبَاهُ وَأَهْلَ قُطْرِهِ.. كُلُّهُمْ ضُلَّالٌ كَافِرُونَ عَلَىٰ مُوجِبِ عِلْمِهِ الَّذِي اخْتُصَّ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ، لِأَنَّ غَايَةَ عِلْمِ هَا وُلَاءِ وَعِلْمِ غَيْرِهِمْ أَيْضًا. أَنَّهُمْ قَلَّدُوا إِمَامًا مِنْ أَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ، وَعَمِلُوا بِأَصَحِّ أَقْوَالِهِ، وَأَفْتَوُا النَّاسَ بِأَرْجَحِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ، وَاعْتَمَدُوا فِي ذَٰلِكَ تَصْحِيحَاتِ أَئِمَّةِ مَذْهَبِهِ الَّتِي فِي كُتُبِهِمُ الْمُعْتَمَدَةِ، وَاتَّبَعُوا مَا رَجَّحُوهُ فِيهَا، عِلْمًا مِنْهُمْ بِأَنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَنَّهُمْ حَمَلَةُ الشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ، قَدِ اخْتَارَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِحِفْظِ فَرَائِضِ الْإِسْلَام وَسُنَنِهِ، وَأَقَامَهُمْ نُجُومًا يُهْتَدَىٰ بِهَا فِي ظُلْمَاتِ الْجَهَالَاتِ إِلَىٰ مَنْهَجِهِ الْقَوِيم وَسَنَنِهِ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَصِلُوا إِلَىٰ مَا وَصَلُوا إِلَيْهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْعُلُوم، وَاعْتَقَدُوا بِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ الْعَارِفِينَ أَنَّهُمْ صَفْوَةُ الْخَلْقِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، فَأَحَبُّوهُمْ وَعَظَّمُوا قَدْرَهُمُ الَّذِي عَظَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ.. وَعِلْمِهِمْ وَاعْتِقَادِهِمْ هَلْدَا فِيمَا أُوتِيَ مُتَنبِّي الْعُييْنةِ.. هَاذَا مِنَ الْعِلْمِ الْمَصُونِ وَالسِّرِّ الْمَكْنُونِ الْمَضْنُونِ \* بِهِ عَلَىٰ النَّاسِ مِنْ نَحْوِ سِتِّمِ أَنَّةِ سَنَةٍ.. هُوَ عَيْنُ الْكُفْرِ وَالضَّلَالَةِ، إِذِ الْعِلْمُ غَيْرُ هَاٰذَا، عَلَىٰ مَا مَرَّ فِي حَلِفِهِ: إِنَّ هَاٰذَا الْعِلْمَ مَا عَرَفُوهُ، وَإِلَّا لَمَا كَانُوا مُشْرِكِينَ كُفَّارًا عِنْدَهُ.

<sup>(</sup>٢٣٠) جُ٢/ صَ ٤٨٧. (\*) كُتِبَ فِي الْمَخْطُوطِ: (الْمَظْنُونِ) بِالظَّاءِ، وَيَقْصِدُ الضَّادَ.

وَقُوْلُ السَّائِلِ: «فَيَا عَجَبًا!، إِذَا لَمْ يَتَعَلَّمْهُ مِنَ الْمَشَايِخِ...» إِلَىٰ قَوْلِهِ: «هَلْ أُوحِيَ إِلَيْهِ؟!، أَوْ رَآهُ مَنَامًا؟!، أَوْ أَعْلَمَهُ بِهِ الشَّيْطَانُ؟!».

قُلْنَا: أَعْلَمَهُ بِهِ الشَّيْطَانُ بِطَرِيقِ الْوَحْي (٣٣).

وَدَلِيلُهُ: أَنَّهُ عَادَىٰ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ تَعَالَىٰ كَمَا مَرَّ، وَمَنْ عَادَىٰ أَوْلِيَاءَ الرَّحُمَٰنِ. وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ فَقَدْ وَالَىٰ أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ قَطْعًا، لِاسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِ الضِّدَّيْنِ، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ وَالَىٰ أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ.. فَهُوَ مِنْهُمْ؛ وَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالَىٰ أَوْلِيَاءَ الشَّيْطِينَ لُيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءَ الْمَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ: ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ: ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ: ﴿ وَإِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ: ﴿ وَإِلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الْمَاعِلُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْ

فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، وَمَا كَانَ هَاذَا الْقُرْءَانُ أَنْ يُفْتَرَىٰ، فَلْيَتَدَبَّرِ الْعَاقِلُ وَلْيَعْتَبِرِ النَّاظِرُ مَا فِي إِطَاعَةِ هَاٰذَا الرَّجُلِ وَاتِبَاعِهِ وَتَصْدِيقِهِ فِيمَا يَقُولُ بِهِ مِنَ النَّاظِرُ مَا فِي إِطَاعَةِ هَاٰذَا الرَّجُلِ وَاتِبَاعِهِ وَتَصْدِيقِهِ فِيمَا يَقُولُ بِهِ مِنَ الْمُهْلِكَاتِ وَالْمَحْظُورَاتِ؛ فَإِنَّ الْحَقَّ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- قَالَ فِيمَنْ يُطِيعُ الْمُهْلِكَاتِ وَالْمَحْظُورَاتِ؛ فَإِنَّ الْحَقَّ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- قَالَ فِيمَنْ يُطِيعُ أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ عَقِبَ ذَٰلِكَ -وَهَاٰذَا مِنْهُمْ بِلَا شَكِّ-: ﴿ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمُ إِنَّكُمُ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهْدِي السَّبِيلَ، وَهُو كَمْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَهُو كَمْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

\* \* \*

## قَالَ السَّائِلُ:

«وَمِنْها: أَنَّهُ يَقْطَعُ بِتَكْفِيرِ ابْنِ الْفَارِضِ "" وَابْنِ عَرَبِيً".

<sup>(</sup>۲۳۱، ۲۳۱) جُ ۲/ صَ ٤٨٨ .

أَقُـولُ:

هَاذَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ تَمْهِيدِ مُقَدِّمَةٍ، فَنَقُولُ -وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ-:

قَالَ الشَّيْخُ شِهَابُ الدِّينِ الْبُرْلُسِيُّ -عُرِفَ بِ (زَرُّوقٍ) اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ، فِي كِتَابِهِ [قَوَاعِدُ الطَّرِيقَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ]:

## «قَاعِدَةٌ

التَّوَقُّفُ فِي مَحَلِّ الِاشْتِبَاهِ مَطْلُوبٌ، كَذَمِّهِ فِيمَا تَبَيَّنَ وَجْهُهُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرِّ ا و مَبْنَىٰ الطَّرِيقِ عَلَىٰ تَرْجِيحِ الظَّنِّ الْحَسَنِ عِنْدَ مُوجِبِهِ وَإِنْ ظَهَرَ مُعَارِضٌ، حَتَّىٰ قَالَ ابْنُ فُورَكَ (٣٣٠ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : (الْغَلَطُ فِي إِدْخَالِ أَلْفِ كَافِرٍ بِشُبْهَةِ إِسْلَام، وَلَا الْغَلَطُ فِي إِخْرَاج مُؤْمِنٍ وَاحِدٍ بِشُبْهَةٍ ظَهَرَتْ مِنْهُ).

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ: (أَكُفَّارٌ هُمْ؟ قَالَ: مِنَ الْكُفْرِ هَرَبُوا).

وَقَالَ قَوْمٌ: (مَا أَدَّىٰ إِلَيْهِ الِاجْتِهَادُ.. جُزِمَ بِهِ، ثُمَّ أَمْرُ الْبَاطِنِ إِلَىٰ اللَّهِ). فَمِنْ ثَمَّ اخْتُلِفَ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الصُّوفِيَّةِ، كَابْنِ الْفَارِضِ، وَابْنِ أَجْلَا، وَالْعَفِيفِ ثُمَّ اخْتُلِفَ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الصُّوفِيَّةِ، كَابْنِ الْفَارِضِ، وَابْنِ أَجْلَا، وَالْعَفِيفِ التَّلْمِسَانِيِّ ""، وَابْنِ سَبْعِينَ ""، وَالْحَاتِمِيِّ ...، وَالْتَلْمِسَانِيِّ ""، وَالْحَاتِمِيِّ ...، وَاغْيُرهِمْ.

وَقَدْ سُئِلَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْعَقَدِيُّ "" -رَحِمَهُ اللّهُ- وَأَنَا أَسْمَعُ، فَقِيلَ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي ابْنِ الْعَرَبِيِّ الْحَاتِمِيِّ؟ فَقَالَ: أَعْرَفُ بِكُلِّ فَنِّ مِنْ أَهْلِ كُلِّ فَنِّ. لَهُ: مَا سَأَلْنَاكَ عَنْ هَلْذَا!. قَالَ: أُخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْكُفْرِ إِلَىٰ الْقُطْبَانِيَّةِ. قِيلَ لَهُ:

فَمَا تُرَجِّحُ؟. قَالَ: التَّسْلِيمَ.

وَمِنْهَا:

## قَاعِدَةٌ

# وَدَوَاعِي الْإِنْكَارِ عَلَىٰ الْقَوْمِ خَمْسَةٌ:

1- أَوَّلُهَا: النَّظُرُ لِكَمَالِ طَرِيقِهِمْ، فَإِذَا تَعَلَّقُوا بِرُخْصَةٍ، أَوْ أَتَوْا بِإِسَاءَةِ أَدْبِ، أَوْ تَسَاهَلُوا فِي أَمْرٍ، أَوْ بَدَرَ مِنْهُمْ نَقْصُ.. أُسْرِعَ لِلْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّ أَدُبِ، أَوْ تَسَاهَلُوا فِي أَمْرٍ، أَوْ بَدَرَ مِنْهُمْ نَقْصُ.. أُسْرِعَ لِلْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّ اللَّهُمْ لَوْ يَعْمُ لُوا لَيْ فَصُلِ. أَسْرِعَ لِلْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّ اللَّهُ مِنَ النَّظِيفَ يَظْهَرُ فِيهِ أَقَلُّ عَيْبٍ، وَلَا يَخْلُو الْإِنْسَانُ مِنْ نَقْصٍ، مَا لَمْ تَكُنْ لَهُ مِنَ اللَّهِ عِصْمَةٌ أَوْ حِفْظٌ.

٢- الثَّانِي: دِقَّةُ الْمُدْرَكِ، وَمِنْهُ وَقَعَ الطَّعْنُ عَلَىٰ عُلُومِهِمْ فِي أَحْوَالِهِمْ، إِذِ
 النَّفْسُ مُسْرِعَةٌ لِإِنْكَارِ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا عِلْمُهُ.

٣- الثَّالِثُ: كَثْرَةُ الْمُبْطِلِينَ فِي الدَّعَاوَىٰ، وَالطَّالِبِينَ لِلْأَغْرَاضِ بِالدِّيَانَةِ؛ وَذَٰلِكَ سَبَبُ إِنْكَارِ حَالِ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُمْ بِدَعْوَىٰ، وَإِنْ قَامَ عَلَيْهَا الدَّلِيلُ، لِالشَّتِبَاهِهِ.

٤- الرَّابِعُ: خَوْفُ الضَّلَالِ عَلَىٰ الْعَامَّةِ بِاتِبَاعِ الْبَاطِنِ دُونَ اعْتِنَاءِ بِطُوَاهِرِ
 الشَّرِيعَةِ، كَمَا اتَّفَقَ لِكثِيرِ مِنَ الْجَاهِلِينَ.

٥- الْخَامِسُ: شَحَّةُ النَّفُوسِ بِمَرَاتِبِهَا، إِذْ ظُهُورُ الْحَقِيقَةِ مُبْطِلُ لِكُلِّ لِكُلِّ كِكُلِّ حَقِيقَةٍ، وَمِنْ ثَمَّ أُولِعَ النَّاسُ بِالصُّوفِيَّةِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَتَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ أَرْبَابُ الْمَرَاتِبِ أَكْثَرَ مِنْ شِوَاهُمْ.

وَكُلُّ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ صَاحِبُهَا مَأْجُورٌ أَوْ مَعْذُورٌ إِلَّا الْأَخِيرُ، وَاللَّهُ

أعْلَمُ.

وَفِيهَا:

## قَاعِدَةٌ

حَذَّرَ النَّاصِحُونَ مِنْ [تَلْبِيسِ] ابْنِ الْجَوْزِيِّ وَ[فْتُوحَاتِ] الْحَاتِمِيِّ، بَلْ كُتْبِهِ أَوْ جُلِّهَا، كَابْنِ سَبْعِينَ، وَابْنِ الْفَارِضِ، وَابْنِ أَجْلَا""، وَابْنِ كُلِّ كُتْبِهِ أَوْ جُلِّهَا، كَابْنِ سَبْعِينَ، وَمُوَاضِعَ مِنَ الْ[إِحْيَاءِ] لِلْغَزَالِيِّ، جُلُّهَا فِي دُوَاسْكِينَ، وَالْعَفِيفِ التَّلْمِسَانِيِّ، وَمُوَاضِعَ مِنَ الْ[إِحْيَاءِ] لِلْغَزَالِيِّ، جُلُّهَا فِي (الْمُهْلِكَاتِ) مِنْهُ، وَ[الْمَضْنُونُ "بِهِ عَلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ]، وَ[مِعْرَاجُ السَّالِكِينَ] لَهُ، وَالْمُهْلِكَاتِ) مِنْهُ، وَ[الْمَضْنُونُ "بِهِ عَلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ]، وَ[مِعْرَاجُ السَّالِكِينَ] لَهُ، وَ[الْمُهْرَورُدِيِّ ""، وَمَوَاضِعَ مِنْ [قُوتِ الْقُلُوبِ] لِلَّهِ طَالِبِ الْمَكِيِّ النَّمَ لَيِّ ""، وَكِتَابِ السَّهْرَورُدِيِّ "" وَمَوَاضِعَ مِنْ [قُوتِ الْقُلُوبِ] لِلَّهِ طَالِبِ الْمَكِيِّ النَّهُ وَوَالْمَ

فَلَزِمَ الْحَذَرُ مِنْ مَوَارِدِ الْغَلَطِ، لَا تَجَنَّبُ الْجُمْلَةِ وَمُعَادَاةُ الْعِلْمِ، وَلَا يَتِمُّ ذُلِكَ إِلَّا بِثَلَاثٍ:

١ - قَرِيحَةٍ صَادِقَةٍ

٢ - وَفِطْرَةٍ سَلِيمَةٍ

وَإِنَّمَا حَذَّرَ النَّاصِحُونَ مِنْ [تَلْبِيسِ] "" ابْنِ الْجَوْزِيِّ "". لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْتَحْذِيرُ مِنَ الْغَلَطِ، وَالتَّحْذِيرُ مِمَّنْ هُوَ مَحَلُّ اقْتِدَاءٍ أَنْ مِنَ الْغَلَطِ، وَالتَّحْذِيرُ مِمَّنْ هُوَ مَحَلُّ اقْتِدَاءٍ أَنْ

<sup>(</sup>۲٤١) جُ٢/ صَ ٤٩٤. (٣٤٣، ٣٤٣) جُ٢/ صَ ٤٩٥. (٣٤٤) جُ٢/ صَ ٤٩٨.

<sup>(\*)</sup> كُتِبَ فِي الْمَخْطُوطِ: [الْمَظْنُونِ ] بِالظَّاءِ، وَالْمَقْصُودُ الضَّادُ. قَالَهُ نَاصِرٌ.

و ١٠٠٥ و دُرِيهِ.

وَابْنُ الْجَوْزِيِّ مُجَاوَزَتُهُ الْحَدَّ فِي التَّشْنِيعِ مَعَ تَعْيِينِهِ مَنْ قَصَدَ الرَّدَّ عَلَيْهِ مِنَ الصُّوفِيَّةِ.. تَدُلُّ عَلَىٰ خِلَافِ ذَٰلِكَ، وَبِهِ اطَّرَحَ الْمُحَقِّقُونَ كِتَابَهُ. كَذَا فِي اللَّهُوفِيَّةِ.. تَدُلُّ عَلَىٰ خِلَافِ ذَٰلِكَ، وَبِهِ اطَّرَحَ الْمُحَقِّقُونَ كِتَابَهُ. كَذَا فِي اللَّهُواعِدِ].

وَنَقَلَ الْقَزْوِينِيُّ "" فِي كِتَابِهِ [سِرَاجُ الْعُقُولِ] عَنْ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَنَّهُ قَالَ حِينُ سُئِلَ عَنْ كَلامِ الصُّوفِيَّةِ: «لَوْ قِيلَ لَنَا: فَصِّلُوا مَا يَقْتَضِي التَّكْفِيرَ مِنْ كَلامِهِمْ مِمَّا لَا يَقْتَضِيهِ، لَقُلْنَا: هَاذَا طَمَعٌ فِي غَيْرِ مَطْمَعٍ، لِأَنَّ كَلامَهُمْ بَعِيدُ الْمُدْرَكِ وَهَوْلِ الْمَسْلَكِ، يَغْتَرِفُ مِنْ تَيَّارِ بِحَارِ التَّوْحِيدِ، وَمَنْ لَمْ يُحِطْ عِلْمًا بِنِهَايَاتِ كَلامِهِمْ.. لَمْ يَحْصُلْ مِنْ دَلَائِلِ التَّكْفِيرِ عَلَىٰ وَثَائِقَ، كَمَا أَنْشَدَ بَعْضُهُمْ فِي الْمَعْنَىٰ:

تَرَكْنَا الْبِحَارَ الزَّاخِرَاتِ وَرَاءَنَا فَمِنْ أَيْنَ يَدْرِي النَّاسُ أَيْنَ تَوَجَّهْنَا؟!». إِذَا تَمَهَّدَ هَلْذَا فَنَقُولُ:

قَالَ الشَّيْخُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْمَقَّرِيِّ "" فِي [الرَّوْضِ] مُخْتَصَرِ [الرَّوْضَةِ] فِي السَّيْخُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْمَقَرِيِّ "" فِي الْبَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ وَتَكْفِيرِ طَائِفَةِ ابْنِ فِي رَبَابُ الرِّدَّةِ): «مَنْ شَكَّكَ فِي تَكْفِيرِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ وَتَكْفِيرِ طَائِفَةِ ابْنِ عَرَبِيِّ. كَفَرَ».

قَالَ شَارِحُهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِياً الْأَنْصَارِيُّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَهَرَ كَلَامُهُمْ عِنْدَ غَيْرِهِمْ الِاتِّحَادُ وَغَيْرُهُ وَهَلْذَا مِنْ زِيَادَتِهِ اللَّهِ يَعْنِي: عَلَىٰ [الرَّوْضَةِ] كَلَامُهُمْ عِنْدَ غَيْرِهِمْ الِاتِّحَادُ وَغَيْرُهُ وَهَلْذَا مِنْ زِيَادَتِهِ اللَّهِ يَعْنِي: عَلَىٰ [الرَّوْضَةِ] ( وَهُو مَنْ اللَّهُمْ وَالْحَقُّ أَنَّهُمْ اللَّهِ مَا فَهِمَهُ - كَبَعْضِهِمْ - مِنْ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وَالْحَقُّ أَنَّهُمْ اللَّهِ مَا فَهِمَهُ - كَبَعْضِهِمْ - مِنْ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وَالْحَقُّ أَنَّهُمْ

<sup>(</sup>۲٤٦، ۲٤٧، ۲٤٦) جُ ٢/ صَ ٩٩٥.

مُسْلِمُونَ أَخْيَارُ، وَكَلَامُهُمْ جَارٍ عَلَىٰ اصْطِلَاحِهِمْ كَسَائِرِ الصُّوفِيَّةِ، وَهُوَ حَقِيقَةُ عِنْدَهُمْ فِي مُرَادِهِمْ، وَإِنِ افْتَقَرَ عِنْدَ غَيْرِهِمْ - مِمَّنْ لَوِ اعْتَقَدَ ظَاهِرَهُ عِنْدَهُ.. كَفْرَ - إِلَىٰ تَأْوِيلٍ، إِذِ اللَّفْظُ الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ حَقِيقَةٌ فِي مَعْنَاهُ الِاصْطِلَاحِيِّ، مَحَازُ فِي غَيْرِهِ ""؛ فَالْمُعْتَقِدُ مِنْهُ لِمَعْنَاهُ.. مُعْتَقِدٌ لِمَعْنَىٰ صَحِيح.

وَقَدْ نَصَّ عَلَىٰ وِلَايَةِ ابْنِ عَرَبِيٍّ جَمَاعَةُ عُلَمَاءَ عَارِفُونَ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ، مِنْهُمُ: الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ ابْنُ عَطَاءِ اللَّهِ "٣٠٠، وَالشَّيْخُ عَبْدُ اللَّهِ الْيَافِعِيُّ.

وَلَا يَقْدَحُ فِيهِ وَفِي طَائِفَتِهِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمُ الْمَذْكُورُ عِنْدَ غَيْرِ الصُّوفِيَّةِ، لِمَا قُلْنَاهُ، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَصْدُرُ عَنِ الْعَارِفِ بِاللَّهِ - إِذَا اسْتَغْرَقَ فِي بَحْرِ التَّوْحِيدِ وَالْعِرْفَانِ، بِحَيْثُ يَصْمَحِلُّ ذَاتُهُ فِي ذَاتِهِ، وَصِفَاتُهُ فِي صِفَاتِهِ ""، وَيَغِيبُ عَنْ وَالْعِرْفَانِ، بِحَيْثُ يَضْمَحِلُّ ذَاتُهُ فِي ذَاتِهِ، وَصِفَاتُهُ فِي صِفَاتِهِ ""، وَيَغِيبُ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ - عِبَارَاتُ تُشْعِرُ بِالْحُلُولِ وَالِاتِّحَادِ، لِقُصُورِ الْعِبَارَةِ عَنْ بَيَانِ كُلِّ مَا سِوَاهُ - عِبَارَاتُ تُشْعِرُ بِالْحُلُولِ وَالِاتِّحَادِ، لِقُصُورِ الْعِبَارَةِ عَنْ بَيَانِ كُلِّ مَا سِوَاهُ - عِبَارَاتُ تُشْعِرُ بِالْحُلُولِ وَالِاتِّحَادِ، لِقُصُورِ الْعِبَارَةِ عَنْ بَيَانِ كُلِّ مَا سِوَاهُ - عِبَارَاتُ تُشْعِرُ بِالْحُلُولِ وَالِاتِّحَادِ، لِقُصُورِ الْعِبَارَةِ عَنْ بَيَانِ كُلِّ مَا سِوَاهُ - عِبَارَاتُ تُشْعِرُ بِالْحُلُولِ وَالِاتِّحَادِ، لِقُصُورِ الْعِبَارَةِ عَنْ بَيَانِ كُلِّ مَا سِوَاهُ - عِبَارَاتُ تُشْعِرُ بِالْحُلُولِ وَالِاتِّحَادِ، لِقُصُورِ الْعِبَارَةِ عَنْ بَيَانِ كُلُ مَا سِوَاهُ - عِبَارَاتُ تُشْعِرُ بِالْحُلُولِ وَالِاتِّحَادِ، لِقُصُورِ الْعِبَارَةِ عَنْ بَيَانِ كُلُهُ الْعَلَامَةُ السَّعْدُ اللَّهُ الْعَلَامَةُ السَّعْدُ اللَّهُ الْوَلَالُهُ الْعَلَامَةُ السَّفَادُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامَةُ السَّعْدُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَّامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعَلَامِ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللللْعَلَامِ اللْعَلَى الْعَلَلَ مَا الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ الللْعَلَامِ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ الللْعَلَامُ الللْعَلَامُ اللْعَلَامُ الللْعُلَامُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ الللْعَلَامُ الللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلِيلُولُ اللْعِلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ ا

وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرِ الْمَكِّيُّ فِي كِتَابِهِ [الْإِعْلَامُ بِقَوَاطِعِ الْإِسْلَامِ]:

(وَاعْلَمْ أَنَّ ابْنَ الْمَقَّرِيِّ ذَكَرَ فِي [رَوْضِ] هِ ﴿ أَنْ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ طَائِفَةَ ابْنِ عَرَبِيٍّ عَرَبِيٍّ .. كَانَ كَمَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ ؛ وَهَلْذَا مِنْهُ قَدْحٌ فِي ابْنِ عَرَبِيٍّ وَطَائِفَتِهِ -كَابْنِ الْفَارِضِ وَغَيْرِهِ - وَرَمْيُ لَهُمْ بِالْكُفْرِ وَلِمُعْتَقَدِهِمْ ، بَلْ وَلِمَنْ لَمُ يُكَفِّرُهُمْ بِالْكُفْرِ وَلِمُعْتَقَدِهِمْ ، بَلْ وَلِمَنْ لَمُ يُكَفِّرُهُمْ بِالْكُفْرِ وَلِمُعْتَقَدِهِمْ ، وَلَا مُسْتَنَدَ لَمْ يُكُفِّرُ هُمْ بِالْكُفْرِ وَلَقَدْ بَالْغَ فِي ذُلِكَ بِمَا لَا دَلِيلَ لَهُ عَلَيْهِ ، وَلَا مُسْتَنَدَ يَرُجِعُ إِلَيْهِ ؛ وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا خَاتِمَةُ الْمُتَأْخِرِينَ زَكِرِيَّا الْأَنْصَارِيُّ يَرُجِعُ إِلَيْهِ ؛ وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا خَاتِمَةُ الْمُتَأْخِرِينَ زَكْرِيَّا الْأَنْصَارِيُّ

<sup>(</sup>٣٤٩) جُ٢/ صَ ٥٠٠. (٢٥٠) جُ٢/ صَ ٥٠٥. (٢٥٢) جُ٢/ صَ ٥٠٥.

فِي شَرْحِهِ لِـ [الرَّوْضِ]، وَرَدَدتُّ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ بِأَبْسَطَ مِمَّا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي إِفْتَاءِ طَوِيلٍ سَطَّرْتُهُ فِي [الْفَتَاوَىٰ]، وَبَيَّنْتُ فِيهِ أَنَّهُمْ أَئِمَّةٌ عُلَمَاءُ عَارِفُونَ بِاللَّهِ وَبِأَحْكَامِهِ، لَكِنِ اغْتَرَّ كَثِيرٌ مِنَ الْجَهَلَةِ بِبَعْضِ كَلِمَاتِهِمْ، فَضَلُّوا ضَلَالًا مُبِينًا؛ وَلِعَلَّ ابْنَ الْمَقَّرِيِّ أَشَارَ إِلَىٰ هَوْلُهِ: (طَائِفَةَ ابْنِ عَرَبِيٍّ)، وَلَمْ يَقُلِ: "ابْنَ وَلَعَلَّ ابْنَ الْمَقَرِيِّ أَشَارَ إِلَىٰ هَوْلُهِ: (طَائِفَةَ ابْنِ عَرَبِيٍّ)، وَلَمْ يَقُلِ: "ابْنَ عَرَبِيٍّ"، لَكِنْ فِي عِبَارَتِهِ مِنَ الْقُبْحِ مَا لَا يَخْفَىٰ "" الْنَهَىٰ.

وَقَالَ الْعَارِفُ بِاللَّهِ الشَّيْخُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الشَّعْرَاوِيُّ "" فِي [طَبَقَاتِ ] هِ فِي تَرْجَمَةِ الشَّيْخِ ابْنِ عَرَبِيِّ: "وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ - عَلَىٰ تَرْجَمَةِ الشَّيْخِ ابْنِ عَرَبِيٍّ: "وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ - عَلَىٰ إِلَّا جَلَالَتِهِ فِي سَائِرِ الْعُلُومِ، كَمَا يَشْهَدُ لِذُلِكَ كُتُبُهُ وَمَا أَنْكَرَ مَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ إِلَّا لِي سَائِرِ الْعُلُومِ، كَمَا يَشْهَدُ لِذُلِكَ كُتُبُهُ وَمَا أَنْكَرَ مَنْ أَنْكُر عَلَيْهِ إِلَّا لِي سَائِرِ الْعُلُومِ، كَمَا يَشْهَدُ لِذُلِكَ كُتُبُه وَمَا أَنْكَرَ مَنْ أَنْكُر مَلُوكِ طَرِيقِ لِيقَالِعُ كَلَامَهُ مِنْ غَيْرِ سُلُوكِ طَرِيقِ الرِّيَّةِ فَهُم كَلَامِهِ لَا غَيْرَ، فَأَنْكُرُوا عَلَىٰ مَنْ يُطَالِعُ كَلَامَهُ مِنْ غَيْرِ سُلُوكِ طَرِيقِ الرِّيَاضَةِ، خَوْفًا مِنْ حُصُولِ شُبْهَةٍ فِي مُعْتَقَدِهِ يَـمُوتُ عَلَيْهَا لَا يَهْتَدِي لِتَأْوِيلِهَا الرِّيَاضَةِ، خَوْفًا مِنْ حُصُولِ شُبْهَةٍ فِي مُعْتَقَدِهِ يَـمُوتُ عَلَيْهَا لَا يَهْتَدِي لِتَأْوِيلِهَا عَلَىٰ مُرَادِ الشَّيْخِ...».

قَالَ: «... وَلَقَّبَهُ الشَّيْخُ أَبُو مَدْيَنَ ﴿ وَمُدْيَنَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَارِفِينَ )...».

قَالَ: «... وَكَانَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ - شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِمِصْرَ الْمَحْرُوسَةِ - يَحُطُّ عَلَيْهِ كَثِيرًا، فَلَمَّا صَحِبَ الشَّيْخَ أَبَا الْحَسَنِ الشَّاذُلِيَّ الْمَحْرُوسَةِ - يَحُطُّ عَلَيْهِ كَثِيرًا، فَلَمَّا صَحِبَ الشَّيْخَ أَبَا الْحَسَنِ الشَّاذُلِيِّ وَالْعَرْفَانِ وَالْقُطْبِيَّةِ؛ وَقَدْ بَسَطْنَا وَعَرَفَ أَحْوَالَ الْقَوْمِ.. صَارَ يُتَرْجِمُهُ بِالْوِلَايَةِ وَالْعِرْفَانِ وَالْقُطْبِيَّةِ؛ وَقَدْ بَسَطْنَا الْكَلَامَ عَلَىٰ عُلُومِهِ وَأَحْوَالِهِ فِي كِتَابِنَا الْمُسَمَّىٰ [تَنْبِيهُ الْأَغْبِيَاءِ عَلَىٰ قَطْرَةِ الْكَلَامَ عَلَىٰ عُلُومِهِ وَأَحْوَالِهِ فِي كِتَابِنَا الْمُسَمَّىٰ [تَنْبِيهُ الْأَغْبِيَاءِ عَلَىٰ قَطْرَةِ مِنْ بَحْدِ عُلُومِ الْأَوْلِيَاءِ]، فَرَاجِعْهُ النَّهَا الْمُسَمَّىٰ مُخْتَصَرًا اللهُ ا

وَفِي كِتَابِ [الدُّرُّ الْمُخْتَارُ شَرْحُ تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ]: «وَقَدْ أَثْنَىٰ صَاحِبُ

<sup>(</sup>٢٥٤) جُ٢/ صَ ٥٠٧. (٥٥٥) جُ٢/ صَ ٥٠٨. (٢٥٦) جُ٢/ صَ ٥٠٩.

[الْقَامُوسِ] عَلَىٰ الشَّيْخِ مُحْيِي الدِّينِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ، فَكَتَبَ: (اللَّهُمَّ أَنْطِقْنَا بِمَا فِيهِ رِضَاكَ:

الَّذِي أَعْتَقِدُهُ وَأَدِينُ اللَّهَ بِهِ.. أَنَّهُ كَانَ اللَّهِ شَيْخَ الطَّرِيقَةِ حَالًا وَعِلْمًا، وَإِمَامَ الْحَقِيقَةِ حَقِيقَةً وَرَسْمًا، وَمُحْيِيَ رُسُوم الْمَعَارِفِ فِعْلًا وَاسْمًا: إِذَا تَغَلْغَلَ فِكُرُ الْمَرْءِ فِي طَرَفٍ مِنْ عِلْمِهِ غَرِقَتْ فِيهِ خَوَاطِرُهُ

عُبَابٌ لَا تُكَدِّرُهُ الدِّلَاءُ، وَسَحَابٌ تَتَغَاضَىٰ عَنْهُ الْأَنْوَاءُ، كَانَتْ دَعْوَتُهُ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ الطِّبَاقَ، وَتُفَرَّقُ بَرَكَاتُهُ فَتَمْلأُ الْآفَاقَ، وَإِنِّي أَصِفُهُ وَهُو -يَقِينًا- فَوْقَ مَا وَصَفْتُهُ، وَنَاطِقٌ بِمَا كَتَبْتُهُ، وَغَالِبُ ظَنِّي أَنِّي مَا أَنْصَفْتُهُ:

دَع الْجَهُولَ يَظُنُّ الْجَهْلَ عُدْوَانَا أَقَامَ لُهُ حُجَّةً لِلَّهِ بُرْهَانَا مَا زِدتُّ إِلَّا لَعَلِّي زِدتُّ نُقْصَانَا

وَمَا عَلِيَّ إِذَا مَا قُلْتُ مُعْتَقَدِي! وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ الْعَظِيمِ وَمَنَ إِنَّ الَّذِي قُلْتُ بَعْضٌ مِنْ مَنَاقِبِهِ

إِلَىٰ أَنْ قَالَ: (... وَمِنْ خَوَاصِّ كُتُبِهِ: أَنَّهُ مَنْ وَاظَبَ عَلَىٰ مُطَالَعَتِهَا.. إِنْشَرَحَ صَدْرُهُ لِفَكِّ الْمُعْضِلَاتِ وَحَلِّ الْمُشْكِلَاتِ) (٥٠٨ إنْتَهَىٰ.

وَأَلَّفَ الْإِمَامُ حَافِظُ عَصْرِهِ الشَّيْخُ جَلَالُ الدِّينِ السَّيُوطِيُّ مُؤَلَّفًا سَمَّاهُ [تَنْبئَةُ الْغَبِيِّ فِي تَبْرِئَةِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ]، وَأَلَّفَ شَيْخُ شَيْخِنَا الْعَالِمُ الرَّبَّانِيُّ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكُورَانِيُّ ثُمَّ الْمَدَنِيُّ مُؤَلَّفًا سَمَّاهُ [تَنْبِيهُ الْعُقُولِ عَلَىٰ تَنْزِيهِ ٢٠٠٠

<sup>(</sup>۲۵۸) جُ ۲/ صَ ۵۰۹ . (۲۵۹) جُ ۲/ صَ ۱۰٥ .

الصُّوفِيَّةِ عَنِ اعْتِقَادِ التَّجْسِيمِ "" وَالْعَيْنِيَّةِ "" وَالِاتِّحَادِ "" وَالْحُلُولِ "" ]، قَالَ فِي خُطْبَتِهِ:

### « أُمَّا بَعْدُ،،،

فَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ أَنَّهُ قَالَ: (الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، أَفْضَلُهَا قَوْلُ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"، وَأَدْنَاهَا: إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ) "".

وَقَدْ وَقَعَ مِنْ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ ﴿ وَالْفُقَهَاءِ الْإِنْكَارُ عَلَىٰ الشَّيْخِ الْإِمَام، لِسَانِ الْحَقَائِقِ، أُعْجُوبَةِ الْخَلَائِقِ، الْوَارِثِ الْمُحَمَّدِيِّ، الشَّيْخِ مُحْيِي الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْعَرَبِيِّ الطَّائِيِّ الْحَاتِمِيِّ- نَفَعَ اللَّهُ بِهِ- وَعَلَىٰ مُحَقِّقِي أَتْبَاعِهِ، كَالشَّيْخِ صَدْرِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْقُونَوِيِّ ""، وَالشَّيْخ شَرَفِ الدِّينِ ابْنِ سُودَكِينَ النُّورِيِّ، وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ هُوَ عَلَىٰ مَشْرَبِهِمْ مِنَ الْقَوْلِ بِتَوْحِيدِ الْوُجُودِ فِي تَعَدُّدِ الْمَوْجُودِ -نَفَعَ اللَّهُ بِهِمْ - بِأَنَّهُمْ قَائِلُونَ بِالتَّجْسِيم أُوِ الِاتِّحَادِ أُوِ الْعَيْنِيَّةِ أُوِ الْحُلُولِ، وَهُمْ بُرَآءُ مِنْ ذَٰلِكَ، وَأَنَّ مَنْشَأَ إِنْكَارِهِمْ.. سُوءُ الْفَهْمِ لِكَلَامِهِمْ وَعَدَمُ تَنْزِيلِهِ عَلَىٰ أُصُولِهِمُ الْمُؤَيَّدَةِ بِالْبُرْهَانِ، مَعَ كُونِهَا مُدْرَكَةً بِالْعَيَانِ، لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِاصْطِلَا حَاتِهِمْ، فَكَانَ اللَّائِقُ بِهِمْ عَدَمَ الْخَوْضِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ الِاصْطِلَاحِ، فَإِنَّ الْعُلُومَ الرَّسْمِيَّةَ -مَعَ أَنَّ أُصُولَهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ طَوْرِ الْعَقْلِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا مُفَكِّرَةٌ -.. لَا يُسْلَكُ فِيهَا إِلَّا بِإِرْشَادِ أَسْتَاذٍ فِيهَا، فَكَيْفَ يَسُوغُ لِعَاقِلِ التَّعَرُّضُ لِكَلَامِ طَائِفَةٍ أُصُولُ عِلْمِهِمْ مِنَ الْعِلْمِ اللَّدُنِيِّ،

<sup>(</sup>۲۲۰) جُ۲/صَ ۲۱۱ . (۲۲۱) جُ۲/صَ ۲۰۸ . (۲۲۳،۳۲۲) جُ۲/صَ ۲۰۹. (۲۱۶، ۳۱۵) جُ۲/ ۲۱۰ . (۲۲۲) جُ۲/ ۲۳۸ .

وَالْفَيْضُ الْإِلَهِيُّ فَوْقَ طَوْرِ الْعُقُولِ، مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا مُفَكِّرَةٌ؟!، لَكِنَّهَا تُدْرِكُهَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا مُفَكِّرَةٌ؟!، لَكِنَّهَا تُدْرِكُهَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا قَابِلَةٌ بِالْوَهْبِ الْإِلَهِيِّ»"".

قَالَ الشَّيْخُ مُحْمِي الدِّينِ - نَفَعَ اللَّهُ بِهِ - فِي كِتَابِ [الْفَنَاءُ فِي الْمُشَاهَدَة]:

(يَنْبُغِي لِمَنْ وَقَعَ فِي يَدِهِ كِتَابٌ فِي عِلْمٍ لَا يَعْرِفُهُ وَلَا سَلَكَ طَرِيقَهُ.. أَنْ لَا يُبْدِي فِيهِ وَلَا يُحْفُر، وَلَا يَخُفُر، وَلَا يَخُوضَ يُبِدِي فِيهِ وَلَا يُحُفُر، وَلَا يَخُوضَ يُبِدِي فِيهِ وَلَا يَحُفُر، وَلَا يَخُوضَ فِيهِ أَلْبَتَّةَ، "رُبَّ حَامِلِ فِقْهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ " ﴿ مَلَ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُمُعِطُوا بِعِلْمِهِ ﴾ فيه أَلْتَ وَاللَّهُ وَلَا يَحُونَ اللَّهُ مُحَمِّ اللَّهُ مُ حَيْثُ تَكَلَّمُوا فِيمَا لَمْ يَسْلُكُوا طَرِيقَهُ، وَإِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهَا أَهْلُ فَقَدْ وَرَدَ فِيهِمُ الذَّمُّ، حَيْثُ تَكَلَّمُوا فِيمَا لَمْ يَسْلُكُوا طَرِيقَهُ، وَإِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهَا أَهْلُ كُلُهُ لِأَنَّ كُتُبَ أَهْلِ طَرِيقِنَا مَشْحُونَةُ مِنْ هَلْذِهِ الْأَسْرَارِ، وَيَتَسَلَّطُ عَلَيْهَا أَهْلُ كُلُهُ لِأَنَّ كُتُبَ أَهْلُ عَلَيْهَا أَهْلُ عَلَيْهَا أَهْلُ الْأَقْوَمِ اللَّهُ مِنْ هَلْهِ الْمُعَلِيقِ الْتَعْمُونَ فِيهِمْ، وَلَوْ الْمَتَالِ الْعَلَامِ الْمُعَلِيقِ الْلَاقُومِ الَّذِي تَوَاطَعُوا عَلَيْهِ فِي عِبَارَاتِهِمْ، وَلُو مُعَلِي الْمُعَلِّ فَي عَبَارَاتِهِمْ، وَلَوْ عَلَى مُنْ عَلَيْهُ الْمُنَا عَلَيْهِ الْمُعُونَ فِيهِمْ، وَلَوْ عَلَى مُنْ مُرَدِهِ الْمُعُونَ فِيهِمْ، وَلُو مُنَا عَلَيْهِ الْمُعَلِّ عَلَيْهِ فَي عِبَارَاتِهِمْ. مَا عَرَفُوهُ الْمُنَا عَلَيْهِ الْمُعُونَ فِيهِمْ، وَلُو عَلَى الْمُعُونَ فِيهِمْ، وَلَوْ مَا لَلْهُ مُعُونًا عَلَيْهِ فَي عِبَارَاتِهِمْ. مَا عَرَفُوهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي لَهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللْهُ الْمُنَامِ الْمُعُولَ عَلَيْهِ الْمُعَلِي اللْمُولِ عَلَى اللَّهُمُ أَنْ يَتَكَلَّمُوا فِيمَا لَمْ يُحْكِمُوا أَصْلَامُ الْمُنَامِ الْمُعُولُ الْمُعَلِي اللْمُعَلِّ اللْمُ الْمُنَالِ عَلَى اللَّهُ الْمُحُولُ الْمُولِ الْمُعَلِّ الْمُوا عَلَيْهِ الْمُعُولُ الْمُعَلِي اللْمُعُلِي اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعْلِقُومِ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِلَامِ الْمُعَلِي الْمُعْلِولُومُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِ

وَلَمَّا كَانَتْ تِلْكَ الشُّبُهَاتُ الصَّادِرَةُ عَنِ الْمُنْكِرِينَ أَذًى فِي طَرِيقِ عَقَائِدِ الْمُؤْمِنِينَ. أَرَدتُ -بِتَوْفِيقِ اللَّهِ- تَقْرِيرَ أُصُولِهِمْ، وَتَحْرِيرَ كَلامِهِمْ، وَنَقْلَ الْمُؤْمِنِينَ. أَرَدتُ -بِتَوْفِيقِ اللَّهِ- تَقْرِيرَ أُصُولِهِمْ، وَتَحْرِيرَ كَلامِهِمْ، وَنَقْلَ نُصُوصِهِمُ الدَّالَّةِ عَلَىٰ مَرَامِهِمْ، الْمُؤَيَّدَةِ بِالْبَرَاهِينِ، إِمَاطَةً لِأَذَىٰ الشُّبُهَاتِ عَنْ طُرِيقِ عَقَائِدِ الْمُسْلِمِينَ، لِيَتَبَيَّنَ لِلذَّكِيِّ الطَّالِبِ أَنَّهُمْ عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُبِينِ. اِنْتَهَىٰ الْمَقْصُودُ مِنْهُ.

<sup>(</sup>۷۲۳، ۲۲۸) څ ۲/ ۲۳۸.

وَقَالَ بِقُطْبِيَّتِهِ فِي رِسَالَتِهِ [مَشْرَعُ الْوُرُودِ إِلَىٰ مَطْلَعِ الْجُودِ] ٣١٠، فَإِنَّهُ قَالَ

«وَأَمَّا قَوْلُكُمْ بِاعْتِقَادِ الْقُطْبِيَّةِ لِلشَّيْخِ مُحْيِي الدِّينِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ.. فَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْوَاقِع، فَإِنَّهُ صَرَّحَ فِي [الْفُتُوحَاتِ ] بِأَنَّ الْأَرْكَانَ الْأَرْبَعَةَ لِلْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ لِلْأَوْتَادِ الْأَرْبَعَةِ الَّذِينَ مِنْهُمُ الْقُطْبُ عِنْدَهُ...» قَالَ: «وَرُكْنُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ لِلْقُطْبِ، وَهُوَ فِي زَمَانِنَا لَنَا اللهُ إِنْ تَهَىٰ.

إِذَا تَحَقَّقْتَ هَاٰذِهِ النُّبْذَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا.. ظَهَرَ لَكَ أَنَّ الشَّيْخَ مُحْيِيَ الدِّينِ، وَالشَّيْخَ عُمَرَ بْنَ الْفَارِضِ إِمَامَانِ عَارِفَانِ مُبَرَّآنِ مِمَّا رَمَاهُمَا بِهِ الْمُنْكِرُونَ عَلَيْهِمَا مِنَ التَّكْفِيرِ، وَأَنَّ مَنْشَأً إِنْكَارِهِمْ شُوءُ الْفَهْمِ لِكَلَامِهِم، وَعَدَمُ تَنْزِيلِهِ عَلَىٰ أُصُولِهِمْ، لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِاصْطِلَاحِهِمْ، فَمَنْ قَطَعَ وَجَزَمَ بِكُفْرِهِمَا تَقْلِيدًا لِلْمُنْكِرِينَ عَلَيْهِمَا.. فَهُوَ إِلَىٰ الْكُفْرِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَىٰ الصَّوَابِ، إِذ الْغَلَطُ -كَمَا قَالَ ابْنُ فُورَكَ فِيمَا مَرَّ- فِي إِدْخَالِ أَلْفِ كَافِرٍ بِشُبْهَةِ إِسْلَام، وَلَا الْغَلَطُ فِي إِخْرَاجِ مُؤْمِنٍ وَاحِدٍ بِشُبْهَةٍ ظَهَرَتْ مِنْهُ؛ فَكَيْفَ حَالٌ مَنْ قَطَعَ بِكُفْرِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَىٰ تَبَعًا لِهَوَاهُ؟!!.

قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [الْإِعْلَامُ] نَقْلًا عَنِ الزَّرْكَشِيِّ ٢٠٠٠: «وَمِنْ قَوَاعِدِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ -رُضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ- أَنَّ مَعَنَا أَصْلًا مُحَقَّقًا وَهُوَ الْإِيمَانُ، فَلَا نَرْفَعُهُ إِلَّا بِيقِينٍ مِثْلِهِ مُضَادِّهِ "" إنْ تَهَى.

وَكُلَّمَا كَانَ كَلَامُهُمْ مُوَافِقًا لِلشَّرْعِ-بَعْدَ تَنْزِيلِهِ عَلَىٰ أُصُولِهِمْ، وَمَعْرِفَةِ

<sup>(</sup>٣٦٩) قُلْتُ: وَهِيَ لِلشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ الْكُورَانِيِّ أَيْضًا. قَالَهُ نَاصْرٌ. (٣٧١،٣٧٠) جُ٢/ ٦٣٩.

اصْطِلَا حَاتِهِمْ -.. لَمْ يَكُنْ كُفْرًا بِيقِينٍ مُضَادًّا لِلْإِيمَانِ، فَلَا يُرْفَعُ يَقِينُ الْمُحَاتِهِمْ الْمُوافِقِ لِلشَّرْعِ، الْإِيمَانِ الْمُحَقَّقِ مِنَ الْعَارِفِينَ الْمُتَكَلِّمِينَ بِهَلْذَا الْكَلَامِ الْمُوافِقِ لِلشَّرْعِ، الْإِيمَانِ الْمُحَقَّقِ مِنَ الْعَارِفِينَ الْمُتَكَلِّمِينَ بِهَلْذَا الْكَلَامِ الْمُوافِقِ لِلشَّرْعِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. بَعْدَ تَنْزِيلِهِ عَلَىٰ أُصُولِهِمْ وَمَعْرِفَةِ اصْطِلَا حَاتِهِمْ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ نُجَيْمِ الْحَنَفِيُّ (٣٧٠ فِي [الْبَحْرُ الرَّائِقُ شَرْحُ كَنْزِ الدَّقَائِق]:

﴿فِي [جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ] ﴿ الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا: "لَا يَخْرُجُ السَّجُوجُ الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا: "لَا يَخْرُجُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ الْمُعْ مَا يَتَعَيَّنُ أَنَّهُ رِدَّةٌ .. يُحْكَمُ بِهَا، إِذِ الْإِسْلَامُ الثَّابِتُ لَا يَزُولُ بِشَكِّ، مَعَ أَنَّ وَمَا يُشَكُّ أَنَّهُ رِدَّةٌ .. لَا يُحْكَمُ بِهَا، إِذِ الْإِسْلَامُ الثَّابِتُ لَا يَزُولُ بِشَكِّ، مَعَ أَنَّ اللَّهُ مِنَا اللَّهِ هَذَا.. أَنْ لَا يُبَادِرَ بِتَكْفِيرِ أَهْلِ الْإِسْلَامُ مَعَ أَنَّهُ يَقْضِي بِصِحَّةِ إِسْلَامِ الْمُكْرَهِ...)».

ثُمَّ قَالَ: «وَفِي [الْخُلاصَةِ] وَغَيْرِهَا: (إِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ وُجُوهُ تُوجِبُ التَّكْفِيرَ، وَوَجْهُ وَاحِدٌ يَمْنَعُ التَّكْفِيرَ. فَعَلَىٰ الْمُفْتِي أَنْ يَمِيلَ إِلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي يَمْنَعُ التَّكْفِيرَ، وَوَجْهُ وَاحِدٌ يَمْنَعُ التَّكْفِيرَ، وَعَلَىٰ الْمُفْتِي أَنْ يَمِيلَ إِلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي يَمْنَعُ التَّكْفِيرَ، تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِالْمُسْلِم).

زَادَ فِي [الْبَزَّازِيَّةِ]: (إِلَّا إِذَا صَرَّحَ بِإِرَادَةِ مُوجِبِ الْكُفْرِ، فَلَا يَنْفَعُهُ التَّأْوِيلُ حِينَئِذٍ).

وَفِي [التَّتَارْخَانِيَّةِ]: (لَا يَكْفُرُ بِالْمُحْتَمَلِ، لِأَنَّ الْكُفْرَ نِهَايَةٌ فِي الْعُقُوبَةِ، فَي الْعُقُوبَةِ، فَيَسْتَدْعِي نِهَايَةً فِي الْجِنَايَةِ، وَمَعَ الِاحْتِمَالِ لَا نِهَايَةً...» إنْ تَهَىٰ. وُمَعَ الِاحْتِمَالِ لَا نِهَايَةً...» إنْ تَهَىٰ. وُمَّعَ الله عُتَىٰ بِتَكْفِيرِ مُسْلِمٍ أَمْكَنَ مَمْلُ كَلَامِهِ عَلَىٰ ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي تَحَرَّرَ.. أَنَّهُ لَا يُفْتَىٰ بِتَكْفِيرِ مُسْلِمٍ أَمْكَنَ مَمْلُ كَلَامِهِ عَلَىٰ

<sup>(</sup>۲۷۳، ۳۷۲) جُ ۲/ ۱٤۲.

مَحْمَلِ حَسَنٍ، أَوْ كَانَ فِي كُفْرِهِ خِلَافٌ، وَلَوْ رِوَايَةً ضَعِيفَةً ١٤٧٥ إِنْتَهَى.

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ النَّجَارِ الْحَنْرِيُّ فِي [شَرْحُ مُنْتَهَىٰ الْإِرَادَاتِ]:

(وَمَهْمَا أَمْكَنَ مَمْلُ كَلَامِ الْعَاقِلِ عَلَى فَائِدَةٍ، وَتَصْحِيحُهُ عَنِ الْفَسَادِ..

وَجَبَ اِنْتَهَىٰ. نَقَلَهُ عَنْهُ شَيْخُ شَيْخِنَا فِي رِسَالَتِهِ [الْمَسْلَكُ الْجَلِيُّ فِي حُكْمِ وَجَبَ اِنْتَهَىٰ. نَقَلَهُ عَنْهُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَلِيِّ اللَّهِ مُحْيِي الدِّينِ النَّووِيِّ شَطْحِ الْوَلِيِّ]، وَنَقَلَ فِيهَا عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَلِيِّ اللَّهِ مُحْيِي الدِّينِ النَّووِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِهِ [بُسْتَانُ الْعَارِفِينَ] بَعْدَ أَنْ حَكَىٰ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ التِّينَاتِيِّ (٢٧٠٠ حَكَىٰ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ التِّينَاتِيِّ (٢٧٠٠ حِكَايَةً ظَاهِرُهَا الْإِنْكَارُ، مَا نَصُّهُ:

«قُلْتُ: قَدْ يَتَوَهَّمُ مَنْ يَتَشَبَّهُ بِالْفُقَهَاءِ - وَلَا فِقْهَ عِنْدَهُ - أَنْ يُنْكِرَ عَلَىٰ أَبِي الْخَيْرِ هُنَا، وَهَانِهُ وَجَهَالَةٌ وَغَبَاوَةٌ مِمَّنْ يَتَوَهَّمُ ذَٰلِكَ وَخَسَارَةٌ مِنْهُ عَلَىٰ أَنْ يُقَالَ الْخَيْرِ هُنَا، وَهَانِهُ عَلَىٰ أَنْ يُقَالَ الظَّنُونُ فِي أَفْعَالِ أَوْلِيَاءِ الرَّحْمَٰنِ، فَلْيَحْذَرِ الْعَاقِلُ مِنَ التَّعَرُّضِ لِشَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ، الظَّنُونُ فِي أَفْعَالِ أَوْلِيَاءِ الرَّحْمَٰنِ، فَلْيَحْذَرِ الْعَاقِلُ مِنَ التَّعَرُّضِ لِشَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ، بَلْ حَقَّهُ إِذَا لَمْ يَفْهَمْ حِكَمَهُمُ الْمُسْتَفَادَة، وَلَطَائِفَهُمُ الْمُسْتَجَادَة.. أَنْ يَتَفَهَّمَهَا بَلْ حَقَّهُ إِذَا لَمْ يَعْدِفُهَا ، وَكُلُّ شَيْءٍ رَأَيْتَهُ مِنْ هَاذَا النَّوْعِ مِمَّا يَتَوَهَّمُ مَنْ لَا تَحْقِيقَ عِنْدَهُ أَنْ مُخَالِفٌ.. لَيْسَ مُخَالِفًا، بَلْ يَجِبُ تَأْوِيلُ أَقُوالِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ٣٠٠٠. هَلْذَا النَّوْعِ مِمَّا يَتَوَهَّمُ مَنْ لَا تَحْقِيقَ عِنْدَهُ أَنَّهُ مُخَالِفٌ.. لَيْسَ مُخَالِفًا، بَلْ يَجِبُ تَأْوِيلُ أَقُوالِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ٣٠٠٠. هَلْذَا لَنَّ وَيَ لَا اللَّهُ وَيِ يَعْمِولُوهِ النَّي وَيِ يَعْرِفُهَا إِلَى النَّهُ مِحْرُوفِهِ النَّهُ مَنْ اللَّهِ تَعَالَىٰ ١٠٠٠. هَلْدَا النَّوْوِيِّ بِحُرُوفِهِ النَّهُ مَنْ لَا النَّهُ وَي لِللَّهُ اللَّهُ وَي يُعْرِفُهُا النَّوْوِيِّ بِحُرُوفِهِ النَّهُ وَي اللَّهُ وَلِي الْوَلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ١٠٠٠. مَلْ النَّوْوِي بِحُرُوفِهِ النَّهُ النَّوْوِي الْمِياءِ اللَّهُ وَي اللَّهُ النَّوْوِي اللَّهُ اللَّهُ وَي الْمُلْكَاءِ اللَّهُ وَلِي الْمُسْتَعَلَقَالُولُ الْمُعْمِلُهُ المَنْ وَلِي الْمَعْمَالِي اللَّهُ وَلِهُ الْمُسْتَعَالَىٰ ١٤٠٥ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْتُولِ الْمُلْكَالِةُ اللَّهُ الْمُعْمَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْلُهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُهُ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَلَالِهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُهُ اللَّذُا اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّه

وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [التَّحْفَةُ] بَعْدَ تَفْسِيرِ (الرِّدَةِ) بِأَنَّهَا قَطْعُ الْيَاسِّةِ الْكُفْرِ، أَوْ قَوْلُ كُفْرِ عَنْ قَصْدٍ، مَا نَصُّهُ:

«فَلَا أَثْرَ لِسَبْقِ لِسَانٍ أَوْ إِكْرَاهِ وَاجْتِهَادٍ وَحِكَايَةِ كُفْرِ وَشَطْحِ وَلِيٍّ حَالَ غَيْبَتِهِ أَوْ تَأْوِيلِهِ بِمَا هُوَ مُصْطَلَحٌ عَلَيْهِ بَيْنَهُمْ وَإِنْ جَهِلَهُ غَيْرُهُمْ، إِذِ اللَّفْظُ

<sup>(</sup>٤٧٣) جُ٢/ ١٤٢. (٥٧٣) جُ٢/ ١٤٢. (٢٧٣) جُ٢/ ٢٤٢.

الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ حَقِيقَةٌ عِنْدَ أَهْلِهِ، فَلَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ لِمُخَالَفَتِهِ لِاصْطِلَاحِ غَيْرِهِمْ، كَمَا حَقَّقَهُ أَئِمَّةُ الْكَلَامِ وَغَيْرِهِ؛ وَمِنْ ثَمَّ.. زَلَّ كَثِيرٌ فِي التَّهْوِيرِ عَلَىٰ مُحَقِّقِي الصُّوفِيَّةِ بِمَا هُمْ بَرِيئُونَ مِنْهُ """.

وَتَمَامَهُ فِي [الْمَسْلَكُ الْجَلِي ] (١٣٧٨).

إِذَا عُلِمَ هَٰذَا.. فَمَنْ أَبَىٰ إِلَّا الْإِصْرَارَ عَلَىٰ تَكْفِيرِهِمَا وَالْقَطْعِ بِخُرُوجِهِمَا عَلِمَ هَٰذَا.. فَمَنْ أَبَىٰ إِلَّا الْإِصْرَارَ عَلَىٰ تَكْفِيرِهِمَا وَالْقَطْعِ بِخُرُوجِهِمَا عَنِ الْإِسْلَامِ.. فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ عَنْهُ تَعَالَىٰ، وَقَدْ تَقَدَّمَ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

\* \* \*

### قَالَ السَّائِلُ:

«وَمِنْهَا: أَنَّهُ قَاطِعٌ بِكُفْرِ سَادَةٍ عِنْدَنَا مِنْ آلِ الرَّسُولِ، لِأَجْلِ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ النَّدُورَ، وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ بِكُفْرِهِمْ. فَهُوَ كَافِرٌ عِنْدَهُ».

### أَقُـوكُ:

قَدْ تَقَدَّمَ عَنْ هَاٰذَا الرَّجُلِ أَنَّهُ يَقُولُ: «مَنْ نَذَرَ لِلْوَلِيِّ الْفُلَانِيِّ. لَا يَصِحُ، وَيَكُفُّرُ مَنْ فَعَلَ ذُلِكَ» وَتَقَدَّمَ جَوَابُهُ.

وَاسْتُفِيدَ مِنْ هَاذَا السُّوَّالِ زِيَادَةُ الْقَوْلِ مِنْهُ بِكُفْرِ الْمَنْذُورِ لَهُ، وَبِكُفْرِ مَنْ لَكُمْ يُكُفِّرِ أَنْ مَنْ اللَّهُ وَبِكُفْرِ مَنْ لَكُمْ يُكَفِّرُهُ.

فَتَحَصَّلَ: أَنَّهُ قَائِلٌ بِكُفْرِ النَّاذِرِ وَالْمَنْذُورِ لَهُ وَمَنْ لَمْ يُكَفِّرْهُمَا، وَإِنَّمَا كَفَّرَ مَنْ لَمْ يُكَفِّرُ هُمَا. لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الْكُفَّارَ الْمَقْطُوعَ بِكُفْرِهِمْ -كَالْيَهُودِ

<sup>(</sup>۷۷۳ ، ۸۷۳) څ۲/ ۲۶۲.

وَالنَّصَارَىٰ-.. فَهُوَ كَافِرٌ، وَهَاؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ بِكُفْرِهِمْ عِنْدَهُ، فَيَكْفُرُ مَنْ لَمْ يُكَفِّرُهُمْ.

وَقَدْ صَرَّحَتِ الشَّافِعِيَّةُ بِصِحَّةِ النَّذْرِ لِلْوَلِيِّ الْحَيِّ وَأَنَّهُ يَجِبُ صَرْفَهُ إِلَيْهِ، فَفِي فَتَاوَىٰ الشَّيْخِ ابْنِ حَجَرٍ الْهَيْثَمِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّذْرِ لِلْأَوْلِيَاءِ: «هَلْ إِلَيْهِ، فَفِي فَتَاوَىٰ الشَّيْخِ ابْنِ حَجَرٍ الْهَيْثَمِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّذْرِ لِلْأَوْلِيَاءِ: «هَلْ يَصِحُّ وَيَجِبُ تَسْلِيمُ الْمَنْذُورِ إِلَيْهِمْ إِنْ كَانُوا أَحْيَاءً، أَوْ لِأَيِّ فَقِيرٍ أَوْ مِسْكِينٍ يَصِحُّ وَيَجِبُ تَسْلِيمُ الْمَنْذُورِ إِلَيْهِمْ إِنْ كَانُوا أَحْيَاءً، أَوْ لِأَيِّ فَقِيرٍ أَوْ مِسْكِينٍ كَانَ؟، وَإِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مَيِّتًا.. فَهَلْ يُصْرَفُ لِمَنْ مِنْ ذُرِّيَتِهِ أَوْ أَقَارِبِهِ أَوْ لِمَنْ كَانَهُ الْحَالُ؟».

يَنْتَهِجُ مَنْهَجَهُ أَوْ يَجْلِسُ فِي حَلْقَتِهِ أَوْ لِفَقِيرِهِ، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟».

### فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ:

«النَّذُرُ لِلْوَلِيِّ الْحَيِّ صَحِيحٌ، وَيَجِبُ صَرْفُهُ إِلَيْهِ، وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْهُ لِغَيْرِهِ، وَأَمَّا النَّذُرُ لِوَلِيٍّ مَيَّتٍ.. فَإِنْ قَصَدَ النَّاذِرُ الْمَيِّتَ.. بَطَلَ نَذُرُهُ، وَإِنْ فَصَدَ قُرْبَةً أُخْرَىٰ -كَأُولَادِهِ وَخُلَفَائِهِ أَوْ إِطْعَامِ الْفُقْرَاءِ الَّذِينَ عِنْدَ قَبْرِهِ أَوْ غَيْرَ فَصَدَ قُرْبَةً أُخْرَىٰ -كَأُولَادِهِ وَخُلَفَائِهِ أَوْ إِطْعَامِ الْفُقَرَاءِ الَّذِينَ عِنْدَ قَبْرِهِ أَوْ غَيْرَ فَصَدَ النَّذُرُ، وَوَجَبَ صَرْفُهُ فِيمَا ذَلِكَ مِنَ الْقُرَبِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِذَٰلِكَ الْوَلِيِّ -.. صَعَّ النَّذُرُ، وَوَجَبَ صَرْفُهُ فِيمَا قَصَدَ النَّاذِرُ. وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا.. لَمْ يَصِحَّ، إِلَّا إِذَا اطَّرَدَتْ عَادَةُ النَّاسِ فِي تَصَدَ النَّاذِرِ بِأَنَّهُمْ يَنْذُرُونَ لِلْمَيِّتِ وَيُرِيدُونَ جِهَةً مَخْصُوصَةً مِمَّا ذَكَرْنَا وَعَلِمَ رَمَنِ النَّاذِرِ بِأَنَّهُمْ يَنْذُرُونَ لِلْمَيِّتِ وَيُرِيدُونَ جِهَةً مَخْصُوصَةً مِمَّا ذَكَرْنَا وَعَلِمَ النَّاذِرُ بِتِلْكَ الْعَادَةِ الْمُطَرِدَةِ الْمُسْتَقِرَّةِ.. فَالظَّاهِرُ تَنْزِيلُ نَذْرِهِ عَلَيْهِ، أَخْذًا مِمَّا ذَكُرُنَا وَعَلِمَ النَّاذِرُ بِتِلْكَ الْعَادَةِ الْمُطَرِدَةِ الْمُسْتَقِرَّةِ.. فَالظَّهِرُ تَنْزِيلُ لَنَذْرِهِ عَلَيْهِ، أَخْذًا مِمَّا ذَكُرُوهُ فِي الْوَاقِفِ تَنْزِيلُهُ مَنْولَةً الْمُمُوادَ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ تَنْزِيلُهُ مَنْولَةً مَنْ وَلَا اللَّواقِفِ تَنْزِيلُهُ مَنْولَةً الْمُمَادَ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ تَنْزِيلُهُ مَنْولَةً الْمُوادِ فَي الْوَاقِفِ تَنْزِيلُهُ مَنْولَةً الْمُمَادِ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ تَنْزِيلُهُ مَنْولَةً الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُوادِةُ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ تَنْزِيلُهُ مَنْولَةً الْمُسْتَقِرَّةً الْمُمُودَةُ الْمُسْتَقِرَّةً الْمُمُودَةُ الْمُلْولِةُ الْمَرَادَ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ تَنْزِيلُهُ مَا لِلْمُهُمُ اللْعُلُولُ الْمُعْرَادِهُ فَي الْولَاقِفِ الْمُؤْمِولُ الْمُعْرَادِهُ الْولَاقِ الْمُؤْمِلُولُ الْولَاقِلُولُ الْمُعْرَادُ أَولُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْرَادُ أَولُولُ الْمُؤْمِولُ الْمُعْرَادِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلَاقِهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْرَادُ الْفُلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِولُ

وَأَنْتَ -أَيُّهَا النَّاظِرُ- إِذَا تَأَمَّلْتَ هَٰذَا -مَعَ مَا مَرَّ آنِفًا فِي جَوَابِ السُّؤَالِ

**<sup>(</sup>۲۷۲)** جُ ۲/ ۳٤٢.

الَّذِي قَبْلَ هَٰذَا-.. ظَهَرَ لَكَ أَنَّ قَطْعَهُ وَجَزْمَهُ بِتَكْفِيرِ الْمُسْلِمِينَ الْمُوَحِّدِينَ مِنْ أَقْوَىٰ الْأُدِلَةِ عَلَيْهِ بِالْمَقْتِ وَالْخِذْلَانِ، وَبِأَنَّهُ قَدْ تَلَاعَبَ بِهِ الشَّيْطَانُ، فَإِنَّ مَوْ أَقْوَىٰ الْأَدِلَةِ عَلَيْهِ بِالْمَقْتِ وَالْخِذْلَانِ، وَبِأَنَّهُ قَدْ تَلَاعَبَ بِهِ الشَّيْطَانُ، فَإِنَّ مَنْ الْمُسْلِم أَمْرٌ عَظِيمٌ.

قَالَ سَيِّدُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- لَمَّا سُئِلَ عَنْ حُكْمِ تَكْفِيرِ غُلَاةِ الْمُبْتَدِعَةِ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْمُتَفَوِّهِينَ بِالْكَلَامِ عَلَىٰ الذَّاتِ حُكْمِ تَكْفِيرِ غُلَاةِ الْمُبْتَدِعَةِ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْمُتَفَوِّهِينَ بِالْكَلَامِ عَلَىٰ الذَّاتِ الْأَقْدَسِ:

«إعْلَمْ -أَيُّهَا السَّائِلُ- أَنَّ كُلَّ مَنْ خَافَ مِنَ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- اِسْتَعْظَمَ الْقَوْلَ بِالتَّكْفِيرِ لِمَنْ يَقُولُ: (لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ)، إِذِ التَّكْفِيرُ الْقَوْلَ بِالتَّكْفِيرِ لِمَنْ يَقُولُ: (لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ)، إِذِ التَّكْفِيرُ أَمْرٌ هَائِلُ عَظِيمُ الْخَطِرِ، لِأَنَّ مَنْ كَفَّرَ شَخْصًا فَكَأَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ عَاقِبَتَهُ فِي الْآخِرَةِ النَّخِرَةِ النَّارِ أَبَدَ الْآبِدِينَ، وَأَنَّهُ فِي الدُّنْيَا مُبَاحُ الدَّمِ وَالْمَالِ، لَا يَمْلِكُ الْخُلُودُ فِي النَّارِ أَبَدَ الْآبِدِينَ، وَأَنَّهُ فِي الدُّنْيَا مُبَاحُ الدَّمِ وَالْمَالِ، لَا يَمْلِكُ مُمَاتِهِ، مُسْلِمَةً، وَلَا تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ، لَا فِي حَيَاتِهِ وَلَا بَعْدَ مَمَاتِهِ، وَالْخَطَإ فِي سَفْكِ مُحَجَّمَةٍ مِنْ دَمِ امْرِئٍ وَالْخَطَإ فِي سَفْكِ مُحَجَّمَةٍ مِنْ دَمِ امْرِئٍ مُسُلِمَةً، وَلَا تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْخَطَإ فِي سَفْكِ مُحَجَّمَةٍ مِنْ دَمِ امْرِئٍ مُسُلِمَةً، وَلَا تَعْرَبُ أَلْفِ كَافِرِ أَهْوَنُ مِنَ الْخَطَإ فِي سَفْكِ مُحَجَّمَةٍ مِنْ دَمِ امْرِئٍ مُسُلِمَةً، وَلَا تَعْرَبُ أَلْفِ كَافِرِ أَهْوَنُ مِنَ الْخَطَإ فِي سَفْكِ مُحَجَّمَةٍ مِنْ دَمِ امْرِئٍ مُسُلِمَةً مُنْ الْمُسْلِمِينَ، لَا فِي مَنَا الْمُسْلِمِينَ.

وَتَمَامُهُ فِي [فَصْلِ الْخِطَابِ].

وَأَخْرَجَ الْخَرَائِطِيُّ (٢٨٠٠ وَالدَّيْلَمِيُّ (٢٨٠٠ وَابْنُ النَّجَّارِ: «مَا شَهِدَ رَجُلُ عَلَىٰ وَأَخْرَجَ الْخَرَائِطِيُّ (٢٨٠٠ وَالدَّيْلَمِيُّ (٢٨٠٠ وَابْنُ النَّجَارِ: «مَا قَالَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلٍ بِكُفْرٍ.. إِلَّا بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَافِرًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقُدْ كَفَرَ بِتَكْفِيرِهِ إِيَّاهُ (٢٨٠٠).

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ مِسْلِمٍ كَفَّرَ رَجُلًا مُسْلِمًا، فَإِنْ كَانَ كَافِرًا

<sup>(</sup> ۱ ۸ ۲ ، ۱ ۸ ۲ ، ۲ ۸ ۲ ، ۲ ۸ ۲ ) جُ ۲ / ٤٤ ۲ .

وَإِلَّا كَانَ هُوَ الْكَافِرَ (٣٨٠٠).

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ: «كُفُّوا عَنْ أَهْلِ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)، لَا تُكَفِّرُوهُمْ بِذَنْبٍ، فَمَنْ كَفَّرَ أَهْلَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ). فَهُوَ إِلَىٰ الْكُفْرِ أَقْرَبُ» (٢٨٠٠).

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ: «أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ: (كَافِرٌ) فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحُدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ» «٣٨».

قُلْتُ: وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْإِيمَانَ الْمُحَقَّقَ لَا يُرْفَعُ إِلَّا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ مُضَادَّهُ وَهُنَا النَّاذِرُ وَالْمَنْذُورُ لَهُ مُؤْمِنَانِ بِيَقِينٍ، وَكُلَّمَا كَانَ النَّذُرُ جَائِزًا فِي بَعْضِ مَذَاهِبِ أَهْلِ الْحَقِّ مِنَ الْأَئِمَةِ الْأَرْبَعَةِ.. لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ كُفْرًا بِيَقِينٍ مُضَادًّا لِلْإِيمَانِ، فَلَا يُرْفَعُ الْإِيمَانُ الْمُحَقَّقُ مِنَ النَّاذِرِ وَالْمَنْذُورِ لَهُ، وَكُلَّمَا كَانَ الْإِيمَانُ الْمُحَقَّقُ مِنَ النَّاذِرِ وَالْمَنْذُورِ لَهُ، وَكُلَّمَا كَانَ الْإِيمَانُ الْمُحَقَّقُ مِنَ النَّاذِرِ وَالْمَنْذُورِ لَهُ، وَكُلَّمَا كَانَ الْكُفْرُ رَاجِعًا الْإِيمَانُ الْمُحَقَّقُ مِنْ عَيْرَ مُرْتَفِعٍ -بَلْ هُو ثَابِتٌ-.. كَانَ الْكُفْرُ رَاجِعًا الْإِيمَانُ الْمُحَقَّقُ مِنْ لَمْ يُكَفِّرُهُمَا، لِظَاهِرِ هَلَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمَدْكُورَةِ.

فَانْظُرْ تَكْفِيرَهُ الْمُوَحِّدِينَ كَيْفَ انْقَلَبَ عَلَيْهِ شَاءَ أَمْ أَبَى!، وَمَنْ حَفَرَ بِئُرًا لِأَخِيهِ وَقَعَ فِيهِ، ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۞ ﴾ [الكهف: ٤٩]، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَلَقَدْ أَحْسَنَ الشَّاعِرُ فِي قَوْلِهِ:

إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْمَرْءِ عَيْنٌ صَحِيحَةٌ فَلَا غَرْوَ أَنْ يَرْتَابَ وَالصَّبْحُ مُسْفِرُ ﴿

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٥) جُ٢/ ٦٤٤. (\*) هَـٰذَا الْبَيْتُ قَائِلُهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ. قَالَهُ نَاصِرٌ (الْـمُحَقِّقُ).

## قَالَ السَّائِلُ:

«وَمِنْهَا: أَنَّهُ ثَبَتَ عَنْهُ لَمَّا قِيلَ لَهُ: (اِخْتِلَافُ الْأُمَّةِ رَحْمَةٌ).. قَالَ: (اِخْتِلَافُهُمْ نِقْمَةٌ)!».

### أَقُــولُ:

هَاذَا الْكَلَامُ مَائِلٌ إِلَىٰ مَذْهَبِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ وَالزَّيْغِ وَالظَّلَالِ، وَالْفُرُوعِ الْفُرُوعِ وَاحِدٌ، وَأَنَّ الْاخْتِلَافَ فِي الْفُرُوعِ الْفُرُوعِ وَاحِدٌ، وَأَنَّ الْاخْتِلَافَ فِي الْفُرُوعِ الْفُرُوعِ وَاحِدٌ، وَأَنَّ الْمُخْطِئَ آثِمٌ، وَالْجِنْسُ إِلَىٰ جِنْسِهِ النَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا- مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَأَنَّ الْمُخْطِئَ آثِمٌ، وَالْجِنْسُ إِلَىٰ جِنْسِهِ مَيَّالٌ، وَشَبَهُ الشَّيْءِ مُنْجَذِبٌ إِلَيْهِ.

وَهَاٰذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَسْتَدْعِي بَسْطًا فِي الْكَلَامِ، فَنَقُولُ عَلَىٰ حَسَبِ الْوَقْتِ وَالتَّيْسِيرِ:

أَوْرَدَ الْحَافِظُ جَلَالُ الدِّينِ السُّيُوطِيُّ فِي [الْجَامِعُ الصَّغِيرُ] حَدِيثَ: «إِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ " " وَعَزَاهُ لِنَصْرِ الْمَقْدِسِيِّ " فِي كِتَابِ [الْحُجَّةُ إَ" " وَكِلْبَيْهَقِيِّ وَعَزَاهُ لِنَصْرِ الْمَقْدِسِيِّ " فِي كِتَابِ [الْحُجَّةُ إَ" " وَلِلْبَيْهَقِيِّ فِي كِتَابِ [الْحُجَّةُ إِ" قَالَ: «وَأَوْرَدَهُ الْحَلِيمِيُّ " " وَلِلْبَيْهَقِيِّ فِي إِنْكَلِيمِيُّ الْحُقَاظِ الَّتِي وَلِلْبَيْهَقِي حُسَيْنُ " وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَلَعَلَّهُ خُرِّجَ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْحُقَاظِ الَّتِي وَالْقَاضِي حُسَيْنُ " وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَلَعَلَّهُ خُرِّجَ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْحُقَاظِ الَّتِي لَمْ تَصِلْ إِلَيْنَا » إِنْتَهَىٰ.

وَقَالَ شَيْخُ شَيْخِنَا فِي رِسَالَتِهِ [الْمَسْلَكُ الْوَسَطُ الدَّانِي إِلَىٰ الدُّرِّ الْمُلْتَقَطِ لِلصَّغَانِي] \*\*:

<sup>(</sup>۷۸۳، ۸۸۳، ۹۸۳) څ۲/ ۶۶۰. (۹۹۳، ۲۹۳) څ۲/ ۶۶۲.

<sup>(\*)</sup> مُؤَلِّفُهُ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ إِبْرَاهِيمُ الْكُورَانِيُّ، وَقَدْ أَخْطَأَ الدُّكْتُورُ عَلِيٌّ عَايِدْ مِقْدَادِي الْحَاتِمِيُّ فِي=

«وَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ لَمْ يَرَ حَدِيثًا فِيمَا وَقَفَ عَلَيْهِ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ.. أَنْ يَجْزِمَ بِمُجَرَّدِ ذُٰلِكَ بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لَا أَصْلَ لَهُ، بَلِ الْأَحْوَطُ الْأَوْرَعُ أَنْ يَقُولَ: (لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَىٰ أَصْلِ)، إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَم اطِّلَاعِهِ عَدَمُ اطِّلَاعِ غَيْرِهِ، لِأَنَّ الْإِحَاطَةَ التَّامَّةَ الَّتِي لَا يَشِذُّ مِنْهَا شَيْءٌ مُنْتَفِيَةٌ، وَالْحَافِظُ حِجَّةٌ عَلَىٰ مَنْ لَمْ يَحْفَظْ، بَلِ الشَّخْصُ الْوَاحِدُ قَدْ يَقُولُ فِي حَدِيثٍ بِاعْتِبَارِ مَا يَحْضُرُهُ إِذْ ذَاكَ: (إِنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ) ثُمَّ يَجِدُهُ فِي بَعْضِهَا، مِنْ ذَٰلِكَ.. مَا وَقَعَ لِلْحَافِظِ جَلَالِ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحْلَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الشَّيُوطِيِّ حَافِظِ عَصْرِهِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ مِصْرِهِ -رَحِمَهُ اللَّهُ- أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِهِ [الشَّافِي الْعِيِّ عَلَىٰ مُسْنَدِ الشَّافِعِيّ] بَعْدَ نَقْلِهِ عَنِ الرَّافِعِيِّ حَدِيثَ عَائِشَةً -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّهُ عَلِيْ سُئِلَ عَنْ هَلْدِهِ الصَّلَوَاتِ؟ فَقَالَ: (هَاٰذِهِ مَوَارِيثُ آبَائِي وَإِخْوَانِي، أَمَّا صَلَاةُ الْهَاجِرَةِ.. فَتَابَ اللَّهُ عَلَىٰ دَاوُدَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّىٰ لِلَّهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَجَعَلَهَا اللَّهُ لِي وَلِأُمَّتِي تَمْحِيصًا وَدَرَجَاتٍ...) ٣١٠ وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَىٰ أَنْ قَالَ مَا نَصُّهُ: (... ثُمَّ إِنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي أَوْرَدَهُ الرَّافِعِيُّ لَمْ نَقِفْ عَلَىٰ مُسْنَدِهِ، وَلَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَوْجُودَةِ الْآنَ، وَمِثْلُ هَلْذَا يَقُولُ فِيهِ الْحُفَّاظُ الْمُتَأَخِّرُونَ: "لَا أَصْلَ لَهُ"، وَالْمُتَوَرِّعُونَ يَقْتَصِرُونَ عَلَىٰ قَوْلِهِمْ: "لَمْ نَقِفْ عَلَيْهِ"، وَهُوَ الْأُوْلَىٰ، فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الْحَافِظَ ابْنَ حَجَرٍ سُئِلَ عَنْ هَلْذِهِ الْأَحَادِيثِ

<sup>=</sup> تَحْقِيقِهِ فِي اسْمِ الْكِتَابِ ، فَقَال: (لِلصَّنْعَانِي)، وَالصَّوَابُ: (لِلصَّغَانِي) كَمَا فِي الْمَخْطُوطِ. قَالَهُ نَاصِرٌ الْمُحَقِّقُ.

<sup>(</sup>۲۹۲) څ۲/ ۲۶۲.

الَّتِي يُورِدُهَا أَئِمَّتُنَا وَأَئِمَّةُ الْحَنَفِيَّةِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ مُحْتَجِّينَ بِهَا وَلَا تُعْرَفُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ مُحْتَجِّينَ بِهَا وَلَا تُعْرَفُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ؟.

فَأَجَابَ بِ: (إِنَّ كَثِيرًا مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ -أو الْأَكْثَرَ مِنْهَا- عُدِمَ فِي بِلَادِ الشَّرْقِ مِنَ الْفِتَنِ، فَلَعَلَّ تِلْكَ الْأَحَادِيثَ مُخَرَّجَةٌ فِيهَا وَلَمْ تَصِلْنَا).

فَقَالَ الشَّيُوطِيُّ مُتَّصِلًا بِهَاٰذَا الْكَلَامِ: (ثُمَّ وَقَفْتُ عَلَىٰ هَاٰذَا الْحَدِيثِ) أي: الَّذِي أَوْرَدَهُ الرَّافِعِيُّ (مُخَرَّجًا فِي تَارِيخِ ابْنِ عَسَاكِرَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ) إنتهالى.

فَلَمْ يَجْزِمِ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ بِأَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهَا مَعَ أَنَّهَا لَا تُعْرَفُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ النَّي بِأَيْدِي النَّاسِ إِذْ ذَاكَ، لِللاحْتِمَالِ الَّذِي ذَكَرَهُ، وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدُوا لَهُ بِأَنْ كَانَ أَحْفَظَ أَهْل زَمَانِهِ.

# قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي تَرْجَمَتِهِ:

(شَيْخُ الْإِسْلَامِ، وَإِمَامُ الْحُفَّاظِ فِي زَمَانِهِ، وَحَافِظُ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، بَلْ حَافِظُ الدُّنْيَا مُطْلَقًا، قَاضِي الْقُضَاةِ، شِهَابُ الدِّينِ أَبُو الْفَضْلِ أَحْدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حَجَرٍ، الْكِنَانِيُّ، الشَّافِعِيُّ، الْعَسْقَلَانِيُّ ثُمَّ الْمِصْرِيُّ...) إِلَىٰ أَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ، الْكِنَانِيُّ، الشَّافِعِيُّ، الْعَسْقَلَانِيُّ ثُمَّ الْمِصْرِيُّ...) إِلَىٰ أَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ، الْكِنَانِيُّ، الشَّافِعِيُّ، الْعَسْقَلَانِيُّ ثُمَّ الْمِصْرِيُّ...) فَلَا أَنْ قَلْمَ فِي جَمِيعِ فَلَانَهُ مَ شَيْخَهُ أَبَا الْفَصْلِ الْعِرَاقِيَّ، وَبَرَعَ فِي الْحَدِيثِ، وَتَقَدَّمَ فِي جَمِيعِ فَنُونِهِ) إِنْتَهَىٰ الْمَقْصُودُ مِنْهَا \*.

وَقَالَ شَيْخُهُ الْإِمَامُ الْعَارِفُ بِاللَّهِ صَفِيُّ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ الْأَنْصَارِيُّ الشَّهِيرُ بِ (الْقُشَاشِيِّ) "" قُدِّسَ سِرُّهُ فِي رِسَالَتِهِ [الْأَسْرَارُ الْجَامِعَةُ الْأَنْصَارِيُّ الشَّهِيرُ بِ (الْقُشَاشِيِّ) "" قُدِّسَ سِرُّهُ فِي رِسَالَتِهِ [الْأَسْرَارُ الْجَامِعَةُ

<sup>(\*)</sup> قُلْتُ: أَيْ: مِنْ رِسَالَةِ [الْمَسْلَكُ الْوَسَطُ] لِلشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ الْكُورَانِيِّ. قَالَهُ نَاصِرٌ. (٣٩٣) جُ٢/ ٢٤٧.

وَالْأَنْوَارُ اللَّامِعَةُ]:

(وَنَقَلَ السُّيُوطِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ - فِي رِسَالَتِهِ [جَزِيلُ الْمَوَاهِبِ فِي اخْتِلَافِ الْمَذَخُلِ] بِسَنَدِهِ: "عَنِ ابْنِ اخْتِلَافِ الْمَذَخُلِ] بِسَنَدِهِ: "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٍ: مَهْمَا أُوتِيتُمْ مِنْ كِتَابِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٍ: مَهْمَا أُوتِيتُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَالْعَمَلُ بِهِ، لَا عُذْرَ لِأَحَدِ فِي تَرْكِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ.. فَبِسُنَةٍ اللَّهِ فَالْعَمَلُ بِهِ، لَا عُذْرَ لِأَحَدِ فِي تَرْكِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ.. فَبِسُنَةٍ مِنْ كَانُ مُنْ شُنَّةُ مِنِّي.. فَبِمَا قَالَ أَصْحَابِي، إِنَّ أَصْحَابِي بِمَنْزِلَةِ مِنْ مَا النَّهُ مِ فَا السَّمَاءِ، فَأَيْمَا أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَدَيْتُمْ، وَاخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةً ) النَّجُومِ فِي السَّمَاء، فَأَيُّمَا أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَدَيْتُمْ، وَاخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةً )

# فِي هَانَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ، مِنْهَا:

إِخْبَارُهُ ﷺ بِاخْتِلَافِ الْمَذَاهِبِ بَعْدَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَذَٰلِكَ مِنْ مُعْجِزَاتِهِ، لِإِخْبَارُهُ ﷺ بِالْمُعَيَّبَاتِ، وَرِضَاهُ بِذَٰلِكَ وَتَقْرِيرُهُ عَلَيْهِ وَمَدْحُهُ لَهُ، حَيْثُ لِأَنَّهُ مِنَ الْإِخْبَارِ بِالْمُعَيَّبَاتِ، وَرِضَاهُ بِذَٰلِكَ وَتَقْرِيرُهُ عَلَيْهِ وَمَدْحُهُ لَهُ، حَيْثُ جَعَلَهُ رَحْمَةً، وَالتَّخْيِيرُ لِلْمُكَلَّفِ بِأَيِّهَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لِأَحَدِهَا.

وَيُسْتَنْبُطُ مِنْهُ: أَنَّ كُلَّ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَىٰ هُدًىٰ، وَكُلُّهُمْ عَلَىٰ حَقِّ، فَلَا لَوْمَ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُمْ، وَلَا يُنْسَبُ لِأَحَدِ مِنْهُمْ تَخْطِئَةٌ، لِقَوْلِهِ عَلَيْةٍ: (فَأَيْتُمَا أَخَذْتُمْ بِهِ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُمْ، وَلَا يُنْسَبُ لِأَحَدِ مِنْهُمْ تَخْطِئَةٌ، لِقَوْلِهِ عَلَيْةٍ: (فَأَيْتُمَا أَخَذْتُمْ بِهِ الْمُتَدَيْتُمْ)؛ فَلَوْ كَانَ الْمُصِيبُ وَاحِدًا وَالْبَاقِي خَطَأْ. لَمْ تَحْصُلِ الْهِدَايَةُ بِالْخُطَإِ» إِنْتَهَىٰ.

قَالَ شَيْخُ شَيْخِنَا فِي كِتَابِهِ [النَّبْرَاسُ] الْآتِي ذِكْرُهُ فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ بَعْدَ ذِكْرِهِ لِهَالَهُ الْحَدِيثِ:

<sup>(</sup>۱۹۶) جُ ۲/ ۱۶۲.

«فَعَلِمْنَا أَنَّ مَا يُوجَدُ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ. لَا بُدَّ مِنَ الْأَخْدِ بِهِ، وَالْمُخَالِفُ التَّارِكُ لِلْعَمَلِ لَا عُذْرَ لَهُ فَهُوَ زَائِغٌ.

ثُمَّ مَا لَمْ يُوجَدُ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ، وَوُجِدَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ فِي السُّنَّةِ.. وَجَبَ الْأَخْذُ بِهِ، وَالْمُخَالِفُ مُخْطِئْ آثِمٌ.

ثُمَّ إِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ فِيهِمَا.. رَأَيْنَاهُ قَدْ أَحَالَنَا عَلَىٰ الْأَخْدِ بِقَوْلِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَصَوَّبَ الْجَمِيعَ، حَيْثُ نَصَّ عَلَىٰ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَصَوَّبَ الْجَمِيعَ، حَيْثُ نَصَّ عَلَىٰ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَصَوَّبَ الْجَمِيعَ، حَيْثُ نَصَّ عَلَىٰ أَلْمُجْتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَصَوَّبَ الْجَمِيعَ، حَيْثُ نَصَّ عَلَىٰ أَلْ اللهُ عَنْهُمْ وَصَوَّبَ الْتَابِعُ مُهْتَدِيًا إِلَّا إِذَا كَانَ الْمَتْبُوعُ مُهْتَدِيًا بِلَا شُبْهَةٍ.

وَأَشَارَ بِتَشْبِيهِهِمْ بِالنَّجُومِ إِلَىٰ تَفَاوُتِ مَرَاتِبِهِمْ فِي الْعِلْمِ، فَإِنَّ النَّجُومَ وَإِنْ كَانَتْ مُشْتَرِكَةً فِي أَصْلِ النُّورِ الَّذِي يُهْتَدَىٰ بِهِ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ.. لَكِنَّهُ لَا خَفَاءَ فِي تَفَاوُتِ مَرَاتِبِهَا فِي النُّورِ وَالْإِشْرَاقِ وَالْإِضَاءَةِ؛ وَأَشَارَ بِذُلِكَ أَيْضًا لَا خَفَاءَ فِي تَفَاوُتَ مَرَاتِبِهِمْ فِي النُّورِ الْعِلْمِ لَا يُوجِبُ خَلِلًا فِي الِاهْتِدَاءِ بِهِمْ، وَلَا أَنَّ اللَّهُ وَلَا أَنَّ تَفَاوُتَ مَرَاتِبِهِمْ عِلْمًا غَيْرُ مُهْتَدِ، كَمَا لَا يُوجِبُ خَلِلًا فِي الِاهْتِدَاءِ بِهِمْ، وَلَا أَنَّ النَّجُومِ فِي النَّودِ أَنْ يَكُونَ الْآخِدُ بِقُولِ أَقَلِّهِمْ عِلْمًا غَيْرُ مُهْتَدِ، كَمَا لَا يُوجِبُ تَفَاوُتُ مَرَاتِبِ النَّجُومِ فِي النَّورِ أَنْ يَكُونَ الْآخِدُ بِقَوْلِ أَقَلِّهِمْ عِلْمًا غَيْرُ مُهْتَدِ، كَمَا لَا يُوجِبُ تَفَاوُتُ مَرَاتِبِ النَّجُومِ فِي النَّورِ أَنْ يَكُونَ الْآخِدُ بِقَوْلِ أَقَلِّهِمْ عِلْمًا غَيْرُ مُهْتَدِ، كَمَا لَا يُوجِبُ تَفَاوُتُ مَرَاتِبِ النَّجُومِ فِي النَّورِ أَنْ يَكُونَ الْآخِدُ بِقَوْلِ أَنْ يَكُونَ الْآخِدُ بِالْأَقِلِ أَنْ يُكُونَ الْآخِدُ بِالْأَقِلِ أَنْ يُكُونَ الْآخِدُ الْقَالِ أَقَالِهِمْ عَلْمًا غَيْرُ مُهْتَدٍ، كَمَا لَا يُوجِبُ تَفَاوُتُ مَرَاتِبِ النَّاكُونَ الْآخِدُ بِقَوْلِ أَنْ يَكُونَ الْآخِدُ بِالْآقَلِ فَلَا أَقَالُ مُؤْمَا عَيْرُ مُهُ يَدِي مُا لِللْقُولِ أَنْ يَكُونَ الْآخِدُ فِي الْقَالَةُ فَي مُنْ الْمَالِقُولُ إِنْ اللْآفِلِ الْمُعْتِلِ أَنْ يَكُونَ الْآخِدُ لِلْآلِكُ الْمُؤْمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُعْتِلِ الْقَالِي فَيْ مُنْهُمَا لِلللْكُومِ فَي الْلَاقِلُ الْمُؤْمِلُ الْقُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْفَالِي الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْم

وَيُوضِّحُهُ: مَا أَخْرَجَهُ السِّجْزِيُّ فِي [الْإِبَانَةُ] ""، وَابْنُ عَسَاكِرَ "": (عَنْ عُمَرَ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَأَلْتُ رَبِّي - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - فِيمَا يَخْتَلِفُ عُمَرَ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَأَلْتُ رَبِّي - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - فِيمَا يَخْتَلِفُ فَي عُمَرَ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي إِلَىٰ : يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ أَصْحَابَكَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ فِيهِ أَصْحَابِكَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ

<sup>(\*)</sup> فِي الْمَخْطُوطِ: (مُهْتَدٍ)؛ وَالصَّوَابُ: (مُهْتَدِيًا). قَالَهُ نَاصِرٌ الْمُحَقِّقُ.

<sup>(</sup>۹۹۳،۲۹۳) څ۲/ ۱۶۲.

ثُمَّ قَالَ شَيْخُهُ الصَّفِيُّ فِي الرِّسَالَةِ الْمَذْكُورَةِ:

«وَقَالَ ابْنُ سَعْدِ فِي [الطَّبَقَاتِ]:

(أَنْبَأَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ مُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ اخْتِلَافُ أَنْبَاكُمْ بُنُ عُمَيْدٍ مَنْ مُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَكُمَّةً لِلنَّاسِ). أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي كَانَ اخْتِلَافُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ رَحْمَةً لِلنَّاسِ). أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْنَاسِ. أَنْ مُنْ مُحَمَّدٍ رَحْمَةً لِلنَّاسِ. أَنْ مُنْ مُنْ مُنَالِقُونُ الْمَدْخَلُ اللَّهُ الْمُدْخَلُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللِّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللِلللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

### وَقَالَ ابْنُ سَعْدِ ١٩٠٠:

(أَنْبَأَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَوْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ﴿ قَالَ: مَا يَسُرُّنِي بِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ عَوْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ﴿ قَالَ: مَا يَسُرُّنِي بِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ - حُمْرُ النَّعَمِ). وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْمَدْخَلِ ] بِلَفْظِ: (مَا يَسُرُّنِي لَوْ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ - حُمْرُ النَّعَمِ). وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْمَدْخَلِ ] بِلَفْظِ: (مَا يَسُرُّنِي لَوْ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ - حُمْرُ النَّعَمِ) لَوْ لَمْ يَخْتَلِفُوا، لِأَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَخْتَلِفُوا. لَمْ يَخْتَلِفُوا، لِأَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَخْتَلِفُوا. لَمْ تَكُنْ رُخْصَةً ﴾.

وَأَخْرَجَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ ''' فِي كِتَابِ [الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ إِنْ أَنسٍ ﴿ : يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْمُجَالِدِ قَالَ: (قَالَ هَارُونُ الرَّشِيدُ لِمَالِكِ بْنِ أَنسٍ ﴿ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، تَكْتُبُ هَاٰذِهِ الْكُتُبَ تُفَرَّقُ فِي آفَاقِ الْإِسْلَامِ لِنَحْمِلَ عَلَيْهَا الْأُمَّةَ؟ عَبْدِ اللَّهِ، تَكْتُبُ هَاٰذِهِ الْكُتُبَ تُفَرَّقُ فِي آفَاقِ الْإِسْلَامِ لِنَحْمِلَ عَلَيْهَا الْأُمَّةَ؟ فَالَد: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ هَاٰذِهِ الْأُمَّةِ، كُلُّ عَلَىٰ هَاذِهِ الْأُمَّةِ، كُلُّ يَرِيدُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ هَالِهُ الْمُؤْمِنِينَ، وَكُلُّ عَلَىٰ هُدًىٰ، وَكُلُّ يُرِيدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلًىٰ).

<sup>(</sup>۲۹۷، ۲۹۷) جُ۲/ ۶۶۱. (۲۹۹) جُ۲/ ۲۰۰۰. (۲۰۹۰) جُ۲/ ۲۰۱۰.

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي [الْحِلْيَةِ]: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسٍ ﴿ يَقُولُ: شَاوَرَنِي هَارُونُ الرَّشِيدُ فِي أَنْ يُعَلِّقَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسٍ ﴿ يَقُولُ: شَاوَرَنِي هَارُونُ الرَّشِيدُ فِي أَنْ يُعَلِّقَ [الْمُوطَّأَ] فِي الْكَعْبَةِ وَيَحْمِلَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا فِيهِ؛ فَقُلْتُ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ اخْتَلَفُوا فِي الْفُرُوعِ، وَتَفَرَّقُوا فِي الْبُلْدَانِ، وَكُلُّ مُصِيبُ؛ فَقَالَ: وَفَقَكَ اللَّهُ يَا أَبًا عَبْدِ اللَّهِ) "".

وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدِ فِي [الطَّبَقَاتِ]: (عَنِ الْوَاقِدِيِّ "" قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ اَسْ عَهْ يَقُولُ: لَمَّا حَجَّ الْمَنْصُورُ قَالَ لِي: إِنِّي عَزَمْتُ عَلَىٰ أَنْ آمْرَ بِكُتُبِكَ هَلْدِهِ النَّي وَضَعْتَهَا فَتُنْسَخَ ثُمَّ أَبْعَثَ إِلَىٰ كُلِّ مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ بِنُسْخَةٍ النِّي وَضَعْتَهَا فَتُنْسَخَ ثُمَّ أَبْعَثَ إِلَىٰ كُلِّ مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ بِنُسْخَةٍ وَآمُرُهُمْ يِعَمْلُوا بِمَا فِيهَا وَلَا يَتَعَدَّوْهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ؛ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا تَفْعَلْ هَذْذَا، فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ سَبَقَتْ إِلَيْهِمْ أَقَاوِيلُ، وَسَمِعُوا أَحَادِيثَ، وَرَوَوْا رَوَايَاتٍ، وَأَخَذَ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا سَبَقَ إِلَيْهِمْ وَدَانُوا بِهِ مِنَ اخْتِلَافِ النَّاسِ، فَدَعِ رَوَايَاتٍ، وَأَخَذَ كُلُّ بَلَدٍ مِنْهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ "" إِنْتَهَىٰ.

قُلْتُ: فَلَا يَتُرُكُ اتِبَاعَ مِثْلِ هَا وُلَاءِ الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ، الَّذِينَ قَصَدُوا بِعُلُومِهِمْ وَجُهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، وَيَتَبَعُ رَجُلًا قَصَدَ بِعِلْمِهِ -لَوْ كَانَ لَهُ عِلْمٌ، وَلَا وَجُهَ اللَّهِ مَا عِنْدَهُ عِلْمٌ - أَنْ تُعَظِّمَهُ النَّاسُ كَنبِيٍّ مُرْسَلٍ، وَأَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ وَاللَّهِ مَا عِنْدَهُ عِلْمٌ - أَنْ تُعَظِّمَهُ النَّاسُ كَنبِيٍّ مُرْسَلٍ، وَأَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فِي سَائِرِ الْأَقْطَارِ، حَتَّىٰ حَكَمَ وَجَزَمَ بِأَنَّ مَنْ خَالَفَهُ فَهُوَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْكُفَّارِ فِي سَائِرِ الْأَقْطَارِ، حَتَّىٰ حَكَمَ وَجَزَمَ بِأَنَّ مَنْ خَالَفَهُ فَهُوَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْكُفَّارِ الْمُخَلِّدِينَ فِي النَّارِ.. إِلَّا مَنْ خَذَلَهُ اللَّهُ " وَأَشْقَاهُ، وَخَسِرَ آخِرَتَهُ وَدُنْيَاهُ،

<sup>(</sup>۲۰٤، ۳۰٤) څ۲/ ۲۵۶. (٤٠٤) څ۲/ ۳۵۶.

<sup>(\*)</sup> أَيْ: (فَلَا يَتْرُكُ اتِّبَاعَ مِثْلِ هَا وُلَاءِ الْعُلَمَاءِ.. إِلَّا مَنْ خَذَلَهُ اللَّهُ...) إِلَخِ. قَالَهُ نَاصِرٌ.

وَالْأَمْرُ لِلَّهِ، وَكُلُّ مُيسَرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِ حَدِيثِ: «إِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ»:

« (إخْتِلَافُ أُمَّتِي) أَيْ: مُجْتَهِدِي أُمَّتِي فِي الْفُرُوعِ الَّتِي يَسُوغُ الِاجْتِهَادُ فِيهَا، فَالْكَلَامُ فِي الْاجْتِهَادِ فِي الْأَحْكَامِ كَمَا فِي تَفْسِيرِ الْقَاضِي، قَالَ ": (فَالنَّهْيُ فِيهَا، فَالْكَلَامُ فِي الْبَاجْتِهَادِ فِي الْأَحْوَلِ لَا الْفُرُوعِ) "" إنْتَهَىٰ.

قَالَ السُّبْكِيُّ: ﴿ وَلَا شَكَّ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْأُصُولِ ضَلَالٌ، وَسَبَبُ كُلِّ فَسَادٍ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْقُرْءَانُ رَحْمَةً لِلنَّاسِ، كَذَا هُوَ ثَابِتٌ فِي رِوَايَةٍ مَنْ عَزَىٰ الْمُصَنِّفُ الْحَدِيثَ إِلَيْهِ، فَسَقَطَتِ اللَّفْظَةُ مِنْهُ سَهْوًا؛ أَي: اخْتِلَافُهُمْ تَوْسِعَةٌ لِلنَّاسِ، بِجَعْلِ الْمَذَاهِبِ كَشَرَائِعَ مُتَعَدِّدةٍ بُعِثَ النَّبِيُّ عَلَيْ بِكُلِّهَا، لِئَلَّا يَضِيقَ لِلنَّاسِ، بِجَعْلِ الْمَذَاهِبِ كَشَرَائِعَ مُتَعَدِّدةٍ بُعِثَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْمُخْتَهِدِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ، لِلنَّاسِ، بِجَعْلُ الْمُخْتَهِدِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ، بِهِمُ الْأُمُورُ مِنْ إِصَابَةِ الْحَقِّ الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُخْتَهِدِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ، وَلَمْ يُكَلَّفُوا مَا لَا طَاقَةَ لَهُمْ بِهِ، تَوْسِعَةً فِي شَرِيعَتِهِمُ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ، فَا خُتِلَافُ الْمَذَاهِبِ نِعْمَةٌ كَبِيرَةٌ، وَفَضِيلَةٌ جَسِيمَةٌ، خَصَّ بِهَا هَلْذِهِ الْأُمَّةُ، فَالْمَذَاهِبِ نِعْمَةٌ كَبِيرَةٌ، وَفَضِيلَةٌ جَسِيمَةٌ، خَصَّ بِهَا هَلْذِهِ الْأُمَّةُ، فَالْمَذَاهِبُ الَّتِي اسْتَنْبُطَهَا أَصْحَابُهُ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ حَلَىٰ الْمُذَاهِبُ الَّتِي اسْتَنْبُطَهَا أَصْحَابُهُ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ حَلَىٰ الْمُذَاهِبُ الَّتِي اسْتَنْبُطَهَا أَصْحَابُهُ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ حَلَىٰ الْمُعْرَاتِهِ وَلَوْعَ ذَلِكَ فَوقَعَ، وَهُو مِنْ مُعْجِزَاتِهِ وَلَاكَ فَوقَعَ، وَهُو مِنْ مُعُجْزَاتِهِ

أُمَّا الِاجْتِهَادُ فِي الْعَقَائِدِ.. فَضَلَالُ وَوَبَالُ كَمَا تَقَرَّرَ وَالْحَقُّ: مَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَقَطْ، فَالْحَدِيثُ إِنَّمَا هُوَ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْأَحْكَامِ.

<sup>(\*)</sup> أي: الْبَيْضَاوِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ [جُ٢/ صَ٣٣]. قَالَهُ نَاصِرٌ.

<sup>(</sup>٥٠٤) جُ ٢/ ٣٥٢.

وَ (رَحْمَةُ) نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الْإِثْبَاتِ لَا تَقْتَضِي عُمُومًا، فَيَكْفِي فِي صِحَّتِهِ أَنْ يَحْصُلَ فِي الِاخْتِلَافِ رَحْمَةٌ مَا فِي وَقْتٍ مَا فِي حَالٍ مَا عَلَىٰ وَجْهٍ مَا... """ قَالَ: «... وَفِي الْعَقَائِدِ لِلاَّنِ قُدَامَةً "" (إِنَّ اخْتِلَافَ الْلُّمَّةِ رَحْمَةٌ، وَاتَّفَاقُهُمْ حُجَّةٌ) "". فَإِنْ قُلْتَ: هَلْذَا كُلُّهُ لَا يُجَامِعُ نَهْيَ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَنِ الِاخْتِلَافِ فَإِنْ قُلْتَ: هَلْذَا كُلُّهُ لَا يُجَامِعُ نَهْيَ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَنِ الِاخْتِلَافِ بِقَوْلِهِ فَوْلِهِ فَلْتَ: هَلْذَا كُلُّهُ لَا يُجَامِعُ نَهْيَ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَنِ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنِ اللَّهِ مَعْتَعَالَىٰ عَنِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلِهِ الْعَقَائِدِ فَي وَلَا تَكُونُوا كُلُّ اللَّهِ مَعْتَعَالَىٰ وَلَوْلِهِ مَالَكَةً وَلِهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا مَلَةُ هُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْقُولُولِهِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّ

قُلْتُ: هَانِهِ دَسِيسَةٌ ظَهَرَتْ مِنْ بَعْضِ مَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضْ، وَقَدْ قَامَ بِأَعْبَاءِ الرَّدِّ عَلَيْهِ جَمْعٌ جَمَّ، مِنْهُمُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ "" وَغَيْرُهُ بِمَا مِنْهُ: أَنَّهُ ﷺ إِنَّمَا ذَمَّ كَثْرَةَ الرَّدِّ عَلَيْهِ جَمْعٌ جَمَّ، مِنْهُمُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ "" وَغَيْرُهُ بِمَا مِنْهُ: أَنَّهُ ﷺ إِنَّمَا ذَمَّ كَثْرَةُ الرَّسُلِ، كَمَا دَلَّ خَبَرُ: (إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ الْخَتِلَافِ عَلَىٰ الرُّسُلِ، كَمَا دَلَّ خَبَرُ: (إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ الْخَتِلَافِ عَلَىٰ الرُّسُلِ، كَمَا دَلَّ خَبَرُ: (إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ الْخَتِلَافِ عَلَىٰ الرُّسُلِ، كَمَا دَلَّ خَبَرُ: (إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ الْخَتِلَافِ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ) "".

وَأَمَّا هَاذِهِ الْأُمَّةُ.. فَمَعَاذَ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَنْ يَدْخُلَ فِيهَا أَحَدُّ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُخْتَلِفِينَ، لِأَنَّهُ أَوْعَدَ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا بِعَذَابٍ عَظِيمٍ، وَالْمُعْتَرِضُ مُوَافِقٌ عَلَىٰ الْمُخْتَلِفِينَ، لِأَنَّهُ وَعَدَ الَّذِينَ اخْتَلَفَ مَغْفُورٌ لِمَنْ أَخْطاً مِنْهُمْ، فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْمَيَةَ فَي الْفُرُوعِ مَعْفُورٌ لِمَنْ أَخْطاً مِنْهُمْ، فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْمَيَةَ فِي الْفُرُوعِ مَعْفُورٌ لِمَنْ أَخْطاً مِنْهُمْ، فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْمَيَةَ فِيمِنِ اخْتَلَفَ عَلَىٰ الْأَنْبِيَاءِ، فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهَا وَبَيْنِ الْحَدِيثِ؛ وَفِيهِ رَدُّ عَلَىٰ الْمُتَعَصِّبِينَ لِبَعْضِ الْأَئِمَّةِ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَقَدْ عَمَّتْ بِهِ الْبَلُوىٰ، وَعَظُمَ بِهِ الْمُتَعَصِّبِينَ لِبَعْضِ الْأَئِمَّةِ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَقَدْ عَمَّتْ بِهِ الْبَلُوىٰ، وَعَظُمَ بِهِ الْمُتَعَصِّبِينَ لِبَعْضِ الْأَئِمَّةِ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَقَدْ عَمَّتْ بِهِ الْبَلُوىٰ، وَعَظُمَ بِهِ الْخُطُبُ»"" إِنْتَهَىٰ.

<sup>(</sup>۲۰۶،۷۰۶،۸۰۶،۴۰۶) څ۲/ ٤٥٢. (۱۱۶،۱۱۱۶) څ۲/ ۵۵۶.

وَقَالَ شَيْخُ شَيْخِنَا فِي كِتَابِهِ [النَّبْرَاسُ لِكَشْفِ البالْتِبَاسِ الْوَاقِعِ فِي النَّبْرَاسِ لِكَشْفِ البالْتِبَاسِ الْوَاقِعِ فِي النَّاسُ لِعَقَائِدِ طَائِفَةٍ سَمَّوْا أَنْفُسَهُمْ بِالْأَكْيَاسِ]:

(وَأَمَّا قَوْلُ الْمُؤَلِّفِ: » يَعْنِي: صَاحِبَ [الْأَسَاسِ] (لَنَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا هُوَاعْتَصِمُواْ بِحَبُلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاحْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴾ [آل عمران: ١٠٥]، وقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ الّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ الّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلَا قَاطِعَ فِيهَا مِنْهِيٌّ عَنْهُ وَأَنَّ الْمُخْطِئَ آثِمٌ.

أَمَّا الْآيَةُ الْأُولَىٰ: فَلِأَنَّ (حَبْلَ اللَّهِ) مُفَسَّرٌ بِ (كِتَابِ اللَّهِ)، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "الْقُرْءَانُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، وَلَا يَخْلَقُ مِنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ رَشَدَ، وَمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" """.

فَالْمَأْمُورُ بِهِ هُوَ الِاعْتِصَامُ بِالْكِتَابِ، وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُوَ التَّفَرُّقُ عَنْهُ وَعَنِ الْحَلِّ الْحَقِّ الدَّالِّ فِلْ الْمَاطِلِ الدَّاعِي إِلَىٰ الْافْتِرَاقِ؛ وَلَا يَحْصُلُ الْحَقِّ الدَّالِ هُوَ عَلَيْهِ إِلَىٰ الْجَدَالِ بِالْبَاطِلِ الدَّاعِي إِلَىٰ الِافْتِرَاقِ؛ وَلَا يَحْصُلُ التَّفَرُّقُ عَنْهُ وَعَنِ الْحَقِّ الدَّالِ هُوَ عَلَيْهِ إِلَّا لِمُخَالَفَتِهِ وَالذَّهَابِ إِلَىٰ مَا دَلَّ قَاطِعٌ التَّفَرُّ قُ عَنْهُ وَعَنِ الْحَقِّ الدَّالِ هُو عَلَيْهِ إِلَّا لِمُخَالَفَتِهِ وَالذَّهَابِ إِلَىٰ مَا دَلَّ قَاطِعٌ عَلَىٰ خِلَافِهِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: "مَهْمَا أُوتِيتُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ.. فَالْعَمَلُ بِهِ، لَا عُذْرَ لِللَّهِ. فَالْعَمَلُ بِهِ، لَا عُذْرَ لِلَّهِ عَلَىٰ خِلَافِهِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: "مَهْمَا أُوتِيتُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ.. فَالْعَمَلُ بِهِ، لَا عُذْرَ لِللَّهِ.. فَالْعَمَلُ بِهِ، لَا عُذْرَ

<sup>(</sup>۲۱٤) جُ ۲/ ٥٥٥. (۲۱٤) جُ ۲/ ٢٥٦.

فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ مُخَالِفَ قَاطِعِ الْكِتَابِ غَيْرُ مَعْذُورٍ، وَهُوَ أَمْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِيمَا لَا قَاطِعَ فِيهِ مِنْ كِتَابٍ وَسُنَّةٍ، وَقَدْ أَحَالَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِي فِي ذَٰلِكَ إِلَىٰ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ، حَيْثُ قَالَ: "فَإِنْ لَمْ تَكُنْ سُنَةٌ مِنِي.. فَيمَا قَالَ أَصْحَابِي، إِنَّ أَصْحَابِي بِمَنْزِلَةِ النَّجُومِ فِي السَّمَاءِ، فَأَيْتُمَا مِنِي.. فَيمَا قَالَ أَصْحَابِي، إِنَّ أَصْحَابِي لِكُمْ رَحْمَةٌ". ثُمَّ إِلَىٰ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ". ثُمَّ إِلَىٰ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْمُأْمَّةِ بِقَوْلِهِ: "إِخْتِلَافُ أَمَّتِي رَحْمَةٌ". وَكُلَّمَا كَانَ الِاخْتِلَافُ فِيمَا لَا قَاطِعَ فِيهِ الْمُنْ وَلِي النَّمَةِ بِقَوْلِهِ: "إِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ". وَكُلَّمَا كَانَ الِاخْتِلَافُ فِيمَا لَا قَاطِعَ فِيهِ الْمُعْتَقِدِ كَانَ مِنَ الْمُعْتَقِي كَنَّ مَأْمُورِينَ بِالْمَاخْذِ بِقَوْلِ أَيِّ صَحَابِيٍّ كَانَ، وَأَي مَنْ كِتَابٍ وَسُنَةٍ رَحْمَةً، وَكُنَّا مَأْمُورِينَ بِالْمَاغِذِ بِقَوْلِ أَيِّ صَحَابِيٍّ كَانَ، وَأَي مَنْ كِتَابٍ وَسُنَةٍ رَحْمَةً، التَّابِعِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَةِ، لَا مُطْلَقًا بِمَا مَرَّ.. كَانَ ذَلِكَ مُحْتَهِدِ كَانَ مِنَ الْمُقْورِيةِ فِيهِ الْمُؤْورِينَ بِالْمَائِقَةِ، وَلَى الْمُؤْمِورِيهِ بِمَنْهِي عَنْهُ، وَلَا شَيْءَ مِنَ الْمُؤُودِ بِهِ بِمَنْهِي عَنْهُ، فَلَا شَيْءَ مِنَ الْمَطْلُوفِ فِي الْمَرْورِيةِ فِي الْمُؤْمِورِ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ الْمَعْقِقِ الْمَائِيةِ الْمَائِيةِ الْمَطْعَ فِيها - بِالتَقَوْقِ الْمَعْفِي عَنْهُ، فَلَا شَيْءَ مِنَ الْمَطْلُومِ الْمَعْلُومُ لِيهِ الْمَائِيةِ الْمَائِيةِ الْمُؤْودِ الْمَعْولِي الْمَعْودِ الْمَعْودِ الْمَعْمَ الْمُؤْمِودِ الْمَعْودِ الْمُعْودِ الْمَعْمُ الْمُعْودِ الْمُ عَلْمُ مَنْ الْمُعْودِ الْمَعْودِ الْمَعْودِ الْمُ الْمُعْودِ الْمُ الْمُعْمَى الْمُعْودِ الْمِعْمُ وَالْمَائِقُولُ الْمُعْمِودِ الْمُعْودِ الْمُؤْمِودِ الْمُعْمُ الْمُعْمِودِ الْمُعْودِ الْمُعْدِيقِ الْمُؤْمِودِ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِودِ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمِودُ الْمُعْمُودِ الْمُعْمُودِ الْمُعْمِودِ الْمُعْمِودِ الْمُعْمُودِ الْمُعْمُودِ الْمُل

وَأَمَّا الْمَيَةُ الثَّانِيَةُ: فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا حُجَّة فِيهَا لِمَا نَحْنُ فِيهِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاحْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَاجَلَةَ هُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴾ [آل عمران: مُولِاتَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرُّقُهُمْ وَاخْتِلَافَهُمْ إِنَّمَا كَانَ بِمُخَالَفَتِهِمْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْبَيِّنَاتُ الْقَاطِعَةُ وَالْمَايَاتُ الْوَاضِحَةُ الْمُبَيِّنَةُ لِلْحَقِّ الْمُوجِبَةُ لِلِلاتِّفَاقِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَاتُ الْقَاطِعَةُ وَالْمَايَاتُ الْوَاضِحَةُ الْمُبَيِّنَةُ لِلْحَقِّ الْمُوجِبَةُ لِللِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ وَاتَّحَادِ الْكَلِمَةِ، وَكَلَامُنَا لَيْسَ فِي ذُلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْفُرُوعِ الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا كَمَا مَرَّ غَيْرَ مَرَّةٍ.

وَأَمَّا الْمَايَةُ الثَّالِثَةُ: فَقَدْ فُسِّرَ: ﴿ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ ﴾ [الأنعام: ١٥٩] تَارَةً بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ، وَأَنَّ مَعْنَىٰ: ﴿ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٥٩] حِينَئِذٍ: إِمَّا لِسْتَ مِنَ الْبَحْثِ عَنْ تَفَرُّقِهِمْ وَالتَّعَرُّضِ لِمَنْ يُعَاصِرُكَ مِنْهُمْ وَالتَّعَرُّضِ لِمَنْ يُعَاصِرُكَ مِنْهُمْ وَالتَّعَرُّضِ لِمَنْ يُعَاصِرُكَ مِنْهُمْ وَالتَّعَرُّضِ لِمَنْ يُعَاصِرُكَ مِنْهُمْ وَالْمُوَاخَذَةِ ﴿ فِي شَيْءٍ ﴾.

أَوْ: ﴿ لَسْتَ ﴾ مِنْ قِتَالِهِمْ ﴿ فِي شَيْءٍ ﴾ سِوَىٰ تَبْلِيغِهِمُ الرِّسَالَةَ وَإِظْهَارِ شَعَائِرِ الدِّينِ الْحَقِّ الَّذِي أُمِرْتَ بِالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ. وَعَلَىٰ الْأَخِيرِ.. فَيَكُونُ مَنْسُوخًا بِالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ. وَعَلَىٰ الْأَخِيرِ.. فَيَكُونُ مَنْسُوخًا بِالدَّيْ السَّيْفِ.

وَفُسِّرَ تَارَةً ﴿ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ ﴾ [الأنعام: ١٥٩] بِأَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ الزَّائِعَةِ مِنْ هَاذِهِ الْأُمَّةِ، وَأَنَّ مَعْنَىٰ ﴿ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٥٩] الزَّائِعَةِ مِنْ هَاذِهِ الْأُمَّةِ، وَأَنَّ مَعْنَىٰ ﴿ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٥٩] حِينَئِذٍ: هُوَ أَنَّكَ بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَمِنْ مَذْهَبِهِمْ، وَهُمْ بُرَآءُ مِنْكَ.

فَعَلَىٰ التَّفْسِيرِ الْأُوَّلِ.. ظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا شَاهِدَ فِيهِ؛ وَعَلَىٰ التَّفْسِيرِ الثَّانِي.. نَحْنُ نَقُولُ بِمُوجِبِهِ، لِمَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْةٍ: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَلْذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ.. فَهُو رَدُّ" (١١).

وَهَا وَكَلَامُنَا إِنَّمَا هُوَ فِي الدِّينِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ""، وَكَلَامُنَا إِنَّمَا هُوَ فِي الْمُجْتَهِدِ الَّذِي أَحْدَثَ مَا يُوَافِقُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ أَثرًا، وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ الْمُجْتَهِدِ الَّذِي أَحْدَثُ مَا يُوَافِقُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ أَثرًا، وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ فِعْلِهِ مَحْذُورٌ شَرْعِيٌّ؛ وَالْمُجْتَهِدُونَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ كُلُّهُمْ عَلَى فَعْلِهِ مَحْذُورٌ شَرْعِيٌّ؛ وَالْمُجْتَهِدُونَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ كُلُّهُمْ عَلَى اللهُ وَكُلُّ مَا ذَلِكَ رَحْمَةً وَمَأْمُورٌ بِالْأَخْذِ بِهِ، فَكُلُّهُمْ عَلَى هُدًىٰ، وَكُلُّ مَا أَحْدَثُوهُ فَهُو مَقْبُولٌ لَيْسَ بِرَدِّ، وَإِنتَمَا الْخَارِجُ عَنْهُ هُو مَقْبُولٌ لَيْسَ بِرَدِّ، وَإِنتَمَا الْخَارِجُ عَنْهُ مَا تَشَكِهُ مِنْهُ أَلِيْسَ بِرَدًّ الْفِقْتَةِ الْفَقِينَةِ وَلَيْسَ فَا لَيْسَ بِرَدًّ الْفِقْتَةِ الْفِقْتَةِ الْفَقِينَةِ وَالْمَعِمْ وَيَعْ فَيُتَعِمُونَ مَا تَشَكَهُ مِنْهُ أَنْ الْفَقَتَةِ الْفِقْتَةِ الْفَقَتَةِ الْفَقِينَةِ وَالْمُورُ فِي قُلُومُ مَنْ فَيْ وَالْمُورُ وَلَيْسَ فَيْرَامُ فَيْ فَيْ مَا تَشَكِهُ مَا مَنْهُ وَاللَّهُ الْمُعْرَامُ الْفَقِينَةِ الْفَقَدُونَ مَا تَشَكِهُ مَا مُنْهُ وَلَا لَيْسَا الْمَالَةُ وَالْمُولُولُ الْفَالَةُ الْمُلِيقِةُ وَلَا لَا اللَّهُ الْفَقِينَةُ الْمُعُولُ لَا لَا عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّذَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْفَلْكُولُ اللْمُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُ اللْمُ الْمُلْعُولُ اللْمُعُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُولُ الللّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْم

<sup>(</sup>١٤١٤، ١٥٥٥) څ٢/ ٧٥٢.

وَأُبْتِغَلَهُ تَأْوِيلِهُ ﴾ [آل عمران: ٧] ، وَذُلِكَ كَالتَّأُويلِ فِي الْآيَاتِ الَّتِي نَحْنُ فِيهَا، فَإِنَّ شَيْئًا مِنْهَا لَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَىٰ أَنَّ اخْتِلَافَ مُجْتَهِدِي الْأُمَّةِ التَّابِعِينَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَةِ مِنْ غَيْرِ الْعِثْرَةِ "" غَيْرُ جَائِزٍ، وَخَطَوُّهُمْ كَمَا رَأَيْتَ.

وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ الْمُؤَلِّفُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ تَوَسُّلًا إِلَىٰ تَخْطِئَةِ كُلِّ مَنْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ، زَعْمًا مِنْهُ أَنَّهُ تَابِعٌ لِلْعِثْرَةِ، وَأَنَّ هَلْدِهِ الْآيَاتِ دَالَّةٌ عَلَىٰ أَنَّ التَّفَرُّقَ حَرَامٌ، فَالِاجْتِمَاعُ عَلَىٰ أَمْرِ وَاحِدٍ وَاجِب، وَهُوَ قَوْلُ الْعِثْرَةِ؛ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِهَاذِهِ الْآيَاتِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ، وَلَا مَسَاسَ لَهَا بِمَا يَزْعُمُهُ، بَلْ فِيهَا حُجَّةٌ عَلَيْهِ، حَيْثُ يَزْعُمُ أَنَّهُ تَابِعٌ لِلْعِتْرَةِ، وَالْعِتْرَةُ مَعَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالْمُؤَلِّفُ زَائِغٌ عَنْهُمَا فِي غَيْرِ مَا مَوْضِعِ مِنْ نُصُوصِهِمَا، كَمَا سَبَقَ مِنْ ذُلِكَ جُمْلَةٌ مُسْتَكْثَرَةٌ مِنْ أُوَّلِ الْكِتَابِ إِلَىٰ هُنَا، وَسَيَظْهَرُ ذُلِكَ فِيمَا سَيَجِيءُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ؛ فَهُوَ دَاخِلُ فِي ﴿ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا ﴾ [الأنعام: ١٥٩]، فَلَيْسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ ﴿ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٥٩]، وَالْعِثْرَةُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، فَلَيْسَ الْعِثْرَةُ ﴿ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٥٩]؛ وَهَاذَا مِنْ نَافِذِ قَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ مِنْهُمْ، حَيْثُ يَحْتَجُّونَ بِمَا هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ، ﴿ لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَتَ عَنْ بَيِّنَةِ ﴾ [الأنفال: ٤٢] ، وَلِلَّهِ ﴿ لَلْجُنَّةُ ٱلْكِلِفَةُ ﴾ [الأنعام: ١٤٩] ﴿ وَلَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَامِينَ ﴿ وَالْأَنعَامِ: ٥٤] النَّهَىٰ.

قُلْتُ: وَإِذَا تَحَقَّقْتَ أَنَّ اخْتِلَافَ الْمَذَاهِبِ نِعْمَةٌ كَبِيرَةٌ، وَفَضِيلَةٌ جَسِيمَةٌ،

<sup>(</sup>۲۱3) جُ ۲/۸٥۲.

وَرَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ هَاٰذِهِ الْأُمَّةِ.. فَمَنِ ابْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَتَّى يُؤْخَذَ بِقَوْلِهِ فَلَالَةً بِقَوْلِهِ ضَلَالَةً وَشَنَاعَةً.. أَنْ هَاٰذَا الَّذِي يَقُولُ بِهِ هُو مَذْهَبُ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ الْخَارِجِينَ عَنْ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَمَنْ رَفَضَ مَذْهَبَ أَهْلِ الْبَدَعِ وَالْأَهْوَاءِ الْخَارِجِينَ عَنْ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَمَنْ رَفَضَ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَمَنْ رَفَضَ مَذْهَبَ أَهْلِ الْبَدَعِ وَالنَّيْعِ وَالضَّلَالِ وَاتَّبَعَهُ.. الْحَقِّ، وَلَزِمَ مَذْهَبَ الْخَارِجِينَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالنَّيْعِ وَالضَّلَالِ وَاتَبَعَهُ.. الْحَقِّ، وَلَزِمَ مَذْهَبَ الْخَارِجِينَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالزَّيْعِ وَالضَّلَالِ وَاتَّبَعَهُ.. الْحَقِّ، وَلَزِمَ مَذْهَبَ الْخَارِجِينَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالزَّيْعِ وَالضَّلَالِ وَاتَّبَعَهُ.. الْمُعَلِي وَالشَّلَالِ وَاتَبَعَهُ.. الله وَاللَّيْعِ وَالظَّلَالِ وَالتَبَعَهُ.. الْمُعَلَى مُنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالزَّيْعِ وَالضَّلَالِ وَاتَبَعَهُ.. الْمُعَلَى مُنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالزَّيْعِ وَالضَّلَالِ وَاتَبَعَهُ.. اللهُ وَلَيْ مَعْهُ مُنْ أَفُلُولِهِمْ مُنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالنَّيْعِ وَالضَّلَالِ وَاتَبَعَهُ.. اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْ مَا اللهُ وَلَا كَلَامَ لَلْ مَعَهُ مُ الْفُلْكِمِ مِنْ الللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ الللهُ الْمُؤْمُ خَذَانَ وَلَا كَلَامَ لَلْ مَعْهُ مُ الْمُؤْمُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ خَذَانَ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهِ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ مُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ مُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ

\* \* \*

## قَالَ السَّائِلُ:

«وَمِنْهَا: أَنْ يَقْطَعَ جَزْمًا بِفَسَادِ الْوَقْفِ، وَيُكَذِّبَ الْمَرْوِيَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُمْ - أَنَّهُمْ وَقَفُوا».

### أُقُــولُ:

<sup>(</sup>۱۷) څ۲/ ۹٥۶.

# قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ:

# «بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْوَقْفِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ عَوْدٍ قَالَ أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ فَأَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ فَأَتَىٰ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصِلُهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا". قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَلَي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْقُورِي وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَتَصَدَّقَ بِهَا فَي الْمُعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ وَالْ فَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلِ مَالًا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَقَالَ:

# «بَابُ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ

ثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: لَا تَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ - بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَنُونَةِ عَامِلِي - فَهُوَ صَدَقَةٌ "".

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرَ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَنْ وَقْفِهِ أَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلِيَهُ، وَيُؤْكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا """.

<sup>(</sup>۱۸ ع ، ۱۹ ع ، ۲۰ ۲ څ ۲/ ۱۲۰.

# «بَابُ إِذَا أَوْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مَشَاعًا.. فَهُوَ جَائِزٌ

ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنسٍ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ عَيَّالِهُ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَلْذَا. قَالُوا: لَا وَاللَّهِ، لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَىٰ اللَّهِ»"".

قَالَ شَارِحُهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ:

«وَالْمُطَابَقَةُ -كَمَا قَالَ فِي الْفَتْحِ- مِنْ جِهَةِ تَقْرِيرِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- لِقَوْلِ بَنِي النَّجَّارِ وَعَدَمِ إِنْكَارِهِ عَلَيْهِمْ، فَلَوْ كَانَ وَقْفُ الْمَشَاعِ لَا يَجُوزُ.. لَأَنْكَرَ عَلَيْهِمْ وَبَيَّنَ لَهُمُ الْحُكْمَ» إنتهَىٰ "".

وَقَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ:

«بَابُ إِذَا وَقَفَ بِئُوا أَوْ أَرْضًا وَاشْتَرَ طَ لِنَفْسِهِ
مِثْلَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَوْقَفَ أَنسُ دَارًا فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا
مَثْلَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَوْقَفَ أَنسُ دَارًا فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا
نَزَهَا، وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُورِهِ، وَقَالَ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَكُنْ
غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَرِّ بِهَا، وَإِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ.. فَلَيْسَ لَهَا
حَقُّ، وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ نَصِيبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكْنَىٰ لِذَوِي

<sup>(</sup>۲۲۱ ، ۲۲۲) جُ۲/ ۱۲۲.

# الْحَاجَةِ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ (٢٢٥).

وَقَالَ عَبْدَانُ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ: أَنْ مُذُكُمْ - وَلَا أَنْشُدُ إِلَّا أَنْ مُثْمَانَ حَيْثُ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ - وَلَا أَنْشُدُ إِلَّا أَنْشُدُ إِلَّا عُثْمَانَ حَيْثُ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ - وَلَا أَنْشُدُ إِلَّا أَنْشُدُ إِلَّا أَنْشُدُ إِلَّا أَنْشُدُ وَمُعَةً أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: "مَنْ حَفَرَ رُومَةَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: "مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ " فَحَفَرْتُهَا؟!، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ " فَحَفَرْتُهَا؟!، قَالَ: فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ» (٢٠٠).

### وَقَالَ عُمَرُ فِي وَقْفِهِ:

«لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ». وَقَدْ يَلِيهِ الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ، فَهُوَ وَاسِعٌ لِكُلِّ.

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ بِصَدَقَةٍ؛ فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيهِ: مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ!؛ وَأَمَّا خَالِدٌ.. فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ.. فَهِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا. الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالِةٍ.. فَهِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا. تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ: هِي عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: هِي عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: هِي عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: هِي عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: هِي عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا. وَقَالَ ابْنُ إِنْ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: هِي عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا. وَقَالَ ابْنُ جُريجٍ: حُدِّثْتُ عَنِ الْأَعْرَجِ مِثْلُهُا هَا اللهِ وَقَالَ ابْنُ أَعْرَجِ مِثْلُهُا هُ وَالْ الْمُعْرَجِ مِثْلُهُا اللّهُ وَمِثْلُهُا اللّهُ وَالْمَالِدِ عَنْ أَبِيهُمْ وَالْمُولِ اللّهُ عَرَجِ مِثْلُهُ اللّهُ الْعَرَاحُ وَاللّهُ الْمُنْ إِلْهُ الْمُؤْلِقِهُمْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلُقِهُا الللّهُ الْمُؤْلُولِ اللّهُ الْمُؤْلِقُهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللللهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولِولُ ال

وَأَخْرَجَ أَيْظًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: « أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَنْهُمَا عَنْ اللَّهِ عَلِيْهُ، وَكَانَ يُعَالُ لَهُ (ثَمْغٌ)، وَكَانَ نَخْلًا، فَقَالَ لَهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهُ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ (ثَمْغٌ)، وَكَانَ نَخْلًا، فَقَالَ

<sup>(</sup>۲۲) څ۲/ ۱۲۲. (۲۲۶) څ۲/ ۱۲۲.

عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي اسْتَفْدتُ مَالًا، وَهُوَ عِنْدِي نَفِيسُ، فَأَرَدتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهِ: تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ. فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ، فَصَدَقَتُهُ ذُلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلِنَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلِذَوِي الْقُرْبَىٰ وَلَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلِذَوِي الْقُرْبَىٰ وَلَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَالشَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلِذَوِي الْقُرْبَىٰ وَلَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُؤْكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ """.

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ: « عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ """.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيُّ فِي شَرْحِ [الرَّوْضِ]:

«وَالصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ مَحْمُولَةٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَىٰ الْوَقْفِ، كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ،

كَا عَلَىٰ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنَافِعِ، لِنُدْرَتِهَا " الْهَىٰ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنَافِعِ، لِنُدْرَتِهَا " الْهَا عَلَىٰ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنَافِعِ، لِنُدْرَتِهَا " الْهَا عَلَىٰ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنَافِعِ، لِنُدُرَتِهَا

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ أَيْضًا: « عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُو أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟. أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُو أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟. فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهُ لَا يُبْاعُ وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا تُورَثُ، وَلَا تُوهَبُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي النَّهُ لَا عُمَرُ فِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

<sup>(</sup>۲۲۱ ،۷۲۲) جُ ۲/ ۱۲۲. (۲۲۸) جُ ۲/ ۲۲۲.

قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا، فَلَمَّا بَلَغْتُ هَٰذَا الْمَكَانَ: (غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فَيهِ).. قَالَ مُحَمَّدُ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَٰذَا الْكِتَابَ فَيهِ).. قَالَ مُحَمَّدٌ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَٰذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ: (غَيْرَ مُتَأَثِّلِ مَالًا) """.

وَأَخْرَجَ أَيْضًا: "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ عُمَرَ ﴿ عَلَى السَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ ابْنُ جَمِيلٍ إِلّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللّهُ! وَالْعَبُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

# قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي [شَرْحِ مُسْلِم] فِي شَرْحِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ:

(وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَىٰ صِحَّةِ أَصْلِ الْوَقْفِ، وَأَنَّهُ مُخَالِفُ لِسَوَائِبِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَهَأَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجَمَاهِيرِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا إِجْمَاعُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَهَأَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجَمَاهِيرِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ صِحَّةِ وَقْفِ الْمَسَاجِدِ وَالسِّقَايَاتِ؛ وَفِيهِ: أَنَّ الْوَقْفَ لَا يُبَاعُ وَلَى يُورَثُ، إِنَّمَا يُتَبَعُ فِيهِ شَرْطُ الْوَاقِفِ، وَفِيهِ: صِحَّةُ شُرُوطِ الْوَاقِفِ، وَفِيهِ: فَضِيلَةُ الْوَقْفِ وَهِيَ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ، وَفِيهِ: فَضِيلَةُ الْإِنْفَاقِ الْوَقْفِ وَهِيَ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ، وَفِيهِ: فَضِيلَةُ الْإِنْفَاقِ مِمَّا يُحِبَّبُ، وَفِيهِ فَضِيلَةُ ظَاهِرَةٌ لِعُمَرَ هُمْ وَفِيهِ: مُشَاوَرَةُ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالصَّلَاحِ فِي الْأُمُورِ وَطُرُقِ الْخَيْرِ» "".

وَقَالَ فِي شَرْحِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي مَنْعِ ابْنِ جَمِيلٍ وَخَالِدٍ وَالْعَبَّاسِ

<sup>(</sup>۲۲۹) څ۲/ ۲۲۲. (۲۳۱) څ۲/ ۳۲۲.

الصَّدَقَة:

«وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ صِحَّةِ الْوَقْفِ، وَصِحَّةِ وَقْفِ الْمَنْقُولِ؛ وَبِهِ قَالَتِ الْأُمَّةُ بِأُسْرِهَا إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ وَبَعْضَ الْكُوفِيِّينَ (٢٣٠) إِنْتَهَىٰ.

وَقَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ فِي تَرْجَمَةِ الْبُخَارِيِّ:

«٢٩ - بَابُّ: الْوَقْفُ كَيْفَ يُكْتَبُ؟

وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ ﴿ كِتَابَ وَقْفِهِ هَلْذَا بِخَطِّ مُعَيْقِيبِ ﴿ كُمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ﴿ ثَانَ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ ثَنَابُ وَذَكَرَهُ ، إِلَىٰ أَنْ قَالَ: (وَلَمْ ﴿ ... وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا قَرَأْتُهُ فِي [كِتَابُ الْمَعْرِفَةِ] لِلْبَيْهَقِيِّ: ﴿ وَلَمْ يَحْبِسُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ -فِيمَا عَلِمْتُ- دَارًا وَلَا أَرْضًا تَبَرُّرًا بِحَبْسِهَا، وَإِنَّمَا حَبَسَ أَهْلُ الْإِسْلَام ﴾ إنتَهىٰ.

وَلْنَكْتَفِ بِهَلْذَا الْمِقْدَارِ مِنَ النَّصُوصِ، فَإِنَّهَا كَافِيَةٌ فِي الْمَقْصُودِ لِمَنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ هِدَايَتَهُ، ﴿ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنْتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ فَتَنْتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُلّم الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ ا

عَلَىٰ أَنَّ التَّكْذِيبَ بِالْمَرْوِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ وَقَفُوا.. بَاطِلٌ لَا مُسْتَنَدَ لَهُ، كَيْفَ وَمِنْ رُوَاتِهِ أَصْحَابُ السُّنَنِ السِّتَةِ "" الَّتِي هِيَ أُصُولُ الْإِسْلَامِ الَّذِينَ مِنْهُمُ الشَّيْخَانِ: الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمُ ؟!، فَإِنَّهُمَا رَوَيَاهُ فِي صَحِيحَيْهِمَا الَّذَيْنِ هُمَا أَصَحُّ كِتَابٍ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ بَعْدَ رَوَيَاهُ فِي صَحِيحَيْهِمَا الَّذَيْنِ هُمَا أَصَحُّ كِتَابٍ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ بَعْدَ

<sup>(</sup>۲۳٤ ، ۳۳۲) جُ ۲/ ۳۲۲. (۲۳٤ ، ۳۳۵ ) جُ ۲/ ۱۲۶.

كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَلَا سِيَّمَا الْبُخَارِيُّ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: « تَرْجَمْتُ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَلَا سِيَّمَا الْبُخَارِيُّ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: « تَرْجَمْتُ كِتَابَ الصَّحِيحِ مِنْ زُهَاءِ سِتِّمِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ، وَمَا وَضَعْتُ فِيهِ حَدِيثًا إِلَّا صَلَيْتُ رَكْعَتَيْنِ».

وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ قَالَ: «مَا وَضَعْتُ فِيهِ إِلَّا حَدِيثًا صَحِيحًا». كَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ السَّيُوطِيُّ فِي [التَّوْشِيحُ] ٢٠٠٠.

وَرُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ الْفَقِيهِ الزَّاهِدِ الصَّالِحِ أَبِي زَيْدٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ عَبْدِ اللَّالِهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيِّ مَّنَى اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيِّ مَّنَى اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيِّ مَّنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

وَبِالْجُمْلَةِ: صَحِيحَاهُمَا "" الْمَشْهُورَانِ كَنَارٍ عَلَىٰ عَلَمٍ، أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ بِلَا شَكِّ وَلَا مِرْيَةٍ كَمَا أَطْبَقَ عَلَيْهِ مَنْ بَعْدَهُمَا، سِيَّمَا الْمُحَدِّثُونَ. كِتَابِ اللَّهِ بِلَا شَكِّ وَلَا مِرْيَةٍ كَمَا أَطْبَقَ عَلَيْهِ مَنْ بَعْدَهُمَا، سِيَّمَا الْمُحَدِّثُونَ. وَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فِي أَصَحِّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ يُكَذِّبُونَ وَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فِي أَصَحِ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ يُكَذِّبُونَ بِهِ.. ﴿ فَهِ أَي حَدِيثٍ بَعْدَهُ وَرُحْمُونَ فَ } [المرسلات: ٥٠] ؟!.

وَلَقَدْ صَدَقَ سَيِّدُنَا الْإِمَامُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ : ﴿ لَا مَرَضَ أَضْنَىٰ مِنْ قِلَةِ الْعَقْلِ ».

وَكَيْفَ وَبِهِ قَالَتِ الْأُمَّةُ بِأَسْرِهَا إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ وَبَعْضَ الْكُوفِيِّينَ كَمَا مَرَّ؟!. إِذَا تَقَرَّرَ هَلْذَكُرْ حُكْمَ الْوَقْفِ عِنْدَ سَادَاتِنَا الْحَنفِيَّةِ تَكْمِيلًا لِلْفَائِدَةِ، وَإِرْغَامًا لِأُنُوفِ الْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ اللَّهِ الْكَذِبَ وَلَا

<sup>(</sup>۲۲) جُ۲/ ١٦٤. (۲۳۸ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹) جُ۲/ ١٦٥.

يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ، فَنَقُولُ: قَالَ صَاحِبُ كِتَابِ [الْإِسْعَافِ فِي أَحْكَامِ الْعَيْنِ عَلَىٰ الْطُوْقَافِ] "" فِي الْكَتَابِ الْمَذْكُورِ: « الْوَقْفُ فِي الشَّرْعِ هُوَ: حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَىٰ اخْتِلَافِ حُكْمِ مِلْكِ الْوَاقِفِ، أَوْ عَنِ التَّمْلِيكِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ، عَلَىٰ اخْتِلَافِ الرَّأْيِيْنِ» يَعْنِي: رَأْيَ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ وَرَأْيَ صَاحِبَيْهِ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ وَالْإِمَامِ مُحَمَّدٍ «وَهُو جَائِزُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَالْإِمَامِ مُحَمَّدٍ «وَهُو جَائِزُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَالْإِمَامِ مُحَمَّدٍ «وَهُو جَائِزُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ».

وَذُكِرَ فِي الْأَصْلِ: «كَانَ أَبُو حَنِيفَة لَا يُجِيزُ الْوَقْفَ». فَأَخَذَ بَعْضُ النَّاسِ بِظَاهِرِ هَلْذَا اللَّفْظِ وَقَالَ: لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عِنْدَهُ.

وَقَالَ الْخَصَّافُ "": «أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو حَنِيفَة: لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ عَلَىٰ طَرِيقِ الْوَصَايَا. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ حَنِيفَة: لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ عَلَىٰ طَرِيقِ الْوَصَايَا. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَة، حَتَّىٰ قِيلَ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرْضُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَة، حَتَّىٰ قِيلَ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرْضُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَة، حَتَّىٰ قِيلَ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرْضُ لَدُعَىٰ (ثَمْغُ)» وَسَيَأْتِي مُسْنَدًا «فَرَجَعَ عَنْهُ وَقَالَ: لَوْ بَلَغَ هَلْذَا الْحَدِيثُ أَبَا حَنِيفَةَ. لَرَجَعَ.

وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ جَائِزٌ عِنْدَ الْكُلِّ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي اللَّزُومِ وَعَدَمِهِ، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ جَوَازَ الْإِعَارَةِ، فَتُصْرَفُ مَنْفَعَتُهُ إِلَىٰ جِهَةِ الْوَقْفِ مَعَ بَقَاءِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ جَوَازَ الْإِعَارَةِ، فَتُصْرَفُ مَنْفَعَتُهُ إِلَىٰ جِهَةِ الْوَقْفِ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ عَلَىٰ حُكْمِ مِلْكِ الْوَاقِفِ، وَلَوْ رَجَعَ عَنْهُ حَالَ حَيَاتِهِ.. جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ، الْعَيْنِ عَلَىٰ حُكْمِ مِلْكِ الْوَاقِفِ، وَلَوْ رَجَعَ عَنْهُ حَالَ حَيَاتِهِ.. جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَيُورَثُ عَنْهُ وَلَا يَلْزَمُ إِلَّا بِأَحِدِ أَمْرَيْنِ: ١- إِمَّا أَنْ يَحْكُم بِهِ الْقَاضِي ٢- أَوْ وَيُورَثُ عَنْهُ وَلَا يَلْزَمُ إِلَّا بِأَحِدِ أَمْرَيْنِ: ١- إِمَّا أَنْ يَحْكُم بِهِ الْقَاضِي ٢- أَوْ يَخُورِجَهُ مَخْرَجَ الْوَصِيَّةِ، فَيَقُولَ: أَوْصَيْتُ بِغَلَّةِ أَرْضِي أَوْ دَارِي؛ أَوْ يَقُولَ: يُخْرِجَهُ مَخْرَجَ الْوَصِيَّةِ، فَيَقُولَ: أَوْصَيْتُ بِغَلَّةِ أَرْضِي أَوْ دَارِي؛ أَوْ يَقُولَ:

<sup>(</sup>۲٤١، ۲٤١) څ۲/ ۱۲۵.

جَعَلْتُهَا وَقْفًا بَعْدَ مَوْتِي، فَتَصَدُّقُوا بِهَا عَلَىٰ الْمَسَاكِينِ.

وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ: يَلْزَمُ الْوَقْفُ بِدُونِ هَلْذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ تَصَدَّقَ بِسَبْعِ حَوَائِطَ فِي الْمَدِينَةِ، عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ تَصَدَّقَ بِسَبْعِ حَوَائِطَ فِي الْمَدِينَةِ، وَالْمَدِينَةِ، وَقَفَ وَقَفَ أَوْقَافًا، وَهِي بَاقِيَةٌ إِلَىٰ يَوْمِنَا هَلْذَا، وَقَدْ وَقَفَ وَإِبْرَاهِيمُ الْخُلِيلُ الْعَلِي وَقَفَ أَوْقَافًا، وَهِي بَاقِيَةٌ إِلَىٰ يَوْمِنَا هَلْذَا، وَقَدْ وَقَفَ الْخُلُولُ الْعَلَىٰ وَقَدْ وَقَفَ الْخُلُفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَسَيَأْتِي مُصَرَّحًا الْخُلُفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَسَيَأْتِي مُصَرَّحًا

وَلِأَبِي حَنِيفَةَ: مَا رُوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: (لَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ.. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهِ يَقُولُ: "لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ""، وَمَا رُوِي: "لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ""، وَمَا رُوِي: "لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ ""، وَعَنْ شُرَيحٍ": "جَاءَ مُحَمَّدٌ بِبَيْعِ "لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ ""، وَعَنْ شُرَيحٍ": "جَاءَ مُحَمَّدٌ بِبَيْعِ الْحَبْسَ".

ثُمَّ اسْتُدِلَّ لِلْإِمَامَيْنِ بِحَبْسِ النَّبِي ﷺ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ...» إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «... وَهَاذَا إِجْمَاعٌ مِنْهُمْ عَلَىٰ جَوَاذِ الْوَقْفِ وَلُزُومِهِ، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ مَاسَةٌ إِلَىٰ جَوَاذِهِ، لِقَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ : (لَمْ نَرَ خَيْرًا لِلْمَيِّتِ وَلَا لِلْحَيِّ مَاسَةٌ إِلَىٰ جَوَاذِهِ، لِقَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ : (لَمْ نَرَ خَيْرًا لِلْمَيِّتِ وَلَا لِلْحَيِّ مَا الْمَيْتُ .. فَيَجْرِي أَجْرُهَا عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْحَيُّ.. مِنْ هَاذِهِ الْحُبُسِ الْمَوْقُوفَةِ، أَمَّا الْمَيِّتُ.. فَيَجْرِي أَجْرُهَا عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْحَيُّ.. فَتُحْبَسُ عَلَيْهِ وَلَا تُورَثُ وَلَا يُقَدَّرُ عَلَىٰ اسْتِهْلَاكِهَا). وَإِنَّ زَيْدَ بْنَ فَتُحْبَسُ عَلَيْهِ وَلَا تُورَثُ وَلَا يُقَدَّرُ عَلَىٰ اسْتِهْلَاكِهَا). وَإِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ جَعَلَ صَدَقَتَهُ الَّتِي وَقَفَهَا عَلَىٰ شُنَّةٍ صَدَقَةٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَكَتَبَ كِتَابًا عَلَىٰ كِتَابِهِ.

وَأُمَّا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ ﷺ: (لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ) فَنَقُولُ: إِنَّهُ

<sup>(</sup>٣٤٤، ٤٤٤، ٥٤٤) جُ٢/ ٢٢٢.

مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ أَصْحَابُ الْفَرَائِضِ عَنْ فُرُوضِهِمُ الَّتِي قَدَّرَهَا اللَّهُ لَهُمُ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ، بِدَلِيلِ نَسْخِهَا لِمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ حِرْمَانِهِمُ الْإِنَاثَ قَبْلَ نُزُولِهَا، وَتَوْرِيثِهِمْ بِالْمُؤَاخَاةِ وَالْمُوالَاةِ مَعَ وُجُودِهِنَّ.

وَقَوْلُ شُرِيحٍ: "جَاءَ مُحَمَّدٌ بِبَيْعِ الْحَبْسِ" مَحْمُولٌ عَلَىٰ حَبْسِ الْكَفَرَةِ، مِثْلَ (الْبَحِيرَةِ) "" وَ (الْوَصِيلَةِ) "" وَ (الْوَصِيلَةِ) "" وَ (الْحَامِ) "" عَمَلًا بِمَا مُثْلَ (الْبَحِيرَةِ) "" وَ (الْمَعْنَىٰ، وَحَمُّلًا لِلْمُحْتَمَلِ عَلَيْهِ، تَوْفِيقًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ». هُوَ صَرِيحُ اللَّفْظِ مُتَوَاتِرُ الْمَعْنَىٰ، وَحَمُّلًا لِلْمُحْتَمَلِ عَلَيْهِ، تَوْفِيقًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ». إن تَهَىٰ كَلَامُ [الْإِسْعَافِ ] "".

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي [شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ] فِي شَرْحِ حَدِيثِ: (لَا حَبْسَ بَعْدَ شُورَةِ النِّسَاءِ):

«أَيْ: لَا يُوقَفُ مَالٌ وَلَا يُزْوَىٰ عَنْ وَارِثِهِ.

أَشَارَ بِهِ إِلَىٰ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ حَبْسِ مَالِ الْمَيِّتِ وَنِسَائِهِ، كَانُوا إِذَا كَرِهُوا النِّسَاءَ - لِقُبْحٍ أَوْ فَقْرٍ - حَبَسُوهُنَّ عَنِ الْأَزْوَاجِ، لِأَنَّ أَوْلِيَاءَ الْمَيِّتِ كَانُوا أَوْلَىٰ بِهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ النَّهَىٰ """.

وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ حَدِيثُ ضَعِيفٌ كَمَا قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ.

# وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ زَيْنُ بْنُ نُجَيْمٍ فِي [الْبَحْرُ الرَّائِقُ]:

"وَأَمَّا مَعْنَاهُ شَرْعًا: فَمَا أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ: " يَعْنِي: صَاحِبَ [الْكَنْزِ] " (حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَىٰ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ) يَعْنِي: عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ،

<sup>(</sup>۲٤٤) جُ ۲/ ۱۲۲. (۲۶٤) ، ۲۵۰، ۲۵۰، ۲۵۱) جُ ۲/ ۱۲۸.

وَعِنْدَهُمَا: هُوَ حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَىٰ حُكْمِ مِلْكِ اللَّهِ تَعَالَىٰ...».

ثُمَّ قَالَ:

«... وَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي صِحَّتِهِ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي لُزُومِهِ، فَقَالَ بِعَدَمِهِ، وَقَالَا بِهِ، فَلَا يُبَاعُ وَلَا يُورَثُ؛ وَلَفْظُ (الْوَقْفِ) يَنْتَظِمُهُمَا، وَالتَّرْجِيحُ بِالدَّلِيل؛ وَقَدْ أَكْثَرَ الْخَصَّافُ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ لَهُمَا بِوُقُوفِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَدْ كَانَ أَبُو يُوسُفَ (١٥١) مَعَ الْإِمَام حَتَّىٰ حَجَّ مَعَ الرَّشِيدِ وَرَأَىٰ وُقُوفَ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- بِالْمَدِينَةِ وَنَوَاحِيهَا.. رَجَعَ وَأَفْتَىٰ بِلُزُومِهِ؛ وَقَدِ اسْتَبْعَدَ مُحَمَّدُ (٥٣٠) قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةً فِي الْكِتَابِ لِهَلْذَا، وَسَمَّاهُ تَحَكُّمًا عَلَىٰ النَّاسِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ، وَقَالَ: مَا أَخَذَ النَّاسُ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ إِلَّا لِتَرْكِهِمُ التَّحَكُّمَ عَلَىٰ النَّاسِ، وَلَوْ جَازَ تَقْلِيدُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي هَاٰذَا.. لَكَانَ مَنْ مَضَىٰ قَبْلَ أَبِي حَنِيفَةً -مِثْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ- أَحْرَىٰ أَنْ يُقَلَّدُوا؛ وَلَمْ يُحْمَدْ مُحَمَّدٌ عَلَىٰ مَا قَالَ بِسَبَبِ أَسْتَاذِهِ، وَقِيلَ: بِسَبَبِ ذُٰلِكَ انْقَطَعَ خَاطِرُهُ، فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ تَفْرِيع مَسَائِلِ الْوَقْفِ كَالْخُصَّافِ وَهِلَالٍ (١٥٠)...».

# ثُمَّ قَالَ:

"وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْمَشَايِخَ رَجَّحُوا قَوْلَهُمَا، وَقَالُوا: الْفَتُوى عَلَيْهِ.
وَفِي [فَتْحُ الْقَدِيرِ]: (إِنَّهُ الْحَقُّ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ - وَمَنْ بَعْدَهُمْ مُتَوَارَثًا عَلَىٰ خِلَافِ قَوْلِهِ» (\*\*\*)

<sup>(</sup>۲٥٤، ٣٥٤) څ۲/ ۱۶۶. (٤٥٤، ٥٥٥) څ۲/ ۱۷۰.

إِنْتَهَىٰ مُلَخَّصًا.

### أقُولُ:

فَتَأَمَّلْ -رَهِكَ اللَّهُ- صِفَاتِ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ وَمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الِاتَّبَاعِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ وَمَا وَرَدَ عَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابِهِ، وَعَدَمَ ﴿ اتَّبَاعِ هَوَىٰ النَّفْسِ وَالتَّعَصُّبَ لِلنَّبِيِّ عَلِيْهِ مَا وَرَدَ عَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابِهِ، وَعَدَمَ ﴿ اتَّبَاعِ هَوَىٰ النَّفْسِ وَالتَّعَصُّبَ لِلنَّاقِ مِنْهُمْ اللَّهُ وَرَفَعَ ذِكْرَهُمْ وَأَشْهَرَهُمْ بِمَا فَاقُوا بِهِ غَيْرَهُمْ لِلْأَلِكَ وَلَا طَلَبِ. وَجَعَلَهُمْ أَئِمَّةً لِلنَّاسِ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُمْ لِذُلِكَ وَلَا طَلَبِ.

وَانْظُرْ كَيْفَ رَجَعَ الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ عَنْ قَوْلِهِ وَخَالَفَ أَسْتَاذَهُ بِمُجَرَّدِ الطَّلَاعِهِ عَلَىٰ وُقُوفِ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَعَلَىٰ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي اطَّلَاعِهِ عَلَىٰ وُقُوفِ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَعَلَىٰ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَٰلِكَ، وَقَالَ: «لَوْ بَلَغَ هَلْذَا الْحَدِيثُ أَبًا حَنِيفَةَ.. لَرَجَعَ». يعْنِي: عَنْ قَوْلِهِ بِجَوَازِ بَيْعِهِ. وَإِنَّمَا قَالَ ذَٰلِكَ.. لِمَا يَعْلَمُ مِنْ حَالِ أَسْتَاذِهِ وَمُتَابَعَتِهِ أَقُوالَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ النَّالِمُ عَلَىٰ الرَّأُسِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ كَيْفَ لَا وَهُو الْقَائِلُ: « مَا جَاءَنَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَعَلَىٰ الرَّأُسِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْوَالُنَّ عَلَىٰ الْوَالُنَّ فَوْلَ: « مَا جَاءَنَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَعَلَىٰ الرَّأُسِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ الْرَافِي كَانَ إِذَا أَفْتَىٰ يَقُولُ: « مَا جَاءَنَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَعَلَىٰ الرَّأُسِ وَالْعَيْنِ» ؟ 1. وَهُو الْقَائِلُ: « مَا جَاءَنَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَعَلَىٰ الرَّأُسِ وَالْعَيْنِ عَلَىٰ فِي عِبَادِهِ، وَأَنَّهُ عَالِمٌ أَنَّ فَوْقَ ﴿ وَعَلَىٰ الْمُولِي اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤْلِقَ مُونِي تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ مُوحِدِهِ وَلَى النَّهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ مُوحِي تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ مُوحِي تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ مُوحِي تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ مُوحِي وَلَىٰ الْنَالِا عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ مُوحِي تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ مُوحِي الْكَافِرِينَ الْهُو الْقَالُولُ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ مُوحِينَ الْلَاهُ وَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ مُوحِينَ الْمُؤْمِنِينَ مُوحِينَ الْمُؤْمِنِينَ مُومِينَ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ مَا الْمُؤْمِنِينَ مُومِينَ الْمُؤْمِنِينَ مُومِينَ الْمُؤْمِنِينَ مُومِينَ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ مُومِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ مُومِينَ الْمُؤْمِنِينَ ال

<sup>(\*)</sup> قَوْلُهُ: (وَعَدَمَ) مَعْطُوفٌ عَلَىٰ قَوْلِهِ: (صِفَاتِ)؛ أَيْ: فَتَأَمَّلْ صِفَاتِ الْعُلَمَاءِ وَتَأَمَّلْ عَدَمَ... إِلَخ. قَالَهُ نَاصِرٌ الْمُحَقِّقُ.

وَسُئِلَ مَرَّةً: أَيُّمَا أَفْضَلْ.. الْأَسُودُ (٢٠١٠) أَمْ عَلْقَمَةُ (٢٠١٠).

فَقَالَ: وَاللَّهِ، مَا نَحْنُ بِأَهْلِ أَنْ نَذْكُرَهُمْ، فَكَيْفَ نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ؟!.

وَانْظُرْ كَيْفَ تَكَلَّمَ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ عَلَىٰ أُسْتَاذِهِ وَلَمْ يَتَأَدَّبُ مَعَهُ إِظَهَارًا لِلْحَقِّ!.

فَاقْتَدِ -أَيُّهَا النَّاظِرُ- بِمِثْلِ هَ وَلَا اللَّهُ وَالنَّاظِرُ- بِمِثْلِ هَ وَلَا الْعَبْدَاءَ وَالْمَ الْمُهْتَدِينَ، وَإِيَّاكَ وَالِاقْتِدَاءَ بِأَرْبَابِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ وَالزَّيْغِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ.. تَكُنْ مِنَ الْهَالِكِينَ، فَإِنَّ الْمَتْبُوعَ إِذَا كَانَ ضَالًا.. فَالتَّابِعُ أَضَلُّ وَأَخْزَىٰ.

هَٰذُا، وَاعْلَمْ أَيُّهَا الْأَخُ السَّائِلُ أَنَّ بَابَ الِاجْتِهَادِ قَدِ انْسَدَّ مُنْذُ أَزْمَانٍ بَعِيدَةٍ، وَقَدْ بَسَطْنَا ذَٰلِكَ فِي [فَصْلِ الْخِطَابِ] ١٠٠٠.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ الصِّدِّيقِيُّ الْبَكْرِيُّ ٥٠٠٠:

«إِنَّا لَمْ نَقُلْ بِمَنْعِ تَجَدُّدِ إِمَامٍ غَيْرِ الْأَرْبَعَةِ لَوْ ظَهَرَ وَوَصَلَ لِمَقَامِهِمْ وَعَلَا لِمَرْتَبَتِهِمْ وَتَقَدَّمَ فِي الْعُلُومِ لِمَنْزِلَتِهِمْ، وَلَكِنْ لَا وُجُودَ لِذَٰلِكَ أَصْلًا، فَقَدْ تَقَاصَرَتِ الْهِمَمُ؛ فَالدَّلِيلُ عَلَىٰ الِانْحِصَارِ.. الْعَيَانُ، وَمَقَامُ الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ تَقَاصَرَتِ الْهِمَمُ؛ فَالدَّلِيلُ عَلَىٰ الِانْحِصَارِ.. الْعَيَانُ، وَمَقَامُ اللهجِتِهَادِ الْمُطْلَقِ تَقَاصَرَتِ الْهِمَمُ؛ فَالدَّلِيلُ عَلَىٰ الله النَّحِصَارِ.. الْعَيَانُ، وَمَقَامُ اللهجِتِهَادِ الْمُطْلَقِ تَقَاصَرَتِ الْهِمَمُ؛ فَالدَّلِيلُ عَلَىٰ الله وَعَلَىٰ اللهُ الْعُلَمَاءُ: إِنَّهُ قَدْ سُدَّ بَابُهُ مِنْ قَدِيمٍ، وَالْحُكُمُ لِللّهِ.

أُمَّا مَنْ حَدَّثَتُهُ نَفْسُهُ بِذُلِكَ الْمَقَامِ، وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْعَوَامُّ، فَوَافَقُوهُ عَلَىٰ مَا رَامَ.. فَلْيَتَذَكَّرْ قَوْلَ مَنْ قَالَ:

وَإِذَا مَا خَلَا الْجَبَانُ بِأَرْضٍ طَلَبَ الْحَرْبَ وَحْدَهُ وَالنَّزَالَا""

<sup>(</sup>۲٥٤،٧٥٤،٨٥٤،٩٥٥) ځ۲/ ۱۷۲. (١٠٠) څ۲/ ۲۷۲.

إنْتَهَىٰ.

وَإِذَا انْسَدَّ بَابُ الِاجْتِهَادِ..لَمْ يَبْقَ إِلَّا التَّقْلِيدُ؛ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ تَقْلِيدُ غَيْرِ الْأَئِمَةِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْقَضَاءِ وَالْإِفْتَاءِ إِجْمَاعًا؛ وَتَقَرَّرَ أَنَّ الْأَئِمَةُ الْأَرْبَعَةِ فِي الْقَضَاءِ وَالْإِفْتَاءِ إِجْمَاعًا؛ وَتَقَرَّرَ أَنَّ الْقَوْلَ الْأَرْبَعَةَ - بَلِ الْأُمَّةُ بِأَسْرِهَا - قَائِلُونَ بِجَوَازِ الْوَقْفِ وَصِحَّتِهِ، فَظَهَرَ أَنَّ الْقَوْلَ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ وَكَوْنِهِ قُرْبَةً هُو اتِّبَاعُ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّ مَنْ جَزَمَ وَأَفْتَىٰ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالزَّيْغِ وَالضَّلَالِ بِإِبْطَالِ الْوَقْفِ وَفَسَادِهِ.. فَقَدِ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَقَدْ أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَىٰ ذُلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ فُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَلِهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَإِنْكَ بِيقِينٍ، وَقَدْ أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَىٰ ذُلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ فُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَلِهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَإِخُوانَنَا الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ وَإِخُوانَنَا الْمُسْلِمِينَ مِنَ النَّيَاعِ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، آمِينَ.

\* \* \*

# قَالَ السَّائِلُ:

(وَمِنْهَا: إِبْطَالُهُ الْجَعِلَةَ (١٢١) عَلَىٰ الْحَجِّ ». أَقُولُ:

مَذْهَبُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ جَوَازُ الِاسْتِئْجَارِ عَلَىٰ الْحَجِّ، لِأَنَّ الْحَجَّ عَمَلُ مَعْلُومٌ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ، فَيَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لَهُ، فَمَنْ مَاتَ وَفِي ذِمَّتِهِ حَجُّ.. وَجَبَ مَعْلُومٌ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ، فَيَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لَهُ، فَمَنْ مَاتَ وَفِي ذِمَّتِهِ حَجُّ.. وَجَبَ عَلَىٰ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ دَيْنِهِ الْإِحْجَاجُ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ فَوْرًا وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ، عَلَىٰ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ دَيْنِهِ الْإِحْجَاجُ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ فَوْرًا وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ، لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ: ﴿إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتُ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتُ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتُ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتُ قَبْلَ أَنْ تَحُجً عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَىٰ أُمِّكِ دَيْنُ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ قَالَ: عَنْهَا؟ وَقَالَ: حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَىٰ أُمِّكِ دَيْنُ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ قَالَ:

<sup>(</sup>۲۲3) جُ ۲/ ۲۷۲.

نَعَمْ؛ قَالَ: إِقْضُوا اللَّه، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ """.

شَبّه الْحَجَّ بِالدَّيْنِ وَأَمَرَ بِقَضَائِهِ، فَدَلَّ عَلَىٰ وُجُوبِهِ وَالْمَعْضُوب ٣٠٠ الْعَاجِزُ عَنِ الْحَجِّ بِنَفْسِهِ إِنْ وَجَدَ أُجْرَةَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ.. لَزِمَهُ، الْعَاجِزُ عَنِ الْحَجِّ بِنَفْسِهِ إِنْ وَجَدَ أُجْرَةَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ.. لَزِمَهُ، لِأَنَّهُ مُسْتَطِيعٌ، إِذِ الِاسْتِطَاعَةُ بِالْمَالِ كَهِيَ بِالنَّفْسِ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: ﴿إِنَّ لِأَنَّهُ مُسْتَطِيعٌ، إِذِ الِاسْتِطَاعَةُ بِالْمَالِ كَهِيَ بِالنَّفْسِ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: ﴿إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَىٰ عَبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ، أَفَا حُجُّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ، أَفَاحُجُ عَنْهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَذَٰلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع ﴾ ٢٠٠٠.

وَكَذَا جَوَازُ الْجَ عَالَةَ عَلَىٰ الْحَجِّ، لِأَنَّهَا تَجُوزُ عَلَىٰ الْعَمَلِ الْمَجْهُولِ، فَعَلَىٰ الْمَعْلُومِ أَوْلَىٰ؛ وَكَمَا يَجُوزُ الْحَجُّ عَنْهُ بِالْإِجَارَةِ وَالْجَ عَالَةَ.. يَجُوزُ اَنْ يَقُولَ: (حُجَّ عَنْهُ بِالنَّفَقَةِ، وَهِي قَدْرُ الْكِفَايَةِ، بِأَنْ يَقُولَ: (حُجَّ عَنِي وَأُعْطِيكَ أَنْ يَقُولَ: (حُجَّ عَنِي وَأُعْطِيكَ النَّفَقَةَ)؛ أَوْ: (أَنَا أُنْفِقُ عَلَيْكَ). وَاغْتُفِرَ فِيهِ جَهَالَتُهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِجَارَةٍ وَلَا النَّفَقَةَ)؛ أَوْ: (أَنَا أُنْفِقُ عَلَيْكَ). وَاغْتُفِرَ فِيهِ جَهَالَتُهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِجَارَةٍ وَلَا النَّفَقَةَ)؛ وَإِنَّمَا هُوَ إِرْزَاقٌ عَلَىٰ ذَٰلِكَ، فَهُو تَبَرُّعُ مِنَ الْجَانِيْنِ: ذَاكَ بِالْعَمَلِ، وَهَ خَلَافِ الْإِجَارَةِ وَالْجَ عَالَةِ.

وَذَهَبَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةً إِلَىٰ عَدَمِ جَوَازِ الِاسْتِئْجَارِ عَلَىٰ الْحَجِّ، لِأَنَّهُ طَاعَةٌ، وَهُو لَا يُجَوِّزُ الْإِجَارَاتِ عَلَىٰ الطَّاعَاتِ، كَالْحَجِّ وَالْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ وَتَعْلِيمِ الْقُرْءَانِ وَالْفِقْهِ؛ لَكِنْ ذَهَبَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ مَشَائِخِ (بَلْخَ) (٥٠٠ إِلَىٰ صَحَّتِهَا لِتَعْلِيمِ الْقُرْءَانِ وَالْفِقْهِ وَالْإِمَامَةِ وَالْأَذَانِ؛ وَيُفْتَىٰ الْيُوْمَ بِصِحَتِهَا لِتَعْلِيمِ الْقُرْءَانِ وَالْفِقْهِ وَالْإِمَامَةِ وَالْأَذَانِ؛ وَيُفْتَىٰ الْيُوْمَ بِصِحَتِهَا اللَّيَاتِ فِي الْأَمُورِ الدِّينِيَّةِ؛ فِيمَا ذَكَرَهُ مَشَائِخُ بَلْخَ - ، لِحَاجَةِ النَّاسِ، وَظُهُورِ التَّوانِي فِي الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ؛ فِيمَا ذَكَرَهُ مَشَائِخُ بَلْخَ - ، لِحَاجَةِ النَّاسِ، وَظُهُورِ التَّوانِي فِي الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ؛ فَيمَا ذَكَرَهُ مَشَائِخُ .. فَيَجُوزُ فِيهِ

<sup>(</sup>۲۲٤ ، ۲۲٤ ، ۲۲٤ ، ۲۲۵ څ ۲/ ۲۷۲.

الْإِرْزَاقُ - يَعْنِي: نَفَقَةَ الطَّرِيقِ فِي النَّهَابِ وَالْمَجِيءِ -، وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ وُقُوعُهُ عَنِ الْآمِرِ، وَالْفَاضِلُ مِنَ النَّفَقَةِ لِلْآمِرِ، وَلِوَارِثِهِ إِنْ كَانَ مَيِّتًا، إِلَّا أَنْ يَقُولُ: (وَكَلْتُكَ أَنْ تَهَبَ الْفَصْلَ مِنْ نَفْسِكَ وَتَقْبَلَهُ لِنَفْسِكَ).

## قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ نُجَيْمٍ فِي [الْبَحْرِ]:

(وَذَكَرَ الْإِسْبِيجَابِيُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اللسْتِئْجَارُ عَلَىٰ الْحَجِّ وَلَا عَلَىٰ شَيْءٍ مِنَ الطَّاعَاتِ، فَلَوِ اسْتَأْجَرَ عَلَىٰ الْحَجِّ وَدَفَعَ إِلَيْهِ الْأَجْرَ فَحَجَّ عَنِ الْمَيِّتِ.. فَإِنَّهُ يَجُوزُ عَنِ الْمَيِّتِ - يَعْنِي: وَإِنْ لَمْ يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ - وَلَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِقْدَارُ يَجُوزُ عَنِ الْمَيِّتِ - يَعْنِي: وَإِنْ لَمْ يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ - وَلَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِقْدَارُ نَفَقَةِ الطَّرِيقِ فِي الذَّهَابِ وَالْمَجِيءِ، وَيرُدُّ الْفَضْلُ عَلَىٰ الْوَرَثَةِ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْفَضْلَ لِنَفْسِهِ، إِلَّا إِذَا تَبَرَّعَ الْوَرَثَةُ وَهُمْ اللهُ السَّتِئْجَارُ عَلَيْهِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْفَضْلَ لِنَفْسِهِ، إِلَّا إِذَا تَبَرَّعَ الْوَرَثَةُ وَهُمْ اللهُ التَّبَرُّعِ، أَوْ أَوْصَىٰ الْمَيِّتُ بِأَنَّ الْفَضْلَ لِلْحَاجِّ، عَلَىٰ مَا هُوَ الْأَصَحُ """

فَإِذَا كَانَ الْعَاقِدَانِ لِلْجَـُعَالَةِ أَوِ الْإِجَارَةِ مُقَلِّدَيْنِ لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ أَوْ لِلإِمَامِ الشَّافِعِيِّ أَوْ لِلْإِمَامِ الْشَافِعِيِّ أَوْ لِلْإِمَامِ أَحْمَد.. فَالْجَـُعَالَةُ صَحِيحَةٌ وَكَذَا الْإِجَارَةُ، لِأَنَّهُمَا إِمَامَا هُدًى.

وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَتُرُكُ مَذْهَبَ الْإِمَامِ أَهْدَ -مَعَ عُلُوِّ مَقَامِهِ- وَيَتَّبِعُ قَوْلَ جَاهِلٍ ضَالًّ خَالَفَ أَقْوَالَ هَٰذَا الْإِمَامِ وَأَقْوَالَ أَئِمَّةِ مَذْهَبِهِ لِيَشْتَهِرَ أَمْرُهُ بَيْنَ جَاهِلٍ ضَالًّ خَالَفَ أَقْوَالَ هَٰذَا الْإِمَامِ وَأَقْوَالَ أَئِمَّةِ مَذْهَبِهِ لِيَشْتَهِرَ أَمْرُهُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْمُخَالَفَةِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَةِ إِنَّهُ إِنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ أَعْلَمُ بِالْكِتَابِ النَّاسِ بِالْمُخَالَفَةِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَةِ إِنَّا الْمَاعِ وَمِنْ عُلَمَاءِ مَذْهَبِهِ.. فَذَاكَ مِمَّنْ لَا يَتَوَجَّهُ وَالسَّنَةِ وَأَقُوالِ السَّلَفِ مِنَ الْإِمَامِ وَمِنْ عُلَمَاءِ مَذْهَبِهِ.. فَذَاكَ مِمَّنْ لَا يَتَوجَّهُ مَعَهُ خِطَابٌ، ﴿وَمَن يُضْلِلُ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ عَلَمَاءِ مَذْهَبِهِ.. وَبِاللّهِ التَّوْفِيقُ. مَعَهُ خِطَابٌ، ﴿وَمِن يُصْلِلُ اللّهُ فَالَهُ مِنْ عَلَمَاءِ مَذْهَبِهِ.. وَبِاللّهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>(</sup>۲۲٤) جُ۲/٤٧٢. (۲۲٤) جُ۲/٤٧٢.

#### قَالَ السَّائِلُ:

«وَمِنْهَا: أَنَّهُ تَرَكَ تَمْجِيدَ السُّلْطَانِ فِي الْخُطْبَةِ، وَقَالَ: السُّلْطَانُ فَاسِقٌ، لَا يَجُوزُ تَمْجِيدُهُ»!!.

#### أَقُـولُ:

قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّمْسُ الرَّمْلِيُّ فِي [شَرْحُ الْمِنْهَاج]:

«وَلَا بَأْسَ-كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ- بِالدُّعَاءِ لِلسُّلْطَانِ بِعَيْنِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي وَصْفِهِ مُجَازَفَةٌ.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: (وَلَا يَجُوزُ وَصْفُهُ بِالْأَوْصَافِ الْكَاذِبَةِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، وَيُسَنُّ الدُّعَاءُ لِأَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَوُلَاةِ أُمُورِهِمْ بِالصَّلَاحِ وَالْإِعَانَةِ عَلَىٰ الْحَقِّ وَيُسَنُّ الدُّعَاءُ لِأَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَوُلَاةٍ أُمُورِهِمْ بِالصَّلَاحِ وَالْإِعَانَةِ عَلَىٰ الْحَقِّ وَيُسَنُّ اللَّعَانَةِ عَلَىٰ الْحَقِّ وَالْقِيَامِ بِالْعَدْلِ وَنَحْوِ ذُلِكَ) " انْ تَهَىٰ .

وَمِثْلُهُ فِي [تُحْفَةً] الشَّيْخِ ابْنِ حَجَرٍ، وَلَيْسَ فِي هَاٰذَا كَبِيرُ أَمْرٍ.

\* \* \*

#### قَالَ السَّائِلُ:

"وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَقُولُ: (الَّذِي يَأْخُذُهُ الْقُضَاةُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا إِذَا قَضَوْا بِالْحَقِّ بَيْنَ الْخِصْمَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْتُ مَالٍ لَهُمْ وَنَفَقَةٌ.. إِنَّ ذَٰلِكَ رِشُوةٌ). وَهَلْذَا الْقَوْلُ بِيْنَ الْخِصْمَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْتُ مَالٍ لَهُمْ وَنَفَقَةٌ.. إِنَّ ذَٰلِكَ رِشُوةٌ). وَهَلْذَا الْقَوْلُ بِخِلَافِ الْمَنْصُوصِ عَنْ جَمِيعِ الْأُمَّةِ: إِنَّ الرِّشُوةَ مَا أُخِذَ لِإِبْطَالِ حَقِّ أَوْ لِإِخْلَافِ الْمَنْصُوصِ عَنْ جَمِيعِ الْأُمَّةِ: إِنَّ الرِّشُوةَ مَا أُخِذَ لِإِبْطَالِ حَقِّ أَوْ لِإِخْلَافِ الْمَنْصُوصِ عَنْ جَمِيعِ الْأُمَّةِ: إِنَّ الرِّشُوةَ مَا أُخِذَ لِإِبْطَالِ حَقِّ أَوْ لِإِخْصَمَيْنِ: لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا إِلَّا بِجُعْلٍ». لِإِحْقَاقِ بَاطِلٍ، وَإِنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقُولَ لِلْخِصْمَيْنِ: لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا إِلَّا بِجُعْلٍ». أَقُدُ مُ لُذ

<sup>(</sup>۱۲٤) جُ ۲/ ۲۷۶.

عِبَارَةُ [الرَّوْضِ] مَعَ شَرْحِهِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا:

«يَحْرُمُ عَلَىٰ الْقَاضِي الرِّشْوَةُ، أَيْ: قَبُولُهَا، وَهِيَ مَا يُبْذَلُ لَهُ لِيَحْكُمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْ لِيَمْتَنِعَ مِنَ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ، وَذَٰلِكَ لِخَبَرِ: (لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْم) رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ ١٠٠٠ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي يَأْخُذُ عَلَيْهِ الْمَالَ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ حَقِّ.. فَأَخْذُ الْمَالِ فِي مُقَابَلَتِهِ حَرَامٌ؛ أَوْ بِحَقِّ.. فَلَا يَجُوزُ تَوْقِيفُهُ عَلَىٰ الْمَالِ إِنْ كَانَ لَهُ رِزْقٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ؛ (وَلِمَنْ لَا رِزْقَ لَهُ ) فِيهِ وَلَا فِي غَيْرِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَعَيِّنِ لِلْقَضَاءِ وَكَانَ عَمَلُهُ مِمَّا يُقَابَلُ بِالْأُجْرَةِ.. (أَنْ يَقُولَ) لِلْخَصْمَيْنِ: (لَا أَحْكُمُ بَيْنَكُمَا إِلَّا بِأَجْرَةٍ) أَوْ بِرِزْقٍ. بِخِلَافِ الْمُتَعَيِّنِ، لَا يَجُوزُ لَهُ ذُلِكَ؛ وَيُفَارِقُ مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ أَخْذِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.. بِأَنَّ بَيْتَ الْمَالِ أَوْسَعُ، وَفِيهِ حَقٌّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَلَا تُهْمَةَ فِي أَخْذِ الرِّزْقِ مِنْهُ، بِخِلَافِ الْأَخْذِ مِنَ الْخُصُوم؛ وَجَزَمَ بِمَا قَالَهُ جَمَاعَاتُ، مِنْهُمُ: الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ (٢٧٠)، وَابْنُ الصَّبَّاغِ (٢٧٠)، وَالْجُرْجَانِيُّ (٢٧٠)، وَالرُّويَانِيُّ (٢٧٠)؛ لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِلسُّبْكِيِّ: (يَنْبَغِي تَحْرِيمُ ذَٰلِكَ، وَبِهِ صَرَّحَ شُرَيْحٌ الرُّويَانِيُّ (۱۷۰ فِي [رَوْضِ] بِه، وَجَعَلَ الْأَوَّلَ وَجْهًا ضَعِيفًا ) إِنْتَهَىٰ. وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ، وَالثَّانِي أَحْوَطُ ﴾ (٧٧) إنْتَهَتْ.

#### وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرِ فِي [الْفَتَاوِي]:

«وَشَرَطَ الْمَاوَرْدِيُّ لِجَوَازِ أَخْدِهِ» أي: الْقَاضِي «رِزْقًا مِنَ الْخِصْمَيْنِ عَشْرَةَ شُرُوطٍ:

<sup>(</sup>۱۷۶، ۲۷۶) څ۲/ ۵۷۶. (۱۷۶، ۲۷۶، ۲۷۶، ۵۷۶) څ۲/ ۲۷۶.

- ١ أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا.
- ٢- ثَانِيهَا: أَنْ يَقْطَعَهُ النَّظُرُ فِي الْقَضَاءِ عَنْ كَسْبِهِ.
- ٣- ثَالِثُهَا: أَنْ يَكُونَ أَجْرُهُ عَلَىٰ الْخِصْمَيْنِ مَعًا بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ أَوِ الْأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ.. تَطَرَّقَتْ إِلَيْهِ التَّهْمَةُ وَالرِّيبَةُ.
  - ٤- رَابِعُهَا: أَنْ يَأْذَنَ لَهُ السُّلْطَانُ فِي الْأَخْذِ، فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ. اِمْتَنَعَ عَلَيْهِ.
- ٥- خَامِسُهَا: أَنْ لَا يُوجَدَ مُتَطَوِّعٌ بِالْقَضَاءِ، فَإِنْ وُجِدَ.. اِمْتَنَعَ عَلَىٰ هَاٰذَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
- ٦- سَادِسُهَا: أَنْ يَعْجَزَ الْإِمَامُ عَنِ الْقِيَامِ بِرِزْقِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَمَتَىٰ أَمْكَنَ الْإِمَامَ الْقِيَامُ بِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.. لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْخِصْمَيْنِ.
   ٧- سَابِعُهَا: أَنْ يَكُونَ مَا يَأْخُذُهُ غَيْرَ مُضِرِّ بِالْخِصْمَيْنِ، فَمَتَىٰ أَضَرَّ بِهِمَا الْمَأْخُوذُ.. لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْهُمَا.
- ٨- ثَامِنُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ -أَي: النَّاجِزَةِ حَالَ الْحُكُومَةِ فِيمَا يَظْهَرُ. وَقَالَ غَيْرُ الْمَاوَرْدِيِّ: "أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَىٰ أُجْرَةِ عَمَلِهِ. قَالَ الْحُكُومَةِ فِيمَا يَظْهَرُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا شَرْطُ". إِنْتَهَىٰ. وَمُرَادُهُ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا شَرْطُ". إِنْتَهَىٰ. وَمُرَادُهُ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ النَّقَيْصَارُ عَلَىٰ الْأَقِلِ مِنْهُمَا، فَإِنْ كَانَتْ أُجْرَةُ عَمَلِهِ أَقَلَ، وَيَحْتَاجُ لِأَكْثَرَ.. لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُ الزَّائِدِ عَلَىٰ أُجْرَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ أَقَلَ وَأُجْرَتُهُ أَكْثَرَ.. لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُ الزَّائِدِ عَلَىٰ أَجْرَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ أَقَلَ وَأُجْرَتُهُ أَكْثَرَ.. لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُ الزَّائِدِ عَلَىٰ حَاجَتِهِ.
- ٩- تَاسِعُهَا: أَنْ يَعْلَمَ الْخَصْمَانِ قَبْلَ التَّحَاكُمِ إِلَيْهِ أَنَّ مِنْ عَادَتِهِ الْأَخْذَ
   مِنَ الْخُصُومِ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا ذَٰلِكَ إِلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ.. لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ

مِنْهُمَا وَلَا مِنْ أَحَدِهِمَا شَيْئًا.

١٠- عَاشِرُهَا: أَنْ يَكُونَ قَدْرُ الْمَأْخُوذِ مَعْلُومًا يَتَسَاوَىٰ فِيهِ جَمِيعُ الْخُصُومِ وَإِنْ تَفَاضَلُوا فِي الْمَطَالِبِ، فَإِنْ فَاضَلَ بَيْنَهُمْ. لَمْ يَجُزْ، إِلَّا أَنْ يَتَفَاضَلُوا فِي الْمَطَالِبِ، فَإِنْ فَاضَلَ بَيْنَهُمْ. لَمْ يَجُزْ، إِلَّا أَنْ يَتَفَاضَلُوا فِي الزَّمَانِ...».

## ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ:

السَّدْ يَمَنْ أَرَادَ الْبَرَاءَةَ لِدِينِهِ، وَالْخَلاصَ مِنْ وَرْطَةِ هَلْذَا الْخِلافِ وَهَلْدِهِ السَّشْدِيدَاتِ الْعَظِيمَةِ.. فَلْيَتْرُكِ الْقَضَاءَ، أَوْ يَتَطَوَّعْ بِهِ، وَاللَّهُ عَلَّا يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ التَّشْدِيدَاتِ الْعَظِيمَةِ.. فَلْيَتْرُكِ الْقَضَاءَ، أَوْ يَتَطَوَّعْ بِهِ، وَاللَّهُ عَلَّا يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَلَا يَعْزِيزِ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ لَل يَحْتَسِبُ، كَمَا أَخْبَرَنَا بِذُلِكَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ لَل يَحْتَسِبُ، كَمَا أَخْبَرَنَا بِذُلِكَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَكِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَكَ يَكُولُ اللهَ يَعْزِيزِ اللّهَ يَعْمَل لَهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَرَزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَكُ يَكِيهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَرَزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَكُ يَكِنَا لِللّهُ عَلَى لَكُولِكُ فَي اللّهُ يَعْفِي اللّهُ يَعْمَل لَهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَرَزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَرَزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَقُولُهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ بِقَوْلِهِ: ٢ - ٣].

وَأَمَّا مَنْ يَتُولَّىٰ الْقَضَاءَ لِيَتَأَثَّلَ ﴿ بِهِ الْأَمُوالَ عَلَىٰ اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا. فَهُوَ الّذِي أَخْبَرَ عَنْهُ عَلِي الْقَضَاءَ لِيَتَأَثَّلُ ﴿ وَبِأَنَّهُ (ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينِ) ﴿ وَبِغَيْرِ ذُلِكَ مِنَ اللَّذِي أَخْبَرَ عَنْهُ عَلِي النَّارِ، وَبِأَنَّهُ (ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينِ) ﴿ وَبِغَيْرِ ذُلِكَ مِنَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> تَأَثَّلَ الْمَالَ: جَمَعَهُ وَثَمَّرَهُ. نَقَلَهُ نَاصِرٌ الْمُحَقِّقُ مِنَ [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطِ ].

<sup>(\*\*)</sup> رَوَاهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ [حَ٥١٧] مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هُرَيْرَةَ مُواهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ [حَمَالًا]: «حَسَنُ ». خَرَّجَهُ نَاصِرٌ هُمُ وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبُ الْأَرْنَوُ وطُ فِي تَحْقِيقِ الْمُسْنَدِ [جُ ٢١/ صَ ٥٢]: «حَسَنُ ». خَرَّجَهُ نَاصِرٌ الْمُحَقِّقُ. (٤٧٦) جُ ٢/ ٨٧٨.

#### قَالَ السَّائِلُ:

«وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَقْطَعُ بِكُفْرِ الَّذِي يَذْبَحُ الذَّبِيحَةَ وَيُسَمِّي عَلَيْهَا وَيَجْعَلُهَا لِلَّهِ، لَكِنْ يُدْخِلُ مَعَ ذَٰلِكَ دَفْعَ شَرِّ الْجِنِّ؛ وَيَقُولُ: (ذَٰلِكَ كُفْرٌ، وَاللَّحْمُ حَرَامٌ). وَاللَّحْمُ حَرَامٌ). وَاللَّذِي ذَكَرَهُ إِنِي الْعُلَمَاءُ فِي ذَٰلِكَ أَنَّهُ مَنْهِيُّ عَنْهُ فَقَطْ، ذَكَرَهُ فِي [حَاشِيَةُ الْمُنتَهَى]». وَاللَّذِي ذَكَرَهُ فِي [حَاشِيَةُ الْمُنتَهَى]». أَقُولُ:

قَدْ قَدَّمْنَا عَنْ سَادَاتِنَا الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ الذَّابِحُ بِمَا ذَبَحَهُ التَّقَرُّبَ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِيَكْفِيَهُ شَرَّ الْجِنِّ.. جَازَ؛ فَلَا يَقْطَعُ بِكُفْرِ مَنْ يَفْعَلُ الْجَائِزَ فِي مَذْهَبٍ مِنَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ، وَالْمَكْرُوهَ وَالْحَرَامَ فِي مَذْهَبٍ آخَرَ مِنْهَا، وَيَتَفَوَّهُ بِذَٰلِكَ.. إِلَّا مَنْ ﴿ زُيِّنَ لَهُ وَسُوعُ عَمَلِهِ عَرَاهُ حَسَنًا ﴾ [فاطر: ٨] وَالَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِمْ ﴿ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصِدُهُمْ ۞ [محمد: ٢٣]؟ وَالتَّكْفِيرُ بِالذُّنُوبِ هُوَ مَذْهَبُ الْخَوَارِجِ، وَلَا كَلَامَ لَنَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهُمْ كَاسْمِهِمْ (خَوَارِجُ)؛ وَإِذَا قَالَتِ الْعُلَمَاءُ أَئِمَّةُ الدِّينِ بِحُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَصَرَّحُوا بِهِ فِي كُتُبِهِمْ وَأَجَازُوهُ.. فَمَنِ ابْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ مِنَ الْعُلَمَاءِ حَتَّىٰ يَحْكُمَ بِكُفْرِ فَاعِلِ مَا أَجَازُوهُ مِنَ الْأَحْكَامِ؟!!، وَهَلْ هُوَ إِلَّا جَاهِلٌ غَبِيٌّ مَارِقٌ مِنَ الدِّينِ حَصَلَ بَيْنَ أَنْعَامِ سَائِمَةٍ لَا عُقُولَ لَهَا، فَظَنُّوا أَنَّ فِي تِلْكَ الْأَكْمَام الْوَاسِعَةِ بَحْرًا مِنَ الْعِلْمِ زَاخِرًا؟!، وَمَا شَعْرُوا -لِشِدَّةِ سَفَهِهِمْ- أَنَّ فِيهَا جَاهِلًا فَاجِرًا؟!.

بَلْ أَقُولُ: الْقَاطِعُ بِكُفْرِ مَنْ ذُكِرَ هُوَ الْكَافِرُ قَطْعًا، لِأَنَّ الْقَاعِدةَ الْمُقَرَّرَةَ: إِنَّ الْإِيمَانَ الْمُحَقَّقَ لَا يُرْفَعُ إِلَّا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ مُضَادِّهِ. وَوَرَدَ فِي الْحَدِيثِ

الصَّحِيح: «أَيُّمَا امْرِئِ قَالَ لِأَخِيهِ: (كَافِرُ) فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ """. وَهُنَا الذَّابِحُ مُؤْمِنٌ بِيَقِينٍ، وَكُلَّمَا كَانَ الذَّبْحُ تَقَرُّبًا إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِدَفْعِ شَرِّ الْجِنِّ جَائِزًا فِي بَعْضِ مَذَاهِبِ أَهْلِ الْحَقِّ.. لَمْ يَكُنْ كُفْرًا بِيَقِينٍ مُضَادًا لِلْإِيمَانِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ كُفْرًا بِيَقِينٍ.. فَقَدْ بَاءَ بِالْكُفْرِ بِيَقِينٍ مَنْ قَطَعَ بِكُفْرِهِ ﴿ وَمَاظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٢٠٠٠ [النحل: ٣٣]، وَهَاذَا وَاضِحٌ عِنْدَ مَنْ لَهُ قَلْبٌ يَعْقِلُ بِهِ، وَآذَانٌ يَسْمَعُ بِهَا، وَبَصَرٌ يَنْظُرُ بِهِ، ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ١٤٠٠ [الحج: ٢٤] ﴿ وَمَن لَّرْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ ونُورًا فَمَا لَهُ ومِن نُورٍ ﴿ فَ النور: ٤٠] ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ وهُولِهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَرَ عَلَى سَمْعِهِ وقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بصَرِهِ عِشَلُوهُ فَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِنَّا لَا تُزِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ۞ ﴿ [آل عمران: ٨] آمِينَ.

\* \* \*

#### قَالَ السَّائِلُ:

«فَبَيِّنُوا -رَحِمُكُمُ اللَّهُ- ذُلِكَ لِلْعَوَامِّ الْمَسَاكِينِ الَّذِينَ لَبَّسَ عَلَيْهِمْ، وَأَبْطَلَ عَلَيْهِمْ، وَأَبْطَلَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ مِنْ دِينِهِمْ».

#### أقرل:

قَدْ بَيَّنَّا إِبْطَالَ بِدَعِهِ وَضَلَالَاتِهِ الْوَاضِحَةِ وَجَهَالَاتِهِ الْفَاضِحَةِ بِمَا فِيهِ

<sup>(</sup>۷۷٤) څ۲/ ۸۷۶.

ثُمَّ نَزِيدُ الْآنَ ذَلِكَ بَيَانًا يُزِيحُ غَيَاهِبَ الشُّكُوكِ وَالْأَوْهَامِ عَمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ هِدَايَتَهُ مِنَ الْخَوَاصِّ وَالْعَوَامِّ، مَنْ نَظَرَ فِيهِ بِعَيْنِ الْإِنْصَافِ.. اِسْتَضَاءَ بِهِ لِمَالُوكِ الْمَنْهَجِ الْقَوِيمِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ، وَأَمَّا الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ لِسُلُوكِ الْمَنْهَجِ الْقَوِيمِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ، وَأَمَّا الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ لِسُلُوكِ الْمَنْهُجِ الْقَوِيمِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْعَلَّمِ، وَأَمَّا الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُولِهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُولِهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ وَيَعْمَلُونَ خَبْطَ عَشُواءَ، فَلَا يَهْتَدُونَ إِلَىٰ الْحَقِّ سَبِيلًا، وَيَعْرَفُنَ اللَّهُ عَشُولَةً سَبِيلًا، وَيَعْرَفُنَ مَنْ اللَّهُ عَشُولَ اللهُ عَشُولَةً عَشُولَةً اللَّهُ الْمَعْلَىٰ الْحَقِيدِ اللهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللَّهُ الللللْمُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْمُ الللللْهُ الللللْمُ ا

اللّه تَعَالَىٰ مَا أَمَرَنَا فِي كِتَابِهِ إِلَّا بِاتّبَاعِ النّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ يَجُبُونَ اللّهَ تَعَالَىٰ مَا أَمَرَنَا فِي كِتَابِهِ إِلَّا بِاتّبَاعِ النّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ يَجُبُونَ اللّهَ تَعَالَىٰ مَا أَمَرَنَا فِي كِتَابِهِ إِلَّا بِاتّبَاعِ النّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ يَجُبُونَ كُنتُ مُونَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۸٧٤) ج ۲/ ۲۷۶.

<sup>(\*)</sup> قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا فِي هَامِشِ الْمَخْطُوطِ: «قِفْ عَلَىٰ هَلْذِهِ الْمَبَاحِثِ وَتَأَمَّلُهَا غَايَةَ التَّأَمُّلِ» إهد.

الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا كُمُ عَنْهُ فَأَنتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧]، وَقَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَّبِّي هَاذَا بَصَ آبِرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِر يُؤْمِنُونَ ۞ ﴿ [الأعراف: ٢٠٣]؛ فَكَانَ اتَّبَاعُ النَّبِيِّ عَلَيْ هُوَ عَيْنُ اتَّبَاع مَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ، وَلِذَا قَالَ: ﴿ أَتَبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ وَلَا تَتَبِعُواْ مِن دُونِهِ عَ أُولِيَاءً ﴾ [الأعراف: ٣]، فَاتَّبَاعُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِيمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِطَاعَتُهُ هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ \* فَرَجَعْنَا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْ حَتَّىٰ نَنْظُرَ مَاذَا يَأْمُرُنَا بِهِ وَمَاذَا يَنْهَانَا عَنْهُ حَتَّىٰ نَأْخُذَ بِالْأَوَّلِ وَنَنْتَهِيَ عَنِ الثَّانِي، فَرَأَيْنَاهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أُمَّتِي لَنْ تَجْتَمِعَ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا.. فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا (٢٧١). فَعَلِمْنَا أَنَّ مَا تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ هُوَ الْهُدَى، وَأَنَّ الْحَقَّ مَعَ الْأَكْثَرِ عَدَدًا إِذَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ، كَمَا يَنْصُّ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي أَنَّهُ قَالَ: «إِثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ، وَثَلَاثَةٌ خَيْرٌ مِنَ اثْنَيْنِ، وَأَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ؛ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي إِلَّا عَلَىٰ هُدًى ١٠٠٠ فَهُوَ نَصُّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْحَقَّ مَعَ الْأَكْثَرِ عَدَدًا مِنْ أُمَّتِهِ إِذَا وَقَعَ الِاخْتِلَافْ، وَأَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ هُوَ الِاجْتِمَاعُ الْمَأْمُورُ بِاتِّبَاعِهِ، الْوَارِدُ فِي مُخَالَفَتِهِ الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ، وَذَٰلِكَ لِأَنَّهُ ﷺ أَمَرَ بِاتَّبَاعِ الْجَمَاعَةِ بِقَوْلِهِ: «فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ»، وَلَا يَأْمُرُ بِاتَّبَاعِهِمْ إِلَّا لِكَوْنِهِمْ عَلَىٰ هُدًىٰ، وَلِهَاذَا عَلَّلَهُ بِقَوْلِهِ: «فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي إِلَّا عَلَىٰ هُدًىٰ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۲۷۹ ، ۱۸۰ څ ۲/ ۱۸۶. (۱۸۶) څ ۲/ ۱۸۶.

#### وَإِذَا تَمَهَّدَ هَلْذَا فَنَقُولُ:

إِنَّ هَلْمَا الرَّجُلَ يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ لَيْسُوا عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ نَحْوِ سِتِّمِ اُئَةِ سَنَةٍ. فَجَزَمَ بِتَصْلِيلِهِمْ وَخُرُوجِهِمْ عَنِ الْمِلَّةِ كُلَّ هَلْذِهِ الْمُدَّةِ!، وَالنَّبِيُّ عَلَىٰ هُدًى، وَهِإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي إِلَّا عَلَىٰ هُدًى، وَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي إِلَّا عَلَىٰ هُدًى، وَفِي الْمَخْرَةِ أَيَّ الْقَوْلَيْنِ أَحَقُ بِالِاتِّبَاعِ فِلْيَنْظُرِ الْعَاقِلُ الطَّالِبُ النَّجَاةَ لِنَفْسِهِ فِي الْمَخْرَةِ أَيَّ الْقَوْلَيْنِ أَحَقُ بِالِاتِّبَاعِ فَلْيَتْبِعْهُ.. قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ الْمَأْمُورُ هُو وَغَيْرُهُ بِاتِبَاعِهِ؟!، أَمْ قَوْلُ أَهْلِ النَّابِعَةِ وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَرْهِ.. كُفْرُ صَرِيحٌ.

#### ثُمَّ نَقُولُ:

إِنَّ الْأُمَّةَ قَدْ أَجْعَتْ عَلَىٰ تَكْفِيرِ مَنْ ضَلَّلَ هَاذِهِ الْأُمَّة، وَمِمَّنْ نَقَلَ الْإِجَمَاعِ.. عُلَمَاءُ الْحَنَابِلَةِ كَمَا مَرَّ، وَقَدْ أَجَارَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنَ الِاجْتِمَاعِ عَلَىٰ الضَّلَالَةِ بِنَصِّ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ ﴿ اللَّهِ وَهَاذَا الرَّجُلُ قَدْ ضَلَّلَهَا فَانْقَلَبَ عَلَىٰ الضَّلَالَةِ بِنَصِّ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ ﴿ اللَّهِ وَهَاذَا الرَّجُلُ قَدْ ضَلَّلَهَا فَانْقَلَبَ الْكُفْرُ عَلَيْهِ - شَاءً أَمْ أَبَىٰ ﴿ اللَّهِ عَوَاهُ وَتَسْوِيلَاتِ ﴿ اللَّهِ الْلِيسَ لَهُ أَنْ يَدْعُو الْكُفْرُ عَلَيْهِ - شَاءً أَمْ أَبَىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ عَوَاهُ وَتَسْوِيلَاتِ ﴿ اللَّهِ اللَّذِي كَانَ دَارِسًا مِنْ إِلَىٰ التَّوْحِيدِ وَإِيهَامِهِ الْعَوَامَّ الْأَغْبِياءَ أَنَّهُ يُظْهِرُ دِينَ اللَّهِ الَّذِي كَانَ دَارِسًا مِنْ أَزْمَانٍ مُتَطَاوِلَةٍ وَمَنِ اتَّبَعَ كَافِرًا بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ - بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ حَالُهُ - وَقَالَ أَزْمَانٍ مُتَطَاوِلَةٍ وَمَنِ اتَّبَعَ كَافِرًا بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ - بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ حَالُهُ - وَقَالَ إِقَوْلِهِ لِي مُعَلِي عَلَيْ عَلَيْ عِلْمٍ وَكَانَ مِنَ الَّذِينَ أَضَلَّهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَكَانَ مِنَ الَّذِينَ أَضَلَّهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَكَانَ مِنَ الَّذِينَ أَضَلَاهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَكَانَ مِنَ الَّذِينَ أَضَلَهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَكَانَ مِنَ الَّذِينَ أَضَلِيلُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَكَانَ مِنَ الَّذِينَ أَضَالِهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَكَانَ مِنَ الَّذِينَ أَنْ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَ

وَإِذَا تَحَقَّقَ طَالِبُ النَّجَاةِ هَاٰذَا، وَأَصَرَّ عَلَىٰ اتَّبَاعِ هَاٰذَا الرَّجُلِ الْمَقْطُوعِ

<sup>(</sup>۲۸٤) څ۲/ ۱۸۲. (۳۸٤، ٤٨٤) څ۲/ ۲۸۲.

بِكُفْرِهِ، فَلَا وَجْهَ لَهُ عَلَىٰ اتَّبَاعِهِ بَعْدَ ذَٰلِكَ، وَتَرْكِ اتِّبَاعِ السَّوَادِ الْأَعْظَمِ الْمَأْمُورِ بِأَفْرِ عَلَىٰ بِاللَّبَاعِهِمْ. إِلَّا الزَّيْغَ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ ظُهُورِ الْحَقِّ، وَاخْتِيَارَ الْكُفْرِ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ بَغْيًا وَعِنَادًا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فَقَدْ تَمَيَّزَ الْقِشْرُ مِنَ اللَّبَابِ، لَلْإِسْلَامِ بَغْيًا وَعِنَادًا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فَقَدْ تَمَيَّزَ الْقِشْرُ مِنَ اللَّبَابِ، وَتَجَلَّىٰ الْحَقُّ الصَّرِيحُ الَّذِي كَانَ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَّ الْعَالَمِينَ.

رَبِّ الْعَالَمِينَ.

#### ثُمَّ نَقُولُ:

إِنَّ هَاذَا الرَّجُلَ قَاطِعٌ وَجَازِمٌ بِكُفْرِ كُلِّ مَنْ لَمْ يُوَافِقْهُ فِي كُلِّ مَا قَالَ، وَمَنْ صَدَّقَهُ فِي كُلِّ مَا قَالَ. فَهُوَ الْمُؤْمِنُ الْمُوَحِّدُ!، وَهَاذَا مَبْنِيٌ عَلَى الْقَوْلِ صَدَّقَهُ فِي كُلِّ مَا قَالَ. فَهُوَ الْمُؤْمِنُ الْمُوَحِّدُ!، وَهَاذَا مَبْنِيٌ عَلَى الْقَوْلِ بَتَضْلِيلِ هَاذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الْمُدَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا، وَقَدْ عَرَفْتَ أَيُّهَا الْمُنْصِفُ النَّبِيهُ مَا فِيهِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ مَدَارَ التَّكْفِيرِ لَيْسَ عَلَىٰ فَهْمِ مَنْ صَرَفَ اللَّهُ فَهْمَهُ عَنْ مَعَانِي السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ، وَلَا عَلَىٰ أَوْهَامِ الْخَارِجِينَ عَنْ نَهْجِ الصَّوَابِ، بَلْ عَلَىٰ السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ، وَلَا عَلَىٰ أَوْهَامِ الْخَارِجِينَ عَنْ نَهْجِ الصَّوَابِ، بَلْ عَلَىٰ الشَّنَةِ وَالْكِتَابِ، وَلَا عَلَىٰ أَوْهَامِ الْخَارِجِينَ عَنْ نَهْجِ الصَّوَابِ، بَلْ عَلَىٰ الشَّلِيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. النَّالِيل الْقَطْعِيِّ، كَمَا مَرَّتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ.

وَأَنْتَ أَيُّهَا الْمُنْصِفُ لَوْ فَتَشْتَ عَلَىٰ الدَّلِيلِ الْقَطْعِيِّ.. مَا وَجَدتَّهُ إِلَّا عَلَىٰ كُفْرِ قَائِلِهِ وَمُدَّعِيهِ، وَأَمَّا عَلَىٰ كُفْرِ مَنْ يَقُولُ هُوَ بِكُفْرِهِ.. فَلَنْ تَجِدَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ مَا يَحْلُو.

#### ثُمَّ نَقُولُ:

إِنَّ هَا الرَّجُلَ هَدَّمَ قُبُورَ شُهَدَاءِ الصَّحَابَةِ الْكَائِنِينَ فِي الْجُبَيْلَةِ، زَعْمًا وِنَ هُ أَنَّهَا وَاجِبَةُ التَّهْدِيمِ، لِكُوْنِ الدَّافِنِينَ لَهُمْ جَهِلُوا أَنَّ السُّنَّةَ فِي الدَّفْنِ أَنْ

يُرْفَعَ الْقَبْرُ قَدْرَ شِبْرٍ، وَهُمْ لَمَّا رَأُوْا أَنَّ مَكَانَهُمْ فِي حِجَارَةٍ، وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَىٰ الْحَفْرِ.. بَنَوْا عَلَىٰ أَضْرِ حَتِهِمْ قَدْرَ ذِرَاعٍ خَوْفًا عَلَيْهِمْ مِنَ السِّبَاعِ؛ وَالدَّافِنُ لَهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْجَمْعُ الْكَثِيرُ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ؛ وَهَالِهِ ضَلَالَةٌ وَعَوَايَةٌ وَعَمَايَةٌ، وَذَٰلِكَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْهُمْ - خُصُوصًا وَغَوَايَةٌ وَعَمَايَةٌ، وَذَٰلِكَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْهُمْ - خُصُوصًا حَرَّضَ عَلَىٰ الِاقْتِدَاءِ وَالتَّمَشُكِ بِالصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - خُصُوصًا وَعُمُومًا، كَمَا حَرَّضَ عَلَىٰ التَّمَشُكِ بِالصَّحَابَةِ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - خُصُوصًا وَعُمُومًا، كَمَا حَرَّضَ عَلَىٰ التَّمَشُكِ بِالصَّحَابَةِ وَاجِبَ الْهَدْمِ كَمَا اعْتَقَدَهُ هَلَا الْكَثِيرِ مِنْهُمْ عَلَىٰ قُبُورِ إِخْوَانِهِمُ الشُّهَدَاءِ وَاجِبَ الْهَدْمِ كَمَا اعْتَقَدَهُ هَلَا اللَّكَثِيرِ مِنْهُمْ عَلَىٰ قُبُورِ إِخْوَانِهِمُ الشُّهَدَاءِ وَاجِبَ الْهَدْمِ كَمَا اعْتَقَدَهُ هَلَا اللَّهُمْ عَلَىٰ قَبُورِ إِخْوَانِهِمُ الشُّهَدَاءِ وَاجِبَ الْهَدْمِ كَمَا اعْتَقَدَهُ هَلَا اللَّهُمْ مَلُكُ لِلْكَ.. لَكَانَ فِعْلَهُ حَرَامًا وَفَاعِلُهُ آثِمًا، وَلَوْ كَانَ كَذَٰلِكَ.. لَمْ يَكُونُوا الرَّجُلُ وَفَعَلَهُ.. لَكَانَ فِعْلُهُ حَرَامًا وَفَاعِلُهُ آثِمًا، وَلَوْ كَانَ كَذَٰلِكَ.. لَمْ يَكُونُوا بِمَنْزِلَةِ النَّجُومِ، وَلَا كَانَ الْمُقْتَدِي بِأَيَّهِمْ مُهُتَدِيًا، لَكِنَّ التَّالِيَ بَاطِلٌ بِالنَّصِّ، فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ مُ مِثْلُهُ مُ مِثْلُهُ مُ مِثْلُهُ اللَّهُ الْمُقَدِّةُ مُ مِثْلُهُ مُ مِثْلُهُ مُ مِثْلُهُ مُ مَثْلُهُ مُ مَثْلُهُ مُ مِثْلُهُ مُ مِثْلُهُ مُ مِثْلُهُ الْمُعْتَدِي بِأَيْقِالْمُ الْمُ اللَّهُ مُ مِثْلُهُ مُ مِثْلُهُ مُ مِثْلُهُ مُ مَنْ الْمُ الْمُعْتَدِي الْمَلْكِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ مَنْ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ ا

وَيَا أَيُّهَا الْمُنْصِفُونَ. ﴿ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقْ ﴾ [يونس: ١٠٨] فَهَلْ ﴿ تَحِبُونَ النَّهِ حِينَ ﴿ فَجُبُونَ النَّهِ حِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٩] ؟.

هَاذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ الْمَأْمُورُ أُمَّتُهُ بِاتِّبَاعِهِ فِي جَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ رَبِّهِ عَلَيْ وَيَقُولُ: «إِنَّ أَصْحَابِي يَقُولُ: «إِنَّ أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ» وَيَقُولُ: «إِنَّ أَصْحَابِي لِكُمْ بِمَنْزِلَةِ النَّجُومِ فِي السَّمَاءِ، فَأَيْمًا أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَدَيْتُمْ، وَاخْتِلَافُ أَصْحَابِي لِكُمْ بِمَنْزِلَةِ النَّجُومِ فِي السَّمَاءِ، فَأَيْمًا أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَدَيْتُمْ، وَاخْتِلَافُ أَصْحَابِي لِكُمْ

<sup>(</sup>٥٨٤) جُ ٢/ ٣٨٢.

رَحْمَةُ اللهِ عَلِيْ جُمْلَةً وَاحِدَةً، إِذْ مِنَ اللهِ عَلِيْ جُمْلَةً وَاحِدَةً، إِذْ مِنَ النَّبِيِّ وَلَا أَوْلَىٰ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ مِنَ الْأُمَّةِ أَفْضَلَ مِنَ النَّبِيِّ وَلَا أَوْلَىٰ بِالِاتِّبَاعِ مِنْهُ، بَلْ لَا فَضْلَ فِي اتِّباعِ غَيْرِهِ فِي دِينِهِ إِلَّا إِذَا رَجَعَ اتِّبَاعُهُ إِلَىٰ اتِّبَاعِ النَّبِيِّ، لِكَوْنِهِ مُتَّبِعًا لَا مُبْتَدِعًا، وَإِلَّا فَاتِّبَاعُهُ ضَلَالٌ وَغَوَايَةٌ لَا هِدَايَةَ فِيهِ وَلَا أَضْلَ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ أَوْلَىٰ بِالِاتِّبَاعِ مِنْ غَيْرِهِ.

وَحِيتَادِ.. فَلَا يُتَبَعُ هَاٰذَا الرَّجُلُ فِي تَجْهِيلِهِ صَحَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ عِنْهُ فِي بِنَاءِهِمْ عَلَىٰ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ الْوَاجِبِ الْهَدْمِ، لِحُرْمَتِهِ عِنْدَهُ، وَلِذَا هَدَّمَهُ الْمُسْتَلْزِمُ ذَٰلِكَ، لِعَدَمِ الِاهْتِدَاءِ بِالْاقْتِدَاءِ بِأَحَدِهِمْ، وَلِعَدَمِ اللَّحْتِرَامِ لَهُمْ، وَلِعَدَمِ اللَّحْتِرَاءِ عَلَيْهِمْ، وَلِكَوْنِ هَاٰذَا الرَّجُلِ -الْآتِي بَعْدَ أَلْفٍ وَمِائَةٍ وَنَيْفٍ وَلِلاجْتِرَاءِ عَلَيْهِمْ، وَلِكَوْنِ هَاٰذَا الرَّجُلِ -الْآتِي بَعْدَ أَلْفٍ وَمِائَةٍ وَنَيْفٍ وَلَيْفِ وَمَائِةٍ وَنَيْفٍ وَمَنْهِ مِنْ هَاٰذِهِ الظَّارَةِ اللَّهُ وَمَلَّةَ اللَّهُ وَمَا أَتَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْقَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَيْرَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ اللَّذِي اخْتَارَ اللَّهُ وَمَعْلَلُهُ الْمَاتِ الْجَهَالَةِ، فَمَنِ تَعَالَىٰ لَهُ أَصْحَابًا وَجَعَلَهُمْ نُجُومًا يُهْتَدَىٰ بِهِمْ فِي ظُلُمَاتِ الْجَهَالَةِ، فَمَنِ تَعَالَىٰ لَهُ أَصْحَابًا وَجَعَلَهُمْ نُجُومًا يُهْتَدَىٰ بِهِمْ فِي ظُلُمَاتِ الْجَهَالَةِ، فَمَنِ تَعَالَىٰ لَهُ أَصْحَابًا وَجَعَلَهُمْ نُجُومًا يُهْتَدَىٰ بِهِمْ فِي ظُلُمَاتِ الْجَهَالَةِ، فَمَنِ الْتَعَلَىٰ لَهُ أَصْحَابًا وَجَعَلَهُمْ نُجُومًا يُهْتَدَىٰ بِهِمْ فِي ظُلُمَاتِ الْجَهَالَةِ، فَمَنِ اللَّهُ اللَّذِي الْحَيْدَى بِأَحْدِهِمُ.. اهْتَدَىٰ، وَأَمَرَ أُمَّتُهُ بِاتّبَاعِهِ، فَقَالَ: ﴿ وَمَا عَالَتَهُ النَّبِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِةُ النَّيْ اللَّهُ الْمُعْلِلَةُ النَّيْ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ مُعْلَلُهُ النَّالَةُ النَّبِي اللَّهُ وَالَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ وَاللَهُ النَّالُةُ النَّيْ اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ مَالَهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُضَالَةُ اللَّهُ الْمُعْلِلُهُ اللَّهُ الْمُعْلِلُهُ اللَّهُ الْمُعْلِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

ثُمَّ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى.. أَنَّ هَلْذَا الرَّجُلَ وَمَنْ يَتَّبِعُهُ -مَعَ هَلْذَا كُلِّهِ! - يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ أَتْبَاعُ الْكَبْرَى وَالسَّنَّةِ!!، وَمَا دَرَوْا أَنَّهُمْ أَتْبَاعُ مُجَرَّدِ الْهَوَىٰ وَالْعَصَبِيَّةِ،

<sup>(</sup>۲۸٤) جُ ۲/ ٤٨٢.

<sup>(\*)</sup> زِيَادَةٌ مِنْ عِنْدِي لَا يَسْتَقِيمُ الْمَعْنَىٰ بِدُونِهَا. قَالَهُ نَاصِرٌ الْمُحَقِّقُ.

وَفَوْقَ تِلْكَ الْمُصِيبَةِ الْعُظْمَىٰ.. أَنَّهُمْ يُكَفِّرُونَ أَتْبَاعَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ الَّذِينَ هُمْ أَتْبَاعُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ﴿ مَنْ عَمَا قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ: ﴿ حَيْثُ يَصِحُّ الْحَدِيثُ.. فَهُو مَذْهَبِي، وَالسُّنَّةِ ﴿ مَا وَجَدَتُمْ فِي كُتُبِي هَلْهِ فَهُو مَذْهَبِي، وَاضْرِبُوا بِكَلَامِي الْحَائِطُ ﴾ ﴿ فَالَ: ﴿ مَا وَجَدَتُمْ فِي كُتُبِي هَلْهِ فَهُو مَذْهَبِي، وَاضْرِبُوا بِكَلَامِي الْحَائِطُ ﴾ ﴿ فَالَ: ﴿ مَا وَجَدَتُمْ فِي كُتُبِي هَلْهِ مَنْهُ ﴾ ﴿ وَقَالَ: ﴿ مَا وَجَدَتُمْ فِي كُتُبِي هَلْهِ مِنَا لَكِتَابَ وَالسُّنَةُ.. فَقَدْ رَجَعْتُ عَنْهُ ﴾ ﴿ وَالْمُنْ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُؤَيْطِي ۗ ﴿ وَالسُّنَةُ .. فَقَدْ رَجَعْتُ عَنْهُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُلُومِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا إِلَا لَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللّ

وَهَاٰذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا رَأْيَ لَهُ وَلَا مَذْهَبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَهُوَ صَرِيحُ الِاتِّبَاعِ، بَلْ هُوَ أَصْرَحُهُ وَأَعْلَاهُ وَأَرْقَاهُ، الَّذِي لَا رُتْبَةَ فَوْقَهُ أَصْلًا؛ وَلِهَاٰذَا لَا يُمْكِنُ تَفْضِيلُ مَذْهَبٍ مَا مِنْ مَذَاهِبٍ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَصْلًا، إِذْ لَا مَذْهَبَ لَهُ إِلَّا الدِّينَ الْخَالِصِ (٢١) الَّذِي يَدِينُ اللَّهَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، حَسْبَ جُهْدِهِ وَمَبْلَغَ عِلْمِهِ أَوْ عِلْمِ أَحَدٍ مِنْ أَتْبَاعِهِ، حَيْثُ أَمَرَ أَتْبَاعَهُ بِأَنَّهُ إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ.. فَلْيَأْخُذُوا بِهِ فَإِنَّهُ هُوَ الْمَذْهَبُ لَهُ، وَأَنْ يَضْرِبُوا بِكَلَامِهِ الْحَائِطَ، مُبَالَغَةً فِي ذُمِّ مَنْ يُخَالِفُ السُّنَّة، وَتَوْكِيدُ الْجَزْم بِالْأَخْذِ بِالْكِتَابِ وَالشُّنَّةِ مِنْ غَيْرِ الْتِفَاتِ إِلَىٰ مَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ نَظَرُهُ قَبْلَ الْوُقُوفِ عَلَىٰ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الْمُخَالِفِ لَهُ؛ وَلَا رُتْبَةً أَعْلَىٰ مِنْ هَاٰذَا فِي الِاتَّبَاعِ أَصْلًا، فَإِنَّهُ اعْتِرَافٌ بِأَنَّهُ بَيْنَ يَدَيْ شَرِيعَتِهِ كَالْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيِ الْغَاسِلِ؛ وَالْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَمَنْ يَحْذُو حَذْوَهُمْ -سَلَفًا وَخَلَفًا- \* لِحِرْصِهِمْ عَلَىٰ اتَّبَاعِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.. مُتَقَارِبُونَ فِي الِاتِّبَاعِ؛ وَإِنَّمَا حَصَلَ التَّفَاوُتُ بِقِلَّةِ الْحَدِيثِ وَكَثْرَتِهِ،

<sup>(</sup>۷۸٤، ۸۸۸٤) څ۲/ ۵۸۲. (۹۸٤، ۹۶۰، ۱۹۹۱) څ۲/ ۲۸۲.

<sup>(\*)</sup> فِي الْمَخْطُوطِ: (سَلَفٌ وَخَلَفٌ) بِالرَّفْعِ، وَالصَّوَابُ نَصْبُهُمَا عَلَىٰ الْحَالِ. قَالَهُ نَاصِرٌ.

ثُمَّ بِتَفَاوُتِ دَرَجَاتِهِمْ فِي فَهُمِ الْحَدِيثِ كَتَفَاوُتِهِمْ فِي فَهُمِ الْكِتَابِ.

وَكَانَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ يُرَاسِلُ الْإِمَامَ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنْ أَرْسِلْ إِلَيْنَا مَا بَلَغَكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ، فَأَنْتُمْ أَحْفَظُ لِلْحَدِيثِ، وَنَحْنُ أَعْلَمُ بِهِ».

وَهَٰذَا الرَّجُلُ يَقُولُ بِلِسَانِ حَالِهِ وَمَقَالِهِ لِٱتّبَاعِهِ: اِتّبِعُوا مَذْهَبِي وَمَا أَقُولُ بِهِ، وَاضْرِبُوا بِكَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْحَائِطَ، وَمَا وَجَدتُّمْ فِي كَلَامِي مِمَّا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَإِجْمَاعَ الْأُمَّةِ وَأَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ.. فَاعْمَلُوا بِقَوْلِي يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَإِجْمَاعَ الْأُمَّةِ وَأَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ.. فَاعْمَلُوا بِقَوْلِي يَخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَإِجْمَاعَ الْأُمَّةِ وَأَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ.. فَاعْمَلُوا بِقَوْلِي وَاتُرُكُوا مَا خَالَفَهُ فَإِنَّهُ كُفْرٌ وَضَلَالَةُ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَكْفِيرُهُ كُلَّ مَنْ لَمْ يُوافِقُهُ وَاتُر كُوا مَا خَالَفَهُ فَإِنَّهُ كُفْرٌ وَضَلَالَةُ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَكْفِيرُهُ كُلَّ مَنْ لَمْ يُوافِقُهُ وَلَمْ يُولِيقُهُ فَالَ، وَأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ الْمُؤْمِنُ الْمُوحِدِيلُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَى مَنْ صَدَّقَهُ فِي كُلّ مَا قَالَ، وَأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ الْمَوْوِيَّةُ عَنْهُ - مَعَ كَثْرَتِهَا - لَيْسَتْ مُنْحَصِرَةً فِيهِ، وَلَا فَهُمُهَا -كَفَهُم الْكِتَابِ - مُنْحَصِرًا فِيهِ، حَتَّى إِنَّ مَنْ خَالَفَهُ وَلَمْ يُصَدِّقُهُ فِي كُلِّ مَا قَالَ.. فَهُو كَافِرٌ.. فَهُو كَافِرٌ.

وَبَعْدَ هَٰذَا الْبَيَانِ الصَّرِيحِ الصَّحِيحِ: ﴿ فَمَن شَاءً فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءً فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءً فَلَيْؤُمِن وَمَن شَاءً فَلَيْكُونِ وَمَن شَاءً فَلَيْكُونِ وَمَن شَاءً فَلَيْكُونِ وَمَن أَبْصَرَ فَلَيْكُونُ وَالكَهِفَ: ٢٩]، ﴿ فَدْ جَاءً كُم بَصَابِرُ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلَيْكُونُ وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُولُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

إِنَّ هَاٰذَا الرَّجُلَ يَجْزِمُ وَيَقْطَعُ بِبُطْلَانِ الْوَقْفِ، وَيُكَذِّبُ الْمَرْوِيَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَهَاٰذَا اتِّبَاعُ لِغَيْرِ سَبِيلِ الْهُدَىٰ وَمُخَالَفَةٌ لِأَمْرِهِ عَلَيْ اللهُدَىٰ وَمُخَالَفَةٌ لِأَمْرِهِ عَلَيْ اللهُدَىٰ وَمُخَالَفَةٌ لِأَمْرِهِ عَلَيْ اللهُ ا

#### وَبَيَانُ ذُلِكَ:

أَنَّا وَجَدْنَا مَنْ أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِهِ يَقُولُ: «مَهْمَا أُوتِيتُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى.. فَالْعَمَلُ بِهِ، لَا عُذْرَ لِأَحَدِ فِي تَرْكِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ.. فَبِسُنَّةٍ مِنِّي فَالْعَمَلُ بِهِ، لَا عُذْرَ لِأَحَدِ فِي تَرْكِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ.. فَبِسُنَّةٍ مِنِّي مَاضِيةٍ... » (۱۳۰ الْحَدِيثَ.

وَرَأَيْنَا سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مُصَرِّحَةً بِجَوَازِ ذَٰلِكَ كَمَا مَرَّ مُفَصَّلًا.

فَمَنْ زَعَمَ بُطْلَانَ الْوَقْفِ.. فَلْيُبِيِّنْ مَا رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَمَنْ كُتُبِ صَحَّحَ تِلْكَ الرِّوَايَةَ؟، وَمِنْ أَيِّ طَرِيقٍ جَاءَتْ؟، وَفِي أَيِّ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ السُّنَنِ مَسْطُورٌ هَلْذَا؟؛ فَإِنَّ الَّذِي تَمَسَّكُنَا بِهِ مِنَ السُّنَةِ هُوَ مَرْوِيُّ فِي كُتُبِ السُّنَنِ السِّتَةِ الَّتِي هِي أُصُولُ الْإِسْلَامِ الَّتِي مِنْهَا صَحِيحَا الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، السُّنَنِ السِّتَةِ الَّتِي هِي أُصُولُ الْإِسْلَامِ الَّتِي مِنْهَا صَحِيحَا الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، اللَّذَانِ لَيْسَ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ أَصَحُ مِنْهُمَا بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ ﴿ وَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ أَصَحُ مِنْهُمَا بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُ بِهِ وَمَنْ الصَّادِقِينَ، وَإِلَّا لَلْكَانِ لَيْسَ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ أَصَحُ مِنْهُمَا بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُ بِهِ وَمَنْ يُعْتَدُ بِهِ مَنْ يُعْتَدُ بِهِ مَنْ يَعْتَدُ بِهِ مَنْ مَنْ الصَّادِقِينَ، وَإِلَّا فَمُحَرَّدُ الزَّعْمِ أَنَّ هَذَا بَاطِلٌ مِنْ غَيْرِ مُسْتَنَدٍ صَحِيحٍ.. بَاطِلُ بِالِاتِّفَاقِ، وَإِثْبَاتُ فَمُ جَرَّدُ الزَّعْمِ أَنَّ هَذَا بَاطِلٌ مِنْ عَيْرِ مُسْتَذِ صَحِيحٍ.. بَاطِلُ بِالِاتِّفَاقِ، وَإِثْبَاتُ ذُلِكَ ثُمَّ اللهَ عُبَالُ اللَّهُ الْمَالِي عَلَى مِنْ الصَّاعِ عُلَى اللَّهُ الْوَالِمُ اللَّهُ الْوَالِي مَنْ السَّعَلِيعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا عَمِلُهُ اللَّهُ اللَّهِ سَبِيلًا.

#### بَلْ نَقُولُ:

كُلُّ مَا ذَكَرَهُ هَاذَا الرَّجُلُ إِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ التَّعَامِي عَنْ رُؤْيَةِ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَالْإِعْرَاضِ عَمَّا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيِيْ، وَعَدَمِ الِالْتِفَاتِ إِلَىٰ أَقْوَالِ تَعَالَىٰ، وَالْإِعْرَاضِ عَمَّا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيِيْ، وَعَدَمِ الِالْتِفَاتِ إِلَىٰ أَقْوَالِ لَعَالَىٰ وَالْإِعْرَاضِ عَمَّا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَالْاحْتِقَارِ بِالْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ أَوْلَا لَا مَ فَاللَّهُ لَكُنَا وَاللَّهُ لَكُنَا وَالْعَوَىٰ، وَزَيْغٍ عَنْ شُنَنِ الله كَنْ فَلِلْذَا تَرَاهُ إِذَا رَأَىٰ مَا وَأَقْ وَالِهِمْ، وَاتّبَاعٍ لِلْهَوَىٰ، وَزَيْغٍ عَنْ شُنَنِ الله كَنْ فَلِلْذَا تَرَاهُ إِذَا رَأَىٰ مَا

<sup>(</sup>٤٩٣) جُ٢/ ٦٨٨. (٤٩٤) جُ٢/ ٦٨٩. (٥٩٤) جُ٢/ ٤٣٧. (\*) فِي الْمَخْطُوطِ: (لِمَنْ).

يُخَالِفُ هَوَاهُ مِنَ الْأَدِلَّةِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ.. أَنْكَرَهُ وَجَزَمَ بِبُطْلَانِهِ عِنَادًا وَاسْتِكْبَارًا وَتَعَتُّنًّا وَتَعَصُّبًا؛ وَإِذَا رَأَىٰ كَلامَ الْعُلَمَاءِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.. أَعْرَضَ عَنْهُ كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهُ كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقُرَّا ١٥٠٠ إِزْدِرَاءً بِشَأْنِهِمْ وَاحْتِقَارًا لَهُم، وَالْبَحْرُ لَا يُنَجِّسُهُ وُلُوغُ الْكِلَابِ، وَالْأَسَدُ لَا يَسْتَفِزُّهُ صَوْتُ الذُّبَابِ وَلَا عَوِيُّ الذِّيَابِ؛ وَإِلَّا فَصِحَّةُ الْوَقْفِ وَجَوَازُهُ وَكَوْنُهُ مِنَ الْقُرْبَاتِ.. جَاءَتْ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي لَا مَطْعَنَ فِي صِحَّتِهَا، وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْأُمَّةِ بِأَسْرِهَا، وَقَدْ قَالَ ﷺ: ﴿إِنَّ أُمَّتِي لَنْ تَجْتَمِعَ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا.. فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ». فَاتَّبَاعُ السَّوَادِ الْأَعْظَمِ اتَّبَاعٌ لِمَنْ أَمَرَ اللَّهُ بِاتِّبَاعِهِ وَاتَّبَاعُ رَجُلٍ جَاهِلٍ جَاءَ بَعْدَ أَلْفٍ وَمِاْئَةٍ وَبِضْعِ وَخَمْسِينَ مِنَ السِّنِينَ، وَهَدَّمَ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَجَهَّلَ الْجَمَّ الْغَفِيرَ مِنْهُمُ الدَّافِنِينَ لِأُولَئِكَ الشُّهَدَاءِ، وَمَنَعَ النَّاسَ مِنْ زِيَارَتِهِمْ وَمِنْ إِكْرَامِ جِيرَانِهِمْ كَرَامَةً لَهُمْ، وَأَحْرَقَ كِتَابَ [دَكَائِلُ الْخَيْرَاتِ وَشَوَارِقُ الْأَنْوَارِ فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ] "" لِأَجْل أَنَّ مُؤَلِّفَهُ الْعَالِمَ الرَّبَّانِيَّ عَظَّمَ النَّبِيَّ عَظَّمَ النَّبِيَّ عَظَّمَ النَّبِيَّ عَظَّمَ النَّبِيَّ عَظَّمَ النَّبِيَّ عَظَّمَ النَّبِيُّ عَظَّمَ النَّبِيّ النَّاسَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ وَيَوْمَهَا، وَقَالَ: «هِيَ بِدْعَةُ ضَلَالَةٍ تَهْوِي بِصَاحِبِهَا إِلَىٰ النَّارِ»!، وَتَمَنَّىٰ هَدْمَ الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ الْمُقَدَّسَةِ، وَأَخْذَ مِيزَابِ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ لَوْ قَدَرَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ، وَأَحْرَقَ كِتَابَ [رَوْضُ الرَّيَاحِينِ] وَسَمَّاهُ [رَوْضُ الشَّيَاطِينِ]، لِأَنَّهُ اشْتَمَلَ عَلَىٰ حِكَايَاتِ كَرَامَاتِ الصَّالِحِينَ وَمَا مَنَحَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ، وَخَصَّهُمْ بِهِ مِنَ الْمَوَاهِبِ

<sup>(</sup>۲۹۱،۷٤٦) څ۲/ ۲۶۷.

وَالْعَطِيَّاتِ، وَكَفَّرَ الْأُولِيَاءَ الْعَارِفِينَ الْمَشْهُورِينَ بِالْوِلَايَةِ، كَسَيِّدِي الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْكِيلانِيِّ وَأَضْرَابِهِ، وَزَعَمَ أَنْ لَيْسَ فِي الْأُمَّةِ الْمَانَ مُوَحِّدٌ غَيْرُهُ، فَمَنْ آمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ فِي كُلِّ أَقْوَالِهِ.. فَهُو مُؤْمِنٌ مُوَحِّدٌ مِثْلُهُ، وَإِلَّا فَهُو كَافِرٌ مُشْرِكٌ المَّن بِهِ وَاتَّبَعَهُ فِي كُلِّ أَقْوَالِهِ.. فَهُو مُؤْمِنٌ مُوحِّدٌ مِثْلُهُ، وَإِلَّا فَهُو كَافِرٌ مُشْرِكٌ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ، وَأَنَّ مَنْ نَذَرَ لِإِنْسَانٍ -حَيًّا كَانَ أَوْ مَيَّتًا-.. كَفَرَ النَّاذِرُ وَالْمَنْدُورُ لَا إِنْسَانٍ -حَيًّا كَانَ أَوْ مَيَّتًا-.. كَفَرَ النَّاذِرُ وَالْمَنْدُورُ لَا إِنْسَانٍ -حَيًّا كَانَ أَوْ مَيَّتًا مِن لِللَّهِ عَلَىٰ إِللَّهِ عَلَىٰ إِلَّا لَهُ عَلِي عَنْ اللَّهُ عَيْشِ وَالْمُسْتَغِيثِ وَالْمُسْتَغَاثِ مِنَ الْمَوْلِيَاءِ.. كَفَرَ، وَمَنْ لَمْ يَقْطَعْ بِكُفْرِهِ وَيَتَبَرَّأُ مِنَ الْمُسْتَغِيثِ وَالْمُسْتَغِيثِ وَالْمُسْتَغَاثِ بِهِ وَيُبْغِضْهُمْ وَيَسُبَّهُمْ وَيُعَادِهِمْ.. فَهُو كَافِرٌ؛ وَأَنَّ الْوَقْفَ بَاطِلٌ، وَأَنَّ الْمَرْوِيَّ فِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ مَنُ لَمْ وَيَعْادِهِمْ.. فَهُو كَافِرٌ؛ وَأَنَّ الْوَقْفَ بَاطِلٌ، وَأَنَّ الْمَرْوِيَ وَمَنْ أَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ وَعَنْ أَصْحَابِهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - كَذِبٌ... إِلَىٰ غَيْرِ فَي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ مَنْ أَنْ الْمَدُونِ عَنْ رَضُولِ اللَّهُ عَنَالَهُ لَلَهُ عَنْ مَنْ أَلْوَلَاكُ مِنْ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِهِ، وَهُو كُفُونُ صَرِيعَةِ الْغَرَّاءِ، وَمُخَالَفَتُهُ عِنْ مُؤْمُونُ مَنْ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِهِ، وَهُو كُفُونُ صَرِيعٌ.

#### وَالْحَاصِلُ:

أَنَّ شَأْنَ هَاٰذَا الرَّجُلِ غَرِيبٌ عَجِيبٌ!، وَأَمْرُهُ غَرِيبٌ!، لَا هُو مَعَ الْكِتَابِ، وَلَا مَعَ الْشُنَّةِ، وَلَا مَعَ الْشُنَّةِ، وَلَا مَعَ الْشُنَّةِ، وَلَا مَعَ الْشُخَةِ الْمُجْتَهِدِينَ وَلَا مَعَ السُّنَّةِ، وَلَا مَعَ الْشُخَةِ الْمُجْتَهِدِينَ أَتُكُم اللَّهُ وَلَا مَعَ الْفَوى الْهُوى الْهُوى الْهُوى وَلَا مَعَ الْفَوالِ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، كَلَّا، بَلْ هُو مَعَ مَحْضِ الْهُوى الْهُوى وَمُحَرَّدِ الْهُوسِ، وَمَعَ تَخَيُّلِ وَهُمِهِ الْقَاصِرِ عَنْ دَرْكِ الْحَقِّ، لِمَرَضٍ فِي قَلْبِهِ، وَمُحَرَّدِ الْهُوسِ، وَمَعَ تَخَيُّلِ وَهُمِهِ الْقَاصِرِ عَنْ دَرْكِ الْحَقِّ، لِمَرَضٍ فِي قَلْبِهِ، وَعُمْ اللَّهِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وَعَمَى فِي بَصِيرَتِهِ، فَنَبَذَ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وَأَوْهَمَ ضُعَفَاءَ الْعُقُولِ بِنَقْلِ رَكِيكِ الشُّبُهَاتِ وَمُزَخْرَفِ الْمَقَالَاتِ أَنَّهُ عَلَىٰ وَالْمَعَالَاتِ أَنَّهُ عَلَىٰ وَالْمَعَالَاتِ أَنَّهُ عَلَىٰ وَالْمَعَالَاتِ أَنَّهُ عَلَىٰ الْمُقَالَاتِ أَنَّهُ عَلَىٰ الشَّبُهَاتِ وَمُزَخْرَفِ الْمَقَالَاتِ أَنَّهُ عَلَىٰ وَالْمَعَامَ الْمُقَالَاتِ أَنَّهُ عَلَىٰ السَّبُهُاتِ وَمُرْخُرِفِ الْمَقَالَاتِ أَنَّهُ عَلَىٰ وَالْمَعَلَىٰ الْمُقَالَاتِ أَنَّهُ عَلَىٰ الْهُ وَالْمَعَالَ الْعَلَالِ الْمُقَالَاتِ أَنَّهُ عَلَىٰ الْمُعَالَ الْمَعَالَ الْمَعَلَىٰ الْمُقَالَاتِ أَنَّهُ عَلَىٰ الْمُعَلَىٰ وَالْمَالُولُولُ الْمُعَلِي الشَّالُ الْمُ الْمُولِ الْمُقَالَ الْمَلْهُ الْمَقَالَ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمَعْمَلُ وَلَا الْمُقَالَىٰ الْمَقَالَ الْمِعْ الْمَعْمَا مُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُؤْكِ الْمُقَالَ الْمُعْلِي الْمُلِهِ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُولِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَلِ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللّهُ الْمُعْمَالَ الْمُلْلِيْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُعْمَالَ الْمُعْلَىٰ الْمُعْمَاءَ الْمُعْمُولِ الْمُعْلِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمَالَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْرَافِهُ الْمُعْلِلَ الْمُعْلَى الْ

<sup>(\*)</sup> الثُّلْمَةُ: شَتُّ أَوْ خَرْقٌ فِي الشَّيْءِ. قَالَهُ نَاصِرٌ.

شَيْءِ، ﴿ قُلْ هَلْ نُنبِنُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْلَا ﴿ النَّبْنَا وَهُو النَّهُ وَعُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَأَنَّ شَأْنَ مَنِ اتَّبَعَهُ عَلَىٰ هَاٰذِهِ الْخُرَافَاتِ أَعْجَبُ، وَأَمْرُ مَنْ تَعَصَّبَ لَهُ عَلَىٰ هَاٰذِهِ الضَّلَالَاتِ أَغْرَبُ، إِذْ مَبْلَغُ عِلْمِ هَاٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي حَقَّقَهُ لَهُمْ مِمَّا خَفِي عَلَىٰ عُلَىٰ عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ مِنَ السَّابِقِينَ مِنْهُمْ وَاللَّاحِقِينَ!.. أَنَّهُ أَتَىٰ خَفِي عَلَىٰ عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ مِنَ السَّابِقِينَ مِنْهُمْ وَاللَّاحِقِينَ!.. أَنَّهُ أَتَىٰ بِمَا آذَىٰ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ تَضْلِيلِهِ الْأُمَّةَ الَّتِي هِي خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، وَانْتِهَاكِهِ حُرْمَةَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَازْدِرَائِهِ بِشَأْنِهِمْ وَعَدَمِ تَوْقِيرِهِمْ وَانْتِهِمْ وَعَدَمِ تَوْقِيرِهِمْ وَانْتِهَاكِهِ حُرْمَةَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَازْدِرَائِهِ بِشَأْنِهِمْ وَعَدَمِ تَوْقِيرِهِمْ وَانْتِهِ اللَّهُ عَلْمِ فَكَامِ مَنْ خُلِكَ مِمَّا مَرَّ مُفَصَّلًا.

وَمَعَ ذَٰلِكَ كُلِّهِ اتَّبَعُوهُ وَصَدَّقُوهُ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ!، وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ جَمِيعَ مَنْ بَلَغَهُ أَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ.. ضَلَّلُوهُ، بَلْ كَفَّرُوهُ، وَقَدْ قَالَ مَنْ بَلَغَهُ أَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ.. ضَلَّلُوهُ، بَلْ كَفَّرُوهُ، وَقَدْ قَالَ عَلِي اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ»، وَقَالَ عَلِي فِيمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْدُ: «إِثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ، وَثَلَاثَةٌ خَيْرٌ مِنَ اثْنَيْنِ، وَأَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ الْإِمَامُ أَحْدُ: «إِثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ، وَثَلَاثَةٌ خَيْرٌ مِنَ اثْنَيْنِ، وَأَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ الْعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ» "".

فَيَا أَيُّهَا الْمُتَعَصِّبُونَ لِلْبَاطِلِ وَالْمُتَعَنِّتُونَ.. مَا هَلْذَا الدِّينُ؟!، مَا هَلْذَا الدِّينُ الْبَاطِلِ وَالْمُتَعَنِّتُونَ.. مَا هَلْذَا الرَّأْيُ؟!؛ قَدْ وَقَعْتُمْ فِي الضَّلَالِ وَالِإِضْلَالِ وَالتَّضْلِيلِ، الْمَذْهَبُ؟!، مَا هَلْذَا الرَّأْيُ؟!؛ قَدْ وَقَعْتُمْ فِي الضَّلَالِ وَالِإِضْلَالِ وَالتَّضْلِيلِ،

<sup>(</sup>۸۶٤) جُ ۲/ ۸٤٧.

وَاعْتَقَدَّتُمْ ضَلَالَاتِ هَـٰذَا الرَّجُلِ سَوَاءَ السَّبِيلِ، ﴿ الْيُسَمِنَكُورَجُلُ رَسِيدٌ ۞ ﴿ وَاعْتَقَدَّتُمْ ضَلَالَاتِ هَـٰذَا الرَّجُلِ سَوَاءَ السَّبِيلِ، ﴿ الْيُسَمِنَكُورَجُلُ رَسِيدٌ ۞ ﴾ [هود: ٧٨] ؟!.

## بَلْ أَقُولُ لَكُمْ مَقَالَةَ مُنْصِفٍ، فَاسْتَمِعُوا ثُمَّ أَنْتُمْ أَبْصَرُ بِشَأْنِكُمْ، وَهُوَ:

إِنْ كَانَ الدِّينُ دِينَ مُحَمَّدٍ عَلِي .. فَكُلُّ مَا ذَكَرَهُ خَارِجِيُّكُمْ هَلْدَا خَارِجٌ عَنْهُ كَمَا بَيَّنَاهُ بَيَانًا وَاضِحًا عِنْدَ كُلِّ مُنْصِفٍ مُوَقَّقِ.

وَإِنْ زَعَمْتُمُ النَّبُوَّةَ لِهَاذَا الْخَارِجِيِّ، وَأَنَّ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ وَيُصَدِّقَهُ فَهُوَ كَافِرْ. فَأَنْتُمْ كَخَارِجِيِّكُمْ خَارِجُونَ عَنِ الْمِلَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، وَلَا كَلامَ لَنَا مَعَكُمْ حِينَئِدٍ.

وَإِنْ كَانَ لَكُمْ شَيْءٌ فِي رَدِّ جَمِيعِ مَا رَدَدْنَا بِهِ ضَلَالَاتِهِ وَجَهَالَاتِهِ. فَهَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ، فَإِنْ عُدتُمْ عُدْنَا، وَإِنْ زِدتُّمْ زِدْنَا، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْمُورِ؛ فَإِنَّ الْحَقَّ أَبْلَجُ، وَالْبَاطِلُ لَجْلَجُ ""، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. فَاتَّقُوا اللَّهُ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْحَقِّ وَتَرْكِ التَّعَصِّبِ لِلْبَاطِلِ إِنْ نَصَحْتُمْ أَنْفُسَكُمْ؛ وَاللَّهُ الْهَادِي، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

<sup>(</sup>۲۹۹) ج ۲/۸٤٧.

الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، ﴿ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِمِهُ وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا ﴾ [الأنعام: ١٠٤].

وَنَسْأَلُ اللَّهُ الْكَرِيمَ مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ الْبَرَّ الرَّحِيمَ أَنْ يُثَبِّتَ قُلُوبَنَا عَلَىٰ دِينِهِ وَلَا يُزِيغَهَا بَعْدَ الْهِدَايَةِ، وَأَنْ يَحْفَظَنَا مِنَ الْغَوَايَةِ، وَيُوفِّقَنَا لِلاقْتِدَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَعَلَىٰ اللَّهِ عِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، وَأَنْ يَحْعَلَنَا هَادِيِّينَ مَهْدِيِّينَ مَهْدِيِّينَ، غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ، وَيَعْفُو بِكَرَمِهِ عَمَّا طَغَىٰ بِهِ الْقَلَمُ، وَعَمَّا لَا يَخْلُو عَنْهُ الْبَشَرُ مِنَ السَّهْوِ وَمَا زَلَّتْ بِهِ الْقَدَمُ.

وَأَرْجُو مِنَ النَّاظِرِ فِي هَلْذَا الْمُؤَلَّفِ مِنْ سَادَاتِنَا الْعُلَمَاءِ أَنْ يَصْفَحَ عَنْ زَلَّةِ مُؤَلِّفِهِ الضَّعِيفِ بِارْتِكَابِهِ خَطَاً التَّالْيِفِ، إِذْ هُوَ -وَاللَّهِ - لَيْسَ فِي عِدَادِ طَلَبَةِ الْعِلْمِ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ فِي عِدَادِ سَائِرِ الْعُلَمَاءِ، فَضْلًا عَنْ أَرْبَابِ طَلَبَةِ الْعِلْمِ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ فِي عِدَادِ سَائِرِ الْعُلَمَاءِ، فَضْلًا عَنْ أَرْبَابِ التَّحْرِيرِ مِنْهُمْ وَالتَّصْنِيفِ؛ وَلَكِنْ لَمَّا وَقَعَتْ هَلْدِهِ الطَّامَّةُ، وَخُشِيَ مِنْهَا التَّعْرِيرِ مِنْهُمْ وَالتَّصْنِيفِ؛ وَلَكِنْ لَمَّا وَقَعَتْ هَلْدِهِ الطَّامَّةُ، وَخُشِي مِنْهَا الْتَعْرِيرِ مِنْهُمْ وَالتَّصْنِيفِ؛ وَلَكِنْ لَمَّا وَقَعَتْ هَلْدِهِ الطَّامَّةُ، وَخُشِي مِنْهَا الْتَعْرِيرِ مِنْهُمْ وَالتَّصْنِيفِ؛ وَالْعَرِيلِ مَا كَاهُ النَّاظِرُ مَسْطُورًا، وَذَبَّ عَنْ شَرِيعَةِ سَيِّةِ وَلَدِ آدَمَ أَجْمَعِينَ؛ فَإِنْ وَافَقَ الْغَرَضَ.. وَإِلَّا فَقَدْ أَدًىٰ مَا وَذَبًا عَنْ شَرِيعَةِ سَيِّةِ وَلَدِ آدَمَ أَجْمَعِينَ؛ فَإِنْ وَافَقَ الْغَرَضَ.. وَإِلَّا فَقَدْ أَدًىٰ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ الْمُفْتِرضِ، وَلَنْ يُذَمَّ بِالْعَجْزِ وَالْقُصُورِ مَنْ بَذَلَ الِاسْتِطَاعَة وَالشَّعْرَغَ الطَّاقَةَ، وَاللَّئِيمُ يَفْضَحُ، وَالْكَرِيمُ يُولِيثُ عَنْهُ سَادَاتُنَا أَهْلُ الْإِنْصَافِ، الْحَاسِدِينَ وَطَعْنِ الْمُتَعَصِّينَ إِذَا رَضِيَتْ عَنْهُ سَادَاتُنَا أَهْلُ الْإِنْصَافِ، الْمُتَعِضُونَ بِأَجْمَلِ الْأَوْصَافِ:

#### إِذَا رَضِيَتْ عَنِّي كِرَامُ عَشِيرَتِي فَلَا زَالَ غَضْبَانًا عَلَيَّ لِئَامُهَا

وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

#### \* \* \*

قَالَ جَامِعُهُ الْفَقِيرُ الْقَاصِرُ الْمُقِرُّ الْجَانِي، أَهْدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَصْرِيُّ الشَّهِيرُ بِ (الْقَبَّانِي)، بَلَّغَهُ اللَّهُ الْأَمَانِيَ:

فَرَغْتُ مِنْ تَبْيِيضِهِ أَوَاخِرَ شَهْرِ رَجَبَ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ وَمِاْئَةٍ وَأَلْفٍ، حَامِدًا لِلّهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، وَمُصَلِّيًا وَمُسَلِّمًا عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ اَلِهِ وَعَلَىٰ اَلِهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَعَلَىٰ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ عَلَىٰ مَمَرِّ وَأَصْحَابِهِ خَيْرِ صَحْبٍ وَأَشْرَفِ آلٍ، وَعَلَىٰ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ عَلَىٰ مَمَرِّ وَأَصْحَابِهِ خَيْرِ صَحْبٍ وَأَشْرَفِ آلٍ، وَعَلَىٰ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ عَلَىٰ مَمَرِّ اللهُ هُورِ وَالْأَزْمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَبَاطِنًا وَظَاهِرًا.

#### \* \* \*

وَقَدْ فَرَغْتُ مِنْ تَبْيِيضِهِ -وَأَنَا الْفَقِيرُ الْحَقِيرُ تُرَابُ أَقْدَامِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُلَّا يُونُسَ ابْنِ الْمُلَّا أَحْدَ- يَوْمَ الْإِثْنَانِ، يَوْمَ وَالْمَسَاكِينِ. مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُلَّا يُونُسَ ابْنِ الْمُلَّا أَحْدَ- يَوْمَ الْإِثْنَانِ، يَوْمَ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ سَبْع وَخَسْيِنَ وَمِائَةٍ وَأَلْفٍ.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَدَدَ مَا كَانَ، وَعَدَدَ مَا يَكُونُ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ.

# كَلِمَةٌ خِتَامِيَّةٌ لِلْمُحَقِّق

## بِسَــمِ اللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّجِمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْم الدِّينِ، وَبَعْدُ:

فَقَدْ أَكْرَمَنِي اللَّهُ ﷺ بِالِانْتِهَاءِ مِنْ تَحْقِيقِ هَلْذَا الْمَخْطُوطِ الْمُبَارَكِ فِي الْقَدْ قَكْر مَنِي اللَّهُ ﷺ بِالِانْتِهَاءِ مِنْ تَحْقِيقِ هَلْذَا الْمَخْطُوطِ الْمُبَارَكِ فِي اللَّدِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ النَّجْدِيِّ الظَّالِّ الْمُضِلِّ زَعِيمِ الْفِرْقَةِ الرَّدِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ النَّخْدِيِّ الظَّالِ الْمُضِلِّ زَعِيمِ الْفِرْقَةِ الْوَهَّابِيَّةِ النِّي تُسَمِّي نَفْسَهَا الْيَوْمَ كَذِبًا وَتَلْبِيسًا وَتَدْلِيسًا بِد (السَّلَفِيَّةِ) وَالسَّلَفُ بَرِيخُ مِنْهُمْ.

وَأُرِيدُ أَنْ أَنْبَهَ الْقَارِئَ الْكَرِيمَ إِلَىٰ شَيْءٍ مُهِمٍّ بِخُصُوصِ تَحْقِيقِي وَأُرِيدُ أَنْ أَنْبَهَ الْقَارِئَ الْكَرِيمَ إِلَىٰ شَيْءٍ مُهِمٍّ بِخُصُوصِ تَحْقِيقِي وَتَحْقِيقِ فَضِيلَةِ الْأَسْتَاذِ الدُّكْتُورِ/ عَلِيٍّ عَايِدْ مِقْدَادِي حَاتِمِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ - حَفِظَهُ اللَّهُ - لِلْمَخْطُوطِ، وَهُوَ أَنَّهُ:

إِذَا وَجَدَ الْقَارِئُ فُرُوقًا فِي الْعِبَارَاتِ بَيْنَ تَحْقِيقِي وَتَحْقِيقِ فَضِيلَةِ الْأُسْتَاذِ الدُّكْتُورِ/ عَلِيٍّ الْحَاتِمِيِّ. فَذُلِكَ يَرْجِعُ إِلَىٰ أَمْرَيْنِ:

الْأُولُ: أَنَّ الْإِمَامَ الْقَبَّانِيَّ مُصَنِّفَ الْكِتَابِ كَانَ كَثِيرَ النَّقْلِ لِكَلَامِ الْعُلَمَاءِ، فَكَانَ الدُّكْتُورُ عَلِيٌّ يَذْهَبُ إِلَىٰ كَلَامِ هَلْذَا الْعَالِمِ الْمَنْقُولِ عَنْهُ وَيَنْقُلُهُ مِنْ كِتَابِهِ الْمَطْبُوعِ، وَلَا يَتَقَيَّدُ بِنَقْلِ كَلَامِ الْعَالِمِ مِنْ نَصِّ الْمَخْطُوطِ الَّذِي يُحَقِّقُهُ. الْمَطْبُوعِ، وَلَا يَتَقَيَّدُ بِنَقْلِ كَلَامِ الْعَالِمِ مِنْ نَصِّ الْمَخْطُوطِ الَّذِي يُحَقِّقُهُ. النَّانِي: أَنَّ الدُّكْتُورَ عَلِيًّا أَحْيَانًا تَسْقُطُ مِنْهُ بَعْضُ الْكَلِمَاتِ سَهْوًا.

أَمَّا أَنَا.. فَقَدِ الْتَزَمْتُ بِنَصِّ الْمَخْطُوطِ بِدِقَّةٍ مُتَنَاهِيَةٍ دُونَ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ، وَإِذَا حَدَثَ شَيْءٌ مِنْ هَلْذَا لِلضَّرُورَةِ أَحْيَانًا.. نَبَّهْتُ عَلَيْهِ فِي الْحَاشِيَةِ.

وَقَدْ فَرَغْتُ مِنْ تَحْقِيقِ هَذَا الْمَخْطُوطِ لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ الْمُوافِقِ ١٥ رَمَضَانَ سَنَةَ ١٤٤٥هِ = ٢٠ ٢ ٢ ٢ ٢٠٢٩م، بِمُحَافَظَةِ الْقَلْيُوبِيَّة بِمِصْرَ الْمَحْرُوسَةِ. وَأَسْأَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْمَاثِهِ الْحُسْنَىٰ وَصِفَاتِهِ الْعُلْيَا، وَأَتُوسَّلُ إِلَيْهِ بِسَيِّدَنا مُحَمَّدٍ وَآلِ بَيْتِهِ الْكِرَامِ وَصَحَابِتِهِ الْعِظَامِ وَالتَّابِعِينَ الْفِخَامِ أَنْ يَتَقَبَّلُ مِنِي هَلْدَا الْعَمَلَ، وَأَنْ يَتَقبَلُ مِنِي هَلْدَا الْعَمَلَ، وَأَنْ يَتَعَبَّلُ مِنِي هَلْدَا الْعَمَلَ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِيزَانِ حَسَنَاتِي يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِيزَانِ حَسَنَاتِي يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَنْ يَكُونَ سَبَبًا فِي هِدَايَةِ هَوْلُكَاءِ الْوَهَابِيَّةِ الضَّالِّينَ وَمُرْشِدًا لَهُمْ لِلطَّرِيقِ كَكُونَ سَبَبًا فِي هِدَايَةِ هَوْلُكَاءِ الْوَهَابِيَّةِ الضَّالِّينَ وَمُرْشِدًا لَهُمْ لِلطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ، فَإِنَّهُ أَكْرَمُ مَسْؤُولٍ، وَأَرْجَىٰ مَأْمُولٍ، وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُهُ، وَهُو حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَىٰ سَيِّذِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَ هُ مُنْتَحِينَ مَنْ وَسُرُّهُ وَسُلُمُ عَلَىٰ آلُهُ وَصَدْنِ اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَىٰ اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَىٰ سَيِّذِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَهُ مُنْ مُنْ عَلَىٰ مَنْ الْمَالِينَ عَلَىٰ وَمَلْعَالِينَ عَلَىٰ اللَّهُ وَسُلَمُ عَلَىٰ اللَّهُ وَسَلَّمُ عَلَىٰ الْمَالِينَ عَلَىٰ اللَّهُ وَسُلَمُ وَسُلِكُمُ وَلِي اللَّهُ وَسَلَّمُ عَلَىٰ اللَّهُ وَسُلِينَ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ الْمَالِينَ عَلَىٰ الْمَالِينَ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَسُلَمُ عَلَىٰ الْمَالِينَ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُ الْمَالِينَ عَلَىٰ اللَّهُ وَسُلِلَهُ وَلَا الْمَالِينَ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَوْلِهُ الْمُؤْمِلِيْ الْمَالِينَ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِي الْمَالِينَ عَلَى الْمَالِينَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِى الْمُعْلَى الْمَالِي اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمَالِينَ

\* \* \*

كَتَبَهُ الْمَحَقِّقُ الشَّيْخُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيٌّ إِبْرَاهِيمُ رَحِيمٌ (الْمُجَدِّدُ لِلتَّرَاثِ)

# المحتويات

## ١ - الْقِسْمُ الْأُوَّلُ مِنَ الْكِتَابِ: (الرَّدُّ عَلَىٰ رِسَالَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ)

| 1          | * مُقَدِّمَةُ الْمُحَقِّقِ                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>V</b>   |                                                                                          |
| ۸          |                                                                                          |
| ٩          |                                                                                          |
| 11         | * بِدَايَةُ الْكِتَابِ                                                                   |
| 17         | * مُقَدِّمَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهَا                    |
| ١٨         | * قَوْلُهُ: (فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَءًا) إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ                      |
| ۲ •        | * قَوْلُهُ: (فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَءًا تَنَبَّهَ) إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ            |
| <b>Y</b> • | * قَوْلُهُ: (نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِينَا) إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ               |
| ۲۱         | * قَوْلُهُ: (إِلَىٰ الصِّرَاطِ الْـمُسْتَقِيمِ) إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ              |
| ۲۳         | * قَوْلُهُ: (فَمَا أَعْظَمَهَا مِنْ دَعْوَةٍ) إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ                |
| ۲٦         | * قَوْلُهُ: (فَاعْلَمْ أَنَّ الْكَلِمَةَ نَفْيٌ وَإِثْبَاتٌ) إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَلَيْ   |
| ين ﴾)      | * قَوْلُهُ: (كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْمِ          |
| ۲۸         | * قَوْلُهُ: (وَإِذَا قِيلَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» فَكَذُٰلِكَ) وَالرَّدُّ عَلَيْهِ |
| ۲۸         | * قَوْلُهُ: (فَتَفَكَّرْ فِي هَـٰذَا وَاسْأَلْ) إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ              |
| يَيْهِ     | * قَوْلُهُ: (فَلَا يَجُوزُ لِعَبْدٍ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ) إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَا         |
| ٣٦         | * قَوْلُهُ: (وَمِنْ ذَٰلِكَ الذَّبْحُ) إِلَخ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ                        |

| (وَمِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ: الدُّعَاءُ) إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ                             | * قَوْلُهُ: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (فَتَفَكَّرْ فِيمَا حَدَثَ فِي النَّاسِ مِنْ دُعَاءِ) إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ ١٤                | * قَوْلُهُ: |
| (أَوْ نَبِيٍّ أَوْ وَلِيٍّ أَنْ يُنْجِيَهُ مِنْ هَلْذِهِ الشِّدَّةِ) إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ٢٤  | * قُولُهُ:  |
| (وَ يَظُنُّ أَنَّ هَا ذَا يُسَلِّمُهُ مِنَ الشِّرْكِ) إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ                   | * قُولُهُ:  |
| (وَإِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ حَكَىٰ فِي الْقُرْءَانِ عَنِ الْكُفَّارِ) إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ٩٧ |             |
| (فَإِذَا احْتَجَ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ) إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ                                 |             |
| (وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ ﴾) إِلَخ٧٨                         | * قَوْلُهُ: |
| (وَهَاٰذَا كُلُّهُ يَدُورُ عَلَىٰ كَلِمَتَيْنِ) إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ                         |             |
| (عَلَىٰ أَنَّ أَهْلَ زَمَانِنَا يَعْتَقِدُونَ فِي الْحِجَارَةِ) إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ٤٠١      |             |
| (إِذَا تَبَيَّنَ هَٰذَا، وَعَرَفَ الْمُؤْمِنُ دِينَ اللَّهِ) إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ٢٠١         |             |
| (بَلِ الْأَنْبِيَاءُ لَمْ يَعْرِفُوا هَلْذَا إِلَّا بَعْدَ) إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ١٠٨          | ٥           |
| (وَإِنْ قَالَ هُوَ: «مَا نَخَافُ مِنْهُ») إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ٠١٢                            | <b>a</b> .  |
| (وَأَنْتَ يَا مَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ) إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ١٢٦            | ٥           |
| (وَأَمَّا مُجَادَلَةُ بَعْضِ الْمُشْرِكِينَ) إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ١٣٨                         | 9 .         |
| (وَلْنَخْتِمِ الْكِتَابَ بِذِكْرِ آيَةٍ) إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ١٤١                             | 9           |
| (فَمَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهُ) إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ١٤٣  | _           |
| (اعْلَمْ أَنَّ شَيْئًا مِنْ فُرُوعِ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ قَدْ وَقَعَ) وَالرَّدُّ عَلَيْهِ٧١١       | •           |
| (فَإِذَا جَادَلَكَ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ بِجَلَالَةِ) وَالرَّدُّ عَلَيْهِ ١٧٧                       | ٩.          |
| (وَقُلْ لِهَاٰذَا الْجَاهِلِ) إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ                                           |             |
| (فَفِي هَاٰذَا عِبْرَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ) إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ                              | * قَوْلُهُ: |

| ( وَ الْعِبْرَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ الشِّرْكَ قَدْ يَقَعُ) إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ ١٨٧ | * قَوْلُهُ:         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (وَإِلَّا فَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ يَعْرِفُونَ) إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ ١٩١          | <b>* قَ</b> وْلُهُ: |
| : (بِخِلَافِ قَوْلِ الْجَاهِلِ: «هَـٰذَا نَعْرِفُهُ») إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ١٩٢        | * قَوْلُهُ:         |
| : (وَإِنْ أَرَدتَّ بَيَانَهُ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ) إِلَخِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ٥١١  | 4                   |

#### \* \* \*

# ٢- الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الْكِتَابِ: (أُجُوِبَةُ الْمُصَنِّفِ عَلَىٰ الْأَسْئِلَةِ الْوَارِدَةِ إِلَيْهِ)

| <b>7 • 7</b>                                  | * خَاتِمَةٌ                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | * قَالَ السَّائِلُ: (فَمِنْ بِدَعِهِ وَضَلَالَاتِهِ)                                 |
| 1.                                            | * قَالَ السَّائِلُ: (وَعَمَدَ أَيْضًا إِلَىٰ مَسْجِدٍ فِي                            |
|                                               | <ul> <li>* قَالَ السَّائِلُ: (وَمِنْهَا: أَنَّهُ أَمَرَ بِتَرْكِ الصَّلَا</li> </ul> |
| 771                                           | * تَتِمَةُ                                                                           |
|                                               | * قَالَ السَّائِلُ: (وَمِنْهَا: أَنَّهُ حَرَقَ كِتَابَ                               |
|                                               | * قَالَ السَّائِلُ: (وَمِنْهَا: أَنَّهُ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ                         |
|                                               | * تَنْبِيهُ                                                                          |
| يَقُولُ: النَّاسُ مِنْ سِتِّمِائَةِ سَنَةٍ٩٥٢ | * قَالَ السَّائِلُ: (وَمِنْهَا: أَنَّهُ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ إَنَّهُ                |
| ثَ إِلَى كِتَابًا)                            | * وَقَوْلُ السَّائِلِ: (وَتَصْدِيقُ ذَٰلِكَ أَنَّهُ بَعَه                            |
| مْ يُوَافِقُهُ فِي كُلِّ مَا قَالَ)           | * قَالَ السَّائِلُ: (وَمِنْ أَعْظَمِهَا: أَنَّ مَنْ لَـ                              |
| نَا كِتَابًا)                                 | * قَالَ السَّائِلُ: (وَمِنْهَا: أَنَّهُ بَعَثَ إِلَىٰ بَلَدِنَ                       |

| 770        | قْطَعُ بِتَكْفِيرِ ابْنِ الْفَارِضِ    | * قَالَ السَّائِلُ: (وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَا |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| ۲۷٦        |                                        | * قَاعِدَةٌ:                                |
|            |                                        | * قَاعِدَةٌ:                                |
|            |                                        | * قَاعِدَةٌ:                                |
|            |                                        | * قَالَ السَّائِلُ: (وَمِنْهَا: أَنَّهُ قَ  |
| •          | •                                      | * قَالَ السَّائِلُ: (وَمِنْهَا: أَنَّهُ ثَ  |
|            |                                        | * قَالَ السَّائِلُ: (وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَا |
|            | 2                                      | * قَالَ السَّائِلُ: (وَمِنْهَا: إِبْطَا     |
| A 9        |                                        | * قَالَ السَّائِلُ: (وَمِنْهَا: أَنَّهُ تَا |
| ٣٢٢(       | هُولُ: الَّذِي يَأْخُذُهُ الْقُضَا     | * قَالَ السَّائِلُ: (وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَا |
| بِيحَة)٢٢٦ | قْطَعُ بِكُفْرِ الَّذِي يَذْبَحُ الذَّ | * قَالَ السَّائِلُ: (وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَا |
| ٣٢٧        | لِلْعَوَامِّ الْمَسَاكِينِ)            | * قَالَ السَّائِلُ: (فَبَيْنُوا ذَٰلِكَ *   |
| ٣٤٣        | ••••••                                 | * كَلِمَةٌ خِتَامِيَّةٌ لِلْمُحَقِّقِ       |
| ٣٤٦        |                                        | * الْـمُحْتَوَيَاتُ                         |